



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فىالعضرالعباسي

دکتوراً حمد الراهیمالشریف استاذالتار پخ الاسکومی بماحه عبین شمسی وجامعهٔ نکوبیت ر سوح شرائم و و دکسووسس محارج و استا والتاریخ الاسلامی بکلیهٔ الادار جامعهٔ المیاهژ وجامعهٔ الراض

الطبعة الخامسة

منزبوالمليع والذار والألف والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية وال



### تصلير

لم تعد الكتابة في التاريخ الاسلامي مجرد سرد لسير الخلفاء ، ووصف لمجالس طربهم ولهوهم والحياة في قصورهم ، أو ذكر لحروبهم ووقائعهم • وانما أضحت نظرة واسعة للحياة الاسلامية كأرحب ما تكون النظرات ، وهده النظرة الواسعة ليست مجدر معلومات محشوة بعضها في اثر بعض ، وانما لابد أن تعطى لهذا التاريخ مفهوما يعبر عنه ، ودينامية تسير حركاته وتسبر غور أعماقه •

ولعل ذلك ما دفعنا الى أن ننظر فى الحياة الاسلامية فى العصر العباسى هذه النظرة الواسعة ، فعرضنا لتطوراته السياسية ، ولم نهمل قضاياه الاقتصادية وتطوراته الاجتماعية والثقافية .

ولعل البحث عن مفهوم التاريخ الاسلامي فى العصر العباسى ، هو الذى دغعنا الى البحث عن جذور الدعوة العباسية ، وكيف تحولت الى ثورة شاملة ، كان العصر العباسى الأول تطبيقا لمبادئها ، وكيف تركت هذه الثورة انطباعا عميقا فى جميع نواحى العصر السياسية والاجتماعية والثقافية ، ثم كيف فتحت هذه الثورة أمام المسلمين من غير العرب باب الظهور فى تلك المجالات جميعا ،

ثم كيف فقدت الخلافة العباسية فعاليتها في العصر العباسي الثاني نتيجة لضعف الحسرب العباسي فلسفة وتنظيما • ولكن المباديء التي نادت بها الثورة ظلت تؤتي ثمارها على الرغم من ضعف الفلافة ولم يصبح التاريخ لذلك ، تاريخ الخلافة وانما أصبحت الشعوب الاسلامية هي التي تصنع هذا التاريخ وتوجهه ، فقد برزت القوميات الاسلامية تحت ظل شعار المساواة بروزا واضحا ، واستجابت الخلافة للمصالح الاقليمية في مرونة سياسية كبيرة الأمر الذي أدى الى سيادة المنظام الفدرالي والحكم اللامركزي • ولم تعد نظرة المؤرخ سيادة النظام المنادة المؤرخ

تتجه الى شخصية الخلفاء قوة وضعفا وانما تتجه الى العالم الاسلام ككل . والى الشعوب الاسلامية كجماعات تسعى الى تنمية شخصياته ومسالحها فى نطاق هــذا الكل ، ومن ثم برزت على مسرح التاريخ نعوب لم يسمع التاريخ لها ذكرا من قبل ، وحققت لنفسها مجدا كبيرا ، كما أعدات للعالم الاسلامى حيوية دافقة ، وهى وان أثرت فى مركز الخلفاء أنفسهم فأضعفت من شخصياتهم ، الا أنها مدت نفوذ العالم الاسلامى ودافعت عنه وأمدته بحيوية متجددة .

وقد أدى هذا كله الى امتزاج حضارًى كبير ، والى تعدد المراكز الثقافية بظهور المدارس الاقليمية المستقلة ، مع اكتمال حركة الترجمة ودخول الموالى ميدان الفكر الغربى بميراثهم الثقاف وتراثهم الحضارى ، الأمر الذى أدى الى نهضة شاملة فى كل المجالات الحضارية أينعت فى القرن الثالث وآتت أكلها فى القرنين الرابع والخامس ،

وقد تعاونا فى اعطاء العصر العباسى تلك الأهمية التى اليها أشرنا ، كما بذلنا الجهد فى محاولة اكتشاف المفاهيم التى أوضحنا ، والكشف عن التطورات التى اليها ألمعنا .

فاختص أحدنا (حسن أحمد محمود) بالقسم الأول من الكتاب، وهـو القسم الذي أفرد للعصر العباسي الأول، وعرض فيه لقيام الدولة العباسية، وتحدث عن الثورة وتنظيماتها وفلسفتها وشعاراتها، والعوامل التي مكنت لها من النجاح، وأحداث هذه الثورة منذ اندلاع شرارتها الأولى، حتى تمت البيعة للخليفة الأول، فتحدث عن تقدم العناصر الايرانية سياسيا وفكريا، ثم عرض للخلافة ونظم الدولة في ضهوء مبادىء الثورة وفلسفتها، وتحدث عن العباسيين والموقف الدولى، وكيف حققوا السلم الاسلامى، ثم تابع نتائج الثورة في النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

واختص الآخر (أحمد ابراهيم الشريف) بالقسم الثاني من الكتاب، وهو القسم الذي أغرد للعصر العباسي الثاني، وقد بدا بالقاء

نظرة عامة على هذا العصر تعيط بالدولة الاسلامية فى خطوط عريضة ، أبرز غيها آثار الشعارات التى نادت بها الثورة العباسية وألم الى أهمية النظرة الساملة للعالم الاسلامى ، وتعرض لمناقشة الآراء المختلفة غيما يتعلق بقوة العالم الاسلامى ومصلحته من خلال النظرة الى تاريخ الخلافة وتاريخ الأمم الاسلامية ، ثم عرض لظهور الشعوب المجديدة ودخولها فى مجال الحياة الاسلامية ، ثم عرض لنفوذ الأتراك والمحراع بينهم وبين الخلفاء ، وضعف الخلافة وظهور منصب أمرة الأمراء ، ثم تحدث عن ظهور الدول المستقلة بالاشارة الى تطور الحكم المدرالى وظهور المتعلبين فى المغرب والمشرق ، ومقدار فعالية هذه الدول وأثرها فى قوة العالم الاسلامى ونموه ماديا وحضاريا ، وفرق الامر العدرين البويهى والسلجوقى وبين أوجه الشبه والخلاف بينهما وواصل الددث الى سقوط الخلافة العباسية فى بغداد ، وتلقى دول وأخرى مسلمادة العالم الاسلامى فى ظروف أخرى ،

ولما كانت دراسة العالم الاسلامي ، وبخاصة في العصر الثاني، من كل جوانبها لا يتسع لها سفر واحد ، فقد رأينا أن نقصر هذا الكتاب على الناحية السياسية ، ونلحقه بجزء آخر نخصصه للناحية الحضارية فهي تمينة أن يفرد لها بحث خاص نأمل أن نخرجه قريبا بعون الله ،

هذا وقد بذلنا في اخراج هذا الكتاب بهذه الصورة الجهد المضنى ، واملنا أن نكون قد أفلحنا في اعطاء المصر العباسي الأهمية التي يستحقها ، وأن نكون قد وفقنا في عرض وجهات النظر والتعبير عن الأفكار في صورة واضحة مفهومة ، وعسى أن نكون قد أحرزنا بعض النجاح ، ولا ندعى الكمال فلينفر لنا القارى، الكريم ما نكون قد وقعنا فيه من زلل ، وكل رجائنا أن نكون قد فتحنا الطريق الى مزيد من الدراسات في هذا العصر الهام من حياة الأمة الاسلامية ،



البائي الأولُ قيام اللولة العباسية



القسم الأول العصر العباسي الأول



## الثورة العاسية

لم يكن قيام الدولة العباسية مجسرد بيعسة خليفة دون آخر ، أو انتقال الحسكم من الأمويين الى العباسيين ، يقول المؤرخ برنارد لويس ، « كان حلول العباسيين محل الأمويين في حسكم الجمساعة الاسلامية أكثر من مجرد تعيير الأسرة الحاكمة ، لقسد كانت ثورة في تاريخ الاسلام تعين نقطة غاصلة غيه ، ولها من الأهمية ما للثورتين الفرنسية والروسية من الأهمية في تاريخ الغرب » (ا) ،

وذلك ليس بالقياس الى أحداث الثورة نفسها ، انما لفعاليتها وقدرتها على التغيير الجدرى فى المجتمع الاسلامى ، فقد ظلت آثار هذه الأحداث تحدث التغير الجذرى فى المجتمع الاسلامى طوال المصر العباسى الأول، بل تجاوزت أصداؤها حدود ذلك العصر ، ونعتقد أن أمورا ثلاثة قد اجتمعت لتحدث هذا التطور العميق ، وأن تتم النقلة فى تاريخ الاسلام ، وهده الأمور الثلاثة هى :

١ - أنها قامت على أساس دعوة دينية نظمت تنظيما دقيقا كتب للثورة النجاح ومكن لجذورها في الأرض •

٢ ـ أن الدعوة العباسية أغادت من انتشار الاسلام في ايران الذي زاد شدة وسرعة عن غيرها من الأمصار الاسلامية ، ومكن الدعاة العباسيين من أن يستغلوا هذه الطاقة الجديدة ويتموا تحالفا بين الدعوة العباسية وبين هذه الجماهير الماضية صعدا .

٣ ـ أن الدعسوة أغادت من طاقات عظيمــة من السخط تجمعت في ايران وعلى الخصوص في الفترة من عام ١٠٠ ه الى ١٣٢ ه ، وذلك الأسباب اقتصادية ولهجتماعية ، وأسباب أخسرى تعزى الى سيامة

<sup>(</sup>١) المرب في التاريخ ، من ١١٣ .

الخلفاء الأمويين الأواخر ، ولابد أن نناقش هذه الموضوعات بالتفصيل لنلقى أضواء على هذه الأحداث الهامة التي غيرت وجه التاريخ الاسلامي .

# الثورة والتنظيم العقائدي

وقد ثبت أن التنظيم العقائدى فى غترة التحضير للثورة ينم عن عقرية غذة فى الترتيب والتنظيم ، وقد وضع هؤلاء المنظمون العباسيون نهجا تكرر كثيرا عبر التاريخ غيما بعد ، غقد نسج القرامطة والفاطميون على منوالهم وتعلموا دروسهم وترسسموا خطلواتهم ، وأهادوا من نجاربهم ، وكان هذا التنظيم العقائدى يقوم على السرية المطلقة ، أعنى أن الدعوة توفر لها عنصر السرية الى أبعد الحسين ، وما عمديت بعد الكوارث التى نزلت بآل البيت منذ مصرع الحسين ، وما عمديت انيه الدولة الأموية من تصفية الحركات العلوية ، والقضاء على زعمائهم بكل وسيلة مستطاعة حتى تخمد أنفاسهم ولا تقوم لهم قائمة بعد ذلك ب وهذ خللت الدعوة سرية تقوم على أساس الدعوة لامام مستور عن أعين الأمويين الى أن قدر لها أن تظهر على السطح بعد نجاح الثورة مساشرة ،

#### زعامة الشورة:

وكانت هذه الدعوة السرية تقوم حول امام من آل البيت يدين دغة هذه الحركات السرية ، ويرعى هذه التنظيمات ، ويوجه الدعاة ويقودهم ، وقد آلت الامامة في هذا التنظيم السرى الى بنى المباس، في غترة مرحلية عظيمة ، وقدر لهم أن يقودوا الكفاح حتى السر،

وكان بنو العباس خارجين عن نطاق هذا النزاع ، وأنما مَأَفُرهِ التأخر سابقة العباس ، ثم تقدموا بفضل ما جرع عبد الله بن المواس من العلم ، وبفضل عكرمة الذي نشر علم ابن عباس في المشرق ، وعندتذ

ظهر غضل هذا البيت وعرفه الناس واحترموه لقرابته القريمة من بيت الامام على ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الى أن اتفق حـول رأس القرن الثانى للهجرة أن فقـد البيت العلوى رياسته فى حياة على بن عبد الله بن العباس ، وقـد أسن ، فأصبحت الظـروف تقضى بالتطلع اليه كشيخ كبير وقور من شيوخ آل البيت الكريم و ولهذا تذكر المراجع الدعوة العباسية عام ١٠٠ هجرية على يد على بن عبد الله بن العباس ، ولا تذكر هذه المراجع قبله أحدا ،

والواقع أن الموت أذهب جيلا من الملويين: فان الأمام على السجاد زين العابدين توفى فى المدينة المنورة قبل هذا التاريخ بست سنين ، وكذلك توفى أبو هاشم بن محمد بن الحنفية قبل مذا التاريخ بسنتين تقريبا ، وكان ابنا السجاد وهما محمد الباقر وزيد لا يزالان فى أول شبابهما غير ظاهرين ، على حين لم يعقب أبو هاشم من بعده من يخلفه ،

ونرجح أن الناس لم يحتاجوا الى أن يفرقوا يومئذ بين آلى البيت ، وكل القرائن تدل على أنهم نظروا الى آل البيت جملة ، على أنهم كل متضامن لا ينازع أحد منهم أحدا ، وان كانوا بيوتا مختلفة لكل بيت دوره ووجاهته ،

ونرجح كذلك أن محمد بن الحنفية انما ظهر عقب استشهاد الحسين ، لأن الشهامة كانت تقضى بالتضامن دون أن يكون فى خاطره أن يستأثر لنفسه بشيء • والراجح أن آل البيت أنفسهم بعدوا آم قربوا لم يكونوا ليتنازعوا على أمر لا يزال فى قبضة غيرهم ، فأيهم قام بالدعوة قام عن الجميع ، ولهذا كانت الصلة بين أبى هاشم وبين باقى ذرية على حلة قوية ودية •

وبهذا الروح صار على بن عبد الله بن العباس حول عام ١٠٠ ه وهو شيخ آل محمد قادرا على أن يتكلم باسمهم دون أن ينازعه أحد أو يشك فى نواياه ، وكان من الطبيعى أن ينظر آل البيت بعين الرضا لكل تنظيم يدعو الى آل محمد ،

واغتنم هذه الفرصة على بن عبد الله بن العباس ، وكانت فرصة ذهبية ، فلما نجح بيته استأثر بالأمر ، مع أنه لم يدخل فيه الا منذ وقت قريب ، وكان نجاح هذا البيت بسبب فرصة ثانية مماثلة سنحت مد استشهاد زيد وابنه يحيى ،

وانتهى الأمر بنجاح العباسيين فى الجيل الثالث ( جيل على المؤسس ثم جيل ابنه محمد ثم جيل حفيده ابراهيم ) ، وولى الخلافة من هؤلاء الحفدة اثنان هما أبو العباس عبد الله بن محمد ثم أبو جعفر المنصور بن محمد .

ونلاحظ عندما نستعرض تاريخ الدعوة العباسية بين عام ١٠٠ ه الى أن ظهرت عام ١٢٥ ه أن الدعوة العباسية كانت تنشط اذا خللا الجو من رؤساء علويين ، وتضعف اذا ظهر منهم أحمد ، كما نشطت بعد وهاة زين العابدين مرة ، وكما نشطت بعد استشهاد زيد مرة آخرى ، ومن هنا كان من الضروري أن نقف قليلا أمام علاقة الدعوة العباسية بالدعوات العلوية ،

كانت الدعوة اذن تقوم على أكتاف الأئمة العباسيين المستورين الذين يقيمون في مدينة الحميمة ، ويديرون خيوط الدعوة في العالم الاسلامي كله ٠٠

وقد كانت الفترة من عام ١٠٠ ه الى ١٣٦ ه • حافلة بطائفة من الأئمة والأفذاذ الذين أظهروا قدرات ادارية فذة ، وكانوا بحق سلفا كبيرا لخلف أكبر ، تجلى في صورة أبى العباس السفاح أو المنصور أو الرشيد أو المامون أو المعتصم ، وهم من أعظم أفسراد البيت العباسي قدرة على التنظيم •

وقد نظم الدعوة من البيت العباسى ثلاثة لم يقدر لهم أن ينالوا ثمرة غرسهم • وأولهم على بن عبد الله بن عباس وكان يكنى بابنه محمد كما يكنى بأبى الحسن ، وقد رأس الدعوة أكثر من عشر من منة حتى مات عام ١١٧ ه ، وقد قارب الثمانين ، وهو الذي نظم الدعاة والنقباء في كل من العراق وخراسان •

وولى أمر الدعوة بعد ذلك ابنه محمد ( ١١٧ - ١٢٥ ه ) (') والراجح أنه كان أكثر مسالمة وايثارا للعافية • ثم ولي أمر الدعوة ابراهيم وهو الذى وصل بها الى الذروة • وكان هؤلاء الأثمة الثلاثة كما قلنا يقيمون بالحميمة ويتصلون بخرامان عن طريق دعاة العراق (٣) •

#### الدعاة والنقباء:

و هؤلاء الأئمة الذين يقعدون على القمة فى هذا التنظيم السرى كان يساعدهم طائفة من الدعاة ، هم وحدهم الذين يعرفون سر امام الوقت ويحتفظون بهذا السر لأنفسهم ، وكان الدعاة فى الحقيقة جميعهم من طراز واحد : قدرات عسكرية خلاقة ، واخلاص للدعوة وفنا غيها ، وقسدرة بارعة على الدبلوماسية والدهاء ومداراة الأحوال أو اجتذاب الأنصار ، ومنطق فى المخاطبة فيه أدب وبلاغة وفن ومراعاة مقتضى الحال ،

وقد لبست الدعوة لبوسا ثقافيا ، وأغلب الدعاة تعمقوا فى العلوم الاسلامية وبرعوا فى الحديث أو الفقه أو اللغة ، وتولوا التعليم ، وأخدذ الناس عنهم •

<sup>(</sup>۱) المقدسي : احسن التقاسيم ، ص ۲۹۳ - ۲۹۶

<sup>(</sup>٢) الطبرى ، ج ٨ ، ص ١٣٦ .

النتباء الذين اختارهم أبو عكرمة السراج هم :

سليمان بن كثير الخراعى والاعز بن قريظ التميمى وقحطبة بن شبيب الطائى وموسى بن كعب التميمى وخاك بن ابراهيم أبو داود والقاسسم ابن مجاشع التميمى وعمران بن اسماعيل أبو النجم ومالك بن الميثم الخراعى وعمرو بن أعين وشبل بن طهمان وعيسى بن أعين .

ونعتقد أن ثمة مدرسة للدعوة العباسية برزت فى هذه الفترة تدرب هؤلاء وتعدهم نفسيا وثقافيا وعسكريا ، وتعدهم لليوم المرتقب هدا النشاط الأدبى والنفسانى الذى قام به الدعاة فى هذه الفترة فى حاجة الى دراسة واستقصاء أدبى وتاريخى ، للكشف عن هذه الجهود التى تتابعت نحوا من ٣٢ سنة حافلة بالنضال ، ونسوق كلمة عن دعاة العدراق والكوفة وخراسان مستخلصة من الحوليات القديمة ليتبين قدر هؤلاء الدعاة وقدرتهم :

#### دعاة العران:

وأمر الدعاة بالعراق واضح ، فقد نظم الدعوة هناك ثلاثة هم : ميسرة العبدى ، ثم بكير بن ماهان ، ثم سلمة الخلال الذي عرف فيما بعد باسم وزير آل محمد .

أما ميسرة فقد كان مولى لعلى بن عبد الله بن العباس ، وهنا فلاحظ أن الدعوة قامت بالمراق على يد مولى من موالى البيت العباسى ، وأنها قامت بخراسان على يد مولى نفس البيت العباسى ، ونامس بذلك كيف كان الموالى يحرصون على رفع البيوتات التى ينتمون اليها ، غير أن ميسرة العبدى عوجل بالموت فلم يرأس الدعوة بالمعراق الا بضع سنين ( ١٠٢ ــ ١٠٠ ه ) ،

وتولى بعده رياسة الدعوة بكير بن ماهان (۱) ، وهو الذي تمركز في يده أمر الدعوة نحسو ٢٢ سنة ، فهو من هذه الناحية أهم دعاة العراق ، وكان صاحب جهاد واخلاص لا يدخر في سبيل الدعوة جهدا ولا مالا ، فانه كان في أول أمره مرابطا بثغر السند ، واقتنى هنساك مالا قدره أربع لبنات من فضة ولبنة من ذهب ، فأنفق كل ذلك في سبيل الدعوة ، ويرجع الفضل في ضمه الى الدعوة الى عكرمة السراج دولي

<sup>(</sup>۱) الخضرى: الدولة العباسية ، ص ۲۲ . تدم من السند وكان إلها مع الجنيسد بن عبد الرحمن .

ابن عباس ، ويروى كذلك أنه همو الذي أرسل الى هراسان بعض دعاتها .

أما ثالث دعاة العراق و آخرهم فهو أبو سلمة الخلال وهو الذي قاد الدعوة في العراق في السنين الخمس الأخيرة قبل ظهور بني العباس •

### دعاة خراسان:

أما عن الدعوة بخراسان فقد قام بها جماعة كثيرة بيلغ عددهم سبعة ، وأولهم أبو عكرمة السراج (١) مولى ابن عباس ، وقسد تجمع حوله أربعة أو حمسة نقباء ، وكانوا جميعا نواة الدعوة ، منهم محمد بن خنيس وحيان العطار (٢) وعمار العبادى ،

وكان أبو عكرمة يلقب بأبى محمد الصادق ، وهذا تلقيب يشعر مأهمية صاحبه وان كان من الموالى ، وكان أبو عكرمة متصلا بالبيت العباسى ، اما بحكم الولاء واما بحكم مكانته فى الدعوة ، ويروى أغه زار بنى العباس فى الحميمة وحضر ولادة على بن عبد الله بن عباس وقد هاجر عكرمة الى خراسان بعد ابن عباس ونشر غيها علمه الكثير ، فكان أهل المشرق يجلون ابن عباس عن طريق تلميذه ومولاه أبى عكرمة والراجح أن أبا عكرمة لم يكن داعيا بل كان مجرد وجوده عنوانا لفضله البيت العباسى ،

وأساس الترجيح أنه أمضى معظم حياته قبل أن تبدأ الذعوة الا السنين الخمس الأخيرة ، وينسب اليه مع ذلك أنه هو الذى اختار النقياء وأنه الذى اختار بكير بن ماهان ، ومن الطبيعي أن يجتمع حوله جماعة وأن تناهر منهم مقالات فى حق بنى العباس ، ووقعته بسبب ذلك أزمة ، فقد سمع بهم والى خراسان يومئذ وهو أسد بن عبد الله القسرى فأخذ جماعة منهم وفر جماعة منهم زيادة الناجى ،

<sup>(</sup>١) ويسمى أحيانا أبا محمد الصادق .

<sup>(</sup>٢) مُلْهُوزُن : الدولة العربية ، ص ٢٧٨ - ٤٧٩ . ( م ٢ \_ المالم الاسلامي في المصر العباسي )

أما الداعى الثانى ، فهو من أهل بليخ الذين اشترى ا بالحماسة للدعوة وهو حرب بن عثمان مولى بنى قيس بن شابه م

والداعى الثانى كان مركزه فى بلخ أيضا ، وفى مرو ، وانتهى أمره بأن قتله والى مخراسان كما قتل زياد الناجى ،

أما الداعى الثالث ، فقد قدم من الكوفة ونزل فى بلغ مركز الدعوة بالمشرق ونزل فى بيت أبى النجم ، وهو كثير الكوفى ( ١١٠ ــ ١١٧ هـ ) وكان رجلا أميا متحمسا لبقا ذا نشاط ، وقد رغم أمرهم الى أسد فحبس جماعة منهم ثم أطلقهم ،

ثم قدم على هده الجماعة البلغية داع آخر اسمه خداش ، ولا يعرف عنه غير هذا الاسم (۱) وأظهر خداش مقالات تفرقت بسببها الجماعة الى فرقتين ، فريق معه وفريق عليه ، ويدل ما يروى عنه أنه كان يبيح ترك العبادات ويقول بتأويل القدرآن : هكان يتأول الآية « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنساح فيها طعموا الأما ما اتقوا وآمنوا وعملوا ألصالحات به وكان يقسول الضوم هو التستر على الامام ، والحج قصده ، والصلاة الدعاء له ، وكان أيضا يطعن على أبى بكر وعمر •

وقد اتهم بسبب هده المقالات بالزيغ وباحياء دين الخرمية بما أحل من الاباحات ، وقيل أيضا انه لم يكن مخلصا فى اسلامه ، لأنه كان نصرانيا ثم أسلم ، وانتهى أمر خداش بأن اخذه أسد وقتله بأن قطع لسانه ثم سمل عينيه فى آمد ، كما قتل أسد بعض أصحابه ،

والراجح أن هذه الفتنة أدت الى حذر الأئمة العباسيين فتركوا مكاتبة دعاة خراسان ولم يبعثوا اليهم بكتب ولا رسل • وقسد قامت

<sup>(</sup>۱) يقال كان استجه عصارة وسمى خداشا لانه خدش الدين . ويقال أن استجه كان عمار بن يزيد . انظر فلهوزن ، ص ۱۸۲ .

هــذه الفتنة فى أول رياسة محمد بن على بن عبـد الله بن العباس الدعوة ، وكان محمد صاحب علم وميل الى السلم ، وكان هو الذى قرك مكاتبة الدعاة بخراسان ،

ومن القرائن على ميله الى السلم أنه التقى بزيد بن على فى الكوفة ونصحه بعدم الخروج ، فأرجف الناس بسبب موقفه هذا من زيد بأنه يطمع فى الأمر لنفسه ، ثم ان محمدا عاصر الفترة التى ازداد فيها نشاط الزيدية ، ومثل هذا النشاط كان من شأنه أن يصرف الأنظار عن العباسيين (١) .

واستمرت الجماعة البلخية قائمة برغم ترك الامام محمد لهم (٢) ، وظهر فيهم زعيم جديد عالم هو سليمان بن كثير ، ولعله ولد كثير داعى الكوفة الذى أشرنا اليه ، فان صحح فانه فخر لأبيه فقد أشاد المنصور فيما بعد بأثره فى الدعوة وافتخر له فقال : « هو أحد فتياننا » ، وقد اختاره أبو مسلم فيما بعد اماما للصلاة عند اعلان الثورة ، وهو الذى أعاد طقوس صلاة العيد على نحو ما نصليها الآن ،

ويظهر أنه كان صاحب استقامة ورأى ، وأنه اختلف فى النهاية مع أبى مسلم حين لجأ أبو مسلم الى العنف الظالم فى خراسان ، فاتهمه أبو مسلم وقتله ، ونحن نسمع به لأول مرة وهو يقدم موفدا الى الامام محمد والى الامام ابراهيم من قبل شيعة خراسان ، فأعرض عنه الامام ثم أعطاه كتابا وأمره ألا يفضه الا فى خراسان أمام أحسحابه ، فلما فضوا الكتاب لم يجدوا فيه الا البسملة ، ومعناها الغضب بسبب ما هم فيه من فتنة (٢) ،

ثم أوغد الامام الى شيعة الخراسانية كبير دعاة العراق ، وهو بكير بن ماهان (٣) وأمره أن يعلم صحابة آل البيت بكذب خداش ،

<sup>(</sup>١) الاخبار الطاوال ، ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٢) فلهوزن ، ص ١٨٤ ٠

<sup>(</sup>٣) انظر الطبرى ، ج ٩ ، ص ١٧ .

فلما قدم بكير عليهم طلبوا منه علامة ليصدقوه ، فعاد وجاءهم بعلامة الى النقباء هي عبارة عن عصى مضببة ، وأعطى كل واحد عصا ، ولا نكاد نفهم ما ترمز اليه هذه العلامة ، وتاريخ الخبر عام ١٣٠ه(') ، ونحن نستبعد هذا الخبر ونرى أن استئناف العلاقات على هذا النحو جاء بعد خروج زيد وابنه يحيى وفى أيام الامام ابراهيم ،

ثم يتولى رياسة الدعوة العباسية أبو مسلم الخراسانى ويبقى سلمان بن كثير على حاله ، وكان قدوم أبى مسلم من جهة الامام ابراهيم ، فنزل فى بلخ عند أبى النجم ، ولم يلبث أن صاهره وأن رزق ببنت اسمها فادامة ، وكان عقبه منها ومن زوجها محرز بن ابراهيم ، وكان من وجوه أصحابهم فى بلخ أيضا أبو منصور طلحة بن زريق وكان « عالما بحجج الهاشمية ومعايب الأموية » ،

ونان أبو مسلم رجل علم ، أخذ العلم عن جماعة ، منهم أبو عكرمة مولى بن عباس ، ومنهم الامام محمد نفسه ، ومنهم ثابت البنانى ، ومن هنا تأتى السلة بفرقة البنانية ، وممن أخذ عنهم العلم أيضا أبو الزبير المكم وغيره ، وقد روى عبد الله بن المبارك عن أبى مسلم (٢) ،

#### النقباء:

والمرتبة التالية في كادر الدعبوة العباسية هم التقباء ، وكانوا يأمرون بأمر الدعاة ولهم قدراتهم الدعائية والعسكرية ، ولم يكونوا يقلون عن الدعاء قيمة انما كانوا يجهلون امام الوقت ، فقد كان العلم به سرا لا يعرفه الا الدعاة فحسب ، ومن هؤلاء النقباء من برزوا

<sup>(</sup>١) الدليري ، ج ٩ ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) نسده من أبي مسلم:

<sup>«</sup> احسر ابى مسلم غامض والروايات فيه مختلفة ، اما الذى لا شك فبه فهو انه لم يكن عربيسا بل كان اعجميا ، كان مملوكا أو مولى فى الكوفة. وسسر على وهو ما يزال فى سن الصغر انتباه مسبمة بنى العباس هناك مما دعا الى ارساله الى ابراهيم بن محمد فأخذه ابراهيم وضمه الى اسرته وعلمسه لنفسه وجعله من خاصته » .

فى أحداث الثورة العباسية وصنعوا الأعاجيب ، وكان لكل داعيسة النا عشر نقيبا ، وكان الدهباء بدورهم تتبعهم طبقات أقل فى مراتب المدعوة وهى طبقة العمدال ، وكان لكل نقيب سبعون عاملا يديرون الجهاز السرى ويساعدون النقباء ، ثم يمضى التشكيل فى عمقه الى أن ينتهى بالخلايا السرية التى كانت تندس فى جميع الأمصار الاسلامية ،

وفى استطاعتنا الآن أن نتعرف على منطق هؤلاء الدعاة ، والتسعارات التى كانوا يرددونها ، والآمال التى كانوا يطلقونها لاجتذاب الجماهير والانصار ، وهذه الشعارات مهمة جدا فى دراسة التفكير العباسى كله فى فترة التحضير للثورة ، وهى أشد أهمية فى فترة نجاح الثورة لانها ستحكم على العباسيين وهل أطلقوا الشعارات رغبة فى كسب الانصار أم صدقوا ما وعدوا ، وفى الامكان أن نعرف شعارات فى كسب الانصار أم صدقوا ما وعدوا ، وفى الامكان أن نعرف شعارات كما رواها الطبرى مثلا ، أو بتصفح كتاب الملل والنحل للشهرستانى ، أو قراءة الرسائل العباسية خصوصا رسائل الخميس ،

#### شمارات الدعاية للثورة:

لكل دعوة أو مذهب شعارات خاصة تنادى بها وتجعلها رمزا يؤمن بضرورة تحقيقه و واذا قسنا الدولة العباسية بشعاراتها وبالفوائد التى حققتها هذه الشعارات ، لاعتبرنا الدعوة العباسية من آكبر الثورات فى التاريخ العالمى ولفظ ثورة ولفظ دعاية من الألفاظ المولدة المستحدثة فى أيامنا ، ولا بأس من استعمالها بدلا من لفظ الدعوة و

#### المساواة:

وأول هـذه الشعارات هو شعار المساواة بين الشعوب ، وهو شهار ساهم في انجاح الثـورة العباسية ، وأنصف الشعوب التي أسامت واستعربت واندمجت في ظل دولة عربيـة اسلامية وصارت منطلع التي المساواة ،

وهذا الشعار فى ذاته مبدأ انسانى جليل لا ترال الأجيال تتعلق به مند القدم وتتخذه مثلا أعلى و وهو شعار له معنى خاص فى حضارتنا العربية الاسلامية ، وهو عدم التفرقة بين الباس بحسب ألوانهم أو دمائهم أو تاريخهم ، والعاء هذا التقسيم المتعارف الى شعوب ، على أساس أن تعدد الشعوب ليس الا ضرورة من ضرورات التعارفبين الناس ؛ وعلى أساس أن الشعوب قد عمها الاستعراب واندمجت فى ظل دولة اسلامية واحدة عزيزة الجانب ،

والواقع أن أساس الاستعراب كان أساسا طبيعيا فى دولة ذات حضارة عربية اللغة يعتز أهلها بلغتها المقدسة التى هى لغة القرآن قبل أن تطرأ عليهم بوادر الاستعجام ومقتضياته ، فلا فرق بين فارسى أو تركى أو عربى ما داموا أهل تقوى واعتزاز بأمتهم.

ومبدأ المساواة مبدأ أصيل فى شريعتنا الاسلامية ، لأنه مستند الى القرآن والسنة واجماع الفقهاء ، حتى اننا لنعتبر أى خروج عن خط المساواة لابد أن يكون استثناء اقتضته مصالح مؤقتة أو ضرورات مازمــة .

وقد كان من الضرورى أن تسارع الشعوب المستعربة الى طلب المساواة بين الشعوب على المستوى الجماعى قبل المستوى الفردى ومن البديهى أن يقف الفقهاء الى جانبهم باسم المبادىء الاسلامية الأساسية ، وبقف الى جانب الفقهاء أهل التقوى والصلاح والفروسية من فرسان الثغر ، انتصارا للعدل والسنة وانكارا للجور ،

بل ان المطالبة بالمساواة قد تنصرف الى المساواة بين العرب أنفسهم • مثال ذلك شاعر فارس من عبد القيس في خراسان يسوؤه أن تتمتع قريش بالخيرات دون القيائل الأخرى ويتمنى لقريش الزوال •

ومن الفرس من كانوا يدعون الى المساواة بروح شعوبية ، مثل

القائد الفارسي قحطبة حين يقول لجند من خراسان « با أهل خراسان : هدده البلاد كانت لآبائكم » •

ومن الدعاة الذين يدعون الى الاسلام من كانوا ينتصرون لمبادئه دون التزار السياسسة الدولة . رمن هؤلاء نعرف بعض أسسماء مثل ( أبه الديداء وأبو فاطهة الايادي ، وحسالح بن طريق مولى بني صعيمة ، والهيثم الشيباني والربيع بن عمران التميمي ، ونعرف بعض أسماء مشهورة مثل ثابت قيانة الشاعر ومثل الحارث بن سربعج) (١) . وأبو السيداء وأبسحابه هم الذين كانوا قد حملوا عمر بن عبد العزيز على تقرير المبادى، التي قررت ، وكانوا من الداعين الى الاحسلاح والمساواة بين العرب والموالي • ومن قبيل ذلك محاولة أخرى في طريق الاسلاح وتحفيق مسدأ المساواة ، ومساعدة مسلمي الأعاجم على الما الواه النَّاملة بالعرب في الحقوق والواجبات ، كان بطلها الحارث بن ممريح . وذان من المحاربين الأشداء الأقوياء ، يقال أنه كان في مستهل أمره أحسد ثوار الخوارج الغسلاة ، ولكنه لم يدع الخلافة لنفسه ولا بايم غيره عليها ، ثم أخذ برأى المرجئة وكان كاتبه الجهم بنصفوان أسهر متكلمي هذه الفرقة • وكان الحارث نفسه يناظر على مبادئها ، ودعا المرجئة الى المتوفيق بين المتحالفين وطرح مسائل الخلاف خسوصا مسألة الامام الحق ليحكم الله غيها ، ونادت الحماعة الثائرة بمبدأ تتنفق عليه كلمة الطوائف المختلفة وهو الدنفاع عن حق المساواة • ومعارضة الاستبداد ، ونصرة الحق الذي قدمه الاسلام ، ومحاربة ` النلام والعسف و وقد بدأ الحارث وجماعته محاولتهم في تأكيد الاسلاح بالنبورة مستفيدا من التذمر الذي شاع في البلاد بسبب ، باسة الأمويين خسد الموالي ومناداتهم باسقاط الجزية-واشراكهم ني المدلاء وأيده الدهاقنة وأهل القرى وكأنه ترسم خطأ أبي المبيداء ، واذاك أيده أسياع أبي الصيداء مثل أبي غاطمة الايادي وبسم بن جرموذ الضبى • فئانت في الحق ثورة عربية تولاها العرب

<sup>(</sup>١) ءاءوزن ــ الدولة العربسة ، ص ٢٤٨٠ .

لانصاف الأعاجم الذين أسلموا ، واشترك فى هذه الثورة عرب من تميم والأزد و ولم تكن الثورة الا بزعامة المرجئة لهحسب وكانوا يقبلون كل من يؤيدهم فى الرأى و وكانت هذه الثورة ارهاصا لنجاح الدعوة العباسية وتأصيلا لمبادئها فى نفوس الناس ، فقد رفع الراية السوداء فى بلاد ما وراء النهر فى السنوات الأخيرة من ولاية الجنبد وفى ولاية عاصم بن عبد اللبه امتدت الثورة الى طخارستان ثم بلخ ، وضمت للحارث بلخارستان كلها و وتضخم جيش الحارث بعد انتصاراته تضخما كبيرا ، فتقدم الى مرو ، وتصدى لهذه الدعوة الى الاصلاح الوالى الأموى أسد بن عبد الله القسرى ولم يتخل الحارث عن دعوة الاصلاح على مبادىء المرجئة ، فقد وضع نفسه من أول الأمر فى خدمة قضية الأعاجم فكتب لهم كتبا بسيرته وسياسته وأغراضه فى احتاق الحق والعدل وكان رجاله يقرأون ذلك فى الطرق والمساجد

وعلى هـذا نجد نزعات مختلفة تتستر خلف مبدأ الدعوة الى المساواة و يؤيده العرب بما عرف فيهم من تقديس للعـدل ، ويؤيده الفرس وجميع الموالى لمـا يتحقق لهم من الكسب ويؤيدونه أيضا بدافع من العصبية الشعوبية ، ويؤيده بنو العباس تشنيعا على بنى أمية وطلبا لمنفعة البيت العباسى هون اهتمام بنزعات الناس وطلبا لمنفعة البيت العباسى هون اهتمام بنزعات الناس و

### الامامة للرضا من آل محمسد:

وكان هذا الشعار غير محدد بتحديد آخر بالنسبة لعامة الناس أما الخاصة فهم يعرفون رياساتهم ولمن يدعبون من آل البيت والعامة والخاصة معا يريدون ألا تبقى الامامة فى بنى أمية ، والشعار ينادى بضرورة نقل الخلافة عنهم واعتبارهم مغتصبين و

ونستطيع أن نجد صدورة لآراء الثوار المعارضين في رسائل الجاحظ ، وبرى في رسائله انكارا للأساس الذي أقام عليه بنو أمية خلافتهم وهدو أساس تحقيق الجماعة والخروج بالناس من الفتنة ، والحقيقة في نظرهم أن الجماعة التي يفضر بها بنو أمية « قهر وجبر

وغلبة » وأن بنى أمية وقعوا فى « الضلال والفسيق » حين حولوا الخيلاغة الى ملك ، وأنهم حين حادوا عن السيس المنصوبة وقعوا فى الكفر ، وأن أول كفيرة كانت من الأمة رد معاويه قضية رسول الله فى ولد الفراش واستلحاقه زيادا ، وأن أهل عصر معاوية كفروا بترك اكفياره ٠

ويشير الجاحظ فى رسائله الى طائفة أخرى تقول أن سب ولاة السوء فتتة (١) وهذه الطائفة لا تستحل سب السلطان الجائر ولا خلعه ولا نفيه ولا عيبه حتى لا تكون فتنة ٠

ويضاف الى أقوال الجاحظ ما أشيع عن يزيد بن معاوية وعن الوليد بن يزيد بن عبد الملك الخليفة الشاعر من طعن فى سلوكهما وحبهما للهاو واستهتارهما بالدين والحادهما وزندةتهما وشربهما للخمار (٢) ٠

ويضاف كذلك ما أشيع عن مروان آخر خلفاء بنى أمية من أنه جعدى معطل •

وكذلك وجه الشيعة عامة (من عباسيين وطالبيين) الطعن الى ولاة بنى أمية وسموهم ولاة الجور ، واشتهر بين النساس استنكار عمر بن عبد العزيز لأفعال عمال السوء ، ومن ذلك كتاب لعمر يذكر ما أصاب أهل الكوفة « من جاور فى أحكام الله ، وسنة خبيثة سنها عمال السوء » •

وعلى أساس تكفير بنى أمية أو على الأقل معاوية ويزيد والوليد ابس يزيد ، واستنكار جور عمالهم ، يجب أن نفسر ما جاء ف خطبة داود بن على عند البيعة لابن أخيه أبى العباس الملقب تحطأ بالسفاح : « اذا والله ما خرجنا في هذا الأمر لنكثر لجينا ولا عقيانا ولا نحفر،

<sup>(</sup>۱) رسائل الجاحظ : رسالة في بيان مذاهب الشيعة ، ص ۱۷۸ ــ ۱۸۸ ·

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٠

نهرا ولا نبنى قصرا ، وانما أخرجنا الأنفة من ابتزازهم حقنا والتعصب ابنى عمنا وما كرثنا من أموركم وبهظنا من شئوتكم ، ولقد كانت أموركم ترمضنا ونحن على فرشنا ، ويشتد علينا سوء سيرة بنى أمية فيكم وخرقهم بكم واستثنارهم بفيئكم وصدقاتكم ومغانمكم ، لكم ذمة الله وذمة رسوله وذمة العباس رحمه الله أن نحكم فيكم بما أنزل الله ونعمل فيكم بكتاب الله ، ونسير في العامة منكم والخاصة بشيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال في آخر خطبته : « ألا وانه ما صعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأ أمير المؤمنين على بن أبى طالب وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد » (١) ،

والمهم فى هذا العرض هو أن نلمس كيف صار أمر الامامة أمرا نتحمس له الفرق سعيا وراء هدف ، وهمو جعل الامامة فى أهلها المستحقين لها ، أملا فى أن يكون صلاح الأمة على يد هذا البيت الذي همو أصلحها ، ونحن نلمس أيضا كيف أن هذه الفرق توزعت الناسل وصرغتهم عن بنى أمية ومهدت الطريق أمام آل محمد ، ولم يكن أحد يتوقع أن يكون الفائز من آل محمد هم العباسيون ،

#### الدعوة الى الاصلاح:

من شعارات الدعوة العباسية الاصلاح أو الدعوة الى الكتاب والسنة وهو شعار عام ، وهو أشمل من الشعارات الأخرى ، فالمساواة مثلا من مطالب رجال الفقه ومن مطالب الشعوبيين • والامامة كذلك من مطالب آل البيت وشيعتهم ، أما الاصلاح فهو صيحة الأجيال على اختلاف مذاهبهم وأجناسهم •

وأهم من صاغ هذا المبدأ فالمشرق الحارث بن سريج التميمي(١)،

<sup>(</sup>۱) الطبرى ج ٩ ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) كان المرجئة اكبر شانا من الخوارج فى خراسان ، وقد تدخلوا بقيادة الحارث بن سريج فى تاريخ العصر الأموى الآخير تدخلا كبدرا ، وقد استنكروا كل تمييز للعرب على الموالى المسلمين .

وجهم بن صفوان (۱) مولى راسب وأولهما تسمى باسم صاحب الفئة العادلة ، وثانيهما عرف أتباعه باسم الجهمية ، وقد بررت الى جانبهما بعض الأسماء مقترنة بتفاصيل هامة خاصة بالدعوة الى الاسلام وبالتمسك ببعض الأصول الاسلامية الخاصة بالجزية ، وبسيرة الولاة والخلفاء ، وباقرار العدالة المثالية ، وقد أشرنا الى هذه الأسماء تحت باب شعار المساواة ،

والواقع أن أحداثا كثيرة تركت في النفوس آثارا مريرة ، مثل حصار الكعبة وانتهاك حرمة المدينة المنورة يوم الحرة ، وسفك دماء أهل البيت . وسياسة الجبر والقهر والاستبداد واضطهاد المعارضة ، والابتعاد عن سيرة السلف الصالح ، وحب الترف واللهو وكثرة مظاهره ، وكثرة المذاهب وتصارعها ، وظهور أقوال كثيرة غير مألوفة من قبل ، والاعتماد على العصبية في الحكم مع أن العصبية لم تمنع مثل الحارث بن سريح من أن يدافع عما يراه حقا .

ويبدو أن جهود هؤلاء الدعاة والأثمة قد تضافرت لنشر هدفه الدعوة ، ومصداق ذلك دراسة ما رواه صاحب الأخبار الطوال (٢) عن الذين انضووا تحت لواء أبى مسلم وبايعوه ، وقد جاءته الوفود أن مدن خراسان كلها ، ومن القرى الصغرى ، ومن أهل المثغور من كرمان وكابل وخدوارزم وجرجان والديلم وأهدل ما وراء النهدر وأهدل طخارسنان ، بل آمن العرب بهده الدعوة ودخلت هيها تبائل عربية مثل خزاعة وطبىء وبكر وتغلب وتميم ، وبالطبع انتشرت الدعوة في المامهوفي خراسان في العدالم الاسلامي كله ولكنها تركزت في ايران بعامهوفي خراسان بخاصة ،

<sup>(</sup>۱) الشهرستانى: الملل والنحسل ، ص ٢٦ سـ ٧) في حديثه عن الجهميسة .

<sup>(</sup>٢) الدينوري ، ص ٣٦٠ ٠ ٠

# انتشار الاسلام في إيران

حاول الدعاة العباسيون استغلال التيار الاسلامى فى ايران وايجاد نوع من التحالف الوثيق بين الدعمة العباسية وبين همده القوى الاسلامية فى ايران •

وهو موضوع يتطلب المزيد من الاهتمام والمعناية ، لأنه يفسر القوى الأيرانية الصاعدة نحو القوة والتي أيدت الدعوة المباسية ، ليمضى النفوذ الايراني صاعدا في حركة مطردة نحو القوة السياسية والاحياء الثقافي •

ولا شك أن الثورة العباسية ثورة ايرانية انبعث من خراسان ووجدت صدى ومنطلقا فى مدن ايران وريفها ، وخرج المد الثورى منها الى كاغة الجهات الاسلامية ، وأن العباسيين بعد نجاح ثورتهم كانوا من أحرص ما يكونون على ايران وعلى ولاء أهلها •

وأنهم كانوا يلجأون الى الخراسانية كلما احتاجوا الى سند من القوة ، فقد لجأ المامون مثلا الى الخراسانية فى نزاعة مع الأمين ، ولجا المعتصم الى الأتراك حين أجس بحاجة الدولة العباسية الى دم جديد ، وموضوع انتشار الاسلام فى ايران اذن موضوع مهم يفسر أحداث الثورة العباسية وأسباب نجاحها .

فلابد من أن نعرض لهذا التيار الاسلامي الدافق الذي استغله الدعاة ، ونلاحظ أن هنالك صلة قوية جدا بين الثورات الايرانية وبين انتشار الاسلام ، ولم تكن الثورة العباسية بداية الثورات الايرانية انما كانت أكثرها تنظيما ونجاحا ، واستفادت الى حسد بعيد من الثورات السابقة •

على كل حال نستطيع أن نقول ان من مظاهر هذه الحركة الاسلامية زيادة أعداد المسلمين وبداية اشتراكهم في الحياة الاسلامية

العامة . هفى عصر الراشدين بدأ الايرانيون يدخلون الاسلام وخصوصا تصعد من هذه الطبقات وتنتشر بين الطبقات الأخرى وخصوصا الطبقة قد عد من هذه الطبقات وتنتشر بين الطبقات الأخرى وخصوصا الطبقة الأرستقر الملية .

وما ذات العصر الأموى يبدأ حتى كانت الحسركة الاسلامية في ايران قهد قطعت شوطا واضحا نحو الظهور ، له له مدينة الكوله قام الموالي المسلمون بأول ثورة اسلامية سنة ٤٣ هـ (١) في عهد الوالي المعيرة بن شعبة ، واضطر معاوية بن أبي سفيان الي أن يواجه هذه الحركة الاسلامية الآخذة في الظهور ، له عمل على تهجير طبقات من الموالي وحملهم على الاقامة في بلاد الشام (٢) .

وفى نفس هذا العصر وضحت الحركة الاسلامية أيضا فى ناحية أخرى ، هى اشتراك طبقات من المسلمين فى الجيش الاسلامى وخصوصا فى عند زياد بن أبى سفيان الذى التخدد من الموالى جيشا ، سماه « المحاربة » وعدته اثنا عشر ألفا (٣) .

ونعتقد أن الحركة الاسلامية مضت قدما بعد معاوية ، وأنها بدأت تزداد ونسوها فى عهد يزيد بن معاوية وبعد وغاة يزيد بقليل ، والدايل على هدذا مستمد من حوادث المجتمع الايرانى فى عهد يزيد وفى عهد خلفائه ، ذاك أن المسلمين من الايرانيين زادت أعدادهم زيادة واضحة ، فى الوقت الذى رأوا غيه الطبقات العربية تتضاعف امتيازاتها

الا فلهوزر ــ الدولة العربية ؛ ص ٢٧٢ ، يقول فلهورن :

<sup>&</sup>quot; أن أستادا الدولة العربية لم يأت من أهل ما وراء النهر الذين بقوا على عجمتهم وعلى عدائهم للعسرب ، بل جاء من قبل من أسلم من أهل خراسان وهم أنها قاموا بمحاربة السبادة العربية مستندين إلى الاسلام ، والاسلام ،هو الذي جمسع كلمتهم وكلمة أولئك العرب الذين كانوا يعارضون حمومة بنى أوية مها سدين بالمسادى، التي يجب أن تقسسوم عليها الدولة الدولة والمايسة في نالسر الاسلام » .

<sup>(</sup>٢) البعقوبي ، ج ٢ ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن قنبة : الامامة والسياسة ، ج ٢ ، ص ٢٠ - ٢٢ .

بمضى الوقت في جميع النواحي العسكرية والادارية والاجتماعية ، بل حتى في المناحية الاقتصادية ،

وقد بدأ الايرانيون في هذا الوقت أيضا يصبحون قوة مرجحة ذات وزن كبير في الحياة الاسلامية ، والدليل على هذا موقف الايرانيين السلمين من ثورتين عارمتين حدثتا في هذا العهد: هما ثورة الزبيريين ، ثم ثورة المختار بن أبي عبيد الثقفي ، ولا تعنينا تفاصيل هسده الثورات ، انما الذي يعنينا هو مدى اشتراك عنصر الموالي غيها تعبيرا عن سخطهم والتماسا لحقهم الطبيعي في المساواة ، وقسد اعتقد الايرانيون المسلمون أن الفرصة مواتية والصف العربي منقسم على نفسه ، غبدءوا يستعلون الثورة الأولى وهي ثورة الزبيريين ،

ونكاد نامح من مصادر العصر شعور الايرانيين الحقيقى ووزنهم الحقيقى في ترجيح كفة الطرفين المتنازعين و فواضح أن الايرانيين المسلمين بعثوا الى عبد الله بن الزبير يطلبون الدخول في دعوته وهم يعتقدون أن الدخول في هذه الدعوة ربما يعطيهم بعض الحقوق التي لم يستطيعوا الحصول عليها في ظل الحكم الأموى و

وكان عبد الله بن الزبير وأنصاره من قصر النظر بحيث لم يستطيعوا الاستفادة من هسده الثورة الجديدة النامية ، ثورة الايرانيين المسلمين ، التي بدأت تظهر على مسرح الحوادث في ايران الي جانب القوة العربية صاحبة السلطان ، ونعتقد أن فشل الزبيريين في الاستفادة من هذه التطورات يرجع اليه ما أصابهم من اخفاق ومن استطاعة الأمويين القضاء على حركتهم ،

غير أن هـذه القوة الاسلامية النامية ظهرت بصورة واضحة في ثورة المختار بن أبى عبيد الثقفى • فقد كانت هذه الثورة تهدف الى المطالبة بشار الحسين الذى قتل على يد يزيد بن معاوية ، فكانت في الحقيقة ثورة شيعية ، وبدأت تلقى تأييدا من عنصر الموالى ، وكان

هذا التأييد بداية التحالف المعروف بين الفرس وبين الشيعه ، هدا التحالف الذي سوف يؤدي الى نجاح الثورة العباسية والى قيام الخالية العباسية ٠

المهم أن المختار هذا استطاع أن يستفيد من هذه القوة النامية وأن يعتمد عليها ، وقد اشترك في ثورته نحو ٢٠٠٠٠٠ من الفرس المسلمين (١) ، ورغم أن هذه الثورة لم تحقق أغراض الايرانيين كاملة ، الا أنها كانت بمثابة التعبير الأول عن أهداههم الثورية ، وعن رغباتهم المتزايدة في التحدر والحصول على حقهم المشروع في المساواة ، والمؤرخون يجدون شبها بين هذه الثورة الفارسية الأولى وبين ثورة أبى مسلم غيما بعد ، فكلتاهما تعبير عن وجهة النظر الفارسية •

ويبدو أن هـذه الحركة الاسلامية قطعت شوطا آخر فى طريق التقدم ، وظهرت ظهورا أوضح خصوصا فى عصر عبد الملك بن مروان ، وفى عصر الحجاج بن يوسف الثقفى ، وسنتخذ حوادث عصر عبد الملك وعصر الحجاج مقياسا لهذا التطور الاسلامى العظيم •

ونعتقد أيضا أن الأمويين في هـذا العهد بدأوا يواجهون حركة اسلامية كبرى وتيارا اسلاميا داغقا و دليلنا على هـذا مستمد من السياسة الأموية في عهد عبد الملك وخصوصا السياسة الاقتصادية التي بدأ الحجاج بن يوسف الثقفي يطبقها في ايران ، غمثلا تبين أن الحركة الاسلامية النامية تهدد الاقتصاد الأموى تهديدا خطيرا ، فبدأت الجزية يتناقص مقـدارها بالتدريج ، بل بدأت تختفي باعتبارها موردا من موارد بيت المال ، ولعل هذه الحقيقة هي التي دغعت الأمويين ودفعت الحجاج بن يوسف الي ابقاء الجزية على من أسلم ، لأن الحركة الاسلامية العظيمة كانت تبدد هذا المصدر تبديدا خطيرا (٢) .

<sup>(</sup>۱) الطبرى ، ج۰۷ ، ص ۱٥٩ .

<sup>(</sup>٢) الطبري ، ج ٨ ، ص ٣٥ .

يضاف الى هـذا أيضا موقف الأمويين من الكية الأرض ومن ضريبة المفراج ، لأن المركة الاسلامية أيضا بدأت تهدد هـذا المورد كما هددت الموارد السابقة ، لأن الدخول فى الاسـلام كان معناه أن الأرض المفراجية التى كان أهل الذمة يقومون بزراعتها ، سيملكها السلمون ، وتتحول الى أرض عشرية ، ومعنى هذا أن المفراج سيقل أيضا مثلما قل مقـدار الجزية ، وبدأت الدولة تتدارك أثر المـركة الاسلامية فى هذا المورد بابقاء المفراج على ما كان عليه (١) ، بل بدأت الاسلامية فى هذا المورد بابقاء المفراج على ما كان عليه (١) ، بل بدأت هـذه المحركة أيضا تتخذ مظهرا آخر هـو أن المسلمين الجدد بدأوا يهاجرون من الريف الى المدينة ويقيمون فى المـدن الكبرى ، رغبة فى يهاجرون من الريف الى المدينة ويقيمون فى المـدن الكبرى ، رغبة فى وجـدت الدولة الأموية نفسها مضطـرة الى مقاومة تيار الهجرة ، ووجـدت الدولة الأموية نفسها مضطـرة الى مقاومة تيار الهجرة ،

وكان موقف الشعب الايراني المسلم من هـذه السياسة يدل في وضوح على مدى زيادة التيار الاسـلامى ، اذ المعروف أن الرأى العام الاسلامى في ايران لم يرض عن هذه السياسة ، وبدأ عدم رضائه عنها يتخذ شكل ثورات أو حركات سياسية أشد وضوحا من الحركات السابقة ، وأشـد قوة منها وأوضح نتيجة من الحركات السابقة ، وخصوصا الثورة المنسوبة الى عبد الرحمن بن الأشعث ، فكانت ثورة ابن الأشعث ثورة فارسية حقيقية تتناسب معزيادة التيار الاسلامي (٢) ،

والدليل على هذا أن الذين اشتركوا فى حوادث هذه الثورة بلغ عددهم نحو ٢٠٠٠٠ من المقاتلين الايرانيين ، وانضم اليهم بعض الحريصين على مبادىء الاسلام من العرب وخصوصا فقهاء المسلمين (")،

<sup>(</sup>١) ابن عبد ربه: العقد الفريد ، ج٣ ، ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) عن ثورة ابن الاشعث: انظر: اليعقربي ، جـ ٣ ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) يذكر الدييورى أن أبن الأشعث أنضم اليه الشيعة والخوارج والمساد والمسيحيون بل أنضم البهم الأساورة والزط .

أو طبقة حفاظ القرآن الكريم ، فهم الذين اشتركوا في هـذه الثورة مع أهل البلاد على قـدم المساواة .

وكان من الطبيعى أن هده الحركة الاسلامية ستزداد وضوها وشدة بعد عهد الهجاج وعهد الوليد ، ولدينا أيضا أدلة مستمدة من حوادث العصر الأموى بعد عصر الوليد ابن عبد الملك ، فمثلا نلاحظ أن السياسة الأموية في ايران بعد عصر الوليسد تتسم بظاهرتين : الظاهرة الأولى يمكن أن نسميها ظاهرة التراجع عن السياسة السابقة ، والثانية, سياسة الاعتراف بالأمر الواقع والتمثى مع الحركة الاسلامية المطردة ،

أما المظهر الأول وهو مظهر التراجع فقد وضح فى عهد سليمان ابن عبد الملك ، وبدأت الدولة الأموية تغير من سياسة الحجاج (۱) ليس كرها فى الحجاج بقدر ما كان محاولة لاسترضاء طبقات المسلمين ، فمنسلا عزلت الدولة الولاة الذين عينهم الحجساج ، وأطلقت آلاف الايرانيين من سجون البصرة والكوفة ، وأشركت الايرانيين المسلمين فى الجيش الاسلامى ، وضوعف العطاء حتى بلغ نصيب الفرد كل شهر نحوا من ٢٥ درهما (٢) ، كما بدأت فى نفس الوقت تعدل عن مقاومة الهجرة بالأساليب العنيفة التى ظهرت فى عصر الحجاج . كما بدأت من ناحية أخرى تخفف من وطأة الظاهرة الاقتصادية ،

حتى اذا جاء عهد عمر بن عبد العزيز وضح المظهر الآخر « وهو سياسة المسالمة » أو الترضية ، وأهم ما يلاحظ أن هده السياسة لم تكن من وحى أخلاق عمر وتقواه فحسب ، انما كانت مواجهة لتيار اسسلامى كبير ، اما أن تترضاه الدولة واما أن تسقط تحت وطأته »

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل ، جه ٥ ، س ١٠ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن عبد ربه: المتد الفريد ، ج ٤ ، ص ٠٠ ٠

<sup>(</sup>م ٣ \_ العالم الاسلامي في العصر العباسي ):

فامتازت سياسة عمر بن عبد العرزيز (۱) بأمها سياسة التوفيق بين التيار الاسلامي وبين المصالح الأموية الرئيسية ، والدليل على همذا سياسة عمر بن عبد العزيز الاقتصادية التي يمكن أن نسميها « سياسة أنصاف الحلول » ومظاهرها أن الجزية لا تفرض على المسلمين انما تضاعف على من بقى على دينه الأول ، والخراج يقل على المسلمين ، وتقرص الدولة بمضاعفة الخراج على أهل الذمة ، وأغرب من هذا أنه عمر بن عبد العزيز بييح الملكية للمسلمين ، وهو في نفس الوقت بصدر قانونا بتحريم بيع الأرض للمسلمين ، فاذن هي سياسة التوفيق بين التيار الاسلامي وبين المصالح الأموية ، وان كان عهد عمر يمتاز بين التيام بحركة تبشيرية كبرى لنشر الاسلام في كاغة الجهات وخصوصا في منطقة آسيا الوسطى ،

ومضت الحركة الاسلامية فى طريقها بعد عمر بن عبد العزيز (٢) وبدأت تتخذ صورة جديدة أو شكلا جديدا ، هو التحالف بين الحركة الاسلامية وبين الدعوة الهاشمية سواء لملعلويين أو للعباسيين ، ومضى التطور حتى اكتملت الصورة سنة ١٣٢ ه بنجاح الحركة الاسلامية ، ومعها نجاح الدعوة العباسية ، وبداية ظهور الايرانيين المسلمين على مسرح الحوادث ،

ونحن نريد بعد هذا وبعد أن عرفنا كيف انتهى التطور الى هـذه الخاتمة ، أن نعرض للنتائج الهامة التى ترتبت على هـذه الحقيقة التاريخية الكبرى •

<sup>(</sup>١) عن سياسة عمر بن عبد العزيز في العراق وايران .

انظــر الطبری ، ج ۸ ، ص ۱۳۲ ، وابن للحکیم ، ســیة عهــر ابن عبد العــزیز ، ص ۹۹ . وغلهوزن ، ص ۲۰۹ ـ وابن الجوزی مناقب عمر بن عبد العــزیز ، ص ٥٤ .

<sup>(</sup>۲) ذكسر يحيى بن آدم ، ص ؟ ؟ « أن عمسر بن عبد العزيز رفض تحويل الخسراج على قوم دخلوا في الاسلام الى مضر وأنه فوق ذلك اعلن أن من بقى منهم على جدوله يدفع ما كان يدفعه من قبل وأن من يهاجر الى المدن ترد ارضه الى اهن القسرية » .

اذن كانت الحركة الاسلامية فى ايران اسرع منها فى أى قطرا كذر ، فقد كانت سنة ١٣٦ ه هى سنة هذا التحول العظيم فى تاريخ ايران ، على حين تم هذا التحول فى مصر فى سنة ٢٥٤ ه مع ظهورا الدولة الطولونية (١) •

وفي حديثنا عن أهم العوامل التي ساعدت على انتشار الاسلام في ايران وأتاحت له غرصا كثيرة للنجاح ، نعتقد أن أهم هذه العوامل هـو ما يمكن أن نسميه بالسياسة العامة للدولة الاسلامية في ايران بعد المفتح ، هـذه السياسة التي وضعت أصولها زمن المفتح أو بعده بقليـل .

وهده السياسة تتألف من أركان كثيرة ، وأهم ما غيها مسألة معاملة أهل الذمة من جميع الوجوه ، لأن هذه المعاملة ستكون من أهم الأسباب التي تهييء الذميين نفسيا لتقبل الدعوة الى الاسلام والاقبال على المصارة العربية ، والمعروف أن الدولة العربية كانت سياستها تنهم من المعاهدات وعقود الصلح التي عقدت مع المدن المفتوحة ، غمثلا المعاهدة التي عقدت مع المرية ومع الري ومع مدينة طبرستان واذربيجان وغيرها من المدن الايرانية ، ونصوص هذه المعاهدات موجودة فى كل من البلاذرى : « فتوح البلدان » (٢) ومحمد بن جرير الطبرى : « تاريخ الأمم والملوك » •

هـذه المعاهدات كلها تكاد تتجه اتجاها واحدا وتنبع من مصدر راحد ، وكلها تتضمن منح أهل الذمة من الابرانيين حرياتهم الدينية ذلك أن المجوس اعتبروا أهل ذمـة على قـدم المساواة مع الديانات الأخرى ، وغوق هذا منحوا أيضا الحريات المدنية ، وتكفل المسلمون بحماية هؤلاء الناس وتوغير أسباب الطمأنينة لهم ، وذلك في مقـابل

<sup>(</sup>۱) ارنولد : الدعوة الى الاسلام ، ص ۱۲۲ – ۱۲۸ . (۲) البلاذرى : متوح البلدان ، ص ۲۶۲ ، ۲۵۱ ، ۲۲۳ ، ۲۹۳ ،

<sup>. 414</sup> 

واحد هو دغع الجزية (١) ، وهذه الجزية كانت تتراوح كثرة وقلة بين الغنى والمفقير ، وتعفى منها طبقات كبيرة من الناس .

وهذه المعقود غوق هذا أعطت أهل الذمة حقوقا لم تكن متوفرة لهم من قبل • والى جانب ذلك كله تضمنت هذه السياسة استخدام الايرانيين من غير المسلمين فىوظائف الدولة الادارية وخصوصا الوظائف المسالية ، لأن ايران كانت بها طبقة تسمى « طبقة الدهاقين » عرفت بمهارتها المسالية وبنبوغها فى أعمال الخراج واطلاعها على الأسرار الادارية والسياسية (٢) هؤلاء الناس استخدموا فى عهد الراشدين واشتد استخدامهم فى عهد الأمويين •

وغوق هذا أبقى العرب على التنظيمات الادارية ، غمثلا سجلات الضرائب ظلت فى ايران تكتب باللغة الفارسية نحوا من خمسين سنة ، وظلت فى منطقة خراسان تكتب باللغة الفارسية بعد الفتح بنحب وطلات فى منطقة خراسان تكتب باللغة الفارسية ، وغوق هذا أيضا استخدم العرب نفس العملة الفارسية الفديمة ، فبقى الدرهم الفارسي بنفس الصورة القديمة أساسا للمعاملات المالية والاقتصادية (٢) .

هذه هي روح السياسة العربية واتجاهاتها • ومما تجب الاشارة اليه أن هذه السياسة طبقت قصا وروحا في عصر الراشدين ، وجميع الوثائق العربية المتعلقة بايران في العصر الاسلامي كلها تجمع على ذلك ، وهذا لم يكن غريبا ، فقد كان عهد الراشدين هو عهد المثالية الاسلامية وعهد الدعوة الي الاسلام ، بل هناك من الشواهد ما يجملنا نخالف اجماع المؤرخين من أن العصر الأموى كان خروجا على هده المبادى ء ، فقد ثبت أن الأمويين حافظوا على روح هده السياسة ، وظل التسامح الديني مستمرا وقتا طويلا ، وبقيت عقدود الصلح كما هي دون أن تتغير •

<sup>(</sup>۱) البلاذرى: فتسوح البلدان ، ص ۲۱۵ .

<sup>(</sup>٣) البلاذرى : فتسوح البلدان ، ص ٢٦٥ وفلهوزن ، ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣) . الكرملي: النقسود العربية ، ص ٩١ .

بل توسع الأمويون في استخدام أهل الذمة في وظائف الدولة ، وكل ما يؤخف عليهم هو أنهم نحوا نحوا ماليا في مضاعفة بعض المضرائب لاعتبارات تطلبتها حياة العصر ومشاكله لا ويكفى أن يقال أن عهد عمر بن عبد العزيز كان عهدا اسلاميا مثاليا ، وسنرى أنه سيكون له شأن في تعلور الحركة الاسلامية ،

واذا كان الأمويون قد حافظوا على هذه الروج فبالتالى حافظ عليها العباسيون ، فقد كان العصر العباسي هو عصر النفوذ المفارسي على نطاق واسع ، وأصبح الفرس أو الايرانيون هم العامل الموجه للحياة الاسلامية كلها .

وقد كان هذا التسامح الاسلامى ذا أثر كبير فى الاستعداد النفسى لأهل ايران ، لأن الاضطهاد دائما هو الذى يبيح للديانات البقاء ، وما من دين اضطهد الا وانتصر ، أما العرب فانهم تركوا للاسلام الفرصة لأن يلتقى سلميا مع الديانات الأخرى ، وأتاح لهذه الديانات ولغيرها الفرصة للمقابلة بين ما عند الاسلام وبين ما عندهم ، ونحن نعتقد أيضا أن أغلب الاستجابة للاسلام كانت عن اعتقاد ، والدليل على هذا أن طبقات المسلمين من أهل ايران هم الذين تولوا الدفاع عن الاسلام بعد أن تسلموا زمامه وقد دافعوا عنه كما دافع غنه العرب ،

وكذلك كان للاعفاء من الجزية الذى قررته التقاليد الاسلامية أثر، عظيم ، لأن الجازية في ايران كان لها مفهوم غير الجزية في البلاد الأخرى ، فكانت الجزية في مصر البيزنطية يفرضها شعب غالب على شعب مغلوب ، أما الجزية في ايران الساسانية فقد كانت نظاما يفرض على الساسانيين أنفسهم ، فكانت فرص الاعفاء تجعل طبقات كثيرة من الفقراء تستجيب للحركة الاسلامية ،

ونلاحظ مثلا في عهد عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسفة مخطا عظيما من المسلمين على محاولات الدولة الأموية ابقاء الجزية

على من أسلم ، وشارك فى هذا السخط العرب ورجال الدين ، وانتهى الأمر بأن أعفوا من الجزية فى عهد عمر بن عبد العزيز ، على كل حالا كان عامل الجزية هذا من العوامل التى كان لها أثر كبير فى تقرير موقف الفلاحين والعمال من الحكم الاسلامى ، ومن العقيدة الاسلامية ،

ويمكننا أن نضيف الى هـذا كله موقف الدولة الاسـلامية من موضوع الخراج وموضوع ملكية الأرض ، فقد كان موقف الدولة من هـذه الناحية يمثل فى نظر الايرانيين المعاصرين تطورا بعيد المدى ، لأنه تضمن القضاء على الاقطاعية الساسانية ، وتحرير الملايين من الناس الذين كانوا يعيشون عبيدا الملارض وليس لهم من الحقوق الا العمل الشاق المتواصل .

فجاء موقف الاسلام أو موقف الحكومة الاسلامية من تقرير مبدأ الحيازة والملكية لكافة الفلاحين الذين كانوا محرومين منها ، تطورا بعيد المدى ، وصحب هذا التطور فرض ضريبة الخرافج وهى بالقياس الى الضرائب القديمة كانت خفيفة العبء (۱) فاذا كانت الحكومة الاسلامية تمنح أهل الذمة هذه الحقوق فبالأولى تتضاعف هذه الحقوق بالدخول في الاسلام ، والايرانى اذا أسلم كان يستبدل بنظام الجيازة نظام التملك ، ويستطيع أن يملك الأرض ويتصرف فيها بالبيع أو الشراء أو بالهبة أو الوصية ، وذلك كله فى مقابل دفع ضريبة العشر فقط ،

وقد كانت هذه السياسة بعيدة الأثر فى تطور الحركة الاسلامية ما فى ذلك شك • وقد حاولت الدولة أيضا فى عهد الحجاج بن يوسف وعهد عبد الملك أن توقف هـذا التطور ، ولكنها لم تستطع أن تغالب التيار الاسلامى الذى كان يشتد سنة بعد سنة •

والى جانب موضوع الخراج وملكية الأرض ، هنالك موضوع فرض العطاء من بيت المال ، اذ أنه كان من المفروض أن الايرانيين

<sup>(</sup>۱) انظر البلاذرى: أمر البطائح ، ص ۲۹۰ - ۲۹۲ .

اذا أسلموا من حقهم أن يشتركوا فى الجهاد وقد اشتركوا غيه ، فالجيش الأموى كان به فرق من المسلمين من أهل الذمة ، وهذه الفرق شاركت المسلمين العرب فى حركة الجهاد واستطاعت أن تدافع عن المحدود الايرانية ، وأن تدافع عن حدود الاسلام ، وفرض لهم العطاء من بيت المال ، فكان هذا المطاء فى عهد معاوية نحو ٢٥ درهما للفرد فى الشهر (١) الى جانب النفقات الأخرى ، وكان هذا العداء يتضاعف مضى الوقت ، وكان هدذا الجهاد وما يترتب عليه من عطاء من أهم العوامل التى كانت تساعد على نمو الحركة الاسلامية وكثرة الداخلين فى الاسلام،

وفى ختام همذه النتائج يجب ألا ننسى موضوع المحافظة على النظم الادارية والابقاء على الموظفين من أهل البلاد ، وهذه السياسة كان لها أثر عظيم جدا وخصوصا فى موقف طبقة البيروقراطية أو طبقة الموظفين ، هذه الطبقة تاثرت الى حد كبير بهذه السياسة الاسلامية ، واذا كانت قد استطاعت أن تحتفظ بوظائفها مع احتفاظها بدينها القديم فانها اعتقدت أن دخولها فى الاسلام سيضاعف من هده الحقوق ، وهذا ما حدث فملا (٢) ، ذلك أن اسلام أفراد هذه الطبقة كان يضاعف من حقوقها ويزيد من تمكنها من النواحى الادارية ، ويرى المستشرقون أن هؤلاء الناس لم يكونوا يدخلون فى الاسلام فحسب ، انما بدأوا المحافظة على أوضاعهم ولزيادة حقوقهم يتخذون أسماء وألقاباً عربية م

والبلاذرى على وجه الخصوص يضرب أمثلة للأسماء التى التخذوها مثل (أبو مسلم وأبو عون وغيرها من الألقامية الأسلامية) ، وقد ظنوا أن استعرابهم على هذا النحو ربما يزيد من اتصالهم بالحكومة العربية (٣) ، ويزيد بالتالى من امتيازاتهم ، بل نستطيع أن نؤكد أن هذه السياسة تسللت الى نفوس الطبقة العليا من المجتمع ،

<sup>(</sup>۱) ابن عبد ربه: العقد الفسريد ، ج ؛ ، ص ، ؛ ٠

<sup>(</sup>۲) البلاذري : نقسل ديوان الفارسية ، ص ۲۹۸ .

Browne, Literary History of Persia, pp. 127-135. (7)

طبقة الأرستقراطية ، ولدينا من الشواهد والأدلة ما يثبت أن الكثيرين من الأستقراطية الفارسية دخلوا في الاسلام ، واتخذوا أيضا أسماء عربية تمهيدا لاشتراكهم في الحياة الاسلامية .

ولا ننسى الفرق الواضح بين تشريعين : التشريع الايرانى الرسمى الذى يتمثل فى الزرداشتية ، فهى لم تكن دينا فحسب ، انما كانت تنظيما للحياة الاجتماعية والاقتصادية • ثم التشريع الاسلامى وهرو بدوره لم يكن تشريعا دينيا فحسب ، انما كان تشريعا اجتماعيا واقتصاديا • ويكفى أن نبين ببساطة الفرق الواضح بين اتجاهى التشريعين ، وأثر هذا المفرق فى نفسية الشعب الايرانى ، وأهم ما نلاحظه أن التشريع الايرانى كان تشريعا دلبقيا بمعنى أنه يعطى ما نلاحظه أن التشريع الايرانى كان تشريعا دلبقيا بمعنى أنه يعطى نظام الطبقات طابع القداسة • ويفرض على غالبية الناس أن تعيش عيشة اجتماعية فى حدود مرسومة لا يمكن أن تتخطاها ، فقد كان من الستحيل أن يتم الانتقال الطبقى من فئة لأخرى (") •

والاسلام نزعة نحو المساواة والقضاء على الطبقية ، وهي نزعة كانت أشد وضوحا على الإقل في زمن الفتح وفي زمن الراشدين ، واتجاه الشريعة الاسلامية الى هذه التسوية بين الطبقات كان له أثر نفسي بعيد المدى في الطبقة الثالثة ، طبقة العمال المدنيين وطبقة الفلاحين ، فهي أسرع الطبقات دخولا في الاسلام واستجابة له ،

وهنالك فرق واضح أيضا بين التشريعين فى موقف كل منهما من نظام الأسرة ، باعتباره نواة للتشكيل الاجتماعى ، فالمعروف أن التشريع الايرانى القديم كان ينزل المرأة الى مستوى العبيد ، ويكاد يحرمها من حقوقها المدنية وحقوقها الاجتماعية .

وكان هذا التشريع يجيز نسب المولود لغير أبيه ، ويجيز أشياء أخرى لا تعمل على تقوية روابط الأسرة انما تساعد على انحلالها

Levy, The Sociel Staucture of Islam p. 00

ونفنظها • أما التشريع الاسلامي فهو يعطى الأسرة مكانا واضحا في الحياة الاجتماعية ويعطى المرأة حقها الكامل في النواحي المدنية والاجتماعية . ولا يعترف بالأبوة الاعلى اساس الدم وأساس النسب

وهناك غرق آخر فى التنظيم الاقتصادى فى التشريعين الابرانى والاسلامى ، هذا المرق هو أن التشريع الايراني فى الناحية الاقتصادية ينفرم على نظربة الإحتظار ، واعطاء تل الحقوق الاقتصادية لطبقات معينة من المجتمع ، ثم حرمان غالبية الناس من حقها الطبيعى فى الحياء الاقتصادية ، هذا فى الوقت الذى تتجه فيه الشريعه الاسلاميه اتجاها اشترائيا واضحا ، قوامه التكافل الاجتماعى والاقتصادى ، والمساواة بي تامة الدلبقات على فدم المساواة ،

أما أهم هذه الموامل وآخرها فهو الهجرات العربية الى ايران والستقرار المرب في هذا الوطن واقامتهم فيه ٠

والمؤرخون الذين عرضوا لموضوع انتشار الاسلام في ايران، يعتقدون أن عامل الهجرة العربية كان من أهم العوامل وأقواها (١) وهذا العامل يرجع اليه الفضل في نشر الاسلام ليس في ايران هجسب، انما في جميع البلاد الاسلامية. ذلك أنه من المعروف أن الفتح العربي لايران ولغيرها من البلاد لم يكن هتما عسكريا همسب، انما كان هنما بشريا: بمعنى أنه كان يمثل هجرة بشرية كبرى، وبدل على هذا نظرة هاحمسة الى الجيش العسربي الذي قام بفتح ايران في عهد عمر بن الخطاب، فقد كان هذا الجيش يتألف من جميع القبائل العربية المستركة في الجهاد على قدم المساواة وأهم من هذا أن المقاتلة العرب كانوا يحسحبون معهم أسرانهم وذويهم، وكان الفتح عادة يعقب استقرار للعنصر العربي في البلاد المفتوحة واستقرار للعنصر العربي في البلاد المفتوحة واستقرار للعنصر العربي في البلاد المفتوحة والمستورار المعنم العربي في البلاد المفتوحة والمستورار المعنصر العربي في البلاد المفتوحة والمستورار المعنم العربي في البلاد المفتوحة والمستقرار المعنم العربي في البلاد المفتوحة والمستقرار المعنم العربي في البلاد المفتوحة والمستورار المعند العربية والمستورار المعند العربي في البلاد المفتوحة والمستقرار المعند العربي في البلاد المفتوحة والمستقرار المعند والعربي في البلاد المفتوحة والمستورار المعند العربي في البلاد المفتوحة والمستورار المعند والعربي في البلاد المفتوحة والمستوران والمعند والعرب في المفتوحة والمستوران والمناسبة والمستوران والمعند والمستوران والم

وقد استمرت الهجرة العربية بعد عمر بن الخطاب، ووضحت

<sup>(</sup>۱) البلاذري : ۲۷۲ ، ۳۲۹ ، ۳۲۰ ، ۳۰۰ .

في عهد عثمان ، ويكفى أن نذكر أن الثورة الكبرى الني أطاحت بعثمان جاءت من طبقة المقاتلة أو طبقة المهاجرين التى زاديت زيادة كبرى في عهد عثمان ، ولم يتوقف تيار الهجرة بعد عثمان ، انما استمر طوال العصر الأموى ، ففى عهد معاوية مثلا حدثت هجرة الأزد الكبرى ، فقسد هاجر الأزد واستقروا بمنطقة خراسان ، وأصبحوا عاملا هاما في تشكيل الحياة السياسية والاجتماعية في هدذه المنطقسة ، ويرى الدارسون أن منطقة خراسان وحدها تجمع فيها من العرب نحوا من الدارسون أن منطقة خراسان وحدها تجمع فيها من العرب نحوا من توطين العنصر العربي ، واسكان هذا المنصر في مختلف أنحاء ايران ، وكانت سياسة مرسومة وضحت الى أبعد الجدود وخصوصا في عصر وكانت سياسة مرسومة وضحت الى أبعد الجدود وخصوصا في عصر المجاح بن يوسف وعصر عبد الملك بن مروان ، وما كاد القرن الأول المجسرة ينتهى حتى انتشر العنصر العربي في ايران كلها من أقصى المهرس المي ألهران كلها من أقصى المهرس المي ألهران كلها من أقصى المهرب (١) ،

على أن المهم فى موضوعنا هذا ليس هو انتشار العنصر العربى هلى هذه الضورة من الاتساع ، انما المهم هو التقارب التدريجي بين العنصر العربي والعنصر الايراني ، ولا نستطيع أن ننكر أن العسرب في عصر الراشدين كانوا طبقسة استقراطية تتفرغ للحرب والجهاد ، انما بدأت الخطوات نحو الاقتراب بين العنصر العربي والعنصر الايراني طوال العصر الأموى .

ونستطيع أن نحدد ملامح هذا الاقتراب ووسائله والمنتائج التى انتهت اليه ، فقد تم هذا الاقتراب فى المدينة والريف على حد سواء ، ففى المدن القديمة ، مثلا الرى وأصفهان ، كان العرب الوافدون ينزلون فى المواقع الاستراتيجية فى هدده المدن ، ويتعاونون مع أهل البلاد ويختلطون بهم بمضى الزمن : أما فى المدن الجديدة التى أنشأها العرب فى العراق وايران مثل البصرة والكوفة ، غبرغم أن سكانها كلهم العرب فى العراق وايران مثل البصرة والكوفة ، غبرغم أن سكانها كلهم

<sup>(</sup>۱) البلاذرى: خراسان ، ص ٣٩٩ ــ ٢٠٩ . انظر ايضا لمهوزن : الدولة العربية ، ص ٣٨٠ ــ ٣٦٧ .

كانوا من العرب الا أنها شهدت ظهور احياء جديدة هاجر اليها المسلمون من الفرس ، يعملون في خدمة الطبقة العربية خصوصا في الأعمال اليدوية والمشروعات الصناعية (١) •

وكانت طبقة المهاجرين الى المدن الجديدة يزيد عددها باستمرار ، وكان موضوع الهجرة هـذا من أهم المساكل الاجتماعية التى عمل الأمويون على حلها ، والى جانب هـذه المدن الجديدة والقديمة ، تم الاختلاط بين العرب وبين الايرانيين فى الاقطاعات الكبرى المنتشرة فى المناطق الريفية ، وكانت وسيلة هذا الاختلاط بين طبقة العرب من ناحية وأهل البلاد الأصليين من ناحية أخرى ، هى الزواج وخصوصا نظاهرة الزواج بالكتابيات ، وترتب على هذا الزواج نشأة طبقة جديدة من المولدين آباؤهم عرب وأمهاتهم من غير العسرب ، وكانت طبقة المولدين هذه يزداد عددها باستمرار وستصبح عماد الحركة الاسلامية فى ايران ، بل هى عماد التعاور الاسلامي فى الوطن الايرانى كله ،

وما لبثت الطبقة العربية الوافدة أن قلدت مظاهر الحياة الاجتماعية ، وبدأوا يستخدمون نفس الأساليب في الحياة ، وفي الملبس ، وفي طريقة المعيشة ، وفي الاحتفال بنفس الأعياد الفارسية القديمة ، وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول أن الهجرة العربية هي التي ساعدت على التقرب الطبيعي بين العرب والفرس ، بل هي التي ساعدت على تطور الحركة الاسلامية واشتدادها ،

### مساوىء الحكم الأموى

أما الأمر الثالث الذي أغاد منه الدعاة العباسيون أتم فائدة ، غهو تجمع طاقات عظيمة من السخط في نفوس الايرانيين على الحكم الأموى ومساوئه ، وقدر لهذه الطاقات أن تبلغ أقصاها في الفترة الأخيرة من العصر الأموى ، أي منذ عام ١٠٠ ه حتى قيام الثورة

<sup>(</sup>۱) البسلاذري : فتسوح البسلدان : تمصير الكوفة ، ص ۲۷۲ .

العباسية ، ومن الغيريب أن تنشط الدعوة العباسية المنظمة منيذ عام ١٠٠ ه على وجه التحديد ، فى الوقت الذى وضحت فيه سياسة التراجع الأموى أمام التيار الاسلامى الصاعد ٠

استطاع الدعاة العباسيون فعسلا أن يفيدوا من التطورات الاقتصادية في ايران ، حتى أن الثورة العباسية يمكننا أن نبحث لها عن أسباب اقتصادية أو تبرير اقتصادي ، ويخيل الينا أن المظاهر الاقتصادية لم تكن أقل أهمية من المظاهر السياسية ، ان لم تكن تفوقها أثرا ، ونعتقد أن الظواهر الاقتصادية هي التي أدت الي القضاء على الملك الأموى ومكنت الثورة العباسية من أن تنجح ، وهذه الأسباب تتمثل في :

ـ سياسة اقتصادية معينة سار عليها الأمويون حققت لهم بعض المكاسب الوقتية ، ولكنها أدت فى النهاية الى اضطرابات اقتصادية كانت سببا فى نهاية عهدهم وزوال ملكهم ٠

ـ تطورات اقتصادية بين طبقات الموالى من غير العرب فى جميع البلاد الاسلامية ، وخاصة منطقة أيران قلب الثورة العباسية ، والتى مكنت العباسيين من أن يحققوا أغراضهم السياسية ، ومكنتهم من نقل الخلافة اليهم .

وقد حدثت تطورات اقتصادیة داخل طبقة الموالی أنفسهم ، ذلك أن الموالی كانوا مضطرین الی الهجرة جماعات من الریف لأسباب اقتصادیة أو غیر اقتصادیة و كانت هذه الهجرة مشكلة الشاكل وخاصة فی بلاد العراق و فی منطقة ایران ، وكان هؤلاء المهاجرون یذهبون الی المدن الكبری ، وینشئون أحیاء جدیدة حولها ، لخدمة الأرستقراطیة العربیة فی النواحی الفنیة والصناعیة (۱) .

<sup>(</sup>۱) البسلاذرى : متسوح البسلدان ، ص ۳۷۹ .

وقد اكتسب هؤلاء المهاجرون أرباحا ضخمة عن هذا الطريق ، لأن العرب دائما كانوا يأنفون من الحرف والصناعات ، ولكن الذى حدث أن هذه الهجرات منذ النصف الثانى من العصر الأموال قبل اشتداد وظهرت فى هذه المدن طبقات من الموالى اكتسبت الأموال قبل اشتداد المهجرة وتزاحمها ، وأصبحت المدن العراقية والإيرانية بها طبقات كبيرة من العاطلين الساخطين على أوضاعهم ، وكان هؤلاء الساخطون وقوادا هشا للتطورات الثورية ، وخصوصا لحركة الشيعة وحركة العباسيين ،

#### المتطورات الاجتماعية:

ويمكننا أن نضيف الى المظاهر الاقتصادية مظهرا اجتماعيا أو تطورا اجتماعيا معينا ، وهذا التطور سنراه واضحا في جميع البلدان الاسلامية ، لكنه سيكون أشد وضوحا في مركز الثورة العباسية ، ونقصد منطقة العراق وايران ، فقد كان الموالي يمرون بتطور اجتماعي معين ، ذلك أن المفتح العربي للعراق وايران والحكم العربي لهذه البلاد ، قضى على النظام الطبقي القديم ، وكانت نتيجة هذا تحرير ملايين من البشر من طبقات العمال والصناع والفلاحين ، وهم أفراد الطبقة التي كانت تسمى طبقة العمال المدنيين .

وكانت هـذه الطبقة قبل الفتح العربى تعيش في الأغلال الاجتماعية والاقتصادية ، فكان تحررها ثم اعتناقها الاسلام مقدمة لظهور طبقة وسطى من بينهم تسكن المدن ، وتحرز الثروات ، ونجمع الى جانب الثروة الخبرة وتضم لجيلها عنصر الثقافة ، ولذلك كان الموالى أسرع من العرب تقبلا للحضارة وللتطورات الثقافية ، وسرعان ما ظهروا في ميدان الفقه والأدب ، وبدأوا ينتجون في مختلف العلوم الاسلامية ، واذا بهم بعد حصولهم على هذه الامتيازات الاقتصادية والثقافية يشعرون أنهم ليسوا أقل من العرب ، وأنهم أحق بالحصول

على المساواة والحرية • مـذه الطبقـة الجديدة كانت عمود الثورة المباسية ، وهي التي ستوجه الحياة العباسية كلها وتلعب الدور الأول في التاريخ العباسي (١) •

كما أنه بعد فتح العراق وايران أخذت الهجرات العربية تتجه الى هذه البلاد ، وسكن العرب المدن الجديدة وبعضهم نزل فى الريف ، وتبين لنا المراجع أن المهاجرين العرب انتشروا فى ايران كلها ووصلوا الى حدودها الشرقية ، وهـذه الهجرات العربية لم تكن قاصرة على عصر الراشدين انما استمرت طول العصر الأموى ، والعرب فى ايران والعراق خضعوا لتطورين عظيمين ، كان لهما أثرهما العظيم فى مستقبل العرب كجنس ومستقبلهم كأمة (٢) ،

تركوا البداوة الى الاستقرار ، واشتغلوا بالزراعة . وتأثروا بالنقاليد الاجتماعية فى البلاد التى هاجروا اليها • كانوا يرتدون نفس الأزياء ويأكلون نفس الأطعمة ويعيشون نفس الحياة (٣) ، وأهم من هذا أنهم بدأوا يتزوجون من أهل البلاد ، وبعد جيل أو جيلين انتشر عنصر المولدين ، وبدأت الدماء العربية النقية تذوب فى الشعوب المغلوبة ، كما أن العرب كجنس بدأوا يفقدون مقومات وجودهم ، ووضحت هذه الظاهرة فى العصر الأموى الأخير •

وفى أماكنهم أو أوطانهم الجديدة ، حملوا معهم نفس بذور الانقسام التى كانت موجودة فى الجزيرة العربية ، نفس النزاع التقليدى بين الجنوبيين والشماليين أى بين القحطانية والعنانية ، فقد انتقل هذا النزاع الى كل بلد دخله العرب ، هنجده واضح فى منطقة خراسان مركز الثورة العباسية ، فلا نعجب اذا وجدنا العرب وقد ضعفوا كجنس ، انقسموا وحاربوا بعضهم بعضا ، واستطاع الموالى

<sup>(</sup>١) انظر الفصل المبتع عن الموالي في :

Levy: The Social Struciure of Islam pp. 64.

<sup>(</sup>٢) فلهـوزن : الدولة العربية ، ص ٧٣] .

<sup>(</sup>٣) نفس المسدر ، ص ٦٨ .

عندما نهضوا أن يجدوا عنصرا عربيا ضعيفا ، ولعل هذا الضعف هو الذي مهد لنجاح الثورة العباسية ، حتى ليرى المؤرخون أن الثورة العباسية كانت أسبابها الاقتصادية والاجتماعية أوضح من أسبابها السياسية والعتيدية .

## أحداث الثورة العباسية (١٢٩ – ١٣٢ هـ)

هذه السنوات الأربع غترة قصيرة زمنا عميقة تطورا وأحداثا ، بل هي من أهم السنوات في تاريخ العباسيين ، فقد زاولت غيها تنظيمات الدعوة العباسية نشاطها ، وخرجت من الستر الى العلانية ، ووضحت فعاليتها وحان أوان الحكم لها أو عليها ، وبدأت شعارات الدعاة التي أشرنا اليها تمتمن صلابتها وأهميتها وقوتها ، بل وضحت في هذه السنوات القليلة جذور التطور التي شكلت الحياة العباسية كلها ، وقد تجلت غيها مظاهر الضعف الأموى في أجلى مظاهرها : في سيرة نحر بن سيار ، وابن هبيرة ، ومروان بن محمد ، وكانت حافلة بالنضال العنيف والاشتباكات الدموية العنيفة ، وشهدت عملية تصفية للأمويين ونفوذهم لم ير لها مثيل من قبل ، في هذه الفترة ظهرت القوى الجديدة من خلال غبار الحروب في مرو ونيسابور والزاب ، هذه القوى التي ستطفو على سطح الحياة الأسلامية كلها ، وغيها تجلى ضعف العنصر العربي وانقسامه وتخاذله ليفقد نفوذه كله غيما بعد ، وغيها تحولت الأمامة الى خلافة ، وظهر زيف شعار الدعوة للرضا من آل عباس ،

# أبو مسلم يتزعم الدعولة المباسية في الشرق

كانت سنة ١٢٧ ه سنة حرجة فى تاريخ الدعوة العباسية فى الشرق ، فقد تكون للشيعة بخراسان تنظيم استقل عنهم (١) وتفاقم خطره برئاسة خداش • وكانت رئاسة الدعوة المحلية التى تكونت

<sup>(</sup>۱) انظر : المسعودي « مروج الذهب » ، + 7 ، + 7 ، + 7 ، + 7

فى مرو طيلة السنوات السابقة لا تريد أن تخضيع لرئاسة الكوفة أو تأتمر بأمرها ، وان كان هذا لم ينتقص من ولائها لامام الوقت محمد بن على ، وقد خشى العباسيون أن يفلت من ايديهم زمام أهل خراسان أو أن تكتسحهم دعوة الشيعة العلوية ، وقد حاول محمد بن على أن يعيد طاعة جماعة خراسان لرئاسة الدعوة فى الكوفة ، واستطاع بنفوذه الشخصى أن يستميل زعيمهم سليمان بن كثير اليه ، واستطاع سليمان بن كثير أن يوجد التلاحم المنشود بين الجماعة الخراسانية وبين الرئاسة فى الكوفة ، غلما دخل وزير الكوفة الى مرو سنة ١٢٦ و ١٢٧ ه رحب به أهل خراسان وساموه ما اجتمع عندهم من نفقات وخمس أموال ، وكانت هذه الأموال قبل ذلك تحمل الى الامام نفسه عندما كانوا يلقونه فى مكة المكرمة ،

ثم استطاع ابراهيم بن محمد بن على أن يتخذ الخطوة الحاسمة السيطرة على الموقف فى خراسان سيطرة تامة ، فوضع اللبنة الأولى فى صرح الدولة العباسية ، وذلك عن طريق أبى مسلم الخراسانى (') ، وقسد سبق أن ذكرنا أنه لم يكن عربيا بل كان أعجميا وكان مملوكا أو مولى فى الكوفة ، وقد استرعى انتباه شيعة بنى العباس ، فأرسلوه الى ابراهيم الامام ، فضمه الى أسرته وعلمه لنفسه وجعله من خاصته،

ويبدو أن أمور الدعوة في المشرق قسد استقامت لبنى العباس سنة ١٢٨ ه وحلت المشاكل التي واجهها محمد بن على من قبل في سنة ١٢٦ ه ، بعد أن أصبح أبو مسلم داعى العباسيين في خراسان وأصبح رئيسا للدعوة • وكان قسد أصبح معروها في خراسان بعد زياراته المتكررة لها رسولا للائمة ، ووجدت هيه الجماعة الخراسانية ، الخراساني الحق الذي يرضى طموحها ويحقق أحلامها ، وقسد كان الخراساني المقال مفان مولى يرأس الدعوة في خراسان أليق وأجدر بالشقة في خراسان من عربى حر • ولم يقصد أن يتنحى سليمان بن كثير، فقسد أوصاه ابراهيم الامام بألا يخالفه أو بعصيه وأن يرجع اليه •

<sup>(</sup>١) الطبرى : ج ٩ ، ص ١٢٠ .

واستطاع أبو مسلم بما أوتى من كفايات أن يكون الداعية العباسي المتحكم في الشرق كله •

#### عمليات أبى مسلم في خراسان وطخارستان وما وراء النهر:

ويمكننا اعتمادا على ما رواه الطبرى وأبو الخطاب أن نتتبع الخطوات التي خطاها أبو مسلم ، منذ زعامته للحركة العباسية في خراسان حتى انتهى به الأهر الى النجاح •

لهقد عاد أبو مسلم الى مرو منصرها من قومس يوم الثلاثاء ٩ شعبان سنة ١٣٩ ه فنزل أول الأمر قرية تدعى قنين ، والثاني من رمضان خرج الى قرية سفيذنج ، وجعل يوم ٢٥ رمضان موعدا للجهر بالثورة ، وأهبر بذلك أتباعه في مرو الروذ وطخارستان وخوارزم ٠ وتم في هـذا اليوم رغع أعلام العباسيين ، وأوقدت النيران للأنصار من سكان القرى المجاورة ، فاجتمعوا في قرية سفادم في ٢٧ رمضان ، حتى بلغ عددهم ألفين ومائتين من الرجالة وستة وخمسين من الفرسان.

وفى يوم عيد المفطر سنة ١٣٩ ه أقيمت في سفيذنج (١) أول صلاة الأنصار بنى العباس ، غلم يكن هنالك بد من الصدام المتمى بين جند الثورة وبين قوات نصر بن سيار عامل بني أمية ، فقد أرسل نصر حملة يقودها مولى له يسمى زيد ، ولكن رجال أبى مسلم هزموا خيل نضر عند قرية آلين • وفي أول ذي القعدة كان خازم بن خزيمة التميمبي قد استولى على مدينة مرو الروذ (٢) • وكان أبو مسلم قد مكث فى سفيذنج أربعين بوما • وفى يوم الأربعاء ٩ ذى القعدة نقل عسكره الى المالحوان ، ومنها بعث حمالة الى جيرنج ليفضوا على نفوذ نصر بن سيار في مرو الروذ وكور بلخ وطخارستان ، ثم انتقل الي آلين واحتفل غيها بعيد الأضحى • ولم تستطع خيل نصر بن سيار أن تنال من رجال أبي مسلم المعسكرين في آلين ٠

<sup>(</sup>۱) الطبرى : ج ۹ ، ص ۸۳ . (۲) الدابرى : ج ۹ ، ص ۸۲ .

<sup>(</sup>م } \_ العالم الاسلامي في العصر العباسي )

ثم جاءت الظروف مواتية لأبى مسلم ولثورته الناشئة ، فقد رغض الحلف الذى جمعه نصر بن سيار لواد الثورة فى مهدها ، فقد وقع الانقسام بين القبائل العربية (۱) هناك ، ولعل هدذا التطور هو الذى دعا أبا مسلم الى أن يعود الى الماخوان مرة أخرى ، وأن يأمر أصحابه بابتناء المساكن والاستعداد للشتاء (۲) ، وقد أقام أبو مسلم فى الماخوان ثلاثة أشهر ثم دخل مرو يوم الخميس ٩ جمادى الأولى، وقد هاجم مرو من ناحيتين ، فقد قام على بن جديع أحد رجال أبى مسلم بالهجوم من جهة ، كما قام قائد آخر بالهجوم من جهة أخارى ، فانتصر لدعوة بنى العباس ، ودخل أبو مسلم المدينة وهدر نصر بن سيار لا يلوى على شىء ،

وبعد أن أدرك أبو مسلم ذلك النجاح ، وجده أبا داود خالد بن ابراهيم البكرى أحد أنصاره المخلصين الى طخارستان • ومن الغريب أن كلمة العرب جميعهم فى تلك الناحية مضريهم ويمانيهم وربعهم قد اجتمعت على مقاومة أبى مسلم وشيعة بنى العباس وانضم اليهم الأعاجم هناك ، ثم وقعت بينهم معركة على نهر السرجنان ، فترك العرب المتحالفون مدينة بلخ وتراجعوا الى مدينة ترمذ •

وصارت فی ید أبی مسلم فی أرض خراسان الحقیقیة الولایات الشرقیة الثلاث ، وهی مرو ، ومرو الروذ ، وهراة ، أما فی القسم الغربی وأعنی ولایة نیسابور غلم یکن فی یده سسوی مدینتی نسا وأبیورد ، وقسد کان نصر بن سیار ، العامل الأموی ما زال یقیم فی مدینة نیسابور ، علی حین کانت سرخس یسیطر علیها شیبان بن سلمه الحروری ، وقسد بدا أبو مسلم یتصدی لقتال شیبان الذی اجتمعت له قبائل بکر ، فهزمه أبو مسلم وفر جنده الی نیسابور وانضموا الی نصر بن سیار ، ثم بدأ أبو مسلم یلتحم بقوات نصر ، وهسذا تطور کثیر لا یخلو من تأمل و قدبر ، وهو ان دل علی شیء غانما یدل علی کثیر لا یخلو من تأمل و قدبر ، وهو ان دل علی شیء غانما یدل علی

<sup>(</sup>۱) الطبرى أج ٩ ، ص ٣٧ – ١١ .

<sup>(</sup>۲) الطبرى: ج ۹، ص ۹۰ .

قدرات أبى مسلم وتعاظم قواته ، وتفشى دعوة بنى العباس ، وتناحر العرب فيما بينهم وافتقارهم الى اتحاد الرأى واجتماع الكلمة ، وتداعى النفوذ الأموى في تلك النواحى ، وكان ذلك بداية الاشتباكات الكبرى التى زلزلت قواعد النفوذ الأموى ، ولم يتول أبو مسلم القيادة بنفسه في هذا الاشتباك المصيرى بل ولاها قحطبة بن شبيب الطائى ،

والذى نخرج به من دراسة نصوص الطبرى ــ التى عرضنا لها فيما سبق عرضا موجزا مركزا أقرب الى الحولية منه الى شيء آخر ــ تلك القدرات العظيمة التى تجمعت لهذا المولى أبى مسلم الخراسانى والتى جعلته من أعظم الدعاة العباسيين قاطبة ، قــدرة واخلاصا ، ومكنته من أن يرسى دعائم الدولة ويحقق آمال الدعاة منــذ انتقلت الزعامة الى بنى العباس ، والذى نريد أن نعرفه وأن نؤكده هو كيف استطاعت الأحداث أن تبرز هــذه الشخصية الفريدة ، حتى أصبح أبو مسلم صـورة من زعامة القـوة النامية ، قوة الموالى الذين ظهروا على سطح الحياة الاسلامية وآلت اليهم مقاليد الأمور ، يتصرفون فيها والبويهيين ، ولقــد وضع أبو مسلم أساس الدولة الخراسانية التى خشى المنصور أن تتحقق في حياته ، فتحققت في عهد المامون باستقلال الطاهريين ، وكان جند أبى مسلم مقــدمة لعنصر الموالى الصاعد الى القوة والمجــد ،

وفى استطاعتنا أن نستعرض قسدرات ذلك الزعيم الداهية وأن نكشف عن السياسة التى اتبعها فى طريقه الى النصر ، وكيف تجمعت له القدرات العسكرية القائقة ، والقدرات السياسية الكبيرة ، وكيف كان عليما بنفسية الشعوب التى يخاطب ، والأرض التى عليها يحارب ، والعدو الذى يلقى •

ويمكننا أن نعزو تألق نجم أبى مسلم وظهوره بخاصة الى الأمور الآتية :

المعرفة بأسلوب الحسرب الذي يلائم أرض خراسان واقليم ما وراء النهر ، وقدرته الخارقة على التنظيم التي جعلت منه الاداري الناجح ، الذي يجمع الأنصار ولا يفرقهم بسوء التدبير وبسياسة لا أدرى أطبيعية متأصلة في نفسه أم كانت أسلوبا من أساليب دهائه منقطع النظير • وهي المن على الأعداء المقهورين واطلاق سراحهم وموادعتهم ، والبراعة في اخفاء الأهداف الحقيقية للدعوة العباسية حتى لا تفترق كلمة شيعته أو كلمة الأحزاب الداعية الى الاصلاح ، ثم فهمه لطبيعة القبائل العربية المقيمة في خراسان ومعرفته بنزواتهم واحنهم وكيف وادعهم وأفاد من انقسامهم ، ثم كيف بطش وغدر بمن قاومه منهم •

فيما يتعلق بالناحية الأولى وهى أسلوبه فى الحرب ، اختياره الشتاء دائما موعدا لعملياته العسكرية الناججة ، ففيه تشل قوات العرب الذين لم يألفوا بعد هذه الأحوال القارسة البرد فى هذه البلاد ، وفب ينشط الخراسانيون والأتراك الذين نشأوا فى هذه المناطق وخبروها وألفوا جوها ، لذلك حدد أبو مسلم لأصحابه موعدا يخرجون فيسه فى قلب الشتاء الموافق ٢٥ رمضان سنة ١٢٩ ه ، وقد اختار أبو مسلم فصل الشتاء المنه الفصل الذى جرت عادة الجند فيه بالانصراف الى الراحة فيه من جانب العدو ، وعدم قدرة هذا العدو على جمع الجيش فى الشتاء ، على حين كان جند أبى مسلم من أهل المشونة الذين لم تقيدهم بعد عاذات خاصة ، وقد استغل أبو مسلم فى خراسان عن الحرب فى الشتاء ، ولهذا نجده عندما يري أن يوجه فى خراسان عن الحرب فى الشتاء ، ولهذا نجده عندما يري أن يوجه ضربة حاسمة يختار لها قلب الشستاء ، وبهدذا الأسلوب كسب كل

ولما تجمعت عليه الجيوش عقب ذلك كما رأينا ، اختار الشتاء التالى لوقفة عند أصبهان ، وقضى على نصف القوات المعادية ، كما نجح فى دخول مرو شتاء ، وانتصار أصبهان شتاء أكسب القوات

الثورية تنظيما وقوة وشجاعة • كما نلمس أيضا تقديره السليم لقواته ووجوه الانتفاع بها الى أقصى حد ، والقدرة على اختيار الوقت المناسب للسكون والحركة • وكذلك اختار مكان الاحتثاد بعيدا عن الحدن ذات الأجناد ، وعن عاصمة خراسان • غلما تم اجتماع الأنصار رسم لهم فى مكان اجتماعهم سورا ليجعل من معسكره مدينة قادرة على الدفاع عن نفسها ، وظل يفعل ذلك نحو سنة كاملة حتى دخل مدينة مرو ، فاكتفى بها وبكثرة جنده وأنصاره •

والناحية الأخرى التي تتكشف لنا من تحليل الأعمال المنسوبة الى أبى مسلم ، مى قدرته الخارقة على التنظيم الذى جعل من جماعته ، وهم المفئة القليلة ، القوة الضاربة في هزم واحكام • ويروى الطبرى أنه كان يعين العمال ويحصن الأمكنة ويأنف من اتخاذ مظهر الأمراء ع كما اتخذ لنفسه ديوانا الجيش ، لكي يطمئن على رزقهم ، فأمر أن يقيد في السجل كل جندي بحسب اسم أبيه واسم قريته ، وكان الرزق الذى يعطيه لكل منهم يتراوح بين ثلاثة وأربعة دراهم في الشهر (١) • ويسدو أنه دبر الناحية المالية مما جرت علينه عادة الشبيعة أيا كانوا ، وهي أن يدفعوا الخمس (٢) لأئمتهم ، واحتفظ أبو مسلم لنفسه بالناحية الحربية والادارية ، وترك امامة الصهلاة لداعية آخر من رجال الدعوة وهو سليمان بن كثير الخزاعي الكوفي • خكأنه وضع نواة حكومة عباسية مصغرة في خراسان تتسع دائرتها بالتدريج كلما ازدادت الثورة سعة في الانتشار ، وهي قائمة على أساس أن تختلط الأمور السياسية بالناحية العقيدية التي قامة الثورة على أساسها • وكانت حكومته تلك على صلة وثيقة ، حرص هو عليها كل الحرص ، بقيادة الدعوة في الكوفة أو الحميمة • وكان يتلقى تعاليم ابراهيم الامام وينفذها في دقة وأمانة واخلاص • في الوقت الذي

<sup>(</sup>١) الطبرى: ج ٩، ص ٩٠٠

<sup>(</sup>۲) يذكر الطبرى أن الأموال التي حملت الى ابراهيم الامام سيسنة 1٢٩ ه هي ٢٠١ الف درهم .

انقطعت غيه أسباب الاتصال بين نصر بن سيار والخلافة الأموية ، وتبددت الطاقات الأموية في دوامة الصراع القبلي العنيف •

ثم ناحية ثالثة نكتشفها من تحليل أعمال أبى مسلم خلال هــذا الدور الخراساني من أدوار الثورة العباسية ، وهي سياسة المن على الأعداء وموادعة المهزومين ، كسبا للقلوب وتأكيدا لزعامته بين الناس ، وهي لغة غير مالوغة في مثل هـــذه الفترة الدموية من تاريخ الدعوة ، التي كانت أقرب أن تكون حرب حياة أو موت ، ويشير الطبري الي زيد مولى نصر بن سيار الذي بعثه لمصر لوأد المسركة العباسية غب ظهرورها ، وكيف هزم زيد وجرح وأسر ، غامر أبو مسلم بأن يعالج هـ ذا القائد من الجراحات التي أصيب بها وأن يحسن تعهده ، حتى اذا اندملت الجراح دعاه أبو مسلم وخيره بين الاقامة معه والدخــول فى الدعوة (١) أو الرجوع الى مولاه وننصر ، على أن يعطى عهد الله ألا يحارب أبا مستخم وقومه ، ولا يكذب عليهم ولا يقول غيهم غير ما رأى • وأراد أبو مسلم أن يكون هذا المولى شاهدا على أبي مسلم وشبيعته في القامتهم الصلاة وتلاوة القرآن • ومن الغريب أن يكرر نفس هـذا المسلك في مناسبات أخرى عندما هاجمه بعض أنصـار نصر بن سيار على مقربة من مرو • وقد وقع في يده بعض الأسرى مجروحين ، غامر أن يعالجوا ، وكساهم وخلى سبيلهم • لقد كان أبو مسلم يريد أن يقيم القيادة الأسوة ليجتذب القلوب ويطبق شعارات الدعوة •

وتتجلى حنكة أبى مسلم كداعية ، وبراعته كزعيم فى فجر الثورة الأولى فى عمله على كسب ولاء جميع الفئات التى كانت تدءو الى الاصلاح وتعمل على تغيير الأوضاع التى أفسدها الخلفاء الأمويون الأواخر ، لتتوخد الحركات الثورية خلف هدف واحد للاطاحة بالنظام الأموى ٠٠ كما لم يحد عن الدعوة للرضا من آل محمد برغم نجاح

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ج ٩ ، ص ٨٦ .

حركته ، ولم يكشف عن خبىء الدعوة العباسية ، بل جعلها تبدو للناس أمرا عاديا مألوها يجمع الناس ولا يفرقهم • ومن قبيل ذلك ما يرويه الطبرى من أن فتية نساكا من أهل مرو كانوا يطلبون الفقه أتوا اليه فى معسكره ليسألوه عن نسبه ، فقسال لهم (') « خبرى خير لكم من نسبى » فلما سألوه عن أشياء في الفقه قال لهم « أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر خير لكم من هـذا ، ونحن في شـغل ، ونحن الي معونتكم أحوج منا الى مسألتكم ، فاعفونا » • وقد دخل أبو مسلم فى مرو على رأس الهاشمية • ومن الهاشمية أمر أن تؤخذ البيعة بعد دخوله ، أما هــذه البيعة (٢) فكانت « أبايعكم على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والطاعة للرضا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عليكم بذلك عهد الله وميثاقه ، والطلاق والعتاق والمشي الى بيت الله ، وعلى ألا تسألوا رزقا ولا طعمـا حتى يبــدأ بحكم ولاتكم ، وأن كان عدو أحدكم تحت قدمه فلا تهيجوه الا بأمر ولاتكم » • ومما يستلفت النظر في هذه البيعة أنها لا تطلع الجند على غايتها الحقيقية بل هي بيعة اجمالية في صيغتها ، وهي لا تصرح بشخص الامام العباسي من بين أهل البيت ، وأول ما أخذه على الجند هو الطاعة التامة لولاتهم • والواقع أن هؤلاء الثائرين قد استخدموا الدين على مبادىء حربية ، غلم يكن الرجل العادى بحاجة الى أن يعرف أسرار قادته ، بل كان يكفيه الايمان بالراية السوداء (") وقد لا تكون هذه السياسة من عنديات أبى مسلم وقد تكون مخططا عاما طبقه الدعاة فى كل مكان ، حرصا على وحدة الكلمة الهاشمية ، لكن يكفى أن أبا مسلم طبق هــذا المخطط في دقة وأمانة ٠

على أن الناحية الأخيرة في سياسة أبي مسلم في الدور الخراساني التي تحتاج الى تفسير ، هي موقفه من القبائل العربية و فهمه الجيد لاحنها وثاراتها وتجمعاتها وتحركاتها ، والهادته من اجتماعها والهتراق

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ج ٩ ، ص ٨٩ . (٢) الطبرى: ج ٩ ، ص ٥ ٤ - ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) مله وزن: ص ٥٠٣ .

كلمتها على حد سواء • وقد مر موقفه ذلك فى مراحل ثلاث • الحيدة المطلقة ـ الانحياز لفريق على غريق ـ القمع للعرب المعادين لهم فى شدة وقسوة أخذت عليه بالمحل الأول ، وأخذت على الأئمة بالمحل الثانى • وأعتقد أن انتقاله من مرحلة الى أخرى كان يتوقف أو يرتبط بقدرته وكثرة أنصاره ورغبته فى الحرب أو الموادعة •

بدأ بالحيدة المطلقة بين القبائل المتقارعة حتى ظن كل فريق أنه على هواه ، ويعزى ذلك الى أن أبا مسلم لم يكن له فى أول الأمر من القوة ما يمكنه من أن يتحدى العرب تحديا صريحا ، غاستوقفهم وذر الرماد في عيونهم ، بل هو لم يفسد ما بينه وبين مصر الى حدد يجعله عدوا صريحا لهم ، واذا كان قد دعا الى الثورة على المحكومة الأموية هان ذلك لم يكن بالأمر المستنكر في مثل هذا الجو المصطخب بالحروب والثارات ، وثمة أمور أخرى دفعته الى هذه الحيدة والموادعة ، فقد رأى والى خراسان مشغولا بحرب الخوارج ، وبحرب العصبية اليمنية بقيادة الكرماني ، وبحرب الحارث بن سريج وأصحابه الزبدية تحت قيادة عبد الله بن معاوية بن عبد اللشه بن جعفر الطيار و ورأى من مصلحته أن يبتعد عن هذه المعمعة ، فقد دخل فيها الحارث بن سريج وجماعته التي سمت نفسها بالفئة العادلة ، وانتهى أمرها الى الهزيمة على يد العصبية اليمنية • بل وادع أبو مسلم الزيدية « ونظر أبو مسلم الخراساني في الديوان فقتل كل من وجد له اسما فيه ممن شارك في قتل يحيى بن زيد » (١) ولهذا كله اتخذ أبو مسلم سياسة الحياد والتربص حتى يتأكد أن الفئات المقاتلة قد أجهد بعضها بعضا وبأن لا مدد لهم •

ومن أمثلة همذه الحيدة ما يرويه الطبرى من أن نصر بن سيار أرسل الى أبى مسلم يلتمس منه أن يدخل مع نصر ، وأرسلت ربيعة وقحطان اليه بمثل ذلك ، فطلب أبو مسلم أن يقدم عليه وفد الفسرية ين لكى يختار أحدهما حوأمر من عنده من الشبعة أن يختاروا قحطان

<sup>(</sup>۱) البغدادی : محمد بن حدید ، المحبر ، ص ۲۸۶۰

وربيعة ، غلما أقبل الوغدان أدخل وغد قحطان فى بستان فأجلسهم غيه وبقى هو فى البيت ، وأذن لوفد مضر فدخلوا عليه ، وكان مع آبى مسلم سبعون رجلا من الشيعة وقد أوعز اليهم بما يقولونه ، فقام رجل منهم فقال « ان مضر قتلت آل الرسول ، وهم أعوان بنى أمية وعمال مروان ، وان دماء المسلمين فى أعناقهم وأموالهم فى أيديهم وان نصر ابن سيار عامل مروان ينفذ أمره ويدعو له » وانتهى الأمر بالانحياز الى على بن الكرماني وأصحابه من ربيعة وقحطان على نصر بن سيار وأصحابه من مضر ،

واذا كان قد أغلح فى استمالة ربيعة وقحطان الى جانبه الا أنه لم يفسد علاقته بمضر و والحق أن الجميع كانوا يسعون الى كسب مودته ورضاه ، وأصبحوا لا يتجاسرون على معاملته معاملة العدو ، بل دخل مرو قاضيا وحكما لينهى النزاع القاسى الذى استنفدت فيه القبائل العربية قوتها و وقد حكم أبو مسلم لربيعة وقحطان على مضر ولم تكن هده المواقف من أبى مسلم الا دهاء ومكرا و المالحقيقة أنه لم يكن له فى أول الامر من القوة ما يمكنه من أن يتحدى العرب تحديا صريحا ، بل هدو تصرف بحكمة هياسية فاستوقفهم وذر الرماد فى عيونهم و بل لم يترك أبو مسلم جماعة الا وحاول أن يكسبها ، فناظر في ألزراع الأعاجم من الموالى من قرى مرو ، وكان بينهم بعض العرب الزراع الأعاجم من الموالى من قرى مرو ، وكان بينهم بعض العرب وكان لعظمهم مكان الرياسة ، وكانت الرابطة التى تربط بين أنصار أبى مسلم هى الدين والمذهب ، وكانت نواة جند خراسان من الهاشمية و

ثم أملت عليه الظروف ، وأملت عليه سياسة تفريق كلمة العرب والاغادة من هذه الفرقة بقدر ما يستطيع ، أن يحالف ربيعة وقحطان دون مضر ، وقد خرج أبو مسلم لتحقيق هذه الغاية ، ويروى الطبرى أنه أقام بعدئذ بآلين ثم رجع الى الماخوان وأمر أصحابه أن يبنوا المساكن ويستعدوا للشتاء لأن الله قد أعفاهم من اجتماع كلمة العرب ، ولعل هذا هو الذى مكنه من دخول مرو ،

وأثار هذا المسلك وهذا النجاح الذي أحرزه الدعاة العباسيون العرب وربيتهم ، فاجتمع بنو بكر بزعامة شيبان الحروري الى مصالحة نصر وانضم الى هذه الحركة على بن جديع الكرماني ، وأغاروا على بعض القرى الفاضعة لأبى مسلم ، ولكن أمد التحالف لم يدم فقد أفلح أبو مسلم في افساد هذا الحلف ، فتوجه بنفسه من المساخوان الى مرو واستطاع أن يؤثر على على بن جديع الكرماني ومن معه من ربيعة وقحطان حتى نقضوا عهدهم مع نصر بن سيار وانقلبوا عليه ، وفي الوقت نفسه لم يجهر بعدوان نصر بل كان الجميع يسعون الى كسب وده ورضاه ، ولم يجرؤ أيهم على أن يعامل أبا مسلم معاملة العدو ، فأمكنه أن يدخل مرو قاضيا وحكما ، وأن يتدخل لينهى الصراع القاسى الذي استنفدت فيه القبائل العربية قوتها ، وقه دروى أن القاسى الذي استنفدت فيه القبائل العربية قوتها ، وقه دروى أن

هكذا تقلب أبو مسلم بين الحيدة المطلقة والانحياز المطلق لتعلو كلمته وتتحقق أهدافه ، ولكن كيف نفذ أبو مسلم هذين الخطين ومضى في الشدة والقسوة والقمع واسقاط القبائل العربية من حسابه كقوة مؤيدة أو مساندة •

يفهم من رواية الطبرى أن هذا التطور حدث بعد هجومه على مرو من ناحيتين ، كما أشرنا ، وبعد أخده البيعة للرضا من آل محمد ، وتحق له ذلك الظفر العظيم واجتمع له الأنصار ، والحقيقة أن هدذا التطور يحتاج الى وقفة قصيرة لنلقى بعض الأضواء عليه ، لأنه يمثل بداية مرحلة جديدة في السياسة العباسية في هدذه الفترة الهامة من تاريخ الثورة ، جاء في احدى روايات الطبرى أن الامام ابراهيم ابن محمد نفسه أوصى أبا مسلم وصية صريحة « بأنه اذا استطاع ألا يدع في خراسان من يتكلم العربية غليفعل وأن يقتل كل غلام بلغ خمسة أشبار يتهمه » ونحن نشك في هدذه الرواية من أساسها ونكاد نجزم بأنها وضعت وضعا ودست دسا على بنى العباس لاغساد دعوتهم وتلطيخ حركتهم بالقسوة والدماء ، ودليلنا على هدذا ما يروى من

صفات أبى مسلم بعد دخوله مرو ، وفى المراحل التالية لذلك من مراحل الثورة ، غلم ترد فى روايات الطبرى الا اشارة الى أن أبا مسلم متل أربعة وعشرين من ثقاة أصحاب نصر وصناديدهم بعد أن هرب نصر ، بل ان أبا مسلم أمر جنده بالتزام أدق نظام ، وحرم عليهم أن يقتلوا أحدا من تلقاء أنفسهم ، اذ يبدو أن هدذا القائد الممنك السياسى الداهية قد أحس بأن النصر الذى تم قد هز مشاعر الموالى وأبطرهم بصورة أو بأخرى وجرأهم على العرب ، لكن لم يفلت منه الزمام بل استطاع أن يكبح جماحهم وأن يسيطر على مشاعرهم ، فلم يتحقق ما جاء فى وصية ابراهيم الامام المزعومة وكل ما فى الأمر أن الوضع فى خراسان بعد توالى الانتصارات لم يكن بحاجة الى مصانعة المضرية أو القحطانية ، وكان على الدولة فى تلك الفترة أن تقرر مياسية مستقلة دون أن تتورط فى هذه الصراعات العنيفة ، أو أن تتسكم من المعارضة فى شدة وعنف ، وأن تفيد من المؤيدين وأن تسلكهم من المعارضة فى شدة وعنف ، وأن تفيد من المؤيدين وأن تسلكهم الصراع بينهم وبين السلطان الأموى المتداعى .

#### مزحلة قحطية بن شبيب:

ما كادت الثورة العباسية تقر الأمور في مرو ، وتفرغ من خراسان لتسديد الضربة الأخيرة لقوات نصر بن سيار المتقهقرة التي نيسابور ، ومعه أنصاره من العرب الذين هربوا من خراسان ، وهم من قبائل تميم وبكر وقيس ، حتى نقلت قيادة العمليات العسكرية من أبي مسلم الخراساني التي قحطبة بن شبيب الطائي ، ولم يجد أبو مسلم نفسه بدا من الاذعان لهذا التطور الجديد ، ويلقي الطبرى أضواء على هذا التحول الجديد في سير الثورة ، فيذكر أن قحطبة بن شبيب وكان عربيا من طيىء ، كان أثناء بداية الثورة الخراسانية غائبا في مكة ، وكان قصد ذهب اليها للقاء الامام ابراهيم بن محمد في موسم الحج ، ولما انصرف قحطبة من عند ابراهيم عقد له الامام لواء وجعله على

مقدمة أبى مسلم ، وجعل له القيادة أو العزل والاستعمال (١) وكتب الى الجنود بالسمع والطاعة له ، وأن أبا مسلم رضخ لذلك الأمر وأسند القيادة اليه ، وخرج قحطبة فى الجيش وتحت امرته : أبو عون عبد الملك بن يزيد الأزدى ، وخازم بن خزيمة التميمى ، وخالد بن برمك البلخى وغيرهم من القواد ،

وأعتقد أن رئاسة الدعوة كانت تهدف من وراء ذلك الى أمور جدد خطيرة ، وكانت تتطلع الى ما بعد خراسان من أحداث ، وأعتقد أنها أرادت ألا يتجاوز أبو مسلم خراسان مهما كانت الأحوال ، وأكاد ألمح هنا بداية لمئساة أبى مسلم التى انتهت على يد الخليفة أبى جعفر المنصور ، وأعتقد أن ثمة أمورا أخرى ألجأت رئاسة الدعوة الى اسناد القيادة في هذه الحرب الى هذا القائد العربي الطائى ، وهو أنه لم يكن من المعقول أن تقتحم معاقل العروبة في العراق والشام ومصر بقيادة أعجمية ، وانما بقيادة عربية خالصة ، وأغلح ابراهيم الامام في اسناد عمليات نيسابور وجرجان وما بعدهما الى القائد العربي قصطبة بن شبيب ، فنزعت القيادة من أبى مسلم ، كما سبق أبو المعباس السفاح بعد اتمام بيعته في الكوفة الى انتزاع القيادة من العسكريين المنافرين الى أبناء البيت الماسي من الاخوة والأعمام .

#### عمليــة قحطبة بن شبيب:

وقد سارع قحطبة عندما أسندت اليه القيادة العليا في هدفه المرحلة في فجر الربيع الى نيسابور ، حيث تحصن نصر بن سيار انتظارا ألامداد الموعودة التي طلبها ، وحمى وطيس الحرب هناك ، فلما تأخر المدد العراقي انسحب نصر من نيسابور قاصدا الرى فالتقى بالأمداد عند قومس •

وبذلك اكتسب الثوار مدينة كبيرة جديدة من أهم مدن خراسان ،

<sup>(</sup>۱) الطبرى : ج ٩ ، ص ١٠٤ .

وهى مع ذلك نتيجة لا تحسم النزاع ، ولم تكن هذه الا جولة متممة لما وقع بخراسان •

وابتدأت جولة أخرى بقدوم الأمداد التى ذكرنا وصولها الى قومس ، وكانت عبارة عن جيش عظيم تبالغ الأخبار فى وصف عدده وعدته ، وكانت قيادته الى قائد كبير هو نباتة بن حنظة الكلابى عامل جرجان ، غير أن هذا الجيش قدم بعد فوات الأوان ، وكان المفروض أن يتقذ نيسابور ، فلما فاته هذا الهدف تغيرت الخطة ،

ورأى نصر أن يتجه الى جرجان بمن معه وبجيش نباتة ، والراجح أن نباتة كان يتعجل القدوم الى ولايته فى جرجان • والراجح أن جرجان كانت أفضل ميدان لبعدها عن العصبية الفارسية التى ازدادت حميتها بنجاح ثوارها • واتفذ نصر عند جرجان معسكرا وجعل عليه خندها ، ولم يستبعد قحطبة جرجان بل تقدم فى شجاعة ونازل عدوه وهزمه (فى ذى القعدد ١٣١ه) وضاعت هذه الجولة على نصر ، وطلب أمدادا أخرى من والى العراق ابن هبيرة •

وكان ابن هبيرة ككل ولاة العراق يمد الهتصاصه على كل المشرق ، وكان عليه أن يواصل ارسال الأمداد .

وقد أرسل مددين ، أما المدد الأول ، هكان جيشا عظيما وصفوه بأنه جيش الجيوش ، وجعل على قيادته ابنه ، وقائدا آخر هو عامر ابن ضبارة المرى ، وأمرهما أن يقصدا قحطبة ، ثم أرسل ابن هبيرة مددا ثانيا جعل قيادته الى ابن غطيف ، وتتهم الأخبار والى العراق بالتهاون وتذكر أن مروان أمره بارسال هذا المدد الأخير وأنه لم يرسله من تلقاء نقسه ، أما المدد الأول فوصل الى أصبهان ، وأما المدد الأنى فوصل الى نهاوند ، بينما بقى نصر بن سيار بالرى ،

وبهدا بدأت معركه الجبل ، ورأى قصطبة أن يحرص فى خطبه على منع التقداء الأمداد واحتشدادها ، غوقف بقوانه بين أصبهان

ونهاوند ، وظل يتحاشى المعركة الفاصلة حتى اشتد الشتاء ، فاستغله على عادة الخراسانية للهجوم على أصبهان ، وكانت وقعة انتصر فيها قحطبة ، ثم تحول بعد ذلك الى نهاوند وقد جبن أهلها وتحصنوا بها ، وبها فلول المنهزمين من خراسان ورجال من أهل الشام ومدد ابن هبيرة ، فأقام محاصرا المدينة ثلاثة أشهر حتى استأمنت قوات المدينة ، فأمن أهل الشام وقتل قواد خراسان ومنهم ابن الحارث بن سريج ، فأمن أهل الشام وقتل قواد خراسان ومنهم ابن الحارث بن سريج ، وذلك تقرر، مصير بلاد الجبل ،

ومات نصر بن سيار بالرى آخر الشناء بعد وقعة أصبهان ، فى جو الهزيمة القاتم ، وهو جو ذاق فيه الفشل مرة بعد مرة ، دون أن بكسب معركة من المعارك ، وذاق فيه مرارة الهرب والترمل والثكل ، فقد وقعت امرأته فى يد أعدائه وهو غار من مرو واستشهد ابنه تميم عند نيسابور ، ثم استشهد بعد وفاته ولد آخر من أولاده عند نهاوند ،

وبرغم هذه الهزائم نحس أنه وأبناءه كانوا من شجعان الناس وممن يشترون النصر بدمائهم ، وما من شك فى أنه غارس ، ولكنه كان أقل قدرة فى غن الحرب ، ولذلك رغعت عنه الأخبار مسئولية الهزيمة وصورته فى صورة أسطورية نحس كأنها صورة من ملحمة ضائعة ،

فهو لا يتكلم من فوق منبره على عادة القواد ، وانما يذيع ما يريد في صيغة شعر ، ويكتب الى الخليفة رسائل شعر لا الرسائل الادارية المالوغة ، وغيها انذار وتحذير وتنبؤ ، لا يعقل أن يكون حقيقة كلام نصر الوالى الى أمير المؤمنين ، وسر هذه الملحمة ان صح وجودها أن نصرا كان فارسا جاد بنفسه وجاد أبناؤه بدمائهم وأصيبت امرأته فانتحرت في الليلة (حيث أسرت) فنالت عطف الجماهير ، كما أن سيرته تصلح فوق ذلك لتصوير انتصارات الفرس المتتالية ،

وبعد ذلك بدأت الجولة الخامسة ، وهي جولة اشتركت غيها قوات الدولة الأموية من ناحيتين : من ناحية مروان بالشام ، ومن

ناحية والى العراق • وهنا نجد قحطبة يختار خطة سليمة وهى أن يهاجم العراق ، وأن يحتفظ ببعض قواته أمام ما يمكن أن يصل من قوات من الشام ، فإن يكن قد قسم جنده الى قسمين ، فإن جند بنى أمية كانوا فى ناحيتين ، وكان من المتوقع أن يجتمعا عليه ، فاختار قحطبة أن يواجة قوات الخلافة على دفعتين ، دفعة فى العراق ودفعة فى الشام ، أما مروان فعالج الأمر بارسال نجدات الى ابن هبيرة •

واتجه قضطبة نحو العراق بينما كان ابن هبيرة يتحرك من العراق نحوه ، وكان من المتوقع أن يلتقيا فى الطريق ، ولكن قصطبة تحاشى المعركة وأسرع نحو الكوفة ، واضطر والى العراق أن يعود مسابقا قصطبة نحو الكوفة أيضا ، وقصطبة يتحاشاه الى أن تراءيا وبينهما الفرات : قصطبة على الشاطىء الغربى ، وابن هبيرة على الشاطىء الشرقى .

والضواسانية أسرع وأكثر جلدا ، فسبقوا ثم فاجأوا ابن هبيرة بعبور النهر في مخاضة بين الأنبار والكوفة ، وعندها نشبت المعركة وفيها انتصروا على ابن هبيرة أو على الأقل أوقفوه عن السباق ، ولكن قحطبة لم يعش ليرى النتيجة فقد مات غريقا في المخاضة وخلفه ابنه الحسن ، ولا ثبك أن قمطبة قام من الناحية العسكرية بالعمل الأكبر في نصر العباسيين وعقد النصر للواء الأسود وتوطد في الأذهان أنه لواء لا يغلب ،

ووصل الخبر الى آهل الكوغة غفرحوا به وثاروا على واليهم ورغعوا الألوية السوداء ، وتزعمهم ابن أحد ولاة العراق انتقاما لأبيه الذى عزله هشام ، وهو محمد بن خالد بن عبد الله القسرى ، ودخل الجيش الخراسانى الكوغة دون أن يرغع سيفا ، بعد شهرين وأيام من استنسلام نهاوند (المحرم سنة ١٣٢هم) وأظهروا أبا سلمة رئيس دعاة العسراق ، وأنزلوه فى معسكرهم بالنخيلة ثم فى حمام أعيز، وأخذوا لمه البيعة بوصفه وزير آل محمد وأصبح أبو سلمة صاحب الأمر،

بهذا تقرر مصير العراق ، واضطر ابن هبيرة أن يحتمى بأسوار واسط ملتزما خطة الدغاع ، أما الجولة الأخيرة فقد تأخرت الى ما بعد الشتاء .

وكان استقرار الثورة بالعراق بعد سيطرتها على المشرق كله كسبا عظيما ، وأصبح من المكن أن يظهر الدعوة ، وأن يعرف الخراسانية امامهم من آل محمد ٠

كانت القوى الزاحفة من خراسان الى الكوفة تحت لواء الدعوة الظافرة تسير فى خط معاير للزحوف العربية التى رأتها ايران فى عهد عمر من القادسية الى مرو • كان هذا طريق الزحف • طريق النصر أمام هذه القوة الجديدة ، وسيشهد هذا الطريق زحف البويهيين ثم زحف السلاجقة ثم زحف المغول ، وقل أن رأينا زحفا على طريق عمر إلقديم •

#### مرحلة الخليفة أبي العباس السفاح:

كان أبو العباس حين بويع خليفة (١) لا يملك الا ما ملكه جنده ، فقد كانت الجيوش توبعه للجولة الأخيرة ، وكانت الأمور كلها بيد القواد والدعاة •

وقد خاض أبو العباس هذه الجولة وأشرك غيها اخوته وأعمامه وأبناء اخوته: العم سليمان بن على للبصرة ، والعم داود بن على للحجاز واليمن ، والعم عبد الله بن على المرب مروان ، والأخ أبو جعفر المنصور لقتال ابن هبيرة في واسط .

واستهل أبو العباس أيامه فى معسكر الجيش الخراسانى وبجانبه أبو سلمة وزير آل محمد ، ثم ترك المعسكر وتحول الى العاصمة الجديدة التى اختارها وهى هاشمية الكوفة ، نسبة الى هاشم الذى

<sup>(</sup>۱) تبت البيعة للسفاح عام ١٣٢ ه ، انظـــر الطبرى : ج ٩ ، ص ١٢٣ ،

يجتمع عنده نسب العلويين والعباسيين على السواء ، ولكن الدولة لم تسم بالدولة الهاشمية على نحو ما سميت العاصمة الأولى •

وحرص أبو العباس في البداية على أن يفهم القواد بأن اشراك أهله نوع من الاشتراك التشريفي ، فقد كتب الى الحسن بن قحطبة حين جعل معه أخاه أبا جعفر « ان العسكر عسكرك ، والقواد قوادك ، ولكن أحببت أن يكون أخى حاضرا » ولهذا الحرص ما يبرره ، فانه يروى أن أبا العباس كان لا يقطع أمرا دون أبى مسلم ( مع وجود أبى مسلم بخراسان ) وكان لأبى مسلم عين على أبى العباس يكتب اليه بأخباره ، وكان أبو جعفر يحث أخاه الخليفة على قتل أبى مسلم ويقول له : « أخاف والله ان لم تتغده اليوم أن يتعشاك غدا » (١) ، اذن كانت المجاملة ستارا يخفى وراءه خوفا وغدرا ، والهدف من الاشراك هو نقل السلطة تدريجيا من يد القواد الى يد أعضاء البي العباسى ، ولكن هذا الانتقال لم يتم الا بعد التخلص من أبى سلمة الخلال ، وبعد التخلص من أبى مسلم ، بصرف النظر عما في مثل هذا العمل من انكار للجميل ،

أما عن جبهة القتال الهامة المقابلة للشام ، غانها ظلت كما تركها تحطبة ، أو بعبارة أخرى ظلت قوات خراسانية مقيمة عند نهاوند في أثناء حملة العسراق ، ودعمت هده القوات نفسها بأن جندت خمسة الافن .

وكانت طلائع مروان قد قدمت من شهرزور نحو نهاوند ، فأرسل قدملبة لمقاتلتها قوات يقودها أبو عون عبد الملك بن يزيد الخراسانى ، فهزمها وردها ، ثم ثبت مكانه عند الزاب مدافعا طوال حملة-العراق ، وهو الذى جند الخمسة الآلاف التى ذكرناها .

وفى مقابل قوات أبى عون قدمت قوات مروان بن محمد تحتشد

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ج ٩ ٤ ص ١٥٣ . ( م ٥ - العالم

<sup>(</sup>م ٥ - العالم الاسلامي في العصر العباسي)

على الناحية الأخرى من الزاب ، وكانت مؤلفة من جند الشام والجزيرة والموصل ، وهم خير جند الشام .

واجتهد كل غريق فى حشد قواته عند الزاب استعدادا للمعركة الفاصلة ، وتأخرت هذه الوقعة ستة أشهر • أما أبو العباس فقد أسند القيادة لعمه عبد الله بن على ( ومعه من القواد أخوه صالح بن على ، ومعه خاصة الحسن وراء عمله أمدادا طائلة معد طائلة .

ونشبت المركة عند الزاب (١) ، واستمرت أحد عشر يوما (في جمادي الآخر ١٣٦ هـ) بعد انتظار واستعداد دام طوال الشتاء السابق ، وكانت شبيهة بالقادسية في شدتها ، وكان الظفر للخراسانية على العرب ، وبهذا الظفر استرد الفرس مكانتهم كمحاربين أشداء ، وبالغ بعضهم غقالوا ان وقعة الزاب كانت ردا على القادسية .

وانصرف الجيش الظاهر الى تتبع مروان ومنعه من الاستقرار، في أى مكان مخافة أن يجمع حشودا جديدة ، ولكن مروان كان يذوق في هربه مرارة الهزيمة ، فقد أظهر الكراهية من كان يخفيها ، وكان عدد كبير من أقاربه وأعدائه في سجنه في مدينة حران ، ووجد مروان المدن تغلق أبواب أسوارها في وجهه، ،

ولم يجد بالشام قوة كاغية تقف معه ، ولا بمصر ، وظل الجيش الخراسانى يتتبعه حسب أمر الخليفة الى عمه عبد الله بن على ، غبعث عبد الله بن على أخاه صالح بن على ومعه عامر بن اسماعيل وراء مروان لتتبعه فى مصر (٢) حتى أدركوه فى بوصير من أعمال الأشمونين ، وبعث صالح بن على برأسه الى أمير المؤمنين أبى العباس (٢) وكتب

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ج ٩، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) عن لجوء مروان الى مصر ، انظر : الكندى : الولاة ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الأغانى ، ج ٤ ، ص ٢٩٢ . المسعودى : ج٦ ، ص٧٦ . ابن الأثير ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ . واليعتوبى ، ج ٢ ، ص ١١٤ . ويروى الكندى (١) الولاة ، ص ٣٦ ، أن مروان قتل ببوصير يوم الجمعسة لسبع بقين من ذي الحجة سنة ١٣٢ ه .

اليه « انا أتبعنا عدو الله الجعدى حتى ألجاناه الى أرض عدو الله شبيهه فرعون ، فقتله بأرضه » •

أما عامر بن اسماعيل الحارثي فانه بعد أن قتله « احتوى على عسكره ، ودخل الى الكنيسة التى كان فيها بناته ونساؤه ، فقعد على فراشه ، وأكل من طعامه ، فقالت له ابنة مروان الكبرى ـ وتعرفة بأم مروان ـ يا عامر : ان دهرا أنزل مروان عن فرشه حتى أقعدك عليها تأكل من طعامه ليلة قتله ، حاكما في ملكه وحرمه وأهله ، لقادر، أن يغير ذلك » •

وقد استهجن الخليفة أبو العباس ما فعله عامر وكتب اليه يلومه: « أما كان لك فى أدب الله ما يزجرك أن تقعد فى مثل تلك الساعة على مهاد مروان وتأكل من طعامه ، صم ثلاثة أيام وتب الى الله ٠٠ ومر جميع أصحابك أن يصوموا مثل صيامك » ٠

وماذا تفعل هـذه الروح التقية وسط جو كله قصاص وانتقام ووحشية ودماء ؟ لقد كان عبد الله بن على فى نفس الوقت يتتبع ذرية بنى أمية ما استطاع ، الى أن اجتمع عنده نحو تسعين رجلا وهسو فى مجلس له عند نهر أبى فطرس بالأردن ، فدخل عليه شاعر من موالى بيته هو شبل بن عبد الله ، فأنشده قصيدة يحرضه على بنى أمية ويطلب اليه ترك الاشفاق عليهم وانزال القصاص بهم ، فأمر بهم عبد الله فضربوا بالعمد حتى قتلوا ، وبسط عليهم الأنطاع فأكل الطعام عليها وهو يسمع أنين بعضهم ، وهكذا لم ينج من بنى أمية الا رضيع أو هارب ، بل لم ينج الأموات ، فقد أمر عبد الله بن على بنبش قبون بنى أمية بدمشق ، وصلب جسم هشام لأنه الوحيد الذى وجد سليما ، وكذلك استصفى عبد الله بن على أموال بنى أمية ، وكذلك فعل أقارب أبى العباس الذين ولاهم على الولايات الكبرى ،

#### أهميسة نجاح الثورة العباسية في تاريخ الاسلام

تعتبر بيعة آبى العباس السفاح وتصفية الحكم الأموى ومصرع مروان بن محمد البداية التقليدية للعصر العباسى • ويهمنا قبسل أن نكتب أخبار هذا العصر مفصلة أن نتحدث اجمالاً عن الميزات العسامة التي يتصف بهسا •

ليس من شك فى أن ظهور العباسيين على سطح الحياة الاسلامية مدرى وتطور عميق فى الحياة الاسلامية •

فقد فتح العباسيون صفحة جديدة فى الصراع العالمى وفى موقفة العالم الاسلامى من القوى المحيطة به ، فمثلا تطورت علاقات الدولة الاسلامية بالبيزنطيين ، ولم تعد الدولة العباسية تهتم اهتماما مباشرا ببلاد الشام وشرق البصر الأبيض المتوسط ، على حين كان الاهتمام الأموى يتركز كله فى بلاد الشام ومصر وشرق البصر الأبيض المتوسط ، حيث القواعد البحرية وحيث الثغور الساحلية ، وكانت معارك الأمويين مع البيزنطيين معارك برية طاحنة ومعارك بحرية فى كل جزء من شرق البحر الأبيض ، بل امتدت المعركة الى غرب البحر المتوسط ، خصوصا بعد اتمام فتح المغرب ودخول العرب الى ميدان الأندلس، وخصوصا بعد اتمام فتح المغرب ودخول العرب الى ميدان الأندلس،

هذا النشاط العظيم الذي شهده العصر الأموى قد قل شأنه في العصر العباسى: تولت الامارات الاسلامية في المعسرب والأندلس مسئولية الدهاع عن حوض البحر الأبيض المتوسط الغربي ، وخفت صوت البحرية الحربية الذي كان يدوى من مواني الشام ومواني مصر ، فقلت بالتالي الاشتباكات البحرية بالطابع الذي عرفه العصر الأموى ، وستظل هذه الاشتباكات غافية الى أن تستيقظ قليلا في ظلى ففوذ الطولونيين والأخشيديين في مصر ،

ولم تعد الاشتياكات البرية تتخذ ذلك الطابع القديم الذي نسهده

عصر معاوية وخلفاؤه و انما تجمدت العلاقات حول نطاق الثغور الذي يحف بجبال طوروس شمال الشام وهضبة أرمينية شمال العراق وأقام العباسيون سلسلة من المحارس والحصون يتمركز فيها المرابطون المنصرفون للغارات الخاطفة الشاتية أو الصائفة ، أو ينصرفون الى لون من العلم والدراسة ، وكانت ثغور الشام تكتفى بصد غارات البيزنطيين في الأغلب الأعم أو تقوم بغارات خاطفة ، هى الى سياسة الدفاع أقرب من سياسة الهجوم ، وسيظل الحال على هذا النحو الى أن يقتحم سلاجقة الروم آسيا الصغرى مركز النفوذ البيزنطى و

كان انصراف العباسيين جله صلوب الشرق ، ففى تركستان استطاع العباسيون الحيلولة دون الخطر الصينى ودون التطرق الى الغرب ، وقد سادت علاقات وثيقة بعد ذلك بين الصين وبين الدولة العباسية ، وسلكت التجارة ذلك الطريق البرى القديم المنحدر من الصين صوب الغرب ، وتدفقت واردات الصين على العالم الاسلامى ،

كما أتم العباسيون النوسع العسربي في اقليم السند ووطدوا النفوذ العربي هناك ، وأتاحوا لتجارة الهند أن تدخل الى أسواق العسراق في طمأنينة ، ومكنوا لثقافة الهند من أن تواكب التجارة وتمضى في أثرها ، ونمت البحرية العربية في المحيط الهندي لتؤدى نفس الدور الذي أدته البحرية الأموية في البحسر الأبيض ، وبدأت السفن العربية والبحارة العرب يدخلون مياه جزر الهند الشرقية وجنوب المعين ، وأصبحت البصرة من أهم المواني العالمية ، تتجمع فيها المراكب القادمة من الشرق الأقصى ، وانطبعت هذه المغامرات العربية الجديدة في ما ذكره الرحالة والجغراغيون ، وأغاد كثيرون من المسلمين في العسراق وايران من هذا التطور الجديد بتكوينهم شروات طائلة ،

وقد حمل العصر العباسي معه تطورا آخر لا يقل عمقا عن التطور، الأول • ذلك أنه عصر نجاح الدعوة الى الاسلام ، فقد كان لدخول

الايرانيين في الاسلام جماعات أثرت في نجاح الثورة العباسية التي يعتبرها الكثير من الدارسين ثورة جماهير الشعب الايراني المسلم وقد مضى الاسلام في ايران تمكنا من الناس وانتصارا ، وصحب ذلك كله انتشار الاسلام في تركستان وفي السند ، ونجاح الدعوة الني الاسلام في مصر والمغرب والأندلس الأمر الذي يجعل العصر العباسي عمر التحرر الاسلامي الكبير ، وسيتخذ هذا التحرر لبوسا اقتصاديا ويسهم هؤلاء المسلمون في ذلك النشاط الاقتصادي العظيم الذي شهده العصر العباسي الأول ، ويتخذ لبوسا فكريا فقد بدأت العناصر المهلمة الجديدة تدخل ميدان الثقافة الاسلامية بميزاتها وتجاربها ، فتكسبها قوة ، وبرع الكثيرون في مختلف العلوم العربية وأصبحوا من أعلام النهضة الجديدة ، وانتهى ذلك بنجاح حركة الاحياء الفارسية مول اللغة الفارسية الجديدة ،

على أن هـذا التحرر سيتخذ طابعا سياسيا ، فقد سيطرت هذه العناصر الجديدة على الجيش والنظام الادارى (۱) في العصر العباسي الأول ، وأصبح هؤلاء المسلمون وقودا للحركة الاستقلالية التي انطلقت في العـالم الاسلامي كله ، تؤذن بقصل جديد من قصول التحسري وما صحب هـذا التحرر من نشأة الدارس الاقليمية وتمـو الفكر الاسسلامي ٠

وشهد العصر العباسى الأول تطورا اقتصاديا عظيم الشأن سيصل الى القمة في القور الثالث الهجرى ، فقد عملت الثورة العباسية على تحرر طبقة العمال والفلاحين من أغلال النفوذ الأموى ، وتم الاعفاء من الجزية وأبيحت ملكية الأرض وتخففوا من أعباء الضرائب ، وامتنعت الهجرة الى المدينة غزارا من كساد الريف ، وتعم هؤلاء بالاستقرار والطمأنينة في ظل نفوذ الموالى الصاعد ، وليس من شك في أن امتداد النفوذ العباسى الى الشرق الأقصى قد أتاج

<sup>(</sup>١) ملهسوزن: الدولة العربية ، ص ٢٨٠ .

فرصا جديدة أمام الحاصلات والسلع ، وما جبر ذلك من رواج التتصادى كبير يخالف صورة الكساد التى غلبت على العصر الأموى الأخير ، وانطلقت الطبقة الوسطى التى كانت عمود الثورة العباسية وفتحت أمامها ميادين الاقتصاد ، تعامر فيها كيف يحلو لها ، وقد استغلوا التجارة النامية واقتنوا الثروات الطائلة وأصبحوا من أرباب الملايين ، وتحول أغلبهم ليكونوا طبقة أرستقراطية جديدة ذات قوة ونفوذ ، يصورها الجبو الذي يسبود قصص ألف ليلة وما يرسم في أخيلته عن حياة هؤلاء السراة من التجار ،

وشهد العصر العباسى نشاطا اقتصاديا فى مجال الصناعة ، فقد توفرت المادة المخام واستطاع العباسيون استعلال مناجم الفضة والنحاس والذهب ، وفتحت السبل أمام التأثيرات الصينية والهندية ، وأصبحت الأسواق العالمية غير موصدة الأبواب أمام مصنوعات العباسيين ، ونشطت صناعة الترف التى تتطلبها حاجات قصور الخلفاء والأمراء ورجال الدولة والأغنياء الجدد ، ولعل الطراز العباسى فى المن والصناعة يترجم عن هذه النهضة الصناعية الكبرى ، وسرى النشاط اليى المتجارة الدولية ، ويصور المؤرخ هيد Heyd فى كتابه « تاريخ التجارة الدولية ، ويصور المؤرخ هيده المجارة العباسية ، فقد التجارة » الآفاق الدولية التى فتحت أمام التجارة العباسية ، فقد متبادلة غنيدة الى أبعد الصدود ، وكذلك أدت معامرات العباسيين فى المشرق الأقصى أمام تجارة فى المشرق الأقصى الى تدفق للتجارة فى هذه الآفاق ، وفتحت أسواق البلغاب وحوض الفولجا ، وقد عثر أخيرا على نقود عباسية فى هذه البلغاب وحوض الفولجا ، وقد عثر أخيرا على نقود عباسية فى هذه البقاع عصور ذلك النشاط التجارى القديم ،

ويبدو أن تفاهم العباسيين مع ملوك الفرنجة فى أوروبا قد مكن المعامر اتهم التجارية أن تمتد الى غرب أوروبا وشمالها العربى ، وقد العب التجار اليهود فى منطقة الرين ويسميهم المؤرخون العرب «بالرهدانية» دورا كبيرا فى عملية البادلة بالأسواق ومهارتهم فى

الأعمال المصرفية واتقانهم للغات الأوربية والشرقية وقد عثر المنقبون على نقسود عباسية فى شمال غرب أوروبا هى بقية من ذلك النشساط التجارى القديم و ونمت الحياة المصرفية لخدمة هذه العمليات التجارية الكبيرة وعرفت المسارف والصكوك (الشيكات) وعمليات التحويل المصرفية والمصرفية والمصرفي

وقد انفرد العصر العباسى بتطور جديد فى النظم الاسلامية ، ونظرة فاحصة الى ما عرف من نظم حكم أموية ، والى ما كتب عن نظم المباسيين تقنعك بالطفرة الكبيرة الني قطعها العباسيون فى هذه الناحية ، فقد اعتمدت الخلافة العباسية على نظرية الامامة التي كانت محور العقيدة العباسية والدعوة العباسية .

وقسد أعطت هسذه الامامة للخلافة العباسية مسحة جديدة من القداسة لم تكن معروفة في العصر الأموى ، ولم تكف الخلافة العباسية عن أداء هذا الدور العقيدى على الاطلاق ، وظلوا يخاطبون الأنصار، ويمسكون خيوط الدعوة طوال العصر العباسى الأول على الأقل ،

ولعل هذا يفسر جنوح الخلفاء العباسيين الى الاستثنار بالسلطة والاستبداد والاحتجاب عن الناس ، مخالفين بذلك الروح العربية السمحة التى أطلت من حياة الأمويين .

وتأثرت حياة هؤلاء الخلفاء وأسلوبهم فى العمل وطريقتهم فى الحكم بالأساليب التى عرفها الساسانيون ، حتى لقد اعتبرها بعض المؤرخين نوعا من الاحياء الفارسي الذي امتد الى أكثر من ناحية فى ذلك العصر •

وقد أحيد العباسيون الديوانية الفارسية أو البيروقراطية الغارسية ، ولا شك أن بعث التقاليد الفارسية في الحكم والادارة انما يموذ الى عصر هشام بن عبد الملك ، لكن هذه التقاليد طغت على النظام

العباسى كله حتى أن المستشرق بارتولد يرى فيها الديوانية الفارسية مخلهرا وروحا ، فطائفة الكتاب والوزراء ورجال الدولة نرسمت التقاليد الفارسية القديمة في طريقة العمل وفي البروتوكول وفي المراسلات ، ويرى بعض الدارسين أن ذلك كان احياء للفارسية أيضا • وتطورت النظم العباسية الأخرى ونما الجيش البرى العباسي وأصبحت غالبية الأجناد من هده الطبقات المسلمة الجديدة ، فقد أصبحت لهم القوة والقيادة الى أن ينتهى الأمر بسيطرتهم على الحياة الاسلامية كلها •

وكان التطور في ميدان المضارة لا يقل عمقا عن الميادين الأخرى ، وقسد وصلت الحضارة الاسلامية الى قمة التطور في القرن الرابع الهجرى الأمر الذى دعا المستشرق آدم متز الى أن يؤرخ لهذه ألْظاهرة في كتابه المعروف « المضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجرى » متناولا فيه الأعماق التي انتهت اليها حضارة الاسلام اذ ذاك ، وليس غريبا أن تكون هذه النهضة مصاحبة للحركات الاستقلالية ولنمو المدارس الاقليمية والتنافس الشديد بينهما ولتمام حركة التدوين ، تدوين التراث الامسلامي كله واكتساب العلوم الاسلامية صفة الوضوح والأصالة والعمق ، ولشيوع الثقافة الاسلامية . في العالم كله ، ليس باعتبارها ثقافة مملية بل باعتبارها ثقافة عالمية • وقسد اجتمعت عوامل عدة الوصول بالحضارة الاسلامية الي هذه الصورة ، فقد كانت طبيعة العرب القائمة على تجنب السلبية ، والتعاون الدولي والتسامح مع الأقطار الأجنبية ، والاغادة من كل خبرة وتجرية، من أهم ما ساعد على اكتمال حركة الترجمة في الآداب العالمية المعروفة خصوصا الآداب الاغريقية ، وقد ألف الأستاذ أوليرى كتابا عن العلوم الاغريقية التي انتقلت الى الفكر العربي ، ولم يكتف العسرب بمجرد أيضا دخول غير العرب فى معترك الحياة العلمية ومعهم طاقاتهم الفكرية وأصبحوا أعلام مدارس العراق وايران • كان منهم أعلام النحويين ، والمفسرين والمحدثين والأطباء والفقهاء والفلاسفة ، ولا ننس ما كان

للحسركة الاستقلالية من أثر بالغ فى نشأة المدارس الاقليمية وتنافس هذه المدارس فيما بينها رغبة فى السبق أو التجويد •

وقد مست هذه النهضة الحضارية الفن الاسلامي الذي استفاد من أساليب عدة: من الأساليب الايرانية أو الهندية أو البيزنطية أو القبطية ، وأخذت هذه الأسباب كلها الطابع الاسلامي العام ٠.

ولعل العصر العباسي عامة والعصر العباسي الثاني بخاصة يتميزا بظاهرة هامة. لابد من أن تدرس دراسة مستقلة وتظفر بالعناية اللازمة ، وهي الحركات الاستقلالية التي ظهرت على سطح الحياة الاسلامية منذ القرن الثالث الهجرى فصاعدا ، وذلك بقيام الامارات المستقلة في الشرق والغرب على حد سواء مع اعتراف هؤلاء الأمراء بالتبعية للخليفة العباسى • ولابد من أن تدرس القوى المشكلة لها والظواهر التي تنطوي تحت لوائها وهل هي تفكك للدولة الاسلامية ؟ أم هي مظهر من مظاهر النهضة وعلامة من علامات التصرر ٠٠٠ القوئ السياسية المشكلة لها والمختفية من ورائها ، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية ؟ فقد كانت في الحقيقة تطورا مرحليا بدأً تطوره منذ نجاح الثورة العباسية ، ولم يكن من المعقول أن تكتفي، القوى النامية بمجرد المساركة في الثورة وتعضيدها ، بل انه معقولًا أن تحصل على مكاسب سياسية واقتصادية ، وأن تطرد هذه المكاسب نموا حتى تتحول الى سيادة ونفوذ واستقلال ، ولن يقف هـذا المـدا الصاعد عند حدود القرن الثالث أو عند الأبعاد التي تنتهي اليها ٦ غسيصل هذا المد الى بغداد وتوضع الخلاغة العباسية تحت وصاية هدده العناصر الجديدة ، حينما دخل البويهيون بغداد بحجة حماية الخليفة والدفاع عنه أو كما دخل السلاجقة بنفس هذه الحجة

وانتهى أمرهم باغتصاب السلطة تحت ظل من الخلافة الضعيفة المتهاوية ، الى أن يدخلُ المغول دنيا الاسلام على غير الاسلام ويغيروا غاراتهم الخاطفة المدمرة كأنها الأعصار ، فيفتحوا ايران ويطيحوا

بالسلاجقة ويدخلوا بغداد ، ويقتل الخليفة ويفن من بقى من سسلالة ، العباسيين معتصما بمصر زمن الماليك ،

هذه هي التيارات الكبرى التي ظهرت على سطح الحياة الاسلامية أو تعمقت الى جوفها طوال العصر العباسي • هذا العصر الذي يمنانا أن نحدد له أبعاده الزمنية تحديدا واضحا منذ دخسول القسوات العباسية مدينة الكوفة والبيعة للخليفة العباسي الأول أبي العباس السفاح الى أن استطاع المغول دخول بغداد والاطاحة بالملافة العياسية عام ٢٥٦ ه •



الباب الثان العصر العباسي الأول



من أهم قضايا الدراسات العباسية موضوع قسمة تاريخ العباسين الى فترتين : فترة يصطلح على تسميتها بالعصر العباسي الأول • وتشمل الخلفاء العباسيين من السفاح الى وفاة الواثق ( ٢٣٢ ه ) • والمفترة الأخرى اصطلح على أن تسمى بالعصر العباسي الثاني وينساق فيها تاريخ بنى العباس حتى آخر العهد بهم •

وأعتقد أنه ينبغى بادى، ذى بد، أن نعرض لهذا التقسيم هل هو جذرى أم سطعى ، ما أعماقه ما أصالته ما صلته بالواقع ؟ هل هو مجرد تقسيم سياسى محسب أم هو تقسيم حضارى ، ويرى بعض الدارسين أن هذه القسمة ليست بذات جدور عميقة لأن قصة الحضارة الاسلامية واحدة لا ينبغى أن تخضع للتجزئة أو للتقسيمات ،

وأعتقد أن وغاة الواثق كانت خطا غاصلا بين عصرين يختلفان في بجميع المقومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وأن لدينا أسبابا كثيرة مستمدة من تاريخ بنى العباس تبرز هذه القسمة وتقويها وتجعلها خليقة بأن تكون أساسا صالحا لهرض التاريخ العباسى •

ولدينا في هــذا الموضوع ملاحظات منهـا أن تطبيق شعارات الدعوة التي ظل الدعاة يرددونها منذ تنظيم الدعوة حتى عام ١٠٠ ه حتى بيعة أبى العباس السفاح في عام ١٣٧ هـ، برزت بصــورة ملحة غعالة في خترة من التاريخ العباسي، تبدأ بسنة ١٣٢ هـ وتنتهى بوغاة المعتصم. هذه الفترة وضحت غيها مكاسب الثورة العباسية وطبقت عمليا ، وقد شابت هذا التطبيق اخطاء وصحبته توفيقات ، ولابد أن يدرس هذا العصر من زاوية هذه الأخطاء أو التوفيقات فيصبح العصر المباسى الأول عصرا غريدا متميزا من وجهة النظر هذه ٠

أما الدير اللاحق على الواثق فقد بدأت فيه مكاسب الثورة تضيع الأسباب خارجة عن ارادة الخلفاء وبدأت الأخطاء تتضاعفة

وتؤتى ثمارها بظهور ثورات ذات طابع اصلاحى مثل ثورة الزنج أو ثورة القرامطة أو الدعوة الاسماعيلية ، الى أن تنتهى هذه الثورات بنجاح المركة الاستقلالية وتتسبب في اضعاف نفوذ الخلفاء •

وثمة موضوع آخر يوضح البون الكبير بين العصر العباسى الأولاً والعصر العباسى الثانى ، وهو موضوع قدرات الخلافة وفعاليتها أفقد كانت هذه القدرات كأقوى ما تكون فى العصر العباسى الأول سأنظر سيرة أبى العباس والمنصور والرشيد والمسأمون والمعتصم وقارن بينهم وبين جيل الأئمة الكفاة منذ عبد الله بن على وكانت الخلافة تتمسك بالامامة ورئاسة الدعوة فى قوة ، وتحكم صلتها بالتنظيمات المعقيدية ولا تريد أن تنقطع صلة القيادة الروحية فى العراق بجماهير الأتباع فى المغرب والمشرق ، وقد تبين هذا من الرسائل المسماة باسم رسائل الخميس ، ولعل هو الذى أكسب خلفاء العصر العباسى الأول هذه الكفاية والقدرة ،

أما بعد الواثق غان الخلفاء العباسيين قد غقدوا هذه الفعالية وغقدوا الصلة بتنظيمات الدعوة وان لم تضعف شخصياتهم ويبدو أن آخر رسالة من رسائل الخميس انما كانت تنسب الى عصر المتوكل، وهددا يتمشى مع ما ظهر فى ذلك الوقت من ضعف الخلافة وتهاويها وغقدانها نفوذها العقيدى، وقد تعرضت الدعوة العباسية لدعوات ذات دم جديد أغادت من التجارب العباسية وطورتها ، فضد ظهرت الدعوة الاسماعيلية فى اليمن والغرب .

ومما يحدد أبعاد العصر العباسى الأول موضوع الجند من الموالى. ودخولهم صفوف الجيش العباسى ، تحقيقا للمكاسب التى نالوها ، فهم أصحاب الثورة الحقيقية ، وقد بدأ هذا الدخول منذ وقت مبكر، جدا ووصلوا الى مراتب القيادة وكانوا عمود جند الخلافة ، ولم نسمع في هذه الفترة أن هؤلاء الجند طغوا على الخلافة أو تعرضوا لها أو سيطروا عليها ، بل كانوا عون الخلافة وأداتها في فعاليتها ونضالها م

أما فى عصر الواثق فقد ظهر الجند الأتراك وتألق نجمهم ، واستبدوا بالسلطة حتى دخول البويهيين ، ووصلوا الى منصب أمير الأمراء وسيطروا على الولايات واستقل منهم كثيرون ، وكانت الخلافة تقهرهم أحيانا ويقهرونها أحيانا أخرى حتى أطلق على هده الفترة عصر نفوذ الأتراك في التاريخ العباسى ،

حتى العنصر العربى نفسه وتطوره قوة وضعفا يشارك فى تحديد الفرق الواضح بين العصر العباسى الأول والثانى ، ففى العصر العباسى الأول الثانى ، ففى العصر العباسى الأول لم يتقهقر هذا العنصر تماما ، صحيح أنه غلب على أمره ، ولكنه نامل قبل أن يموت ٥٠ وقد طفا على السطح من وراء نكبة البرامكة وفى خدلال النزاع بين الأمين والمامون ، حتى استعان المامون . بالخراسانية مرة أخرى لقهرهم ٠

ومن الواثق غصاعدا اختفى العنصر العربى على الأقل من الحياة السياسية تماما • ويبدو أنه اختفى من القوات السلحة على الاطلاق بعد اسقاطهم من العطاء ، وما تبع ذلك من تفكك القبائل العربية واختلاط أنسابها ، واستقرارها فى الريف وانسحاب بعضها الى الجزيرة العربية مرة أخرى •

ويمكن أن نتخذ موضوع نفوذ الموالى للتفرقة بين العصر العباسى الأول والثانى ، هفى العصر العباسى الأول كان نفوذ الموالى صاعدا ، الطبقات العاملة دخلت القوات المسلحة ، وتحولت البرجوازية الى ميروقراطية بتوليها الوزارة والكتابة . ولكن نفوذهم لم يكن طاعيا ، واذا رضيت الخلافة بالمشاركة فانها كانت قادرة على الحركة كما هعلت بالبرامكة ،

أما فى العصر العباسى الثانى فقد انطلق نفوذ الموالى دون قيد فى وقت ضعفت فيه الخلافة ، فانقلبت امتيازاتهم السياسية فأصبحت (م 7 ـ العصر العباسى )

حركة استقلالية ضخمة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، ثم تغير وجه العصر العباسي بسيطرة البويهيين والسلاجقة .

حتى الناهية الثقافية والفكرية تظهر لنا فرقا واضحا بين العصر العباسى الأول والعصر العباسى الثانى ، فقد كان العصر الأول هو عصر التحضير للنهضة بمعالمها الواضحة : دخول الموالى حلبة الفكر بعلمهم وتجربتهم المترجمة من الآداب الأعجمية دون قيد ، كما ظهرت بوادر التلقيح الثقاف والفكرى ،

أما التألق غكان فى العصر العباسى الثانى ، وبلغ هـذا التطورة الغاية فى القرن الرابع الهجـرى ، ثم بدأ دور الشيخوخة فى الثقافة العربية بعد حـركة الاحيـاء الفارسية وظهور الفارسية الجـديدة والتركيـة .

## \* \* \*

ف هذا العصر العباسى الأول الذى يمتد من بيعة السفاح فى سنة ١٣٣ه الى وغاة الواثق فى سنة ٢٣٢ه ، ونرى أن أهم الموضوعات الكبرى التى سنتناولها هى على الترتيب التالى:

## الفصُّ لِ الأولُّ ، تقسدم المناصر الايرانيسة في المصر العبساسي الأول

موضوع الموالى عامة أو الطبقات غير العربيسة التي بدأت تسلم وتستعرب من أهم موضوعات الدراسية في العصر العباسي كله ، بل لعلما من أهم موضوعات التاريخ الاسلامي كله ، لأنه في الحقيقة موضوع تاريخ الشعوب الاسلامية وأثرها في الحياة الاسلامية بجميع مظاهرها ٠

واذا استعرضنا أقاليم الدولة العباسية لنتعرف على التيارات الموجهة للشعوب التي دخلت في الاسلام ، ولنتعرف على وجهة نظرها ونتبين مواقفها من مشكلات الاسلام ، لوجدنا مثلا أن موقف المريين لم يثر مساكل كبيرة أمام العباسيين ، فقد استقاموا على الطاعة العباسيين في عصر الولاة ، ثم ظهر نفوذهم من وراء الطولونيين والأخشيديين ، وكذلك الحال في بلاد المغرب التي استقرت أوضاعها تخلفة الإغالبة أو الأدارسة .

غير أن مشكلة المشاكل عند العباسيين الأوائل كانت مشكلة عناصر الموالم من الأبر اندين .

وقد اختلفت فيها آراء الكتاب والمؤرخين مند القرن الثالث المجسري حتى اليوم • فالجاحظ أحسد كتاب القرن التاسع الميلادي مَقُولًا: « دولة بني العباس أعجمية خراسانية ودولة بني مروان أموية تعربية » وطلع جوبينو (١) وغيره من مستشرقي القدرن التاسع عشر

Gobineau : Histoire des Perses.

(1) Browne: Literary History of Persis. vol I pp. 251,—252

Dozy: Hist. de l'islamisme (trans.) pp 228-229

Sykes: History of Persis vol. I p. 586.

علينا بنظرة جديدة ، وذلك حين فسروا الصراع بين الأمويين والعباسيين ، والانشقاق الدينى كله على أنه صراع عنصرى بين المسلمين والآربين ، واعتبروًا غوز العباسيين نصرا للفرس على العرب مكنهم من تأسيس امبراطورية فارسية جديدة متشدة بقناع فارسي اسلامي مكان الدولة العربية الزائلة ،

وهنالك مؤرخون آخرون يفسرون أحداث الثورة العباسية على أسس اقتضادية إجتماعية ، غبرنارد لوبس مثلا يقول « العداء العنصري كان له أثره في الشورات التي أدت الى سقوط الأمويين الأ أنه لم يكن العامل الرئيسي المحرك لها ، وأنه على الرغم من وجود عدد كبير من الفرس بين المنتصرين الا أنهم لم يحرزوا النصر بوصفهم من الفرس كما أنهم لم يهزموا أعداءهم بصفتهم عربا ، وضمت جيوش الثورة عربا كثيرين وخاصة من قبائل الجنوب التي لم تكن بعد ثابتة القدم في أرستقراطية الفاتحين ، ولم يكن الموالي كلهم من الفرس بأية المركة حال ، بل كان بينهم عراقيون وسوريون ومصريون ، انما القوة المحركة الثورة ماثلة في التذمر الاجتماعي والاقتصادي الذي سببه الحكم الأمسوي (') ،

ونحن نخالف أنصار الرأى الأول ، ونرى أن الأمر لم يصل الى درجة العنصرية بالصورة التى صوروها ، ولم تكن الصورة كما تصورها المجاحظ ، معترفين بأن طاقات من السخط قد تجمعت فى سماء ايران : اجتماعية واقتصادية ، وأن هذه الطاقة غجرها أو استغلها الدعاة العباسيون عندما كانوا يلوحون بشعارات الاصلاح والمساواة ، واستغلوا هذه الجماهير الساخطة فى اسقاط الحكم الأموى ونقل الخلافة اليهم ،

وأن ثمة تحالفا وثيق العرى تم بين الايرانيين الساخطين وبين الدعاة العباسيين ، وأن نجاح الثورة ألزم العباسيين بأن يفوا بما

<sup>(</sup>١) برنارد لويس : العرب في التاريخ ، ص ١١٤ .

جعدوا وأن يطبقوا شعار المساواة ، وأن عناصر الموالي وجدت با١٠٠ مفتوحا نحو مستقبل وأمل غانساقت غيه مؤثرة في الحياة الاسلامية .

وقد واجه العباسيون هذا التيار فى العصر العباسى الأول بما يحفظ لهم فعاليتهم ونفوذهم وما يعطى هذه العناصر ما تتمناه ، الا أن هدذا التيار انقلب زحفا هائلا فى العصر العباسى الثانى نتيجة ضعف تغوذ الخلافة والحركات الاستقلالية التى انتشرت فى الشرق والغرب ،

وأعتقد أنه من المستحب أن نستبدل لفظ الموالي باصطلاح أبلغ في الدلالة على ما حدث ، وألا نستبدله بكلمة الفرس لأن الفرس كانوا قطاعا من مجموعة العناصر أعم وأشمل ، انما ينبغي أن نقول (العناصر الايرانيية) لأن ايران كمصطلح جغرافي كانت بوتقة ترعرعت فيها كل العناصر التي ظهرت على مسرح الحياة العباسية ، فهي تضم المفراسانية الذين ظهروا مع أبي مسلم ومع الطاهريين ، وهي تضم الفرس أتراك ما وراء النهر الذين برزوا في عهد المعتصم ، وهي تضم الفرس مسكان المناطق الجنوبية ، والديلم سكان المناطق الشمالية الغربية، ومنهم بنو بويه الذين عرفتهم الحياة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ،

ويمكننا أن نرى فى هذا التيار الايرانى المؤثر فى الحياة العباسية قسمين: قسم يمثله تيار منافر لا يتجه الى البناء انما يتجه الى الهدم وقد اتخذ لبوسا سياسيا دينيا ثقافيا • وقد تصدى له العباشيون الأول بالمقاومة حتى استحقوا تقديرا معينا فى التاريخ ، تصدوا له وهم القوياء ، لأنه لو ظهر فى وقت ضعف العباسيين لكانت الفتنة القاضية •

وقسم آخر يمثله تيار متعاون ، أهاد منه العبآسيون فى مراحل الثورة الأولى وأوجدوا نوعا من المشاركة ، وتقدم هؤلاء الناس في جميع النواحى الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، هالتطور السياسي والعسكرى أهضى الى الحركات الاستقلالية ، والتطور:

الاقتصادى الاجتماعى أغضى الى رأسمالية الايرانيين ، والتطوي الثقافى أغضى الى الاحياء •

## التيسسار المنسسافر:

أما عن التيار المنافر الهدام فهو يتمثل فيما ورثه العباسيون من مشاكل التاريخ الايراني ، خيره وشره ، فقد ورثوا نفس التيارات القديمة التي كانت مشكلة الساسانيين والزرادشت وهي التيارات المانوية والزدكية (١) .

فقد كانت تعاليم مزدك الاشتراكية تثير الطبقات الدنيا والمتوسطة ، وكادت أن تقوض أركان النفوذ الساساني في القرن الرابع الميلادي ، وهي نفسها التي أقضت مضجع العباسيين في القرن الثامن الميلادي ، ثم مذهب الثنوية المانوي ذو الطابع الصوف الذي كان يثير المتاعب في العصر الساساني أصبح اليوم يثير المتاعب الفكرية في العصر العباسي الأول .

وكلُ الحركات الهدامة التي ظهرت في العصر العباسي الأولان اذا حللت نجدها تتخذ تعاليمها الدينية من الهرطقات (المذاهب) الايرانية القديمة • كانت هذه الحركات سافرة أول الأمر وقد أدى سفورها الى سرعة فشلها ثم كبتها ، ثم بدأت بعد ذلك تتخذ نزعات توفيقية بنشر تعاليم هي مزيج من المزدكية والشيعة المتطرفة •

هذه الحركات السافرة ظلت مشكلة العصر العباسي الأول حتى. وهاة المعتصم ، واليك استعراضا سريعا لأهم هذه الحركات :

كان مصرع أبى مسلم على يد المنصور من أكبر الصدمات الذي عانتها القومية الايرانية ، وقد انتهز المزدكيون هذه الفرصة ، وتحت

Browne : Literary Hist. of Persis. vol. I. P. 328. (۱)

• ١٦٦ ــ ١٥١ ــ ١٥٦ والمنافرية ، صفحات ١٧٦ ــ ١٧٢ .

علم النار لأبى مسلم رفعوا راية العصيان بزعامة سنباذ من أتباع أبي مسلم في ما وراء النهر (١) ٠

وقد تمكن المنصور من القضاء عليه ولكن ذلك لم يقطع دأبر هدَّه المركات ، فقد قامت حركة أخرى منفعلة بالزدكية ومأساة أبى مسلم على يد رجل اسمه أستاذ سيس (٢) واستطاع المنصور أن يقضى على هذه الحركة في المهد • وكانت الخلافة في أوج فعاليتها •

وتتابع الحركات الهدامة بعد ذلك مما يدل على اعتمادها على أقلية إيرانية كبيرة ويدل على تمسكها بالروح الايرانية تمسكا كاملا ، فقد أعلن المقنع النضراساني (") الثورة في منطقة مرو مركز نفوذ أبي مسلم في خلافة المهدى ، وانتشرت في ايران الشمالية وما وراء النهر وتجلبة غيها المزدكية صريحة واضحة في اباحة الملكية والفساد ، وقد استمرت هــذه الحركة ١٣ سنة (٤) ·

واكتسبت هذه الحركات ضراوة في القتال وخبرة عسكرية وأغادت من ظروف الدولة العباسية أحسن افادة تحت علم بابك الخزمى (\*) ( ٢٠١ ــ ٢٢٢ ه ) وكان بابك زعيما مزدكيا له مواهب قيادية وعسكرية عظيمة ، وكان معظم أتباعه من الفلاحين ، وبدأ يكسب ولاء الدهاقين ،

<sup>(</sup>۱) کان سنباذ رجلا مجوسیا من بعض قسری نیسابور وکان من اصحاب ابى مسلم وصنائعه ، فلمسا قتسل أبو مسلم ثار سنباذ وكثر اشياعه والماعه اكثر اهل الجبال الواقعة جنوب بحر تزوين أو بحسل طبرستان وغلب على كثير من بلاد خراسان واضطر المنصور أن يرسك اليه جيئسا كثيفا خاض معه معارك واسعة . انظر ابن طباطبا : الفخرى ، مص ۱٤۸۰

<sup>(</sup>٢) اعلن النسورة في هرات وبادنيس وسيستار واجتمع له نحو من ثلاثمائة الف من الانصار وقضى عليه خازم بن خزيمة .

<sup>(</sup>٣) عن تعاليم المتنع انظر النويختى : فرق الشيعة ، ص ٢٢ -Browne, P.P. 318-319. ۲۲ ، طبری ، ج ، أ ، ص ٢٤٢ ، و Browne: vol. 1 P. 328.

<sup>(</sup>٥) انظر:

Browne, Literary Histony of Persis, P.P 821-831. وهو يرد تعاليمه إلى المزدكيسة . انظر الطبري ، ج ١٠ ، ص ٢٤٤ .

وكان مركز الحركة في أذربيجان مركز القلاقل والفتن ، ونالت الحركة تأييد الأكراد والأرمن والقوقازيين وسعت الى ايجاد تحالف مع البيزنطيين (١) •

وكانت خطورة بابك الخرمي آتية من اعتصامه بوعورة المنطقة وتحالفه مع أعداء العرب واستيلائه على الطرق التجارية الشمالية ، وقاوم الدولة بقوة السلاح نحوا من سبع سنوات وهزم أربعة من قواد المسأمون ، ولم يقم بالعمل العسكرى الحاسم الا المعتصم (٢) ، ولعل هــذا هو الذي ألجأه الى الاستعانة بالترك •

وشهد عصر المفتصم صورة من هذه الحركات كان طابعها عسكريا أكثر منه عقائديا وأعنى بها حركة الأفشين (") في ما وراء النهر •

على أن هدذه الحركات الهدامة لم يكن لبوسها ثورات وحركات عسكرية فقط ، انما اتخدت ليوسا فكريا يتسرب في طمأنينة وصمت ونقصد بها حركات الزندقة (٤) •

وكلمة زنديق تطلق على من اعتنق المانوية • والجاحظ الذئ عاش في عصر المامون درس كتب الزنادقة وعلق عليها وقرأها بدقة ، وقال انه ينطبق عليها ما عرف عن المانوية ذات النزعة الصوفية ، كما ذكر الأصبهاني ما يفيد تأثر هدده الحدركة بتعاليم قريبة من المسيحية والزرادشتية والاسلام •

<sup>(</sup>۱) يعطينا براون بعض التفاصيل عن تعاليم بابك الخسرمي حس ١٦٦ - ٣٢٨ - ١١١ انظير كذلك البلخي : البسدء والتاريخ ، ج ؟ \* ص ۳۰ - ۳۱ .

<sup>(</sup>٢) أسره الأنشين وحمله الى سرمن راى . انظر: Throwne vol. I. P. 329.

 <sup>(</sup>٣) الطبرى ، ج ١٠ ، ص ٣٦٢ .
 (١) عن الزنادقة : انظر الغزالى : كتاب نيصل التفرقة بين الأسائر والزندقة ، ص ٣٢ . ٣١ . Browne. Vol. I. P.P. 159.

ثم انقلبت الى نزعة تحررية تهاجم التقاليد وتنتشر في أوسماط التقفين خاصة ، حتى لقد قيل ان أبا نواس (') كان منهم ، وكذلك ولد المحاوية بن يسار الوزير (') واتهم البرامكة بالزندقة في عهد الرشيد('').

على كل حال كان العامة وأشباههم يطلقون على المساجن المستهتر كلمة زنديق ، فحماد عجرد وأبراهيم بن سيابة الشاعر كانا يرميان والزندقة ، وآدم حفيد عمر بن عبد العزيز أتهم بالزندقة لأنه كان خليعا عنهمكا في الشراب والواقع أن كثيرا من الشعراء في ذلك العصر أغرطوا في دعوة الناس الى الاباحية وحملهم على الاستهتار ، وتعرضوا للدين أحيانا وجهروا بأقوال فيها تهكم وسخرية ،

وقد رويت أشعار من هذا القبيسل نسبت الى بشار وآبى نواس (٤) ، وشاع اتهام بعض الناس بالزندقة لا عن عقيدة انما ليشتهر بالظرف • قال صاحب العقد (°) • « ان علامة الزندقة شرب الخمسر والرشا في الحكم ومهر البغي » •

وقد اتخذت الزندقة اتجاها آخر وهو اعتناق بعض النساس الاسلام فى الظاهر واستبطان دين الفرس القديم (١) • وهؤلاء لم حِوَّمنوا بالاسلام انما آمنوا بسلطانه وأن لا سبيل لنيل الجاه والسلطان والمال الا بالاسلام • وقوم آخرون سعوا الى فساد المعقيدة الاسلامية بالانتساب اليها حتى يستطيعوا أن ينفثوا تعاليمهم

<sup>(</sup>۱) انظر رای الجاحظ فی بعض قصائد ابی نواس ، الحیسوان ، ، هس ۱۲۳ ... ۱۳۶ . الجهشیاری : الوزراء ، ص ۱۳۳ .

<sup>·</sup> ١٦٦ س ١٦٢ س ١٦٦ . (٢)

٣) أبن ةتيبة: المعسارية ، ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>۶) أشار أبن النديم الى من رمى بالزندقة من الملوك والرؤساء ، مقد المرامكة ومحمد بن عبيد الله كاتب المهدى ، ومحمد بن عبد الملك المرامكة ومحمد بن عبد الملك

المقد المريد ، ج ١ ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٦) المسالم وابطنسوا الله الذين اظهروا الاسلام وابطنسوا الرين المسالم وابطنسوا الرين المسالم بن عبد التدوس ، المسالم المسالم بن عبد التدوس ، المسالم الم ، بشمار واسمق بن خلفة وعلى بن الخليل ، ص ٢٧٣ .

على أشكال مختلفة طورا في العلم والدين وطـــورا في الأدب م وأحيانا كانوا يعملون أغرادا وأحيانا جماعات • ومن أمثلة مــؤلاء، عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي كان يفسد أحاديث الرسول \* وحماد الراوية الذي كان يفسد اللغة والأدب بما يدسه على الشعراء ، وأمثال مؤلاء كانوا يدينون بدين المجوس عن علم ويتظاهرون بالاسلام اضلالا للناس (١) • وقد عرف بهذا النوع من الزندقة في هدا العصر حماد عجرد وحماد الراوية وحماد بن الزبرقان وبشار ابن برد وابن المقفع ويونس بن أبى فروة ومطنع بن اياس وصالح ابن عبد القدوس وعلى بن خليل ، وقد حفل كتاب الأغانى بتراجم الكثيرين لمنهم •

وأحيانا تطلق كلمة الزنادقة على أتباع ديانة الفرس دون انتحال الاسلام أو على الذين جحدوا الأديان كلها •

ولم يعرف عن المنصور امعانه في اضطهاد الزنادقة • وكانت لسياسته قمع الفتن الظاهرة ، فلما جاء المسدى كان من أيروز الأمور في عهده تنكيله بالزنادةــة والبحث عنهم • وقــد عين رجــلا عهد اليه بأمرهم سماه « صاحب الزنادقة » (٢) ٠

وكان المهدى شديد الاهتمام بهذه الفتنة حتى لم ينس أن . ينصح ولى عهده أن ينكل بهم (") • وقد نفذ الهادى وصعة أبيه واشتد في طلب الزنادقة ، ولما آلت الخسطة الي هارون الرشيد نهج نهج من سبقه من الخلفاء في تعقب الرادقة (") واستمرت الدولة تواجه هدده الفتن بالتحدى والعمع ف عهد المامون (٥) • وكانت محاكمة الأفشين في عهد المعتصم صورة

<sup>(</sup>۱) احمد امین : ضحی الاسلام ، ج ۱ ، ص ۱۵۱ .

<sup>(</sup>۲) الأغاني ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ . الطبري ، ج ١٠ ، ص ٩ -

<sup>(</sup>٣) الطبري ، ج · ١ ، س ٢ ؟ · ، (٣)

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر والجزء ، ص ٥٠٠٠

<sup>(</sup>٥) المسعودى : مروج الذهب ، ج ٢ ، ص ٢٤٩ .

معبرة عن اهتمام الخلفة العباسية بهذه الحركة الهدامة ، غلما خرج الأفشين اتهم بالزندقة وألفت محكمة لمحاكمته من أعضائها محمد ابن عبد الملك الزيات وأحمد ابن أبى دؤاد (١) .

وقد تصدى أهل السنة لمقاومة هؤلاء الناس حتى أن طائمة كبيرة من أدباء هذا العصر ومفكريه بذلوا الجهد الواضح فى مكافحة الزندقة ، وتصدى علماء الكلام لتسفيه الزنادقة والرد عليهم (١) ، ومن ثم أيشا علم الكلام ، وكان واصل بن عطاء (١) أول من تصدى للرد عليهم ، وكان لأبى الهذيل العسلاف (١) مناظرات طويلة مع الزنادة.

وفى العصر العباسى الأول ظهرت نزعتان شهيرتان: نزعة تقدول بأن العرب ليسوا أغضل من غيرهم من الأمم ٥٠ والناس كلهم من طيئة واحدة وسلالة رجل واحد ٠ والتفاضل بين الأفراد وليس بين الأمم (°) ٠ وأصحاب هذه النزعة كانوا يسمون « بأهل التسوية » ويمثلهم أكثر المتحضرين من العرب والعجم ، وخصوصا أن روح الاسلام وقواعده تدعم هذا الرأى ٠ وأطلق على أصحاب هذه النزعة اسم « الشعوبية » لأنهم يقولون « بالشعوب » أى يقولون بأنه لا فرق بين الشعوب من عرب وغيرهم ، فاتخذوا هذا الاسم اعتراها بأن الشعوب سواء ، وسحموا بالشعوبية ، ولم يكن فى اتجاه هؤلاء ما يضير العرب أو يغضب الحكومة العباسية ٠ فقد كانوا يستجيبون لشعان العرب أو يغضب الحكومة العباسية ٠ فقد كانوا يستجيبون لشعان

<sup>(</sup>۱) انظر محاكمة الانشين الطبرى ، ج ۱۰ ، س ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن الخيساط: الانتصار ، ص ٨١ .

<sup>(</sup>٣) احمد امين: ضحى الاسلام ج ١ ، ص ١٧ – ٩٨ .

<sup>(</sup>١) من اتوى الشخصيات في مدرسة البصرة . كان رئيس الاعتزال. في عصره واليه يرجع الفضل في تطعيم مبادىء الاعتزال بمبادىء الفلسفة وهو محمد بن الهذيل المعلاف من موالى عبدالقيس . والذلك يقال له العبدى وتسد عمر نحسو مائة سنة فقد ولد سنة ١٣٥ ومات سنة ٢٣٥ه في أول خلافة المتسوكل ، وبلغ ذروته في أيام المسامون ، انظر احمد أمين من محى الاسسلام ج ٣ ، ص ٩٨ — ١٠٦ .

<sup>(</sup>٥) آلعقد الفريد: ج٢ ، ص ٨٩٠

المساواة الذي رفعه الدعاة العباسيون ، ولكن النزعة الأخرى هي المتى نريد أن نلفت اليها النظر وأن نضعها بين المصاولات الهدامة التي تصدى لها العصر العباسي الأول حفاظا على تراثه وثقافته ولم يكن التصدي على المستوى المحكومي كما رأينا عند حديثنا عن الزندقة انما كان التصدي أمانة في أعناق أعلام المعرب ومفكريهم وكان سلاحهم ليس السيف انما القلم ومقارعة الحجة بالحجة والرأى والرأى والرأى و

والنزعة الأخرى تميل الى الحط من شأن العرب وتفضيل غيرهم من الأمم عليهم ، وقد أطلق على هؤلاء أيضا اسم « الشعوبية » غالجاحظ وابن عبد ربه يطلقان عليهم هذا الاسم عندما اشتد سلطانهم أيام الرشيد والمامون • ورد في اللسان « والشعوبي هو الذي يصغر شأن العرب ولا يرى لهم فضلا على غيرهم » وهؤلاء كانوا يرون أن العرب كالهية لا ميزة لهم اذا قورنوا بالرومان أو الهنود أو الفرس وأنه ليس عندهم ما يفخرون به ، فأين ملكهم من ملك الفراعنة والعمالقة والأكاسرة والقياصرة • والعربُ في زعمهم أضعف الأمم شأنا وأعقمهم يدا وأجدبهم عقلا ، واذا فخروا بالاسلام فليس الاسسلام دين العرب وحسدهم بل هو دين الناس كاغسة • ومن الغريب أن الذين حقروا العرب على هذا النحو كانوا ، اما ممن ظلوا على دينهم القديم أو أسلموا ولما يدخل الايمان في قلوبهم أو غلبت عليهم النزعة الوطنية • وكان الشعوبيون أخلاطا مختلفة منهم هرس ونبط وقبط وأندلسيون • وقد صبغت شعوبية كل صنف من هؤلاء بصبغة خاصة ، وبعض هؤلاء الشعوبيين الفوا في مناقب العجم : فسعيد بن حميد البختكان ألف كتاب « انتصاف العجم من العرب (١) » وكتاب « فضل العجم على العسرب وافتخارها » وبعضهم وضع الكتب في مثالب العرب كالهيثم بن عدى الذي وضع

<sup>(</sup>۱) الفهرست ، ص ۱۲۳ .

عدة كتب فى المثالب منها كتاب « المثالب الصغير » وكتاب « المثالب الكبير » وكذلك سهل بن هارون صاحب « بيت الحكمة » وألف علان الشعوبى كتاب « الميدان فى المثالب » قال فيه ابن النديم « انه هتك فيه العصرب فأظهر مثالبها (١) » كما ألف أبو عبيدة معمر بن المثنى كتبا كثيرة تعرض فيها للعصرب منها « كتاب لصوص العرب » وكتصاب « أدعياء العرب » كما ألف كتاب « فضائل الفرس » •

كما عمد الشعوبيون الى أنهم وضعوا فى الأدب قصصا كثيرة تؤيد حججهم واختلقوها اختلاقا • هذا الى أنهم لونوا كل ما رووا من تاريخ الفرس لونا زاهيا جميلا ونسبوا الى ملوكهم الحكم المرائعة والسياسة الحكيمة ، ونكاد نلمس أثر الشعوبية حتى فى الفقيه نفسه •

وقد انبرى العرب بأقلامهم لهؤلاء الشعوبين يردون على ما يذيعونه من مثالب أو ما يشيعونه من أباطيل فى مساجلات طريفة حفظها أدب القرنين الثانى والثالث الهجرى •

وقد دغع هدذا العلماء العرب الى النظر في التراث الغابرا محاولين بعثه واحياءه ليدحض نظريات الهدامين ، غانصرف الهمداني الى احياء غابر اليمن وانصرف آخرون الى الأنساب أو الأصنام أو الأدب القديم حتى ردوا كيد الشعوبيين الى نحورهم ، وأسهموا الى جانب الخلفاء والمتكلمين بمقاومة هذا التيار الهدام •

ويرجع الى العصر العباسى الأول القضاء على هذه الحسركات الهدامة ، فقد أسلموا الأجيال القادمة حركة اسلامية قوية مبرأة من الشوائب الى حد كبير •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الفهرست ، ص ۱۰۵ ، ۱۰۸ .

## التيار الموافق:

أما التيار الآخر الموافق الذي أفاد منه العباسيون وأفاد هو منهم ونعنى به التيار الايراني الصاعد المتقدم في الحاح طوال العصر العباسي الأول ، وقد تجلى هذا التيار الايراني الدافق في ميادين علاثة : الميدان الفكري والميددان الاقتصادي الاجتماعي شم السياسي .

والتقدم الفكرى حقيقة اعترف بها المؤرخ ابن خلدون فى مقدمته (۱) حين قال ان حملة العلم فى الاسللام أكثرهم من العجم، واذا درسنا كتب الطبقات (۲) دراسة دقيقة غاحصة لتبين أنا أشر- هذا الدم الجديد الذى دخل الى ميدان الفكر فى العصر العباسى ، وأسهم فى البعث وكان من مقومات النهضة ،

فقد ترك الفنانون الايرانيون أثرا واضحا فى الفن الاسلامى فى العصر العباسى الأول ، وأدى ذلك الى ظهور ما يسمى بالطراز العباسى فى العمارة ، هـذا الطراز متأثر الى حد بعيد بالأسااب الساسانية •

وقد اذاعه العباسيون فى العالم الاسلامى كله فأثر فى العمارة فى مصر ، ثم انتقل الى تونس فى عصر الأغالبة ووصل الى القمة فى القرن الثالث الهجرى •

ويذكر الدكتور زكّى محمد حسن فى كتابه « غنون الاسلام » (٣) أن التاثير الايرانى لم يكن قاصرا على الأساليب الفنية أو المعمارية النما المتد الى الصناعات نفسها ، وبدأت الصناعات فى العصر العباسى تتقلّد النماذج الفارسية فى الخزف •

<sup>(</sup>١) أنظر: المتسدمة ، ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>۲) ارجو ان يدرس ما ورد في كتاب ابن النديم: الفهرست بعناية ، النظر مثلا المثالة الثانية من اخبار النحويين واللغويين ، ص ۱۳ -- ۱۱۰ . [۳] فنـون الاسلام ، ص ۱۳ .

هـذا التـأثير الايرانى طبع الفن بطابع واضح ، فاذا قلنا ان التـرن الثالث الهجرى هو عصر النفوذ الايرانى فى الناحية السياسية عمر الفنون الساسانية أيضا .

والتأثيرات الايرانية لم تكن قاصرة على الفن بل تجاوزته الى حيدان الأدب العربى نفسه ، وقند درس الأستاذ أحمد أمين (') معد الظاهرة فى كتابه ضحى الاسلام ، وهو يرى أن الأدب الفارسي الثير فى الشعر الغربى وأن شعر القنرن الثالث بصفة خاصة عربى فى شكله وربما فى لفظه ولكنه فارسى التعبير ،

وقد أقبل الفسرس على الأدب العربى يتمكنون منه ، وبسرع كتيرون منهم فى قرض الشعر ، وثمة أمر آخر يشير اليه الأستاذ الحمد أمين وهو أثر الفرس فيما يسميه بالحكم الاسلامية أو علم الأخلاق عند المسلمين ، وهو يرى أن علم الأخلاق قد تأثر بالقدر آن والسنة ، وبالكتب المقدسة ولكن التأثير الفارسي كان فى غاية القدوة ، وبالكتب المقدسة فى عيون الأخبار وابن عبد ربه فى العقد الفدريد عبرى أن ابن قتيبة فى عيون الأخبار وابن عبد ربه فى العقد الفريد المتما كانا يصوغان حكما عربية اللفظ فارسية الموضوع ،

وتجاوز أثر الايرانية هـذه الأبعاد وأثر فى الموسيقى والغناء ، والرقباط الشعر بالموسيقى شـديد ودراسة كتاب الأغانى لأبى الفرج معنى على تسرب الكثير من ضروب النغم الفارسى وأساليبه الى الموسيقي المربيبة .

ومن مظاهر التأثر نشأة مجالس الطرب والمنادمة التي شاعت على التخصوص في العصر العباسي وأصبحت من الأساليب الشائعة في بلاط المخاعدة وفي البيوت الأرستقراطية العربية والفارسية ، وهسدا الأساوب في المنادمة انما هو أسلوب فارسي محض .

<sup>(1)</sup> ضحى الاسلام ، ج ١ ، ص ١٦٤ - ٢٢٩ .

ولا ننسى أن نشير الى الرسائل الديوانية وهى نحو جديد قه ميدان النثر والترسيل عند العرب ، وأسلوب هذه الرسائل وملتحويه من تقاليد ومبالغات وأساليب خاصة فى التعظيم والتفخيم انما هى أساليب غارسية النبع ، ظهرت للمرة الأولى على يد الكاتب المعروفة عبد الحميد الكاتب ثم احتلت مكانها فى تاريخ النثر العربى •

على كل حال تزعمت العناصر الايرانية الحياة الفكرية بمظاهرها كلها ، وحتى العلوم العربية الخالصة التي كان يظن أنها وقف على العرب ظهر فيها الايرانيون ، واحتلوا مكان الصدارة في النحو والفقه والتفسير وعلم التاريخ ، هذا بالاضافة اللي العلوم الدخيلة الأخرئ مثل الكيمياء والطب وغيرهما .

وفى ذلك يقول ابن خلاون « ان حملة العلم فى الملة الاسلامية أكثرهم من العجم لا من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية الا قى القليل النسادر وان كان منهم العربى فى نسبته غهو عجمى فى لغت ومرباه ومشيخته (۱) » ، واذا كان قول ابن خلدون هذا غيه بعض المغالاة الأ أن الفرس كانوا فعلا أقدر على التدوين والتأليف مقد تعمقوا فى الحضارة وتدربوا منذ القدم على التأليف بلغتهم ، فلما اعتنقوا الاسلام وتعلموا العربية كان تأليفهم سلملا ميسورا ، وكان الموالى فى العصر العباسى الأولى فعلا من السابقين ميسورا ، وكان الموالى فى العصر العباسى الأولى فعلا من السابقين الأولين فى تدوين العلوم المختلفة والبراعة غيها ، ومنهم أبو حنيفة النعمان الامام ، وحماد الراوية الذى روى أكثر الشعر الجساهلى وجميع المعلقات ، وكذلك سيبويه والكسائى أحد الأئمة الأعلام فى النحو واللغة والقراءات وأحد القراء السبعة ، والفراء عالم الكوغة الشهير فى النحو واللغة وغنون الأدب ، وأبو عبيدة معمير ابن المثنى العارف باللغة والغريب وأخبار العسرب وأيامهم عوأبو العتاهية الشاعر الزاهد ، وابن قتية صاحب المعسارف وعيون وأبو العتاهية الشاعر الزاهد ، وابن قتية صاحب المعسارف وعيون

<sup>(</sup>۱) المقسدمة ، ض ۷۷ .

الأخبار (١) ٠

وامتد الد الايرانى الى آغاق أخرى غير آغاق الفكر ، إمتد الى الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية ، فقد أغاد الايرانيون من المكاسب الأوليدة التى حققتها الثورة العباسية من اعفاء من جزية أو بتخفيف أعهاء خراج أو اباحة ملكية الأرض أو احلاق الهجرة ،

وقد أسهموا في النهضة الزراعية وفي الانتاج الذي تضاعف في العصر العباسي الأول ، والذي يعزى الى اطلاق القيود التي كانت تعوق نشاط الطبقات العاملة ، كما أغادوا ودعموا النهضة الصناعية وأغادوا أكثر من اتساع رقعة التجارة الدولية التي حملت التجارة الاسلامية الى أبعد ما يظن من الآغاق ،

وقد أدى هذا الى تحول خطير في حياة الايرانيين ، أدى الى التحول الرأسمالي ، غالبرجوازية القديمة تحولت الى طبقة جديدة رأسمالية كانت في العصر الأموى عربية وأصبحت في صحدر العصر العباسي ايرانية ، اقتنى أغرادها الضياع الواسعة واشتغلوا بالتجارة وغتحوا المصارف ، واقتنو الملايين ، وعاشوا عيشة يصورها القصص العباسي في ألف ليلة وليلة ، ويصورها الشعر العربي بمدائحه وأوصاغه ، وتتحدث عنها المراجع التاريخية ، وكانت المدن الايرانية في المحقيقة يصدر عنها اشعاع جديد ،

هـذا التحول الرأسمالي ترك آثارا ربم الا تظهر بوضوح الا في العصر العباسي الثاني ، فستتحول الى مساوى اقتصادية معينة تلهب الحركات الثورية ذات الطابع الاثستراكي مثـل حـركة الزنج أو حركة القرامطة ، كما يستفيد منها دعاة الاسماعيلية ليؤلبوا الناس على الحكم العباسي الجائر ،

<sup>(</sup>۱) احمد امين: ضحى الاسلام ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ . ( م ۷ ــ العصر العباسي )

ولم يكن تقدم العناصر الايرانيسة قاصرا على ميادين الفنن والاقتصاد والفكر غصب ، فقد كان هذا أتدما لا تحسب له السياسة العباسية أي حساب ، انما تقدمت هذه العناصر في ميدان السياسة والقيادة تقدما حثيثا ، فهي التي أيدت الدعوة في مراحلها الأولى وهي التي كانت وقود الدولة وكانوا جندها المخلصين المعبرين. عن ارادتها والمنفذين لسياستها • كان الخراسانيون في جيل أبي مسلم هم الذين حملوا عبء الكفاح ، وكانوا جند الدولة المخلصين في زحفها نحو العراق واطاحتها بالدولة الأموية ، وتثبيت دعائم الحكم العباسى • وليس أدل على ذلك من تلك الرسالة الهامة التي كتبها أبن المقفسم وسماها برسالة الصحابة ، والتي تعتبر من أهم الوثائق التي تكشف عن سياسة العباسيين وحقيقة أهدافهم ، فلهذه الرسالة قيمة كبيرة فى نقد نظم الحكم ورسم وجوه اصلاحه ، فقد رفعت الى أمير المؤمنين ويظن أنه أبو جعفر المنصور (١) لأنه يذكر دولة بني العباس وقسد استقرت على قدميها ويذكر أبا العباس السفاح ويترحم عليه: وقد أدرك ابن المقفع المكانة الهامة التي احتلها جند خراسان في السياسة العباسية ، ومدحهم بأنه لم يسر مثلهم في الاسلام ، وأنهم يمتازون عن غيرهم من الجند بالطاعة والعفاف والكف عن الفساد ، والتذلل للولاة والتفاني في خدمة الخليفة ، حتى ان منهم من كان يقول « أن أمير المؤمنين أو أمر أن تستدير القبلة بالصلاة لسمعنا وأطعنا » • وقال داود بن على : « يا أهمل الكوفة انا والله ما زلنما مظلومين مقهورين على حقنا حتى أتاح الله لنا شيعتنا أهل خراسان فأحيا بهم حقنا ، وأغلج بهم حجتنا وأظهر بهم دولتنا (٢) » • وكان الخراسانيون عدة النصور في قضائه على أعدائه وقمع الطامعين فى ملكه ، واطفياء الثورات التي اشتعلت في الحجاز ، والتمكين لسلطانه

<sup>(</sup>۱) احمد امین: ضحی الاسلام ، ج ۱ ، ص ۲۰۵ .

<sup>(</sup>٢) الطبرى ، ج ٩ ، ص ١٢٧ .

ومن ذلك قول أبى جعفر المنصسور « يا أهل خراسان أنتم شسيمتنا وأنصارنا وأهل دعوتنا » ، المسعودى : المروج ، ج ٢ ، ص ٢٤١ .

فى مصر والمغرب وعدته فى جهاده مع الروم • ولم تتخل الدولة العباسية عن عناصر الايرانيين على الاطلاق ، فقد عادوا الى الظهور في الصراع بين الأمين والمامون • وكانوا جند المامون في القضاء على الأمين والتمكين لنفسسه من النفسوذ والسلطان ، حتى استعان المعتصم بالترك الغربيين مما وراء النهر ، وكانوا أقرب الى العناصر الايرانيسة من الاتراك الشرقيين • وقسد ترتب على هدا أن ضوعف عطاؤهم ونالوا من الرعاية حقهم وتؤلى القيادة فيهم رجال منهم وصلوا الى أعلى مراتب السلطة والقيادة • ونالوا من الحقوق بقدر ما كانوا يشتهون • ولو درس النظام الحربي في العصر العباسي الأول دراسة مفصلة لوجدنا كيف كانت القيادة العسكرية في جميع القطاعات في أيدى هذه العناصر الجديدة الفتية الصاعدة الى النفوذ والسلطان ، ولم يصبح الايرانيون هؤلاء من أرباب السيوف فحسب ، بل سيطروا على الجهاز الاداري في حاصرة الخلافة وفي الولايات الخاضعة لها ، وغلبوا على جميع دواوين الدولة وتولوا مناصب الولاة على البلدان ، ونالوا من الثقة الشيء الكثير ، وزاولوا منصب الوزارة منذ غجر الدولة ، وكانت بأيديهم مقاليد السياسة العباسية • وكان الوزراء الظاهرون في العصر العباسي الأول كلمه من العناصر الايرانيسة ، غأبو إ سهامة الخهالال أول وزير عباسي مولى غارسي ، وأبو أيوب المورياني وزير المنصب ورياسي من موريان قرية من قرى الأهواز ، ويعقلُوب بن داود وزير المسدى مولى كذلك ٠ وكذلك كان يحيى بن خالد البرمكي وزير الرشيد ، واستوزر المامون بنى سيهل ، وكانوا من أولاد ملوك الفرس من صينائع البرامكة ، وتولى الوزارة الفضل بن سهل والحسن بن سهل ، ومن بعدهم استوزر المامون أحمد بن يوسف مؤلى بنى عجل ثم ثابت بن يحيى ابن يسار الرازى • ولو تصفحنا أسماء الوزراء الذين أشمار اليهم الجهشياري (١) لتبينا أن أكثر الوزاراء في العصر العباسي الأول كانوا

<sup>(</sup>۱) الجهشيارى: الوزراء والكتاب ، ص ٢٢

من الفرس ، والأستاذ أحمد أمين في كتابه : خسمي الاسلام « يعزو هـ ذا النف وذ الصاعد في ميدان الوزارة الى القدرة على الكتابية كانت عند الفرس أبين منها عند العرب » • والحقيقة أن تولى الوزارة كان زحفا من هذه الزحوف التي قام بها الايرانيون أصحاب الشورة وصناعها ، وكما تولوا وظائف الكتابة هقد كان للوزراء أعوان من الكتاب يعينهم ، ولولاة الأقاليم ورجال الدولة كتابا ، فكان حماد عجرد كاتبا ليحيى بن محمد بن صول بالموسل (١) • وكان ابن المقفع يكتب لداود بن عمسر بن هبيرة والى كرمان ، وكان عمرو بن مسعدة يكتب للمامون ، والحسن بن عيسى يكتب لعمرو بن مشعدة ، وكان يكتب ليحيى بن خالد البرمكي عبد الله بن سوار بن ميمون ، وكان أكثر هؤلاء الكتاب فرسا كالوزراء يحذون حذو أجدادهم من الفرس ، مِلْ وصل الصعود في مجال العمل السياسي بهذه العناصر الي حسد احتكار نوع من السلطة السياسية يتوارثه الأبناء عن الآباء ، أعنى أنه تكونت لهم في العصر العباسي الأول دويلات وظيفيسة أو أسرات مروقر اطبة كالبرامكة مثلا وبني سهل ٠

ولكن الأمر الذي يستحق الالتفات هو موقفة العباسيين من هذا الطوفان السياسي للعناصر الايرانية • أتم ذلك في غفلة أو تجاهل أم كان العباسيون يرسمون الأنفسهم سياسة عميقة بعيدة الغور ولم يتخلوا عن تطبيقها طوال العصر العباسي الأول ؟ ونستطيع أن نكشفة عن هذه السياسة بوضوح ، فقد كانت قائمة على أن يشارك هؤلاء الايرانيون العباسيين نفسوذهم وسلطانهم وينالوا من السلطة ما يطيب الهم ، لكن داخل اطار محدود لو تجاوزوه لقادهم هنذا التجاوز الى مصارعهم ونهايتهم • • كانوا يسمحون لهم بذلك في حدود الطاعة

<sup>(</sup>۱) الجهشيارى: ننس المرجع والصنحة .

المطلقة للخالفة والاعتراف الذي لا شبهة فيه بسلطانهم وتنفيذ كلمتهم ، حتى اذا سولت لهم مطامعهم أن يخرجوا عن الطاعة أو يثوروا على السلطة أو يترددوا في تنفيذ الكلمة كان الكبت والقمع والبتر الذي لا هوادة فيه على الاطلاق! وكان لهم في هذا القمع والكبت سياسه مرسومة وهي سياسة ضرب العناصر بعضها ببعض ، فقد ضربوا الخراسانية جيال أبي مبلم بالبرامكة الفسريس ، وضربوا البرامكة الفرس ببقايا النفوذ العربي ، وضربوا بقايا النفوذ العربي بالخراسانية في جيل بني طاهر ، ثم ضربوا الخراسانية بالأتراك في عصر المعتصم ، حتى اذا انتهى عهد الواثق وانقضى العصر العباسي الأول كانت العناصر التركية تلك هي التي ضربت الخلافة وسيطرت عليها •

اذن يمكننا أن نقول ان سياسة العباسيين حيال هذه العناصر الايرانية المتقدمة فى المجال العسكرى والسياسى تقوم على عنصرين المشاركة والموازنة فى اطار الطاعة لبنى العباس ، ثم الكبت والقمع اذا كان ثمة خروج على أركان هذه الطاعة وددود هذا الولاء ، هذه السياسة يمكن أن تعطينا منطقا لأحداث بيرة حفل بها العصر العباسى الأول ، وكانت هذه الأعداث تثقل على ضمير المؤرخ ، فهو اذا تناولها مجردة وبعيدة عن هذا الاطار الذى رسمناه بدت غدرا وخيانة وتنكرا لأبسط المسادىء ، واذا روعيت السياسة التى ذكرت كانت كبتا من جانب الخلافة حفاظا على السيادة والسطوة واحتفاظا بالقدرة والفعالية ، فى ضوء ما تقدم يمكن أن نعرض لحاولات القمع هذه التى حفل بها تاريخ العصر العباسي الأول ، ويمكننا أن نعسدها على هذا النحو ثم نعسرض لها بشيء من التفصيل يفسر السياسة التى أشرت اليها ،

مصرع أبى مسلم ، والقضاء على أغسراد الأسرة الطسامعين ف السلطة ، ونكبسة البرامكة ، والنزاع بين الأمين والمامون ، ونكبسة بنى سسهل ، ومصرع الأغشين في عهد المعتصم واتهامه بالزندقة .

وقصة الصراع بين أبى مسلم الفراسانى وأبى جعفر المنصور تستحق العرض والدراسة ، فهى صورة صادقة من القسوة الفراسانية المعتدة بنصرها الصاعدة الى النفوذ والسلطان ، وبين الفليفة المنصور صاحب نظرية المركزية فى منلطان الفلاغة وسطوتها ، ولم يكن يرضيه أن تطغى الفراسانية على سلطان الدولة أو تفسرج عليه ، وقد نقل الطبرى (۱) تفاصيل كثيرة عن أحمد بن زهير وعلى بن محمد وسلمة بن محارب ومسلم بن المعسيرة وسعيد بن أوس وأبى حفص الأزدى والنعمان بن السرى ومحمد بن ابراهيم ، وهذه التفاصيل في حاجة الى دراسة وتحليل للتعسرف على تفاصيل هذا الصراع الطريف الذى هو صدورة من انطلاق الطاقة الايرانية وصدورة من خوف الفسلفة أن تكون الطاقة مدمرة السلطانها ، وأنها حاولت أن تروضها وأن يسلس لها قيادها .

ومن روايات الطبرى هده نتبين آن أبا مسلم الفراساني كان يحس احساسا صادقا بأنه المؤسس الحقيقي لدولة بنى العباس وأنه لولاه لمسا قامت لهم دعوة ، وكان يحس أن الفراسانيين يلتفون حوله وياتمرون بأمره ويرون غيه زعيما وبطهلا قوميا ، وقد وضبح هدذا الاتجاه من أبي مسلم حتى في عهد الخليفة الأول أبي العباس السفاح ، فقد ذكر الجهشياري (٢) أن وطاة أبي مسلم ثقلت على أبي العباس وكثر خلافه اياه ورده الأمره ، ولعل مما استاء له كثيرا السياسة التي درج عليها العباسيون آنذاك من نقل السلطة من القواد الى ألمسراد البيت العباسي ، وربما كان أبو جعفر المنصور أكثر احساسا من أخيه أبي العباس بخطورة ذلك الزعيم الفراساني القسوى ، وقد بدت أبي العباس بغطورة ذلك الزعيم الفراساني القسوى ، وقد بدت أبي العباس بغطورة ذلك الزعيم الفراساني القسوى ، وقد بدت أبا مسلم أراد أن يحج الى بيت الله غولي الظيفة أبا جعفر امرة

<sup>(</sup>۱) الطبرى ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ــ ١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) الجيشاري: الوزراء والكتاب ، ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى: ج ٨٠ مس ١٢٥ .

الهاج غغضب أبو مسلم وقال « أما وجد أبو جعفر عاما يحج فيه غير هدا.» • كما أشار الطبرى الى أن أبا مسلم كان يعمل على المط من جيبة أبى جعفر ، وأنه كان ينفق الأموال الكشيرة في الترفيه عن . العرب واصلاح المطرق ، وأنه كان يتقسدم عليه في الطسريق بعد أداء . **غريضة المج • ويبسدو أن أبا مسلم كان حريصا على أن يشعر أبا جعفر** بقيمته وهيمة العصبية التي تبسنده وتؤازره ، فيروى أنه تباطأ ف البيعة للمنصور بعد وفاة أبي العباس ، وأنه نعى أبا العباس وكتب . الى أبى جعفر يعزيه في وهاة أخيه دون أن يهنئه بالخلافة أو يبعث اليه بالبيعة أو يتريث في طريقه حتى يلحق به الخليفة الجديد • كان صراع أبى جعفر وأبى مسلم يقوم على أسس محاولة ابعساد أبى مسلم عن منطقة نفوذه في خراسان ، وأن يلقاء وحيدا مجردا من السلطان والنفوذ ، وأنه حريص على أن يحول بين أبى مسلم وبين الاعتصام بخراسان حتى لا يؤلب عليه أهلها ويستقل بحكمها ، فروى الطبرى (١) آنه ولاه مصر والشام فغضب أبو مسلم وقال « هو يوليني الشام ومصر وخراسان لى » • وأراد أن ينطلق فى طريقه الى خراسان ، غير أن المنصور أراد أن يستعين بسياسة اللين والمسالمة حتى يستدرجه الى ما بيته له • فكتب اليه يستدعيه وأرسل اليه من يخوفه من معبة معصية الامام والخروج عليه فقد كتب اليه نائبه في خراسان يقول: « انا لم نخرج لمعصية خلفاء الله وأهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم ، غلا تخالف امامك ولا ترجعن الا باذنه » ، غلم يجد أبو مسلم بدا من أن يستسلم حتى لا يظهر بمظهر الخارج على الخلافة المتمرد على سلطانها ، ثم مثل بين يدى الخليفة ودارت بين الرجلين محاورة في غاية الطرافة كانت أقرب الى المحاكمة منها الى المحاورة ، وهي تكشف عن اعتداد أبى مسلم بنفسه وبالجهود التي أداها خدمة لبني العباس ، وعن دهاء المنصور وخوفه من انطلاق الطاقة الخراسانية في وجمه الخلافة العباسية ، واليك هذه المحاورة الطريفة :

<sup>(</sup>١) الطبري ، ج ٩ ، ص ١٦٧ .

« أخبرني عن نصلين أصبتهما في متاع عبد الله عن على قال : هــذا أحدهما الذي على م قال أبو جعفر : أرنيه ، فانتضاه فناوله ، فهسزه أبو جعفر ثم وضعه تحت فراشه وأقبل عليه يعاتبه ، فقال : أخبرني عن كتابك الى أبي العباس ، تنهاه عن الموات • أردت أن تعلمنا الدين قال : ظننت أخذه لا يحل فكتبته اليه فلمسا أتاني كتابه علمت أن أمير المؤمنين وأهل بيته معدن العلم • قال : أخبرني عن تقدمك اياى ف الطريق م قال : كرهت أجتماعنا على الماء غيضر ذلك بالناس فتقدمتك المتماس المرفق • قال : فقولك حين أتاك الخبر بموت أبى العباس لمنأشار عليك أن تنصرف الى : تقدم فنرى من رأينا ، ومضيت غلا أنت أقمت حتى نلحقك ولا أنت رجمت الى • قال : منعنى من ذلك ما أخبرتك من طلب المرفق بالناس ، وقلت تقدم الكوفة غليس عليه منى خلاف . قال : هجارية عبد الله بن على أردت أن تتكَّذها • قال : لا ، ولكنى خفت أن تضيع هدملتها في قببة ووكلت بها من يحفظها ، فقال : همر اغمتك وخروجك الى خرالسُّان ٠٠ قال : خفت أن يكون قد دخلك منى شيء ، فقال : تالله ما رأيت كاليوم قط والله مازرتني الا غضبا . ثم أقبل يعاتبه : ألست الكاتب الى تبدأ بنفسك ، والكاتب الى تخطب أمينة بنت على وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله بن عباس ؟ ما دعاك التي قتل سليمان بن كثير مع أثره في دعوتنا وهو أحد نقبائنا قبل أن ندخلك في شيء من هـذا الأمر • قال : أراد الخـــلاف « وعصاني فقتلته ». ثم انتهى الحوار، بمصرع أبى مسلم بالصورة التي رواها الطبرى (١) •

وبعد ٠٠٠ أنعد هـذا غدرا من المنصور أم حفاظا على مركزية المخلافة وسطوتها والحرص على تقدم العناصر الايرانية في نطاق الولاء للخلافة والطاعة لهـا ؟

<sup>(</sup>١) الطبرى: ج ٩ ٤ مس ١٦٧ .

الأبرامكة:

والبرامكة ينتسبون الى برمك الذى كان كاهن بيت النار فى مدينة بلخ ، وكان فارسيا عريق النسب فلم يكن يتاح الأحد أن يتولى هذه الأعمال الجليلة فى الحياة الدينية الا اذا كان منسبا ، وقد أتاحت ظروف الدعوة العباسية وأحداث الثورة العباسية المتلاحقة الأحد أبناء هذا الكاهن أن يطفو على سطح الأحداث كما طفا غيره من بنى جنسه () ،

ذلك أن خالد بن برمك بدأ حياته في عسكر قطبة بن شبيب الطائى الزاحف الى العراق ، وكان يتقلد الضراج والعنائم ، وقد أظهر كفاية ومقدرة لفتت أنظار القائد العباسي هزاده تقديرا أهثم حضر فتح العراق وبيعة السفاح وولى ديوان الضراج والجند وتولى وزارة التنفيذ بعد مصرع أبئ مسلمة الضلال، ثم أبقاه المنصور في الوزارة فكان عونا له في سياسته نحو المركزية في جهوده في الاصلاح الاداري وتثبيت دعائم الحكم العباسي والقضاء على الفتن والحركات الهدامة ،

وقد ولى الرشيد يحيى وزارة التفويض وأطلق يده فى كل شىء وحقق نظرية المشاركة الكاملة، وتولى الفضل بن يحيى المشرق كله سنة ١٧٨ ه (٢) وهمو منصب لم يكن يتولاه الا الأمراء واشترك فى حروب الديلم وأطلقت يده كنائب للخليفة قاعدته مرو، أما جعفر ابن يحيى فقد تولى البريد ودور الضرب والطراز ثم تولى على المغرب كله سنة ١٨٦ ه (٢) ٠

وكان يحكم هذه البلاد من بغداد حتى وجه لقمع الفتن في بلآد الشام ٠

<sup>(</sup>۱) ابن طباطبا : الفخری ، من ۱۷۲ . الدکتسور حسن ابراهیم :  $\pi$  تاریخ الاسلام السسپاسی ، ص  $\pi$  ،  $\pi$  ، الجهشیاری ، ص  $\pi$  ، مروج الذهب  $\pi$  ، من  $\pi$  .

<sup>(</sup>٢) الطبرى: ج ١٠، ص ١٢ – ٨٧ .

<sup>(</sup>۳) الفخرى : ص ۱۷۹ سـ ۱۸۰ ۰

وتتحدث المراجع عن النفوذ الذي وصل اليه البرامكة والثروات التي جمعوها والحياة التي عاشوها أقسرب الى السلاطين منهم الى الوزراء، والى مدائح الشعراء لهم ووصف حياتهم ولهوهم •

ولم تكن دار البرامكة تقل بهاء عن دار الخلافة نفسها • لقد عاش البرامكة عيشة قوامها البذخ والاسراف وحب الظهور وأغدقوا الأموال على الشعراء والعلماء ولم يردوا قاصدا .

قيل ان جعفر بن يحيى البرهكي أنفق على بناء داره عشرين مليون درهم ، غير ما يحتاج اليه هـذا البناء من أثاث ورياش وخدم وما الى ذلك من أسباب البذخ ، وألوان النبرف التي تثير عوامل الغيرة فى نفوس أعدائهم وحسادهم ...

ثم كان وقوع النكبة بالبرامكة ويصورها المؤرخون المعاصرون (١) على هـذا النحو « في آخر ليلة من آلمرم سنة ١٨٧ ه بعد أن عاد الرشيد من حجه ، ووصل الأنبار دخل الى فراشه مبكرا على غير عادته ، غلما انصرف جعفر من عنده أرسل وراءه مسرورا كبير خدمه وأمره بضرب عنقمه (٢) وقبل أن تنقضي تلك الليلة أمر الرشيد بمن يقبض على يحيى البرمكي وابنيه وحبسهم وأمسر بمصادرة أموال البرامكة وفرق الكتب على الولاة بالأقاليم بذلك وبالقبض على أنصارهم ومواليهم وحذر الناس من ايواء أحسد منهم » .

واختلفت آراء المؤرخين في استنباط هـذه الأحـداث ومعرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت بالرشيد الى هذا المسلك ، وبعضهم يلوم الرشيد ويتهمه بالقسوة والعنف وأحيانا بالغدر، وبعضهم ينسب الأمر المي تدخل زوجته زبيدة والفضل بن الربيع والحسزب العربي المتطلع الي استعادة النفوذ .

<sup>(</sup>۱) انظر الطبری: ج۱۰ ، ص ۷۹ .(۲) الطبری: ج۱۰ ، ص ۸۶ .

والبعض الآخر يرى أن ميل البرامكة الى العلويين هـذا الذى عجل بوقوع الكارثة ، وبعضهم يأخذ بأسلوب القصاص وينسج الأخيلة حول العباسة آخت الرشيد وولعها بجعفر بن يحيى وما تلا ذلك من عضب الرشيد (١) .

والدكتور حسن أبراهيم له آراء في تفسير أسباب هذه النكبة ويلخص هذه الآراء على النحو الآتي :

« اختلفت كلمة المؤرخين وأصحاب السير فئ السبب الذي دفع هارون الرشيد الى ذكبة البرامكة ، مع أنه شب في حجر يحيى بن خالد البرمكي حتى يدعوه يا أبت ، فبعضهم يري أن الرشيد غضب عليهم لوجود علاقات بين جعفر بن يحيى وبين أخته العباسة ، وبعضهم يقول ان ذلك كان بسبب اطلاق جعفر البرمكي يحيى بن عبد الله العلوي بعد أن أمره الرشيد بحبسبه ، وبعضهم يقول ان استبداد البرامكة بالملك وجمعهم الأموال استمال الناس اليهم ، وأن ذلك أوغر صدر الرشيد عليهم وحمله على الايقاع بهم (٢) ،

أضف الى ذلك ما أظهره البرامكة من الدالة على الرشيد مما لا تحمله نفوس الملوك ، وسعاية أعداء البرامكة وبخاصة الفضل ابن الربيع بهم عند الرشيد .

كذلك روى الدلبرى من الشواهد (") ما يدلنا على مبلغ حقد الرشيد على البرامكة وعمله على الغض من شانهم ، حتى أنه أمر غلمانه بالاعراض عنهم والاستهتار بهم اذا دخلوا قصره ، دخل يحيى بن خالد بعد ذلك على الرشيد فقام العلمان اليه ، فقال الرشيد لمسرور الخادم : مر العلمان ألا يقوموا ليحيى اذا دخل الدار • قال :

<sup>(</sup>۱) الجهشيارى: الوزراء؛ س ۱۸۹ - ۱۹۰

<sup>(</sup>٢) الدكتور حسن ابراهيم: ج٢ ، ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى: ج ١٠ ، ص ٨٠ .

غدخل غلم يقم اليه أحد ، غاربد لونه ، وكان العلمان والحجاب بعد اذا رأوه أعرضوا عنه ، فكان ربما استسقى الشربة من الماء أو غيره غلا يسقونه ، وبالحرى ان سقوه أن يكون ذلك بعد أن يدعو بها مرارا » (١) .

أضف الى ذلك ما ذكره ابن عبد ربه فى محاورة الأصمعى للرشيد والفضل بن يحيى وغيرهم ، وذلك أن أعداء البرامكة من بطانة الرشيد دسوا للمعنين شعرا يثير عامل المنافسة والحقد فى نفسه ، وكذلك ما تحيل به أعداؤهم من البطانة فيما دسوه للمعنين من الشعر احتيالا على سماعه للخليفة وتحريك حفائظه لهم ،

ويعسزو بعض المؤرخين نكبة هسذه الأسرة الى حوادث ليست غجائية كالتى تقدمت ، وانما هى أمور جاءت متتابعة : منها أن الرشيد كان يميل كثيرا الى تولية الفضل بن الربيع بعض أمور الدولة ، فكانت الخيزران أم الرشيد تحول دون ذلك ، وكان الفضل يظن أن الذى حملها على ذلك انما هو جعفر البرمكى ، فلما ماتت الخيزران ولى الرشيد الفضل الخاتم وغيره مما كان فى يد جعفر ،

وأعقب ذلك اطلاق يحيى بن عبد الله بن الحسن العلوى الذى خرج على الرشيد فى بلاد الديلم ، فبعث اليه الفضل بن يحيى البرمكى فى خمسين ألف مقاتل ، فما زال به حتى مال الى الصلح وطلب أمانا بخط الرشيد ، فكتب اليه الأمان بخطه ، وشهد عليه فيه القضاة والفقهاء وكبار بنى هاشم ، ولما قدم يحيى تلقاه الرشيد بالحفاوة والاكرام ، ولكنه لم يلبث أن حبسه اذ علم أنه يعمل لخلعه ، واستفتى المفتهاء فى نقض الأمان الذى أعطاه يحيى ثم سلمه لجعفر بن يحيى البرمكى فأطلقه ،

لذلك لا نعجب اذا ساءت العملاقة بين البرامكة وبين الرشيد ،

<sup>(</sup>١) الطبرى: ج ١٠ ٤ ص ٨٠٠ .

وساعد على اشعال هده النيران سعاية الفضل بن الربيع وغيره ، وكراهة زبيدة أم الأمين للبرامكة ، اذ كانت تظن أن الرشيد قد عهد الى ابنه المامون دون الأمين بتأثير يحيى البرمكى • أضف الى ذلك ما اتصل بعلم الرشيد من أن عبد الملك بن صالح العباسى كان يدعو الى نفسه ، وأن البرامكة كانوا يساعدونه ، فغضب الرشيد عليهم وحبس عبد الملك معهم •

ويتبين من دراسة النصوص أن الرشيد كان يتصرف وغق خطة مرسومة مبيتة تظهر من مقتل جعفر ومصادرة الأموال والكتابة الى الأقاليم لضمان ألا يتحرك أنصارهم للعمل و ولا يمكن أن يكون ذلك مفاجأة على الاطلاق و السبب الحقيقي هو شعور الخلافة باختلال التوازن في قضية المساركة وقد أدرك الرشيد اختلال التوازن من تصرفات يحيى وأولاده ، وهو نفس الحافز الذي دفع المنصور إلى الاحاطة بأبي مسلم ، وهو الذي سيدفع المامون الى مصرع الفضلك ابن سهل والمعتصم الى قتل الأفشين ، كان هذا تصرف الخلافة للمحافظة على فعاليتها ولو على حساب أي ولاة أو أية مبادىء و

كان العنصر العربي هنا قسوة ترجيع اعتمدت عليها الخلافة في أحداث عملية التوازن ، وقد شارك العرب في الافادة من تغير الرشيد ، أفاد من ذلك الفضل بن الربيع وزبيدة وأفلحا في تنصيب الأمين وليا للعهد ، ولا يبعد أن تكون مؤامرات القصر قد أفادت من هذه التطورات كما أفادت منها جميع العناصر المتطلعة الى مزيد من السلطة .

# المصراع بين الأمين والمسامون:

أورد الطبرى (١) ثروة طائلة من الأخبار وحشدا من الروايات والوائق والعهود والمواثيق عن هذا الصدام العام الذي شهده العصر

۱۲۱ — ۱۲۲ — ۱۲۱ - ۱۲۱ .

العباسي الأول ، وبالدراسة الفاحصة لهذه الثروة الطائلة من الأخبار نتبين أن ثمة عوامل كثيرة متشابكة صنعت هذه المأساة ، منها ما نسب الى الرئيد من تقديمه الأمين في ولاية المهد عن المامون واحساسه بالهوة التي نردى هيها دهعه الى الاهراط فى أخد العهود والمواثيق حتى لكأنه كان يحس في قرارة نفسه بأن الأخوين سيقتتلان بعد وفاته • ثم نضال العنصر العربي الذي أحرز النصر في مأساة البرامكة وسعيه الى مزيد من كسب ومزيد من تأكيد النفوذ والسلطان • وقسد لا يتحقق نفوذه وسلطانه الا في ظل خليفة كالأمين أمة عربية خالصة فألقى المحزب العربى بثقله كله خلف الأمين لأنه اعتقد أنها فرصته الوحيدة بل فرصته الأخيرة • ثم العنصر الخراساني الذي لا يمكن أن يعود الى الظل حتى ولو صرع أبو مسلم بل لابد له أن يعود الى الظهـور من جـديد جارها طاغياً لا يقف في سبيله شيء • ولم يكن من المعقول أن يختفي هجأة • ولم يكن من المعقول أيضا أن يستطيع العنصر العربى الضعيف أن يملا الفراغ الذى تركه اختفاء البرامكة فكان طاهر بن الحسين هو أبو مسلم الجديد ، وكان المامون هو الامام الذي التنفت حوله الخراسانية الجديدة ، كما كان أبو العباس الشعار الذى سارت من خلف الخراسانية المقديمة • ولذلك نستطيع بكل طمأنينة أن نضع هــذه المـأساة في نفس الاطار الذي وضعنا فيه البرامكة وأحداثهم ومأساتهم • وهو اطار الحكومة الحفيظة على تأكيد سلطانها والتي استعانت بالعرب لتقضى على البرامكة الفرس واذا بها تواجه تطلع العناصر الايرانية مرة أخرى الى مزيد من السلطان ، وتأكد انتصار المامون ، هو لقاء على نفس المستوى بين هده العناصر الجديدة على نحو ما كان اللقاء بين المنصور وبين الرشيد وبين هـــذه العناصر ، وكيف كان المائمون أشد حرصا على السير في نفس الخط الذي ربه الخلفاء لأنفسهم منذ قيام الدولة .

وجذور هـذا الصراع بين الأمين والمـأمون الذي استمر نحو خمس سنوات وخضب الأرض دما في العراق وخراسان وانتهى بمصرع

خليفة ومصرع نفوذ الحزب العربي ، ترجع الى عهد الرشيد نفسه وتوليته ابنه الأمين العهد وتفضيله على ابنه الأكبر المامون •

ولنبدأ بعرض الوقائع: ولى الرشيد ابنه الأمين العهد عام ١٧٥ ه (١) وهو العدام الذى جعله فيه والى المعرب لما بين ولاية المعدب وولاية العهد من صلة • ولم يكن الأمين يزيد يومئذ على عشر سنين (٢) • ثم ولى الرشيد ابنه المامون العهد سند ١٨٦ ه (٢) وهدو في الرابعة عشرة من عمره • ولابد أنه ولاه المشرق يومئذ • فلما كان حج سنة ١٨٦ كتب الخليفة على ولى عهده شرطين احتاط فيهما لأحدهما على الآخر وأشهد على تلك الكتب وعلقها بالكعبة (١) •

ثم أضيف الى شرطى الكعبة عهد آخر كتب فى قرماسين سنة المرد (°) ، ثم كتب الرشيد بولاية العهد للاغاق ١٨٦ (٦) وهدو التاريخ الذى أصبحت ولاية العهد غيه رسمية غلدينا أربعة نصوص : شرطا الكعبة وشرط قرماسين والكتاب للاغاق وتتضمن شرطا على

<sup>(</sup>١) الطبرى: ج ١٠ ، ص ٥٣ . وضم اليه الشام والعراق .

<sup>(</sup>۲) وفی روایة آخری خمس سنین : الطبری ج ۱۰ ص ۹۳ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى: ج ١٠ ، ص ٦٩ ــ وولاه من همذان الى آخر المشرق.

<sup>(</sup>٤) انظر الطبرى: ج ١٠ ص ٥٥ . روى الطبرى أن الرشيد لما قضى مناسكه كتب لعبد الله المامون ابنه كتابين احدهما على محمد بما اشترط عليه من الوغاء بما فيه والآخر نسسخة البيعة التي أخذها على الخاصة والعامة والشروط لعبد الله على محمد وعليهم وجعل الكتابين في البيت الحسرام وكانت نسخة الكتابين في

انظر الطبرى: ج ١٠ ص ٧٣ ، ٨٩ ونسخة الشروط الذى كتبه المسامون بخط يده ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ٧٧ ، ونسخة كتاب هارون الى العمال ، ص ٧٧ ، وكلها وثائق هامة جدا تكشفة الخلافة وسياستها واتجاهاتها .

<sup>(</sup>a) الطبرى ، ج ١٠ ، ص ٩٦ ·

<sup>«</sup> أن جميع ما له في عسكره ذلك من الأموال والخرائن والسلاح والكراع وما سوى ذلك لعبد الله المامون وأنه ليس له فيه قليمل ولا كثير وجدد البيعة له على من كان معه ووجه هرثمة بن أغين صاحب حرسه الى بفسداد فاعاد البيعمة على محمد بن هارون وعلى من بحضرته لعبد الله والقاسم » •

<sup>(</sup>٢) الطبرى: ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ٧٨ .

عبد الله المامون كتبه المامون بصيغة المتكلم يتعهد عن نفسه قبل الخليفة وقبل الناس بما هيه ، وشرطا مكتوبا على محمد الأمين كتبه الأمين بصيغة المتكلم يتعهد عن نفسه قبل الخليفة وقبل الناس بما هيه ،

وكانت التزامات محمد كما يلى « ١٠٠٠ أمير المؤمنين ولانى العهد ١٠٠ وولى عبد الله ١٠٠٠ بعدى ١٠٠٠ وولاه خراسان وثغورها وكورها وحربها وجندها وخراجها وطرزها وبريدها وبيوت أموالها وصدةاتها وعشرها وعشورها وجميع أعمالها في حياته وبعد وتعهد من الأمين أعلى تسليم ذلك له وتسليم ما أقطعه أمير المؤمنين للمأمون من قطيعة أو جعل له من عقدة أو صنيعة ، وتسليم ما ابتاع المامون لنفسه من الضياع والعقد أو ما أعطاه أبوه من مال أو حلى أو كسوة أو منزل أو دواب » ٠

أما شرط المامون فهو يذكر أن « أمير المؤمنين ولانى بعد أخى ، وولانى فى حياته (أى حياة الراسيد) ثغور خراسان ، وبعد مماته على أن لا يعرض لى الأمين فى شىء مما أقطعنى أمير المؤمنين وما أعطانى ، وعلى أن لا يعرض الأحد من عمالى بسبب محاسبة ، ولا يدخل على ولا عليهم مكروها فى نفس ولا دم ولا شعر ولا بشر ولا مال ولا صغير من الأمور ولا كبير .

وعلى أنا أن أنفذ كتبه وأحسن مؤازرته وجهاد عدوه من ناحيتى ، فان احتاج محمد منى الى جند غلى أن أنفذ أمره ولا أخالفه ولا أقصر ف شيء كتب به » •

هــذه هى الشروط المكتوبة بين الأخوين • ولكن تنفيذها السليم لا يكون بطبيعة الحــال الا على أســاس التفاهم وحسن الصلة بين الأخوين •

وقد كان ما بينهما متباعدا فى حياة أبيهما غلما مات لم يرد أحدهما الآخر ، أما المامون فقصد ولايته ولم يبرحها ، أما الأمين غكان يخشى عاقبة هذا الاعتكاف عنه .

وكان طبيعيا أن تسوء ظنون الأخسوين أحسدهما بالآخر ، أما المامون فيجب أن يسوء ظنه اذا نظر الى سوابق ولى العهد الثانى ، أما الأمين فلأن أخاه معتكف ولأنه قد يجعل من خراسان قاعدة هامة للخلع ، فهو يخافه (١) .

وكان طبيعيا أن تسوء الظنون لأن طبيعة الاستئثار بالملك تحفز الأمين على اليقظة لكل حركات أخيه وتأويلها • أما وقد قسم الأب البلاد قسمة غانه قد غرس غرسا كريها ، لأن ولاية الخليفة عامة •

وقد طلب الأمين من أخيه طلبات كلها من حقه لهكان الرد الاعتذار دائما (٣) .

سحب الأمين الجيش الذي كان بطوس حيث مات الرشيد وكان الرشيد ينوى ضمه للمأمون ، وعهد بتنفيذ هذا السحب لبعض خواصه في نفس اليوم الذي مات فيه أبوه • وليس ذلك مخالفا للشرط فقد شرط المامون على نفسه فقال : فان احتاج محمد الى جند ••• فعلى أن أنفذ أمره • وقد مر الحادث بسلام ، وكانت كتب المامون للأمين في هذا الظرف بالذات لطيفة •

ثم استقدم الأمين المامون (٢) فاعتدر بضرورة البقاء ثم احتج فقال « وقد أمرنى الرشيد بلزوم الثغر » • كما طلب المامون من الأمين حرمه وأهله ومائة ألف دينار أوصى له بها أبوه من بيت المال فرفض الأمين •

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ج ۱۰ ، ص ۱۲۸ .

<sup>(</sup>۲) الطبرى: ج ۱۰ ، ص ۱۲٥ .

<sup>(</sup>٣) الم تكن محاولة استقدام الأمين اخاه من مرو شبيهسة باستقدام أبى مسلم من قبل .

<sup>(</sup>م ١٠ -- العصر العباسي )

وهنا طلب الأمين من المامون التنازل عن قسم مضموم لخراسان ضما مؤقتا وارجاعه الى ما كان عليه (') وهو طلب مخالف اظاهر الشرط ولكنه طلب من حق الأمين صاحب السلطان وقد تلطف الأمين في صيغة الطلب غطلب « الصفح » أو « التجافى » عن بعض الكور، وعلل ذلك تمقال « ان أمير المؤمنين وان كان أفردك بالطرف وضم اليك من كور الجبل فان ذلك لا يوجب لك غضلة من بالطرف وضم اليك من كور الجبل فان ذلك لا يوجب لك غضلة من المال ٥٠ وقد كان هذا الطرف كافيا لأمره ٤ وقد ضم اليك المى الطرف كورا من أمهات كور الأموال لا حاجة لك بها ، فالحق أن تكون مردودة في أهلها » (') ٠

وكان. الأمين جادا في التهديد ، هما كاد يصله الرفض حتى أمرا بالامساك عن الدعاء للمأمون على المنابر في كل الآفاق (٢) •

وأمر الأمين بابطال عملة كان المامون ضربها فى خراسان سنة ١٩٤ ه ولم يذكر عليها اسم الأمين ، وأمر الأمين باسقاط اسم المامون من الطرز (٤) •

وبعث الأمين حاجبا وسأله التلطف ف أخذ الكتابين المعلقين بالكعبة غسر قهما وجاء بهما غمر قهما ٠

كما أمر قائده على بن عيسى بالسير الى خراسان على أن يكون واليها من تحت يد موسى وركب الأمين مع قائده حين خروجه فجعل يوصيه ويقول: « أكرم من هناك من قواد خراسان ، وضع عن أهل خراسان نصف الخراج (°) ، ولا تبق على أحدد يشهر عليك سيفا أو يرمى عسكرك بسهم ، ولا تدع عبد الله يقيم الا ثلاثا من يوم أن منصك اليه حتى تشخصه الى ما قبلى » •

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ج ١٠٠ ص ١٣٢ ٠

<sup>(</sup>۲) الطبرى: ج ۱۰ ، ص ۱۳۳ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى: ج ١٠٠ مس١٣٦ ٠

<sup>(</sup>٤) الطبرى: ج ١٠٠ م ١٣٨٠

<sup>(</sup>۵) الطبرى : ج ۱۰۱ ، ص ۱۳۹ .

ومن هـذا البيان نتبين الخطـوات التى اتخـذها المـأمون ، أما الضرب الذى أهمل فيـه ذكر الأمين فمعروف التاريخ يرجع الى قبل بعث الجند بسنة ، أما قطع البريد واسقاط اسم الأمين من الضرب ودعاء المـأمون لنفسه فحادثة محـدودة التـاريخ والراجح أنهـا وقعت سنة ١٩٥ فقط ، ولعل المـأمون لم يتسم بأمير المؤمنين الا بعد هزيمة جيش شيخ الدولة على بن عيسى بن ماهان ،

أما تفاصيل الصراع فهي على النحو الآتي :

كان الأمين هو البادى، بالعدوان فقد سير قائده على بن عيسى الى خراسان لاغتصابها من المامون وجند فيه طاقته كلها وقوته كلها ، واشتركت فيها عناصر عربية قوية وهو أشبه بالجيش الذى جنده مروان بن محمد بقيادة ابن هبيرة لقتال جيش قحطبة بن شبيب الزاحف على العراق في فجر الثورة ، ثم تصدى له الخراسانيون كما تصدوا بالأمس ، وما أقرب الشبه بين أبى مسلم وطاهر بن الحسين ، وكانت هزيمة هدذا الجيش قاصمة بالنسبة للحزب العربى وانتصرت الخراسانية مرة أخرى ، في شوال سنة هه (۱) ،

وتحول غيها المنتصر الى الهجوم والتقدم فى المنطقة التى أمامه وهى منطقة الجبل وحصونها همدان وحلوان وغيرها ، وتذكرنا بزحف قحطبة بن شبيب بالأمس عام ١٣٢ ه وهدو التحول الى الهجوم عبر منطقة الجبال ، وانهزمت الجيوش العراقية وتقدم طاهر على أثر انتصاره نحو قرية من قرى حلوان تسمى شلالان وصار بازاء حلوان الباب الوحيد الباقى لحماية العراق .

ثم انتقلت الحرب من الهجوم على مداخل خراسان الى الدغاع عن مداخل العراق من ناحية الجبل ، وفي سبيل هـذا الدغاع بذلت الخلاغة آخـر جهدها تقريبا فجندت ٢٠ ألفا من العرب ومثلهم من

<sup>(</sup>۱) الدلبري: ج ۱۰ مس ۱۹۳ .

الأبناء واتجهت (١) الى تجنيد عرب الشام أيضا • وكان ذلك اتجاها جديدا فقد كانت أكثرية الجيش قبل هذه الجولة من الأبناء وكان ذلك خطة أفقدت الجيش انسجامه •

أما الأبناء فقد ولى أمرهم عبد الله بن حميد بن قحلبة وهمو من بيت له ماض حربى . وولى أمر العمرب أسد بن يزيد بن مزيد الشيبانى ، اختاره الفضل بن الربيع وقال له : انما نحن شعب من أصل أن قوى قوينا ١٠٠ أن هذا (يريد الأمين) قد ألقى بيده القا، الأمة ١٠٠٠ وأنت فارس العرب (٢) ٠٠٠

وحاول الأمين أن يبذل جهدا لصد هذا الجيش عن العراق غهزمت جيوشه الثلاثة ، وكانت الجولة الأخيرة حصار بمداد ثم مسرع الأمين في ٣٥ المحرم سنة ١٩٨٠

كان الخراسانية جند الدولة الذين دخلوا العراق عام ١٣٢ ه لانهاء الحكم الأموى ، غاذا بهم اليوم جند المامون الذين دخاوا بغداد ليقتلوا خليفة وليضعوا حدا للنفوذ العربى الذى برز في سما، بغداد منذ عهد الرشيد حتى مصرع الأمين ، غليس عجيبا أن تحق الخراسانية أطماعها وأن تطلق يد طاهر بن الحسين في خراسان . طاهر بن الحسين في خراسان .

# بنسو سهل:

وتكرار ظاهرة التحول البيروقراطى فى عهد المامون يعد نبه البرامكة وتصفية مشكلة الأمين يدل على أنها لم تكن مجرد فقاعة من فقاعات السطح تظهر ثم تنفجر انما يدل على ظاهرة تنبئ من داخل

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ج ، ۱ ، ص ، ۱٦ .

<sup>(</sup>۲) الطبری: ج ۱۰ ، ص ۱۵۷ ــ ۱۵۸ ثم تولی بعسد انده ـــد ابن مزیسد .

<sup>(</sup>۱) سيسماه المسلمون ذا اليهسين وصاحب حبل الدين : الدلمري : ج . 1 ، ص . 10 .

المجتمع العباسى ومن واقع العناصر الايرانية الصاعدة نحو النفوذ ، فقد فعلى في عهد المامون ما فعله البرامكة في عهد الرشيد ،

ذلك أن الفضل بن سهل (١) تقرب من المامون بمثل ما تقرب به الرشيد من يحيى بن خالد ، فقد كان كاتب المامون ولى العهد وألصق الناس به ، بل كان يدبر ليضمن للمأمون حقه ويحميه ، فقد أشار عليه بالذهاب الى خراسان ليلتمس فيها الأنصار وليبعد عن سطوة الأمين وحسربه .

ولما رأى الهوة تتسع بين الأمين والمامون أعده للمستقبل ومهد له الطريق الى الخلافة ولعب دورا فى تكتيل الخراسانية خلف قضية المامون ، وبهذا أحبه أهل خراسان وأقبلوا عليه وكانوا يقولون : ابن أختنا وابن عم رسول الله (٢) ، وقد شجعه على الصمود فى وجه قوات على بن عيسى الزاحفة الى خراسان ، ولعب دورا كبيرا فى ترجيح كفته ، وكان من الجهود التى بذلها حسن اختيار القواد وحسن اعداد الجيش بما يلزمه ،

ولما آلت الخلافة إلى المامون واستقر به الأمر فى بغداد وفى للفضل كما وفى الرشيد ليحيى بن خالد فقد ولاه وزارة التفويض وأمر بأن يخطب له بعده وولاه المشرق كما تولى الفضل بن يحيى من قبل ورتب له أجرا قدره ثلاثة ملايين من الدراهم فى السنة (٢) ٠

ولقبه ذا الرياستين ، رياسة الحرب ورياسة التدبير ، ومنحه لقب الامارة فكان أول وزير يجمع اللقبين وكتب له توقيعا يدل على مدى تعظيمه له واعترافه بفضله ، أما الحسن أخوه فقد تولى كور الجبال

<sup>(</sup>۲) الجهشياري : ص ۲۷۹ .

<sup>(</sup>۳) الجهشيارى: ص ۳۰۵ – ۳۰٦ .

والعراق والحجاز واليمن (١) • وبلغ من تأثير بنى سهل على المامون أن الفضل أغراه بتولية على بن عيسى الرضا العهد من بعده وأراد تحدويل الخلفة من العباسيين الى العلويين •

ويبدو أن عقدة الظهور التي وجهت البرامكة كانت من وراء بنى سهل توجههم الى نفس المصير ، فقد أخذ الفضل يمكن لنفسه في خراسان ليعيد دور أبى مسلم القديم ، بل حاول أن بيسط نفوذه على بغداد نفسها ويسعى للوقيعة بطاهر بن الحسين وهرثمة رجلى المائمون (٢) ، بل أراد أن يطيح بالضلافة العباسية نفسها ، وقد ذكر الجهشيارى على لسان نعيم بن خازم قوله للفضل « انك انما تريد أن تزيل الملك عن بنى العباس الى ولد على ثم تحتال عليهم فتصيم الملك كسرويا (٢) » •

وقد أحست الخلافة بالخطر وانقلاب التوازن وخافت ضياع هيبتها وفعاليتها ، كما تحركت من قبل في عهد المنصور والرشيد • وقد سار المامون من مرو ومعه حاشية كبيرة على رأسها الفضل ابن سهل ومعه كذلك بعض الجنود ، وظل الركب يسير حتى وصل سرخس فحط الركب رحاله وفيها دبر المامون من فتك بالفضل بالحمام في شعبان سنة ٢٠٢ ه ((3)) •

وهكذا كانت الخلافة فى العصر العباسى الأول تستفيد من العناصر الايرانية كه وتطلق لها من السلطان السياسى ما لايخل بمبدأ التوازن ، غاذا أحسر بالاخلال بادرت الى الفتك والتنكيل وسينال هذا دأبها حتى اذا كان العصر العباسى الثانى وفقدت الخلامة قدراتها وغمالياتها لم تستطع أن تقيم التوازن فاختل ، وكان اختلاله فى ثوب الحركات الاستقلالية التى ملات سماء العصر العباسى الثانى •

الطبرى: ج١٠ ، ص ١٦١ .

<sup>. (</sup>٢) حسن آبر آهيم: ج٢ ، ص ١٦٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الجهشياري : ص ٣١٣ ٠

<sup>(</sup>٤) الطبري: ج ١٠٠ صي ٥٥٪ ٠

# الفصل لتاني

## الخسلافة ونظم الدولة

#### ١ \_ الخالفة:

هـذا الموضوع سنحكم غيه بنفس المقياس الذى سنحكمـه فى در اسة موضوعات العصر العباسى كلـه ، وهو الثورة وفعالية شعاراتها ومدى تطبيق هـذه الشعارات ، هـل أدت ظروف الثورة العباسية والنجاح الذى ظفرت به الى تغيير فى نظام الخلافة كما عرفته الحياة الاسلامية منذ أبى بكر الصديق حتى مروان بن مديد آخر خلفـاء بنى أمية ؟ والاجابة عن هذا السؤال تقتضى أن نعقد مقارنة موضوعية بين روح هـذا النظام فى السابق وفى العصر العباسى لنلتمس ظروف التغيير ومظاهره ، وقـد يلزم أن نعرض للمصادر التى نستقى منها المادة التى تمكننا من الادلاء برأى فى الموضوع ٠

من هذه المصادر ما يعطينا الجانب النظرى للموضوع ، ومنها ما يعطينا الجانب العملى أو التطبيقى • الجانب النظرى من الموضوع تعرض له كتب الفقه فى الباب الذى تفرده لنظام المخلافة ، وتعرض فيه للأصول الدستورية والادارية والحربية والقضائية (١) •

أما الجانب التطبيقى فيظهر من دراسة سير الخلفاء العباسيين كما وردت فى كتب التاريخ ، أو القيام بدراسة فاحصة للرسيائل العباسية وخصوصا رسائل الخميس أو رسائل التقريظ (٢) •

<sup>···</sup> احسد زكن صفوت : رسائل العرب ، ج ٣ و ٤ ·

فمسا الذي يمكن أن نتبينه من هدده المسادر بنوعيها ، ما هي الانتجاهات الجديدة وما هو مدى التغير وفعاليته ؟

كانت الخلفة المركزية هي الشلك المثالي الذي مم الفقهاء وتمسكوا به في كتب الفقه التي تتعرض لأصول الحكم ، فقد ظل الففهاء برغم تطور الأصول الدستورية يعتبرون الخلافة المركزية هي الشكل الشرعي الذي اكتسب صفته القانونية من الاجماع ، بمعني أن فكرة الخلافة المركزية فكرة أنشأها اجماع الراشدين في جيل الصحابة الأوائل ، واكتسبت لذلك صفة القاعدة الدستورية الثابتة (١) ، فالي حد حافظ العباسيون على هدذا الشكل المثالي للخلافة ؟

ولا نستطيع أن نتخذ عصر السهاح قاعدة لأنه كان عصر تصفية وتثبيت لأهداف الثورة ، كما أنه لم ينفرد بسلطة ، انما أشرك بنى العباس كلهم باعتبار أن القضية هي قضية مصير بالنسبة لهم •

والمنصور هو الذي حاول بكل ما استطاع من قوة وجهد أن يحقق النمط التقليدي للخلفة القلوية القلامة السيطرة ولعله من هلف الوجهة يمكن أن يسمى بالمؤسس الحقيقي للدولة العباسية فقد تصدى لشاكل كثيرة وقف في وجهها دون خوف وتغلب عليها جميعا ، ووضع الأساس الحقيقي للنظام العباسي وكما أن خلفاء من بعده ظلوا حريصين على هيبة الخلفة التي حققها المنصور ، وأخص بالذكر المهدى والهادي وصدر عصر الرشيد و

وجهاد المنصور في تحقيق الشكل التقليدي للخسلافة الاسلامية يستحق التنويه والتوضيح • وأول ما واجهه المنصور هو التمسدع

ابن حسزم: الفصل ج ٤ ، ص ١٦٣ ــ ١٧١ . الشهرستاني: ﴿ أَ ﴾ ص ٢٠ ــ ١٧١ . الشهرستاني: ﴿ أَ ﴾ ص ٢٠ ــ ٢١ .

مقسدمة ابن خلدون ، ص ۱۵۲ ، ۱۲۹ ، ۱۷۰ ، ۲۹۰ . انظسر ا كتبسه متز وجولدتسيهر وارنولد وحسن ابراهيم .

فى البيت المضالافى نفسه ، وطمع بعض الأعمام وأبناء العمومة فى الخلافة ،وخصوصا بعد أخذ البيعة للمنصور ، فقد خرج عبد الله ابن على في مطلع عهد المنصور ، وقسد هزمه أبو مسلم الخراساني بعد حرب ظلت خمسة شهور ، وقد هرب ولجأ الى البصرة حيث أخواه سليمان وعيسى • وكان المنصور. في هدده المواجهة بعيد الغور شديد الدهاء ، فقد كتب أمانا لعبد اللسه بن على (١) واشترط أن يسلمه عهد الأمان بنفسيه ، وقد جاءه سليمان وعيسى ومعهما عبد الليه وظل في محبسه حتى عام ١٤٧ه ، ثم قتله ولم يعنسه عن مصيره ذلك حسبه أو نسبه أو قرابته ، أو جهوده في تكوين الدرلة ولا وقوفه في وجه مروان بن محمد (۲) ، وما زال بعیسی بن موسی حتی حمله على أن يقسر بيعشة المهدى بالخلافة بعد المنصور ، فقد ألزم عيسى أن يواجه الناس في المسجد الجامع ومعه الوزير ليعلن بنفسه على \_ الناس « أنبي قد سلمت ولاية العهد للمهدى وقدمته على نفسي » ه ، ولكن الوزير لم يكتف بذلك فقال « ليس هكذا أيها الأمير ، ولكن قل : لحقه وصدقه ، وأخر بما رغبت فيه وأعطيت ، فقال عيسى بعد هـذا: نعم قد بعت نصيبي عن تقدمي في ولاية عمه عبد الله أمير المؤمنين لابنه محمد المهدى أمير المؤمنين بعده بعشرة آلاف ألف درهم بطيب نفس منى ورغبتى فى تصييرها اليه ، لأنه أولى بالتقدم غيها وأحق وأقوم بها وأقوى على القيام بها منى (٢) » •

وقضى المنصور على الحركات التى ظهرت بعد مصرع أبى مسلم وأقسر السلام فى فارس وخراسان ، كما واجه الثورات العلوية التى قامت فى عهده وخصوصا ثورة محمد النفس الزكية فى عام ١٤٠ (٤) ، وقسد أعد المنصور لمحاربته جيشا بقيادة عيسى بن موسى فقضى على

<sup>(</sup>۱) الجهدسيارى : الوزراء والكتاب ، ص ١٠٣ - ١٠٤ ٠

<sup>(</sup>٢) الطبرى: ج ٩ ، ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) الجهشياري: ص ١٢٧٠

<sup>(</sup>٤)· الطبرى: ج ٩ ، ص ٨١ - ١٨٧ ·

هــذه الثورة وأطفعاً نارها • وكان ابراهيم (١) أخو النفس الزكيــة قد دعا لنفسه بالبصرة منتهزا غرصة اشتغال المنصور بحرب أخيه ، وقسد بعث اليه عيسى بن موسى فسار اليه وهزم جيشه وقتله قبسل نهاية ذي القعدة من العام الذي قتل فيه أخوه (Y) .

وكما حرصت الدولة على تأكيد سلطان الخسلافة فى بغداد والعراق ، فانها كانت حريصة أيضا على تحقيق النمط المركزى فيما يتعلق بالولايات الخاضعة لسلطانها ، غكانت الدولة العباسية حريصة على مصر حرص الأمويين عليها م وكانت لا تزال تعتبر قاعدة الاسكندرية من أهم القمواعد لتثبيت سيادتها في البصر الأبيض فقد بدأت الخلافة تواجه المتاعب في مصر في ولاية موسى بن مصعب الخثعمي الذي ولى فى ذي الحجة سنة ١٦٧ه، وبدت نذر الشورة بين أهل الحوف ، وتحالفت القيسية واليمانية واتفقوا مع أهل الفسطاط، وخرج موسى في جند الفسطاط ونشبت الحرب مع القيسية واليمانية ، كما عقد لعبد الرحمن بن موسى فى خمسة آلاف من أهل الديوان وبعثه الى الصعيد لقتال دحية بن مصعب ، ثم تولى الفضل ابن صالح بن على العباسى في المحسرم سنة ١٦٨ وكان عليه أن يواجه الفتن التي اشتعلت في كل مكان ، ودخسل مصر في المحسرم سنة ١٦٩ ومعه عسكر عظيم جاء بهم من الشام من أهل قنسرين وحمص ودمشق والأردن وفلسطين • فكانت الدولة العباسية في الحقيقة تؤكد سلط با المركزية وتظهر قدرتها على مواجهة الأحداث •

وبنفس الاصرار واجه العباسيون مشاكل المغرب العسربي ولم تدخر الدولة وسعا في تأكيد سلطانها مهما تكلفت من تضحبات ، فاستخدمت الحملات البحرية وبعثت المثنى بن زياد الخثعمي في شوال

<sup>(</sup>۱) الطبرى : ج ٩ ص ٥٥ ٤ ـــ ٥٥ . (٢) اليعتوبي : ج ٢ ، ص ٥٣ . ــ ٥٥ . .

سنة ١٣٦ الى الاسكندرية ليتوجه بالأسطول الى طرابلس ، وليقتدم به معركة تثبت السيادة في تلك النواحي ، ثم ولى أبو عون عبد الملك ابن يزيد جيوش المغرب لأن العلاقة كانت قد فترت بين الخلافة وبين عبد الرحمن بن حبيب وذلك قبل سنة ١٣٥ ، وساءت العسلاقات الى حد القطيعة جعد خلافة المنصور سنة ١٣٧ ، فقد اكتفى ابن حبيب باعلان الولاء الشكلي للخليفة العباسي وامتنع عن ارسال الأموال السنوية اليه • وكانت هنالك أسباب أخرى تبعث على شك العباسيين فى اخلاص عبد الرحمن منذ البداية ، وهي موقف ألسفاح من قبل من تسيير الجيوش من مصر الى المغرب ، فقد استقبل عبد الرحمن بن حبيب الأمراء الأمويين استقبالا طيبا وأنزلهم فىكنفه(١) ولكن المنصور لميرض بذلك الخضوع الاسمى ، فما بالك وقد تجدراً عبد الرحمن بن حبيب وقطع الخطبة للمنصور ونزع شعار الدولة العباسية وأمر بتمزيقه ب واحراقه (٢) . هكذا واجهت الدولة العباسية المقدمات الأولى لفقد نفوذها في المغرب بانقطاع المغرب الأقصى عن الخالفة بأثر ثورات الصفرية واستقلال عبدالرحمن بن حبيب باغريقية • وبانتزاع القيروان حقق صفرية نقراوة سنة ١٤٠ ما كان يهدف اليه اخوانهم صفرية طنحة والمغرب الأقصى سنة ١٢٢٠

كما أن هؤلاء الأخيرين أضافوا الى ذلك نجاحا آخر اذ ذاك فأنشأوا مدينة سجاماسة سنة ١٤١ ه ، وبذلك انقطع المغرب الأقصى عن الخالفة تماما وخلص للخوارج ، ويبدو أن مقاكل المشرق من ثورة عبد الله بن على ، والتخلص من أبي مسلم استغرقت كل ههم الخليفة المنصور غلم يرد بسرعة على عصيان عبد الرحمن بن حبيب ، او يمد يد المعونة لأنصار العباسيين في المريقية ، ولم يستجب علماء القيروان (١) •

<sup>(</sup>١) أخيار مجموعة ، مس ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن مَدَّارِيْ: ج ١ ، ص ١٧ . ا (٣) السالكي: رياض النَّمُوسِي ، نَج ١ ، ص ١٠٢ .

وبدأت الدولة العباسية تواجه الموقف حين تولى مصر القلل المستهور محمد بن الأسعث ، اذ سير قواته الموجودة فى برقة بقيادة العوام بن عبد العزيز ، وبعث بقائد آخر سنة ١٤٢ ه لقتال أبى الخطاب عبد الأعلى بن الشيخ الاباضى ، ونشبت معركة حامية هزم العباسيون فيها (۱) • فلم يجد المنصور بدا من أن يعهد الى ابن الأشعث بنفسه بولاية افريقية ، وأرسل اليه الجيوش وأمره بالمسير بسرعة ، وخرج ابن الأشعث فى أربعين ألف رجل منهم ثلاثون ألفا من جند خراسان وعشرة آلاف من جند الشام ، ومن قواده الأغلب بنسالم التميمى ، والتقى بالاباضية سنة ١٤٤ ، فهزموا وقتل أبو الخطاب ، وثارت زنانة فهزمها ابن الأشعث فى نفس السنة • ودخل القيروان فى جمادى الأولى سنة ١٤٤ ه • وبذلك استعادت الخلافة بلاد افريقية •

ولكن هـذا النفوذ لم يتجاوز حدود القسيروان اذ ظل مذهب الخوارج متغلغلا بين قبائل البربر من طرابلس الى تامسنا فى المغرب الأقصى • وأصبحت القيروان محاطة بالعداوات السياسية والمذهبية ، وحصنت أسوار المدينة ونجح ابن الأشعث فى تأكيد سلطان الخلافة ، وأخضع كل خصومه من البربر ، ولكنه انهار فجأة سنة ١٤٨ ه بسبب ثورات جند الخلافة • فولى المنصور الأغلب بن سالم التميمى والى الزاب فى نفس السنة ، ونجح الأغلب فى السيطرة على الجند • ولكن ثار الخوارج مرة أخرى بعد مقتله سنة ١٥٠ ه •

ووضح اصرار المنصور على تأكيد سلطان الخلافة فى اختياره أما جعفر عمر بن حفص بن عثمان بن قبيصة من أسرة المله الذي دخل القيروان سنة ١٥١ ؛ واستقامت له الأمور أكثر من ثلاث سنوات ، ثم بعثت الخلافة يزيدا بن حاتم المهلبي الى القيروان ، ولم تكن شلدة الثورات التي وقعت في الهريقية في ذلك الوقت لتجعل الخليفة المنصور يتخلى عن مشروعاته ، بل كانت مدعاة لأن يتشبث بها .

<sup>(</sup>۱) الكندى: الولاة ، ص ١٠٩ ·

وعرف كيف يواجه الثورات بالحديد والنار ، وذلك باختياره يزيدا ابن حاتم ، الذى تولى مصر أولا ثم سيره المنصور الى المعرب في جيش كثيف سنة ١٥٥ ه ٠

وقسد انتصر يزيد على قوات أبى حاتم الاباضى ، ثم بدأ يعمل على تهدئة الأمور واستمر فى القضاء على البقايا الباقية من الثورات دون لين أو هوادة ، وترتب على استتباب الأمن والسلام فى البسلاد أن تهيأت الناروف ليزيد بن حاتم للقيام بالأعمال الانشائية فى البلاد ونشر العمران فيها واستمرت ولايت خمسة عشر عاما منذ ولاه المنصور ، واستمر يحكم المريقية طوال عهدى المهدى والهادى الى أن توفي عام ١٧٠ ه .

واذا كانت الخلافة العباسية في نضالها من أجل المركزية لم تستطع أن تجاوز بنفوذها الفريقية صوب الغرب ، فانها لم تستسلم للتطورات التي أظلت بلاد الأندلس منذ عام ١٣٨ه • وكانت الخلافة شديدة المسرص على أن تؤكد سلطانها على الأنداس ، فلم ينظر العباسيون الى جهود عبد الرحمن الداخل في تثبيت سلطانه نظهرة الرضا والارتياح • وكان عليهم أن يعملوا على تحقيق مشروعاتهم قبل أن يفرغ الداخل من تأكيد سلطانه والقضاء على الفتن والثنورات، الداخلية ، لذلك حالفوا اليمانية في الأندلس ، ذلك أنَّ اليمانية ظنوا أن تأييدهم للأمير الداخل قد يبعث لهم مجدهم القديم وامتيازاتهم القديمة ، غلمها خاب ظنهم وقفوا في وجهه وثاروا . غلما بعث المنصور العملاء بن مغيث المضرمي وولاة أمر الأندلس سنة ١٤٦ ، وعبر البحر من المغسرب الى الأندلس انضهم اليه أعداء عبد الرحمن جميعهم ، وكان اليمانيون أشد الناس تأييدا له ، ويبدو أن الثسورة اليمنبة العباسية أحرزت نجاها أول الأمر ، فقد استطاع العلاء بن معيث أن بحاصر عبد الرحمن شهورا في منطقة باجة في غرب الأندلس ، غير أن عبد الرحمن حطم حلقات الحصار وهزم أنصار العباسيين هزيمة كبرى ، كما قضى على من انضم اليهم من أهل اليمن • وأشعل اليمانيون نار الشورة مرة أخرى مستترين خلف محاولة عباسية تزعمها أحد أعمام السفاح فلم يظفروا بطائل وظل عبد الرحمن يتعقب اليمانية بالحرب حتى قضى على ثورتهم نماما •

والخلافة اذا كانت حريصة على تأكيد سلطانها فى الحساضرة والقضاء على الثوار والمطالبين بالحكم • الا أن محاولاتها فى المعرب الأوسط والأقصى باءت جميعها بالفشل الذريع •

والسبب في هـذا أن الاصطدام كان بقوة لم يكن يحسب لهـا حساب من قبل ، انما يجب أن يحسب لها حساب من بعد، وهي الاقليمية الجديدة النامية في الأمصار ، التي باتت تهـدد بانقسامات خطيرة ، وتبين أن الخلافة العباسية اذا جمدت أمام الشـكل القديم ضعفت وتلاشت وانتهت ، اذ كان لابد أن تعترف بالاقليمية النامية وأن تقيم نوعا من التعاون بين القوتين .

وقد حاولت الخلافة العباسية أن تعدل النمط القديم بارادتها ومن قبيل هذه المحاولات ما كان من ايجاد منصب نائب الخليفة وقسمة العالم الاسلامى الى مشرق ومغرب وكان القسم الشرقى عاصمته مروفى خواسان ، وكان القسم الغربى عاصمته دمشق أحيانا أو العسكر فى مصر أحيانا أخرى ، وابتدأ العرف يجرى بعد ذلك بجواز قيام سلطان آخر أو أكثر من سلطان الى جانب الخلافة على أساس أن يعتبر مستمدا سلطانه من الخلافة .

وظلت الصفة الفيدرالية تزداد وتنمو في العصر العباسي الأولى وفي العصور العباسية التاليقة كذلك وقد رأينا كيف أن بلاد الأندلس قد انفصلت منذ أن دخلها عبد الرحمن الداخل ، واستبد الأمويون هناك بتدبير أمور بلادهم بأنفسهم دون أن يكون للخليفة العباسي البغدادي أي سلطان على بلاد الأندلس ، ومع ذاك لم تتذذ الأسرة الأموية بالأندلس لقب الخلافة ، بل تسمى أمراؤها باسم أبناء

الخلائف ، وتحرجوا من أن يحملوا لقب الحلافة ايمانا منهم بفكرة الخلافة الموحدة القائمة على التصديق العام بحسب التقاليد الاسلامية الأولى ، فلما تغيرت الظروف فى القرن الرابع الهجرى حملوا هذا اللقب .

وحالة أخرى تدل على قيام الروح الاقليمية تحت ستار المذهب وهي حالة الدولة الادريسية التي قامت عام ١٧٠ ه، وهي دولة شيعية زيدية أسست مدينة فاس، وجعلت منها مركزا قويا يعادل القيروان في نشر الثقافة العربية وأصول حضارتها، وتعاونت هذه الدولة الادريسية مع جماعات المعتزلة الواصلية التي أنشأتها الدعوة الواصلية، فاجتمع بالمعرب الأقصى نسب الأدارسة وعلم الواصلية، وأدى ذلك التي نشاط سريع في الاتجاه الحضاري العربي.

ثم أقرت الخلافة العباسية فى نهاية المطاف تلك النزعة الاقليمية ، وأدركت غوائدها المفاقامت بنفسها فى اقليم القيروان دولة الأغالبة المكى تحمل عنها هذه الدولة أعباء المغرب ٠٠

وقد سرت نفس الروح أيضا في المشرق الاسلامي كله بعد نجاح الثورة الخراسانية ، وشعر الخلفاء بذاتية خراسان فقد جعل الخليفة المنصور ابنه المهدى قائدا للجند الخراساني وبني له الرصافة ( بغداد الشرقية على دجلة ) •

ثم تبلور هذا الاتجاه عندما جعل الرشيد المشرق الخراساني كله لابنه المامون والمغرب الشامي المصرى لابنه الأمين ، فكان هذا نوعا من التقسيم يراد به ارضاء الروح الاقليمية مع ربطها بالمركز عن طريق ولاة العهود ،

ثم وصلت الروح الاقليمية الى أقصى مداها ( المعروف فى العصر العباسي الأول ) بقيام الدولة الطاهرية ، وهي دولة أقامها المامون

بنفسه وجعل رياستها لقائد من كبار قواده هو طاهر بن الحسين ، وهو فارسى مستعرب مشهور بالبلاغة (١) •

ثم أصبحت هذه الدول الاقليمية فى المشرق والمغرب الاسلاميين نماذج لدول اقليمية كثيرة ظهرت فى العصور التالية ، وأصبح النظام الاقليمي هو القاعدة ٠

اذن اتجه العباسيون بعد تجارب مريرة الى النظام الاتحادى أو الفدرالى فى الحكم ، ورضوا بمجرد الاشراف والتوجيه ، وكان هذا منهم مسايرة للظروف لتعيش الدولة العباسية ويستمر لها السلطان وكانت نزعة توفيقية تدل على الحنكة والبراعة ،

واستمرت هذه السياسة متماسكة فى عهد فعالية الخلافة وتوتها طوال العصر العباسى الأولم، ولكنه فى عهد ضعف الخلافة ووهنها ستتحول الى حركة استقلالية كبرى منتشرة فى العالم الاسلامى كله فى العصر العباسى الثانى، وتتحول الخلافة الى مجرد ظل، وقد عاشت ظلاحتى زالت سنة ٢٥٦ ه.

وقد استجابت الخلافة للظروف الجديدة فى ناحية أخرى وهى جمعها بين الخلافة والامامة ، فقد تحول الامام الداعية الى خليفة يحكم ولم يكن طبيعيا أن يقطع الخلفاء الأوائل صلاتهم بتنظيمات الدعوة وجماهيرها (٣) وفعلا ظل الحكم فى العصر العباسى الأول يعتمد على التنظيمات الأولى ٠ التى نجحت خلال الدعوة السابقة وأثمرت على ويدل على هذا رسائل الخميس (٣) التى استمرت حتى عصر

<sup>(</sup>۱) أنظر عن طاهر بن الحسين وابنه عبد الله . جمهسرة رسائل العرب ، ج ٣ صفحة ٨٥ ٤ ــ ٤٩٧ .

<sup>(</sup>۲) للدراسة التفصيلية لهـذا الموضوع المام تدرس جمهرة رسائل المدرب الاستاذ أحسد زكى صفوت ، ج ٣ ، ص ١ -- ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر مثلا: رسالة الخميس لاحمد بن يوسف سد جمسهرة رسائل العرب ، ج ٣ ، ص ٢٠ .

المتوكل ، وكانت التعليمات ترسل الى المريدين من مختلف الأقطار، للاحتفاظ بتشكيل الدعاة والنقباء والعمال •

كانت العلاقة كأقوى ما تكون بإن الخلافة وبين جماهير الدعوة، ولعل هذا هو الذي أكسب النظام السياسي الصلابة والقوة ، ولعل هذا يفسر ما قام به أنصار الخلافة من تبرير الأعمالهم في رسائل التقريظ التي تدور حول نظرية عصمة الأئمة التي تبلورت في العصر الفاطمي ٠

يتجلى هـذا على الخصوص في الرسائل التي تسمى رسائل التقريظ الدينا رسالة منها وجهها يحيى بن زياد الحارثي الى الرشيد (١) وهمو يعتبر أن مناصرة الرشيد والوغاء له ضد أعدائه « فريضة أوجبها الله على العباد » أو أمر من أولى الأمر وأحسنها مغبة في الدينا والدين « أو أن الوفي هو الناجي » الذي استنقذه الله بموالاة أمير المؤمنين ، ونلمس في هـذا اتجاها الى الاحتفاظ بالمبادىء الشبيعية عند الامامية والاسماعيلية ، تلك المبادىء التي تعتبر معرفة الامام غرضا من الفروض وتقول « ان من مات دون أن يعرف امامه مات ميتة جاهلية » •

ولعل هذا كله يفسر جنوح الخلفاء الى الاستبداد بالسلطة والانفراد بها (٢) والخروج عن روح المشيخة العربية التي عرفت في العصر الأموى ، والتي كانت تعتمــد على مشـــاورة الخليفــــــة للارستقراطية العربية ، بل بوحى من هـذا بدأ الخلفاء العاسيون يتدخلون فالقضاء ويوجهون الفقهاء ويخضعون أحكامهم لسلطانهم (") •

<sup>(</sup>۱) جمهرة رسائل العرب: ج ٣ ، ص ٢٤٢ ، ٢٥٢ . (٢) يرجع هــذا الاتجاه خطأ الى ما يسمى بنظرية الحق الملكي المقدس ، ويرجعون بها الى التاثر بالفرس غير انها ترجع الى أن الخليفة كان اماما . حسن ابر اهيم ، النظم الاسلامية ، ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) حسن ابراهيم : النظم الاسلامية ، ص ٢٨٠٠ (م ٩ ــ العصر العباسي)

وثمة ناحية أخرى من نواحى نظام الخلافة نريد أن نبين كيف مسلما التعيير فى العصر العباسى الأول، ونعنى موضوع الخلافة والشورى ونظرية الوراثة وولاية العهد .

لا نستطيع أن نقول ان الخلافة فى العصر العباسى الأول كانت وراثية فى الأعقاب ، بل الأدق هو أن الخلافة كانت مقصورة على البيت العباسى دون غيره ، يتولاها منهم أغضلهم بعهد ممن يسبقه بشرط أن تتم له البيعة بين الناس •

والواقع أن الخلافة كانت للأقدر منهم لا وراثة مستقرة فى الأبناء ، الا اذا ثبتت قدرتهم ، وتلاحظ ذلك عندما تتبين أن الخلافة تداولها أخوان ( أبو العباس والمنصور ) ثم ابن ( هو المهدى ) ثم أخوان ( هما الهادى والرشيد ) ثم ابن ( هو الأمين ) ثم أخوان هما المأمون والمعتصم ، ثم ابن ( هو الواثق ) ونخرج من هذا بأن ثلاثة أبناء فقط ورثوا الامامة عن آبائهم وأن الامامة فيما عدا ذلك كانت للاخوة .

. ومبدأ الأقدر على حمل تبعات الخلافة ناشىء من ثقل التبعات والمشاكل ، بحيث لا يصلح لها الابن مهما يكن حاله ، ومبدأ الأقسدر ناشيء من جهسة أخرى ، من عادة الخلفاء أن يشركوا معهم اخوتهم أو أولادهم فى الحسكم بحيث يصبح الولد أو الأخ بحكم خبرته التي يكتسبها أقسدر من غيره على حمل التعات ، وأجدر بأن يجمع حوله الآراء ، فقسد شارك المنصور فى الأمور العسامة أيام أبى العباس ، وشارك المهدى أيام المنصور ، وشارك الأمين والمسأمون أيام الرشيد ، وشارك المعتصم أيام المسأمون، وهسذه السوابق هى التى تؤكد مبدأ. تولية الأقدر الأرشد ،

أما أصحاب الحق في اختيار الخليفة من بين أغراد البيت العباسى عمم الذين يعتبرون أهل المل والعقد أو أهل الشورى ،

أما أصحاب الحق فى البيعة فهم الشعب كله فى مشارق الأرض ومغاربها مصرف النظر عن كيفية ممارسة الخاصة لحقهم وممارسة العامة لحقهم •

أما أهل الحل والعقد أو أهل الشورى كما يقول الماوردى فهم الصطلاحا الهيئة التى تختص باختيار الخليفة وهى هيئة يتحدد عضاؤها محسب الأحوال والظروف ، وهى هيئة مفروض وجودها في كل جماعة وفي كل عصر ، وقد كان أهل الحل والعقد مثلا حين طعن عمر عبارة عن سنة أفراد ، ثم الباقون من الصحابة المبشرين بالجنة ،

أما فى العصر العباسى فان أهل الحمل والعقد هم أفراد البيت العباسى ومن فى مثل مركزهم من كبار القواد ، ثم يلى هؤلاء الوزراء وقد كان أبرز أهل الحل والعقد هم أفراد البيت العباسى ، ثم انعكس الوضع فى آخر الأمر فصار أبرز أهل الحل والعقد هم الوزراء والقواد ثم يليهم أفراد البيت العباسى ، وتحديد أشخاص أهل الحل والعقد أمر متروك للظروف والعرف والواقع العملى ،

وفى ضوء ما تقدم نقول أنه كان يشترط أن يكون الخليفة من البنيت العباسى ، وأن يكون قادرا على حمل أعباء الحكم راشدا عاقلا عالما عالما سليم الحواس الى آخر شروط القدرة المعروفة فى كتاب لا الأحكام السلطانية » ويجب أن يختاره أهل الحل والعقد وأن يعطوه بيعتهم ، غاذا تمت هذه البيعة وهى البيعة الخاصة بايع الناس الخليفة فى المسجد ، وأرسلت الرسل الى الولاة فى كاغة الأرجاء ليأخذوا البيعة على القواد والأعيان والعامة فى نواحيهم .

والخلافة ، باعتبارها مالكة للسيادة ، منصب لا يقبل التجزئة هلا يصح أن يوجد خليفتان فى وقت واحد ، والسيادة واحدة لأن الدولة وحدة متكاملة ،

والخليفة عام الولاية عام الاختصاص، فحكمه يسرى على كل

أنحاء الدولة وهو يمارس حكمه فى كل مجال فى الأمور الدينية والسياسية والمدنية والحربية دون أن يشاركه أحد م

والخليفة الحق فى تفويض من يشاء بما يشاء من الاختصاصات على غيكون هو الأصل وصاحب التفويض الوكيل وقسد جرى العرف على أن يتخف الخليفة وزيرًا للتنفيذ فقط يتلقى الأوامر من الخليفة وينفذها (۱) ، وله أن يتخذ وزيرا تفويضيا يفوض له البت فى الأمور باسم الخليفة (۲) ، وللخليفة كذلك أن يفوض اقليم المشرق الى أحسد الأمراء أو ان لم يجد الى أحد كبار القواد ، وله نفس الحق فى التفويض بالنسبة لاقليم المغرب .

هــذا ولم تجدد الدولة العباسية شيئا في مسألة ولاية العهد ، بل استمر الأمر في ولاية العهـ على نفس السنة التي كانت معروفة في أيام بني أمية ، فقد جرى بنو أمية على أن يعين الخليفة ولى عهـد أو اثنين من أهل بيته ولاة لعهده ( مثل عبد الملك بن مروان عندما عهد للوليد ثم سليمان ) • وقــد جرى العرف في الدولة العباسية على أن يتولى العهد اثنان من البيت العباسي فيما عـدا الحالتين الأخيرتين : حالة المعتصم ثم حالة الواثق • وقاعدة الثنائية اذن هي الأضــل ، عمان العدول عنها آخر الأمر لظروف خاصة (") •

والقاعدة في اختيار ولاة المهدد هي قاعدة القدرة لا قاعدة الأرشد ، فاذا اختير ولى العهد صغيرا جمل له الخليفة من يقوم معه

<sup>(</sup>٢٠١) حسن ابراهيم: النظم الاسلامية ، ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) عهد السفاح بالخلافة اللي اخيه المنصور ثم الى ابن اخيه عيسى ابن موسى ، والمنصور خلع عيسى وبايع للمهدى وجعل عيسى من بعده . ولما ولى المهدى الفلافة خلع عيسى بن موسى وولى ولديه الهادى . ثم هارون ، وقد حاول الهادى خلع هارون لولا أن حالت وغاته دون ذلك .

اما الرشيد مقد ولى عهده اولاده الثلاثة . على ان الواثق خرج على النظام ملم يعهد لابنيه محمد . وقد سئل وهو في مرضيه الأخير ان يومى لولده مقال كلمته المساثورة « لا يراني الله انقلدها حيا وميتا » .

ماسمه الى أن يكبر ، على أمل أن يعيش الأب حتى يبلغ ولى العهد الرشد ، فاذا حدث عكس ذلك بطلت ولاية العهد ، ولم يكن من قبيل المسادفة أن ولاة العهد كلهم كانوا راشدين مجربين ، بل كان ذلك مرسوما بيد الخلفاء ، وهذا العرف المبنى على الرشد والتجربة هو السبب الذي جعل الخلافة العناسية تنتقل في أغلب الأحيان الى الاخوة دون الأبناء ،

ويشترط فى ولمى العهد من الشروط ما يشترط فى الخليفة ما عدا شرط السن ، الأن ولاية ولى العهد لا تبدأ الا عندما يتوفى الأب ، وكذلك الحال بالنسبة للقدرة بعد التيقن من أن ولى العهد الصغير ممن يتوسم غيهم العقل والقدرة ،

والجديد الذي لا مثيل له في ألعصر الأموى هو اشراك ولاة المعهد في المام الأب •

وقد جرى العرف أن يختص أحد ولاة العهد بالمشرق كله وأن يختص الآخر بالمعرب (النصف العربي من الدولة) فيكون ولى العهد بحكم العهد وبحكم ما يتولاه من الأعمال شخصية كبرى من شخصيات الدولة •

أما الأصل الذي يتفرع عليه أمر ولاية العهد فهو ف حالة العباسيين حق هذا البيت الذي غضله الله في تولى أمر المسلمين • أما الأصل الذي صار سابقة في عهد الراشدين فهو عهد أبي بكر في أثناء خلافته الى عمر ، وهذه هي السابقة الأولى في العهد ، لكنها سابقة غير مقيدة ببيت معلوم ، كما هو الحال في أمر العباسيين •

والشورى من حيث المبدأ قائمة فى اختيار ولاة العهد واختيار الخلفاء ، غير أنها شورى محدودة ببيت معين ، يتولاها أهل الحائ والعقد ، فان هذه الهيئة هى والخليفة هى التى تقرر وتختار الأصلح للأمية .

والشورى مبدأ أصيل لا يمكن التخلى عنه: والجاحظ (١) وهو من أولياء الدولة وأنصارها يسب بنى أميسة لأنهم أماتوا الشورى وأحيوا الاستبداد ولم يكن الجاحظ ليسب بنى أميسة لاستبدادهم على أهل الشدورى وعلى جماعة المسلمين من الأنسسار والمهاجرين الا وهو يعلن أن سنة الشورى قائمة لأهل الحل والعقد في العصر العباسي (٢) .

ومبدأ الشورى هو الذى صرف التشريع الاسلامى عن التفكير فى تحديد الوريث الذى تئول اليه الخلافة تحديدا دقيقا ، ولم يكن مثل هذا التحديد عسيرا على الفقه الاسلامى ، بل كان مثل هذا التحديد مضادا للاتجاه الفكرى القائم على الشورى •

ومع ذلك غان الأئمة العباسيين الأول كانوا يعتبرون من أهل العلم وكان اختيارهم لولى العهد يكسبه صفة شرعية •

وتبعا لكل ما تقدم لم ينظم التشريع الاسلامى مجالس وصاية ولم يبح التشريع أن يكون الخليفة قاصرا (٢) ، ولا محل اذن لتعيين ولى العهد حسب قرابته وتشكيل مجلس يقوم مقامه ، غان هذا وضع غريب على المفاهيم السياسية الاسلامية .

والحجج المبينة لذلك كثيرة ، ويكفى مثلاً أن تتأمل الوراثة كما عرفت لدى الاسماعيلية ولدى الامامية .

وقرار تعيين ولى العهد من القرارات التى لا تتغير بسهولة ، فانه قرار ملزم ينشىء لصاحبه حقا فى عنق جميع من بايعوه .

<sup>(</sup>۱) أنظر رسالة الجاحظ في بنى أمية ومنها قوله « وأرجو أن يكون الله قسد أغاث المحقين ورحمهم وقوى ضعفهم وكثر قلتهم حتى صاروا ولاة أمرنا في هسذا الدهر الصعب والزمن الفاسد ... وأعلم بمسا يلزم فيسه منسسا » .

جمهرة رسائل العرب ج. ٢ ص ٦٠ ـ ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر الرسالة السابقة.

<sup>(</sup>٣) المساوردي : ص ؟ . ابن خلدون : المتدمة ، ص ١٥٢ .

ولهد اأدت الرغبة فى تغيير ولاة العهد بعد تعيينهم الى أزمات كثميرة ٠

أراد المنصور أن يجعل الخلافة لابنه بدل عمه (١) ، وأراد الهدى أن يجعلها لابنه بدل الهدى أن يجعلها لابنه بدل أخيه ، وأراد الأمين أن يجعلها لابنه بدل أخيه أو أراد أن يخضع أخاه وولى عهده لأمره ، وأراد المامون أن يجعل ولاية العهد لعلوى ترضية العلويين ، وكذلك طمع في الخلافة عبد الله بن على وطمع فيها ابن المامون ، وفي كل مرة ظهرت فيها مثل هدفه الارادة أو هذا الطمع قامت أزمة كبيرة واقترنت الأزمة أحيانا بحروب كما حدث في حالة عبد الله بن على وفي حالة الأمين والمامون وفي حالة ولى العهد العلوى «على الرضا » •

وترجع الاضطرابات والحروب الداخلية التى قامت بسبب ولاية العهد الى الخلافات الأسرية والى اصطدام العصبية الفارسية بالعصبية العربية ، كما يمكن أن تدخل فيها المعارضة العلوية .

والحق أن خلفاء العصر العباسى الأول كانوا سلسلة من القدرات والكفايات اضطلعوا بالمسئوليات كاملة وجابهوا المشاكل وأبرزوا قوة المضلافة الجديدة وفعاليتها ، وقام كل منهم بدوره خير قيام ، بل لعب كل منهم دورا خاصا فى أحداث العصر العباسى الأول .

وأول هؤلاء الخلفاء هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن على ابن عبد الله بن عباس ( ١٣٦ – ١٣٦ ه)(٢) وقد جرى عرف المؤرخبن مند القرن الرابع على تلقيبه بالسفاح • أما قبل هدذا العهد غان المؤرخين لم يجعلوا له لقبا ولا قرنوا اسمه بالسفاح • بل ذكرت

<sup>(</sup>۱) انظر جمهرة رسائل العرب: ج ۳ ، ص ۱۵۹ . كتاب عيسى ابن موسى ؛ بنزوله عن ولاية العهد لموسى الهسادى .

<sup>(</sup>۲) انظر: الطبرى: ج ۹ ، ص ١٥٤ . المسعودى: مروح الذهب ، ج ۲ ، ص ١٥١ . السيوطى: تاريخ الخلفاء ، ص ١٧١ .

المصادر المعتمدة على الاسناد أنه تلقب بلقب المهدى ، وقد أكدت الكشوف الأثرية قول المسعودى ، فقد وجد الأثريون بمسجد صنعاء نقشا ورد فيه اسم أبى العباس مقترنا بلقب المهدى (١) • أما لقب السفاح فقد أطلق فى الأصل على عبد الله بن على عم الخليفة •

والراجح أن مُكرة التلقيب ولدت في عهده دون أن يشيع تغليب اللقب واكتفى الناس بالكنية •

وكان أبو العباس شابا أقرب الى التقشف في حياته وفى زيه مع عبادة تقربه بالنساك ، الى خلق رضى ولين جانبه ووفاء وعفاف وحلم (٢) ، وكل هذه الصفات جعلته يتسع صدره لهم جميعا ، وان كان أخوه المنصور أسن منه ، وهو لذلك أى شيء الا أن يكون سفاحا ، ولهذا شرح المؤرخون العبارة الواردة في خطبته على أن السفاح في الأصل قدح من القداح التي كان يضربُّ بها وهو قد ذو حظ عظيم (٢) ، وقد روى ألمَّ شخصيا كان يكره سفك الدم ، ولم يصح عظيم (٢) ، وهم ممن لا في حالات معدودة وأكثر ذلك منسوب الى كذلك أنه أمر بالكفة عن سفك الدماء الا بمشورته ،

أما عن مدى ممارسته لحقوق الخلافة : هانه مارس سلطاته عن طريق أهل بيته ، وهوض الولايات الكبرى لاخوته وأعمامه (٤) واذن

<sup>(</sup>۱) لم ترد في الكندى رغسم انه من اوثق الرواة أية اشارة الى لقب السخاح . الكندى ، ص ۹۷ .

<sup>(</sup>٢) الفخرى: ص ١٣٤٠٠

<sup>(</sup>٣) جاء في القاموس: سفح الدم اراقه والسفاح العطاء ، والنسيح ج ١ ، ص ٢٢٨ ــ ٢٢٩ . وقسد جاء في خطبة أبي العبساس « وقسد زدتكم في اعطياتكم مائة درهم فاستعدوا فإنا السفاح المبيح والثائر المبير ». فكان كلمسة السفاح جاءت تاكيدا لزيادة العطاء . الطبرى : ج ٩ ، في ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) ولى مصر مثلا صالح بن على بن عبد الله العباسى . الكنسدى المحمد من ١٩٠٩ . وولى ابا جعفر الجزيرة واذربيجان وارمينية كما اعتمد على عبدالله ابن على .

فقد تحكم فى ممارسته للسلطات أمران: الأول هو حاجته الى نقل السلطات من يد قواد الثورة الى أيدى أكثرهم قربا اليه ، والى أيد أجدر بأن ترفع اسم البيت العباسى • واذن فقد كانت السلطة الفعلية فى يد القواد ثم انتقلت اليه والى اخوته •

والأمر الثانى هو أن أهل بيته الذين انتقل اليهم الأمر بعد القواد كانوا جميعا متضامنين فى الجهاد حتى نجحت الثورة وتولى الخلافة واحد منهم ، فكان من الطبيعى ألا يتغير الوضع الا بمقدار محدود •

وعهد أبى العباس على أى حال هو العهد الذى شهد انقلابا كبيرا فى الأوضاع ، فقد ارتفع فيه شأن المشرق الاسلامى الأسيوى ، وقد وقع فيه القصاص من أهل الشام ومصر باعتبارهم أنصار بنى أمية وصارت منزلة هذه الأقلية أقل من منزلة المشرق الأسيوى •

ثم آلت الخلافة الى المنصور (١) ( ١٣٦ - ١٥٨ ه) وهو شخصية حازمة فكان بحزمه سيد أهل بيته (٢) كما كان صاحب الأمر فى خراسان بعد أن تخلص من أبى مسلم • فهو الذى وطد أمور الدولة لمن بعده ، وهدو الذى المنتح سياسة القسوة مع العلويين وأذاقهم من سطوته مثلما ذاقوا فى أيام بنى أمية وأكثر •

والمنصور ، غوق ذلك هو الذى أتم الدور التأسيسى من حياة الدولة ، وصان حدودها وأمسك بزمام قيادتها ، أما فى الحدود غان دراسة الحدود الشامية الحزرية عند جبال طوروس تظهر الجهد العظيم الذى بذله المنصور بما بنى من حصون (٣) ،

أما بالنسبة لزمام القيادة فانه كان يطمع في استعادة الأندلس

<sup>(</sup>۱) ورد صحب القابه في نص تشييد قرب الزبيجان . Van Berchem Corpus, Egypte. Vol 1. 95.

<sup>(</sup>٢) 'اتظر الفَحْرى: ص ١٣٥ -- ١٣٦ ٠

<sup>(</sup>۳) البلاذري: متوح البلدان ٤ مس ١٩٣، ٠.

الى الخلافة كما كانت فى عهد بنى أمية ، كما كان يطمع فى استعادة. الغرب للخلافة أيضا •

وقد فشل في هذين المجالين ، ويكفيه مع ذلك أنه حاول توحيد المخلافة كما كانت في عهد بني أمية ، وتتبلور هذه الفكرة في بناء المنصور لبغداد حتى أنها سميت بمدينة المنصور ، وهي المدينة التي جمعت أنصار الدولة ودواوينها ، وهي المدينة التي بلغت من العظمة والازدهار ما لم تبلغه أية مدينة أخرى في العالم الاسلامي ما عدا القيامة .

ثم يأتى بعد المنصور سبعة من خلفاء العصر العباسى الأول هم المهدى وابناه ( الهادى والرشيد ) ثم أبناء الرشيد الثلاثة ا الأمين والمامون والمعتصم ثم الواثق ) •

ويختلف هؤلاء السبعة عن الخليفتين الأولين فى أنهم ورثوا دولة قسد استقرت على نمط معلوم ، وأصبحت حياتها اللسياسية ميسرة ، وفى أنهم أحاطوا أنفسهم ببلاط عظيم وقصور هخمة وترف لا حد له حتى صار ترفهم أسطورة ترويها الأجيال ، وإختارت الأساطير شخصية منهم هى واسطة عقدهم ، وهى شخصية الرشيد .

أما المهدى (١) فكان فوق لين أبى العباس ونتحت حزم المنصور، وقد جاء بعد أن وطد له أبوه الأمور، فظهرت خاصة ميوله الشخصية، وأولها حبه للصيد وخروجه اليه مع خاصته من رجال البلاط (٢)

<sup>(</sup>۱) ورد هــذا اللقب في سكة بتاريخ ١٤٦ هـ من الرى وفي اخرى من الباب وفي ثالثــة ضربت بتاريخ ١٥٢ بأران وقلك اثنـــاء ولاية المهــدى للعهــد .

Inrontairo des Mounaies. P. 7.

م ورد النعت ايضا اثناء خلافته في نص تشييد بتاريخ المحرم ١٥٥هم على قطعة من الرخام في عسقلان وفي طراز قطعة نسيج بتاريخ ١٥٦ بمسر على قطعة من الرخام في عسقلان وفي طراز قطعة نسيج بتاريخ المحمد Rapsreairs Vol. I. lpp. 24—44.

حسن الباشا: الألقاب الاسلامية ، ص ١١٥ - ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الفخسرى : ص ١٦٣ .

واهتمامه بالبلاط فقد اتخذت حاشية الخليفة لأول مرة شكل بلاط نشأ على يد المهدى في القسم الشرقي من بغداد • ثم بداية اهتمامه بالعقائد (١) فان المهدى هو الذى تتبع الزيادقة على نحو ما ذكرنا و

ولم يحكم الهادى غير سنة واحدة ثم تولى هارون الرشيد (٢) ( ١٧٠ ــ ١٩٣ م ) وقد طالت خلافته على نحو ما طالت خلافة جده المنصور وخلافة ابنه المامون ، وقد شعل هؤلاء الثلاثة ( المنصور والرشيد والمامون ) ندو خمسة وستين سنة من العصر العباسي الأول ههم لذلك عنوان عليه ، والرشيد في وسطهم كواسطة العقد ٠

وللرشيد شخصيته الأسطورية ، فهو يمثل شخصية ملك سعيد ، والبرامكة يمثلون شخصية وزير نافخ الكلمة ، وأبو نواس يمثك شخصية ماجن خليع فيلسوف حكيم ٠

وبينما كانت هذه الأساطير تتبلور في الأخيلة الشعبية كان الرشيد فى الحقيقة يقوم بدور درع الدولة متنقلا بين أرجاء دولته غازيا وحاجا ، وهو أول خليفة قاد. الغزو بنفسه ، وسار الى الثائرين على رأس جيشه ، فقد خرج بنفسه لقتال رافع بن الليث الذي خرج بخراسان ، واسم الرشيد بعد ذلك كله مقترن باسم ايرين ونقفورا وشرلان ، وهو من غير شك أعظم هؤلاء الملوك جميعا ، بل أعظم ملك في عصره على الاطلاق •

وولده الأول الأمين الخليفة المظلوم الذي ضاعت شخصيته الحقيقية لما لحقه من هزيمة ، وهو على أى حال بطل عصبية الأبناء >

<sup>(</sup>۱) حسن ابراهیم: ج ۷، ۲۷ ص ۳۷ ۰

<sup>(</sup>۲) ورد على بعض نقبود آلرشيد كما ظهر على طبراز قطعة من النسيج ، بتاريخ ١٩٠ هـ Repertoire Vol 1. p,. 78 هـ دراسية شخصية الرشيد . انظر الطبرى : ج ٩ ، ص ١٠٠ وما بعدها . والفخرى : ص ۱۷۱ - ۱۷۲ . السعودي : مروج الذهب ، والجهشياري : الوزراء والكتاب، السيوطى: تاريخ الخلفاء . محمد الخضرى: محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية .

وهى العصبية الفارسية من أبناء الديش الفراساني الذى استقر بالعراق ، كما أنه بطل التوفيق بين عصبية الأيناء هده وبين العصبية العربية و وقد حارب جيوش أخيه المامون من الفراسانية بجيوش بعضها من الأبناء وبعضها الآخر من العرب ، والروايات التاريخية تصوره رجلا مترفا غير حازم يحالفه سوء الطالع في كل ما يحاوله (۱) و

والمأمون شخصية عجيبة ، جامعة للمواقف المتناقضة التى يصعب التوغيق بينها ، فهو يميل حينا الى الخراسانية ويعتمد عليهم ، ثم يميل الى العلويين (٢) ، ميل متطرفا حتى ليبذلون له ثقتهم وينسون خصوماتهم ، ثم يميل الى السنة ، ثم انه استطاع أن يتقرب الى المغرب وأن يكسب ثقته بعد أن كان يقصر مودته على الخراسانية في المشرق ،

فهو شخصية قادرة على التوفيق بين المواقف المتناقضة وعلى ارضاء كل المعسكرات • وبهذه الملكة ، ملكة التوفيق ، انتهى المامون بأن تعلب على كل ما صادفه من صعاب (") والأمر الذى لم يتحول عنه هو وفاؤه وحبه لأخيه المعتصم وتفضيله له على ابنه العباس •

أما من الناحية العقلية فهو فيلسوف الخلفاء (1) ، ومؤسس بيت الحكمة ، وصاحب حركة الترجمة لنقل الرياضيات والفلسفة عن اليونان ، وهو الذي احتضن طائفة المعتزلة بحمايته في النصف الثاني من خلافته بوجه خاص ، وقال بمقالتهم وهي أن القصر آن مخلوق ،

<sup>(</sup>۱) انظر الروایات الطریفیة التی وردت فی الطبری : ج ۱۰ ، ص ۲۱۵ کا ۲۲۱ وفیها قصص کثیرة عن جده ولهوه ومجونه وماساة عصره ۱۰

<sup>(</sup>٢) توليته عليا الرضا عهده: حسن ابراهيم: ج ٢ ، ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) تغلب على الثورات الاتيسة : ثورة أبى السرايا ... ثورة نصر ابن يسيد ... ثورة بفرة الزط ... ثورة العرب بمصر

<sup>(</sup>٤) يقسول فيه صاحب الفهرسنة ، ص ١٦٨ .

<sup>«</sup> أعلم الخلفاء بالنقه والكلام ، ، ونحن نسستغنى بشهرة اخباره عن استعصاء ذكسره » ،

واضطهد خصومهم ، وشايع الزيدية كذلك على أساس صلة الزيدية بالمعتزلة (١) .

وهو غوق ذلك كله مهتم بحماية حدوده ، ناجح فى هذه الناحية نجاحا تاما فى جبهة الترك فى أواسط آسيا وفى جبهة الروم عند طوروس (٢) ٠

أما المعتصم (٢) ، فهو ثالث أولاد الرشيد الذين تعاقبوا أخا بعد أخ على كرسى الخلافة ، وهو فى شخصيته غارس يحب أهل الفروسية ، ولهذا مال الى الترك وأحب غروسيتهم وخصهم بتقديره، وبنى لهم عاصمة جديدة مفسحا لهم أكبر مجال انفسح لهم منذ اتصالهم بالدولة الى وقته ،

والسمة الأخرى الواضحة فى شخصية المعتصم هى وغاؤه لشخص أخيه بالذات فى حياة أخيه وبعد مماته ، ولهدذا يعتبر حكمه استمرارا لحكم أخيه المسأمون ، بحيث لو عاش المسأمون لما اختلفت سياسته عن سياسة أخيه ، برغم الاختلاف الملحوظ بين العصريين ، مثال ذلك أن المسأمون هو الذى الفتتح سياسة استخدام الأتراك وأن أخاه المعتصم هو الذى وصل بهدذه السياسة الى أقصى مدى ممكن ،

أما آخر خلفاء العصر فهو الخليفة الواثق ، وهو أقل خلفاء العصر من حيث وضوح الشخصية ، وقد استطاع أن يحتفظ بمقام الخلافة الى جانب الأتراك وأن يظل سيدهم الحاكم ، الا أن مكانة

<sup>(</sup>۱) انظر رسائل المامون الى اسحق بن ابراهيم نائبه ببغداد: احسد زكى صفوت: رسائل العرب ، ج ٣ ، ص ٥٥٠ ــ ٥٥٥ . وجمعت كلها من الطبرى: ج ١٠٠ ، ص ٢٨٤ ــ ٢٨٩ .

<sup>(</sup>۲) انظر المكاتبات بين المامون ونيوفيل ورد المامون عليه طبرى جراً ، ص ۲۸۳ ، جمهرة رسائل العرب ، د ۳ ، ۵۳۳ .

الأتراك كانت قد استقرت بحيث تحكموا بعدد في تولية المتوكل وف سياسته ، فلما خرج عن طاعتهم قتلوه .

### \* \* \*

# ٢ ـ نظـم الدولة:

واذا كنا قد اهتممنا بنظام الخلافة وعرفنا ما أصابه من تغير فمن واجبنا أنْ نعرض لوسائل الخلافة فى الحكم ، أعنى لنظم الدولة من نفس وجهة النظر التى نحن بصدد توضيحها وهى الثورة وفعاليتها وأثرها فى نظم الدولة فى العصر العباسى الأول .

ولاعطاء غكرة صحيحة عن نظم الدولة فى العصر العباسى ينبغى أن نذكر أنها فى هدذا العرض ستعتمد على نصين أحدهما كتاب قديم الفسه المساوردى فى الأحكام السلطانية • وأعطى صورة فى غاية الوضوح عن نظام الدولة فى العصر العباسى كله • ثم بين أيدينا كتاب حديث ألفه الدكثور حسن ابراهيم حسن وموضوعه «النظم الاسلامية» غيه أيضا استعراض لهذا الموضوع على أسس علمية حديثة •

بالاعتماد على هذين المصدرين نظهر الوجه النظرى للنظم ، وبالاعتماد على ما تناثر فى تاريخ الطبرى من أخبار الدولة فى عهد خلفاء المعصر العباسى الأول من السفاح حتى الواثق نتبين أن ثمة عوامل هامة وجذرية أحدثت التغيير المنشود وتركت أثرها فى جهاز الحكم •

هـذه العوامل هى: ظروف الخلافة نفسها وما داخلها من تطور وكيف ترك صداه فى نظام الدولة و وقيام الدولة وما صحبه من احياء المتقاليد الفارسية و وتقدم العناصر الايرانية وما صحب ذلك من لطغيان على جهاز الحكم والمكاسب العسكرية لعناصر الموالى وما صحبها من أثر فى النظام الحربى على وجه الخصوص و

أما عن ظروف الخلافة العباسية فانه كان من الطبيعى أن تترك المرادية واضحا في أجهزة الدولة ، فالخلافة مشلا في صراعها بين المركزية

والاقليمية وفى حفاظها على التوازن الذى لا يفقدها غعليتها ، كانت عترك أثرا فى الولاة على البلدان وفى اختصاصاتهم وفى السلطات المضولة لهم ، فقد كان الولاة مثلا فى عهد أنصار الفكرة المركزية مثل المنصور أقل نفوذا وأضيق سلطأنا من الولاة فى عصر الرشيد وبعد الرشيد ، فقد بدأ الولاة يكتسبون سعة فى النفوذ وانطلاقا فى اليد(١) ، وتطورت هذه السلطات الى استغلال وتكوين امارات كما فعل الأغالبة فى تونس أو الطاهريون فى خراسان .

هـذا التطور بين المركزية والاقليمية يصوره الماوردى (٢) فى الأحكام السلطانية بتقسيمه نظام الامارة على البلدان الى طائفتين: امارة الاستكفاء التى تصور جهود الخالفة نحو المركزية وتظهر منها الاختصاصات التى كانت للخلفاء وتغلغل الخلافة فى جميع الأمور •

أما الطائفة الأخرى فهى امارة الاستيلاء التى تدل على الاقليمية وعلى ازدياد سطوتها ، فيقدم أحد الأمراء قسرا على الاحتفاظ بولاية من الولايات ويضطر الخليفة الى اقدراره عليها ويفوض اليه تدبير سياستها .

وثمة ناحية أخرى وهى تنظيمات الدعوة التى ظلت مؤثرة طافية على السطح طوال العصر العباسى الأول ، فقد كانت تازم الولاة العباسيين بالمشاركة فى هذا النشاط والقيام الى جانب القيادة العسكرية والقيادة الاسلامية العامة برئاسة الدعوة فى الاقليم •

لذلك أعتقد أن ولاة العصر العباسى الأول كانوا دعاة يمسكون تخيوط الدعوة ويتصلون بالنقباء والعمال ويعملون على تفسير رسائل الخميس وتعقب المحاولات الأموية والعلوية للقضاء عليها •

<sup>(</sup>۱) لنضرب مثلا بمصر . الولاة : من السفاح الى الرشيد . الكندى : الولاة ، ص ۹۷ ــ ۱۳۲ . والولاة : من الرشيد حتى الواثق . من ۱۳۳ ــ ۱۳۳ . • Von Rremer p, 228.

<sup>(</sup>۲) المساوردي ، صفحات من ۲۸ -- ۲۹ ·

انظر قضية هروب عبد الرحمن بن معاوية مثلا وكيف كانت تلاحقه أجهزة الدعوة فى كل مكان • وأعتقد أن هذا الاختصاص العقيدى كان واضحا فى ولاة القسم الشرقى من الامبراطورية • وقد حرص العباسيون على ايجاد أوثق الصلات بين عهد الحركة العباسية وبين العاصمة (١) •

ومن ناحية أخرى أدى حرص الخلفة على الروح الفيدرالية ، ومحاولة السيطرة على التيارات الاقليمية وكبح جماحها وتحقيق التعاون المنشود بينها وبين السلطة في دار الخلافة ، الى ابتداع سياسة ادارية معينة تحقق لهم ذلك الهدف ، فقد قسموا العالم الاسلامي الى مشرق ومغرب وأنشأوا منصب نائب الخليفة ، وكان ولاة العهد أو الأمراء المقربون يقلدون هذا المنصب الرفيع ، وأعتقد أن نائب الخليفة في الغرب كان مقره اما في دمشق أو العسكر في مصر ، وكان نفوذه يمتد الى المحيط الأطلسي ويقدوم بسك العملة وتولية العمال الأصاغر وقيادة الجند ،

ويدل البروتوكول الذى يرجع الى عصر المعتصم على أن نائب الخليفة كان اسمه يسك على العملة والطراز ويدعى له بعد الخليفة على المنابر ، وله ديو أن انشاء وكتاب وله حق التصرف الكامل باسم الخلفة ،

وأعتقد أن القسم الشرقى كان دائما مقسره مرو عاصمة خراسان مركز الانطلاق العباسى ، وكان المامون باعتباره نائب الخليفة فى المشرق يتولى منطقة مرو .

وكان الخلفاء العباسيون قعد أحيوا سنة الراشدين وذلك بكثرة عزل الولاة ، ليضمنوا ألا يستبد هؤلاء الولاة بالسلطان مستفيدين من

<sup>(</sup>۱) انظر مثلا: الرسائل رقسم ۲۱، ۸، ۲۱۲، ۱۷، ۲۰۷، ۲۰۷، جمهسرة رسائل العرب ، ج ۳ .

الاقليمية الجديدة (١) ، اطلاق فى السلطات مع قصر مدة التولية (٢) ولكن هؤلاء خصوصا فى عصر المعتصم كانت تطول مدة اقامتهم وتطلق ايديهم فى البلاد ، انظر أشاناس التركى والمناصب التى تولاها والسلطات التى أعطيت له ، وكان طبيعيا أن يتحسول هؤلاء الى أمراء مستقلين فى العصر العباسى الثانى .

※ ※ ※

أما العامل الثانى الذى ترك أثرا واضحا فى نظم الدولة فى العصر العباسى الأول فهو موضوع احياء التقاليد الايرانية الذى يشكل موضوعا هاما ، أولى ان يتعرض له المؤرخون بالعناية والدرس ليروا كيف كانت البداية فى مستهل العصر العباسى ، وكيف كانت النهاية فى هذه القوة الايرانية التى طفت على سطح الحياة الاسلامية منذ القرن الثالث فصاعدا .

<sup>(</sup>۱) كان المنصور ينقل عماله من بلد لآخر بعد فترة وجيزة ، فقد نقل حميد ابن قحطبة من مصر الى خراسان سنة ١٥١ ه ، زامباور : ج ١ ، ص ٣٩ ، ١٧ كذلك أجرى المهدى تجديلات واسعة بين حكام الاقاليم فعزل منهم كثيرين وولى بدلهم ( ابن الاثمير : الكامل ، ج ٦ ، ص ١٧١ لوكان الرشيد يولى اعماله اذربيجان كل سنتين او ثلاثة واليمسا جديدا لا ابن الاثير ، ج ٥ ، ص ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>۲) كانت الشروط التي يجب أن تتوافر في الولاة في العصر العباسي الأول اعتمادا على الماوردى : الاحكام السلطانية وأبي شجاع : ذيا كتاب تجارب الأمم على هاذا النحو :

<sup>(1)</sup> أن يكون عليما بالسياسة وشئون الادارة .

<sup>(</sup>ب) ان يكون تادرا على قيادة الجند : ومعنى هــذا ان الوالّى كان يجمع بين القيادة السياسية والعسكرية .

<sup>(</sup>ج) أن يكون خبيرا بجمسع المسال رقيبا على عمال الخسراج وجباة الأموال .

<sup>(</sup>د) العسدل بين الرعية وحسن التصرف في الأمور ومساورة أهسلُ الراي .

<sup>(</sup>ه) ان يكون منصوبا في تنظيمات الحزب العباسي شارك بنصيبه في الدعوة في غترة التحضير للثورة او في الأحداث التي تلتها .

<sup>(</sup>م ١٠ - العصر العباسي)

وقد كان هذا الاحياء عسكريا وثقافيا واجتماعيا ، ولا يهمنا منه هنا الا ما يخص موضوع نظام الحكم فقط ، وكان من أثره افادة العباسيين على نطاق واسع من التقاليد الادارية الفارسية القديمة ، يقدول برنارد لويس : « وكانت الادارة عند العباسيين تطورا للادارة عند الأمويين المتأخرين واعترف المنصور بدينه الكبير للخليفة الأموى هشام بن عبد الملك في تنظيم الدولة » (۱) ،

الا أن تأثير النظام المفارسي المعمول به أيام الساسانيين أخدة يزداد قدوة • وكثير من شعائر العباسيين تقليد متعمد للعادات المفارسية التي أصبحت معروفة في هذا الزمن عن طريق الموظفين المفرس (٢) • وقد كان المنصور في الحقيقة هو المشرع الاداري للعصر العباسي ، وكان يسير على خط هشام بن عبد الملك في الافادة مر التجارب المفارسية القديمة •

وقد اتخذ هدا الاحياء صورا متعددة غقد كان استحداثا الأنظمة جديدة لم تكن موجودة من قبل ، كما أدى الى تطوير أنظمة المائمة ، وصحبه سرب الموالى الى الجهاز الادارى كله ،

فمن قبيل استحداث أنظمة لم تكن موجودة من قبل ما كان من نشأة نظام الوزارة وتطورها فى العصر العباسى الأول ، فقد استحدث منصب الوزارة تأثرا بتقاليد الفرس ، ولم تتضمح صورتها فى عهد أبى سلمة الخملال أول وزراء العباسيين ، ولكنها وصلت الى قممة التطمور فى أواخر العمر العباسى الأول .

وكانت سلطات الوزير ضخمة (١) ، فقد كان يقضى باسم الخليفة

<sup>(</sup>١) العسرب في التاريخ ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) احمد امين : ضحى الأسلام ، ج ١ ، ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) تول ابن خُلدون في سلطان الوزراء في العصر العباسي الأول:

<sup>«</sup> ملمسا جاءت دولة بنى المعالس واستفحل الملك وعظمت مراتبسه والتقمت ، عظم شان الوزير وصارت اليه النيسابة في انفساذ الحسل س

فى جميع شئون الدولة ، غكان له الحق فى تنسيب العمال والاشراف على المضرائب ، وكان كذلك نوب عن الخايفة فى حكم البلد ويجمع فى شخصه بين السلطتين المدنية والحربية (١) ،

والماوردى (٢) يقسم الوزارة الى وزارة تفسويض ووزارة تنفيسة .

#### وزارة التنفيذ:

وهى التى تكون فيها مهمة الوزير تنفيذ أوامر الخليفة وعدم المتصرف فى شئون الدولة من تلقاء نفسه ، بل كان يعرض أمور الدولة على الخليفة ويتلقى أوامره فيها ، فلم يكن سوى واسطة بين الخليفة ويتلقى أوامره فيها ، فلم يكن سوى واسطة بين الخليفة وعيته ،

#### وزارة المتفويض:

وهى أن يعهد الخليفة بالوزارة الى رجل يفوض اليه النظر في أمور الدولة والتصرف في شتونها دون الرجوع اليه فلا يبقى للخليفة الا ولاية العهد وعزل من يوليهم من الوزراء •

والعقد ، وتعينت مرتبته فى الدولة وعنت لها الوجوه ، وخضعت لها الرقاب وجعل له النظر فى ديوان الحسبان لما تحتاج اليه خطته من قسم الاعطيات فى الجند ، فاحتاج الى النظر فى جمعه وتفريقه واضيف اليه النظر في يبعه ثم جعل له النظر فى القلم والترسيل لحسون اسرار السلطان ولحفظ البضاعة لما كان اللسان قد فسد عند الجمهور ، وجعل الخاتم لسجلات السلطان ليحفظها من الذياع والشياع ، ودفع اليه فصار اسم الوزير جامعا لخطتى السيف والقلم وسائر معانى الوزارة والمعاوية اسم لقد دعى جعفر بن يحيى بالسلطان ايام الرشيد اشارة الى عصوم غظره وقيامه بالدولة ، ولم يخرج عنه من الرتب السلطانية كلها الا الحجابة التى هى القيام على الباب علم تسكن له لاستنكافه عن ذلك : المقدمة حص

انظر ايضا الفخرى ، ص ١٣٦ - ١٣٩ .

<sup>(</sup>۱) احسد امين: ضحى الاسلام ، ج ١ ، ص ١٦٥ - ١٦٦ .

ابن خلدون : المقدمة ، ص ۲۰۷ ٠ \*\*

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية ، ص ٢٦ وما بعدها .

وفى استطاعتنا أن نجد صورا ممتعة عن وزراء العصر العباسى الأول فيما كتبه هلال الصابى أو الجهشيارى عن حياتهم وأساليبهم فى العمل ووسائلهم وعلاقاتهم بالخلفاء ، وأثرهم فى سياسة الدولة ، وحياتهم الخاصة يتبين منها احياء السنن الفارسية القديمة ، لقد كانوا فرسا فى ثياب عربية ، الأصل فارسى وأسلوب العمل فارسى صميم ،

هؤلاء الوزراء كان لهم أعوان من أرباب الأقلام يسمون بالكتاب، وكان لكل ورير كاتب أو كتاب يعينونه ، ولولاة الأقاليم ورجال الدولة كتاب ، وكانت طائفة الكتاب تؤلف وحدة يرأسها الوزير ، وتتدرج في الترقى حتى تصل الى منصب الوزارة معتمدة على الكفاية والبلاغة ، وكان أكثر هؤلاء الكتاب فرسا كالوزراء يحتذون حذو أجدادهم من الفرس حتى في مظهرهم ، بل ان صيرورة الكتاب طبقة لهيس الا تقليدا للنظام الفارسي ، وقد ترك هؤلاء الكتاب أثرا كبيرا في نشر الثقافة وذيوعها ، فثقافتهم كانت أوسع من ثقافة غيرهم ، وكانت مناصبهم تحتم عليهم أن يعرفوا أحوال الناس الاجتماعية وتقاليدهم ، وأن يلموا بعلوم اللغة والأدب وعلوم الدين وعلم الكلام والجغرافيا والتاريخ ، فقد كانوا يتعرضون لمواقف تضطرهم الى الالمام بكل والتاريخ ، فقد كانوا يتعرضون لمواقف تضطرهم الى الالمام بكل هذه المعارفة العامة ، والأستاذ أحمد أمين (ا) يقارن بين معارفة الكتاب الشاملة ومعارف المحدثين والفقهاء المحدودة وأن هؤلاء دائرتهم حول فنهم ،

ومما يدل على هذا الشمول فى المعرفة المطلوب توافرها فى الكتاب ما ألف لهم من كتب (٢) • فابن قتيبة يؤلف أدب الكاتب لأنه رأى أن طائفة الكتاب شغفت بالنظر فى النجوم والمنطق والفلسفة ، وعرفت الكون والفساد وسمع الكيان والكنية والجوهر والعرض ، ورأس الخط

<sup>(</sup>١) احسد امين : ضحى الاسلام ، ج ١ ، ص ١٧٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن النسديم: الفهرس ، ص ١٦٨ - ١٧٠ .

النقطة ، والنقطة لا تنقسم ، وألف بعده أبو بكر الصولى كتاب أدب الكاتب وتوسع فى أمور لم يرض لها ابن قتيبة غعرض لحسن الخط والدواة والقلم وترتيب الكتاب وطيه والدعاء فى المكاتبات ، وألف ابن درستويه « كتاب الكتاب » ،

وقد أسهم هؤلاء الوزراء وكتابهم فى نشر الثقافة العامة وجمعوا بين الآداب العربية والفارسية • وكانوا صورة صادقة للاحياء الفارسي الذي أشرنا اليه •

كما أن اتساع سلطات الخلافة وتنوعها وكثرة مشاكلها الداخلية والخارجية تطلب التوسع فى الدواوين بصورة لم تكن مألوفة من قبل ويشير الماوردى المى أن الدواوين بلغت أكثر من اثنى عشر ديوانا منها: ديوان الخسراج ، وديوان الدية ، وديوان الزمام ، وديوان الجند ، وديوان الموالى ، وديوان البريد وديوان النفقات ، وديوان الرسائل (أو ديوان الانشاء) وديوان النظر فى المظالم ، وديوان الأحداث والشرطة ، وديوان العطاء ، كما كانت هناك ادارة خاصة المما فظة على مصالح غير المسلمين ويدعى رئيسها كاتب الجهباز ،

وهناك دواوين أخرى فرعية تتصل بالادارة والسياسة والقضاء ، هـذا عـدا ديوان المنح أو المقاضاة وديوان الأكرية للاشراف على المقنوات والترع والجسور وشؤون الرد وقد أنشأ المهدى ديوانا لكافحة الزندقة (١) ٠

على كل حال هـذه الدواوين كلها كانت تنقسم الى مجموعتين رئيسيتين: الأولى للتوجيه الادارى والمكاتبات الرسمية مثل البريد والمرامسلات والتوقيع والخاتم، والثانية مختصة باستتباب الأمن في الدولة وتوفير الحماية لها مثل الشرطة والحسبة والجند •

<sup>(</sup>۱) انظر حسن ابراهيم: النظم الاسلامية ، ص ۱۷۱ ـ ۱۸۰ ق وكذلك الفصل المتع الذي كتبه آدم متز عن الادارة ، ج ۱ ، من ۱۲۹ ـ ۱۱۹ وكذلك الوزارة والوزراء ، ص ۱۵۰ ـ ۱۸۸ .

كانت دواوين المجموعة الأولى تعمل وفق نظام رتيب ، فالمكاتبات ترد الى ديوان الرسائل ليقوم بفضها فاذا رؤى عرضها على الخليفة أو الوزير تولى ذلك الأمر ديوان التوقيع ، واذا كانت في حاجهة الى دراسه أتم وأشمل عهد بذلك الى ديوان التوقيع ، فاذا انتهى من الدراسة سلمها الى ديوان الرسائل لتؤخذ منها حور يحتفظ بها في خزانة الدولة على أن يسلم الأصل الى ديوان الخاتم للختم بخاتم الخليفة ثم يعود الى ديوان البريد لارساله الى جهة الاختصاص ٠

على كل حال كان من بين هـذه الدواوين ديوانان تطورا تطورا للنهوض الى مستوى السياسة العباسية ، ومواجهة احتياجات الدولة المنوعة ومشاكلها من المركزية الى الاقليمية ، والموقف الدولى ، وهما ديوان الرسائل وديوان البريد •

بدأت عناية العباسيين بهدذا الديوان مند بداية حركتهم في خراسان ، غقد أنشأ أبو مسلم ديوانا الرسائل عهد به الى أسلم ابن صبيح (١) • لكن قواعد تنظيم هئذا الديوان استقرت في عهد المنصور عهد التنظيم الشامل والتطور الحقيقي لنظام المخلافة العباسية ، غفى بغداد أفرد مكانا خاصا لهذا الديوان بل جعله قريبا من قصره (٢) ، وعهد به الى أبان بن صدقة ، ولم يتوقف تطور هذا الديوان في عهد المهدى وأصبح باستطاعة من يتولاه أن يستخلف عليه من يريد ، كما فصلت المراسلات الخاصة بالخليفة عن مراسلات من يريد ، كما فصلت المراسلات الخاصة بالخليفة عن مراسلات الدولة (١) الأن ديوان ، سائل الدولة بدأ يخضع لاشراف الوزراء المباشر وخاصة وزراء التفويض ، ثم مضى التطور قدما في عهد الرشيد اذ أدخل تعديلا على الكاتبات الرسمية فأصبحت تصدر بالثناء على الله عز وجل والصلاة على الرسول • ولم تفتر العناية بهدذا الديوان الهام حتى

<sup>(</sup>۱) الجهشيارى : الوزراء ، ص ٥٨.

<sup>(</sup>۲) اليعقوبي: البادان ، ص ۸ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل ، ج ٦ ، ص ٢٥ .

. آخر عهد الواثق بل نعتقد أن الديوان تألق كأقوى ما يكون فى عهد الرشيد والمامون خاصة ، وكان ديوان الرسائل بالذات لا يتولاه الا خيرة الكتاب الذين أشرنا اليهم (') ،

وفى كل من صبح الأعشى للقلقشندى ( الجرز الأول خاصة ) وقانون ديوان الرسائل للصيرف ، وهلل الصابى « رسوم دار الخلافة » (٢) تفاصيل كثيرة عن وظيفة هذا الديوان ونظام العمل به ، ومنها نتبين أن الديوان يتلقى الرسائل من ديوان البريد ، وكأن الخليفة يستشير صاحب ديوان الرسائل ، لذلك كان ألصق الموظفين به وأدناهم منه فكان من أبرز موظفى الدولة ،

وكان لصاحب ديوان الرسائل كاتب يرتب الكتب التي ينظرها مجلس المظالم ويلخصها ، هاذا روجعت عرضت على الخليفة ، وهناك كتاب آخرون مختصون بمكاتبات موظفى الدولة وعمالها ، وبعضهم يختص بمكاتبات كبار رجال الدولة ، وفريق آخر كان يعكف على كتابة المناشير وكتب التقليد والولاية ، ومراجعون يقرأون ويتصفحون كل ما يكتب فى الديوان ، أما الخطاطون فمهمتهم نسخ الكتب بعد صياغتها ومراجعتها ، ولهذا الديوان أرشيف يتولاه الخازن وهو يحفظ أصول المكاتبات التي ترد الى الديوان ومعها نبذ مختصرة عما تم بشأنها وما صدر عن الديوان عنها ، كما ينظم الموضوعات التي ترد الديوان ، وطريقة مخاطبتهم ، كما يحتفظ بسجلات الولاة وكبار رجال الدولة وطريقة مخاطبتهم ، كما يحتفظ بسجلات للحوادث الكبرى في البلاد وكذلك المكاتبات التي ترد الى الديوان بلغة غير عربية ،

ويلخص القلقشبندى الأعمال المنوطة بصاحب هذا الديوان الخطير ، فيشير الى فض المراسلات الواردة وترتيبها ، ثم كتابة الردود

<sup>(</sup>۱) احمد امين : ضحى الاسلام ، ج ١ ، ص ١٥٦ – ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) انظر خاصة : القصل الخاص برسوم الكاتبات عن الخلفاء في حدودها وعنواناتها والادعية فيها ورسوم الكتب عن الخلفاء ، ص ١٠٤ -- ١٠٠٠ .

والتوقيعات التى يستقر عليها الرأى ومراعاة الألقاب والمراتب في المكاتبات الخاصة ومراجعة كل ما يصدر عن هذا الديوان الهام (١) •

مما تقدم يتبين كيف كان ديوان الانشاء بالنسبة للخلفاء العباسيين هو وزارة الخارجية فى النظم الحديثة ، وقد اتسع نطاقه فى العصر العباسى لمواجهة حاجات الدولة من الرسائل والمكاتبات والتطور بالسياسة الخارجية التى اتسع أغقها بعد نمو العلاقات مع دول العالم المعروفة آنذاك ، وكذلك كثرة المكاتبات فى الداخل مثل عقدود التولية والخلع والأوامر والبروتوكول ( المراسيم ) والرسائل الم بمعنى آخر كان ديوان الرسائل هو أرشيف الدولة الاسلامية ،

أما ديوان البريد غان العباسيين تناولوا تقاليد الأمويين وتوسعوا غيها الى أبعد الحدود حتى بلغ حدد الكمال فى عهدهم ، والذى أوصك ديوان البريد الى تلك المكانة وأعطاه تلك الأهمية هو الخليفة المنصور ، لأن هدذا الديوان أعانه على كشف حركات التمرد والثورة ووأدها فى المهد ، وكان عمال البريد يبلغون السلطة المركزية بما يجرى فى الأقاليم غيقومون بالمواجهة الحازمة السريعة ، وكان البريد فى الحقيقة عدة المنصور وخلفائه فى تحقيق التوازن والمركزية التى أشرنا اليها من قبل ، لذلك كان صاحب البريد من أهم الموظفين عند المنصور (١) ، غلم يكن يولى عليه الا المقربين من مواليه أو ممن يثق بهم ثقة لا حدد الماء ولا صحة لما يذكر من أن المنصور هدو الذى جعل صاحب البريد فى الولاية تعلو مكانته على مكانة الوالى نفسه ، والحقيقة البريد فى الولاية تعلو مكانته على مكانة الوالى نفسه ، والحقيقة النوذك من ميزات العصر الأموى ، ويبدو أن مهمة رجال البريد

<sup>(</sup>۱) يجب أن يدرس ديوان الرسائل دراسة فاحصة عميقة لاظهار المجوانب الدبلوماسية والبلاغية المرتبطة به اشد الارتباط ويكفى أن تراجع على جمعه أحمد زكى صفوت فى كتابه «جمهرة رسائل العرب» الجازء المثالث ، فقد جماع نحوا من ٣٤٧ رسالة .

لم تكن مجرد التجسس وابلاغ الأخبار انما كانوا يراقبون السلع ويوافون الخليفة بأسعارها •

ومضى ديوان البريد قدما في طريق التطور كلما احتاجت الخلافة خصوصا في عهد تحقيق الصفة الفدرالية الى مزيد من الرقابة على الولاة الذين أعطتهم سلطات واسعة وقد أمر المهدى سنة ١٩٦ ها باهامة محطات بريد بين مكة والمدينة واليمن خصوصا بعد ثورة العلويين في الحجاز و وتطور الرشيد بهذا الديوان وعهد به الى جعفن البرمكي (') وتمكن بفضله من السيطرة على شئون الدولة ، كما ظهرت أهنية هدذا الديوان في النزاع بين الأمين والمهامون ، غلما وضحت المأمون نوايا الأمين العدائية بادر سنة ١٩٢٤ هالى قطع البريد عنه ، نقطع البريد عن محمد وأسقط اسمه من الطراز (') وفي عهد المعتصم لحب ديوان البريد دورا هاما في محاولات عجيفة بن عنبسة القضاء على حركة الزط الذين عاثوا في طريق البصرة وقطعوا الطرق ، اذ رتب على حركة الزط الذين عاثوا في طريق البصرة وقطعوا الطرق ، اذ رتب الخيل في كل سكة من سكك البريد تركض بالأخبان ، فكان الخبن عخداد منتصرا في ذي الحجة سنة ٢١٩ ه وقام البريد بنفس هذا مغداد منتصرا في فتنة بابك الخرمي (٤) و

اذن كان ديوان البريد من أهم أسلحة العباسيين في تحقيق الأهداف السياسية التي نصبوا أنفسهم لتحقيقها ، عن طريقه عرفوا الأمداف المخارجين على سلطانهم ونافحوا الثورات وقضوا على كثين من الحركات واحتفظوا بسلطانهم ونفوذهم ، وكانت المكاتبات الرسمية على نحو ما ذكرنا يحملها بريد الأقاليم الى ديوان البريد الرئيسي في بغداد حيث تسلم الى الدواوين المختصة ، وكان الديوان يستخدم

<sup>(</sup>۱) الجهشيارى: ص ٢٠٤٠

۱۳۰ می ۱۳۰ ، سر ۱۳۰ ،

<sup>. (</sup>۳) الطبرى: ج ۱۰ ، ص ۳۰٦ ٠

<sup>﴿</sup>٤) الطبرى: ج ١٠ ، ص ٣٣١ ٠٠

البغال والخيول والجمال والحمام الزاجل (١) وكان بدواوين البريد سواء في الحاضرة أو الأقاليم عدد كبير من الموظفين يعاونون صاحب البريد وكان عمال البريد في الولايات يخضعون لصاحب البريد في بغداد و

ويبدو أن أصحاب البريد هؤلاء كانوا يضطلعون بمهام جسيمة فكانوا يعينون الموظفين ويدفعون رواتب العمال ويطمئنون على وصول البريد وسفره فى المواعيد المقسررة ، وكانوا يكتبون تقارير وافية للخلفاء عما يجرى فى البلاد ، وكان عليهم أن يحفظوا الطرق من عبث اللصسوص ٠

وهناك طبقة أدنى من رجال البريد كانوا يحملون الرسائل فى حقائب خاصة على ظهور الخيل من مكان لآخر ويسمون « المرتبون » أمّا الموقعون فيشرفون على معطات البريد ، ويحددون موعد وصول المكاتبات ويسجلونها فى دفاتر خاصة ، ويضطلع فريق آخر من الموظفين بالتفتيش على معطات البريد وكتابة تقارير عنها ،

ويبدو أن تأثير الثورة العباسية كان طاغيا بحيث أنه مس من نظام القضاء عفالخليفة الامام أعطى نفسه الحق فى أن يقضى على استقلال القضاء عادى كان طابع العصر الأموى ، وقد كان هؤلاء الخلفاء يتدخلون فى الأحكام ويوقفون بعضها اذا صدر على غير هواهم الأنهم كانوا يخشون أن تتعارض أحكام القضاء مع مبادئهم، يتبين هذا من سير القضاة فى بعداد أو فى الأقاليم (٢) .

والكندى فى كتابه الولاة والقضاة يعطينا صدورا عن القضاء فى مصر فى العصر العباسى الأول ، نجملها غيما يلى :

<sup>(</sup>١) أبن الأثير: الكامل ، جد ٦ ، ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) حسن ابراهيم: النظم الاسلامية ، ص ٢٨١ .

أنه في مستهل العصر العباسي جرى الحال على ما كان عليه في العصر الأموى من ترك ولاة مصر يختارون من يتولى القضاء في البلاد ، وكان الحلينة يصدق على هذا الاختيار ، وقد ظل الولاة العباسيون يمارسون هذا الحق الى أن تدخل الخلفاء في اختيار قضاة مصر ، فقد ولى أبو جعفر المنصور سنة ١٥٥ ه (١) عبد الله بن لهيعة المضرمي ، ويتحدث الكندى عن هذه المناسبة بقوله : « أن وهد مصر كانوا بالعراق فدخلوا على أبي جعفر المنصور يوما فقال لهم « أعظم الله أجركم في قاضيكم أبي خزيمة ، ثم الثقت الى ربيسع فقال : انتخبنا الأهل مصر قاضيا ، قال عبد الله بن عبد الرحمن بن حديج : ماذا أردت بنا يا أمير المؤمنين ؟ أردت تشهرنا في الأمصار بأن بلدنا ليس فيه من يصلح لقضائنا حتى تولى علينا من غيرنا » (١) ،

ويبدو أن العباسيين فى عهد المهدى بدأوا يختارون للقضاء رجالا من أهل الكوفة المتمرسين بفقه أبى حنيفة ، فقد اختار اسماعيل ابن اليسع الكندى « وهو أول من ولى مصر بقول أبى حنيفة ولم يكن أهل مصر يعرفوفه » •

غير أن الولاة العباسيين عادوا الى ممارسة حقهم فى الختياب القضاة ، فالمطلب بن عبد الله والى مصر سنة ١٩٨ ه ولى القضاء الفضل بن غانم الخزاعى ، ثم عاد الخلفاء الى تولية القضاة بأنفسهم مرة أخرى ، فقد ولى هارون بن عبد الله القضاء من قبل المأمون وقدم مصر يوم الأحد لأربع عشرة خلت من شهر رمضان سنة ٢١٧ ه وظل الأمر على هذا النحو حتى سنة ٢٤٦ ه ٠

وكان القضاة الذين يختارهم الخلفاء يكتسبون الاستقلال ف الرأى ولا يستطيع الولاة أن يتدخلوا في شأنهم ، فقد رفض القاضي

<sup>(</sup>۱) الكندى: الولاة والقضاء ، ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٢) الكندى: الولاه والقضاه ، ص ٣٧١٠

محمد بن مسروق الذي ولى من قبل هارون سنة ١٧٧ ه حضور مجلس الوالي •

ويبدو أن روات القضاة في العصر العباسي قسد تضاعفت بعض الشيء ، فقد كان رزق القاضي عبد الله بن لهيعة الذي ولى القضاء سنة ١٥٥ ه في عهد المنصور ثلاثين دينارا في الشهر ، وبلغ مجموع رواتبه في السنة ٣٦٠ دينارا (١) • ويبدو أن هذا تقليد استمر بعد المنصور • فها هو الخليفة يجرى على القاضي المفضل ابن فضاله القتباني نفس هذه الروات ، الى أن كانت ولاية عبد الله بن طاهر فزادت روات القضاة زيادة كبيرة حقا (٢) فقد أجرى على القاضي عيسى بن المنكدر سنة ٢١٢ ه سبعة دنانير كل يوم • ويبدو أن هذا التقليد استمر من بعده ، فالكندي يقول « فجرت في القضاء الى اليسوم » •

ويبدو أن القضاة ابتداء من العصر العباسى بدأوا يعنون باتخاذ زى خاص بهم ، يرتدونه فى مجالسهم العامة أو عند ذهابهم للقاء أمير أو خليفة ، فكان المفضل ابن فضالة القتبانى يتخذ عمامة سوداء على قلنسية طويلة ، أو يلبسون كساء أسود من صوفة .

وبنمو سلطان القضاة فى العصر العباسى وتنوع اختصاصاتهم وتعدد قضاياهم نما أعوان القاضى عددا ووضحوا تخصصا ، فقد بدأ القضاة يختارون كتابا يعاونونهم فى انجاز أعمالهم ، فينظمون جلسات القضاء ويدونون الأحكام ويكتبونها ، وقد ينوبون عن القضاة اذا مرضوا ، ثم وضع للقضاة اختصاص غريب لم يكن لهم من قبل ، ففى سنة ١٩٥ ه أصبح من واجب القاضى التحقق من الأنساب واثباتها ، فقد كان بعض العرب يتحرشون بأهل الحرس من السلمين الجندد ويؤذونهم ويطعنون فى أنسابهم ، فأرادوا أن

<sup>(</sup>۱) الكندى الولاة والقضاة ، ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٢) الكندى: الولاة والقصاة ، ص ٥٣٥ .

يسجل لهم سجل باثبات أنسابهم • وقد رفض القاضى العمرى أن يفعل ذلك أول الأمر ، الى أن ورد اليه كتاب الأمين بتسجيل أنساب هؤلاء الناس • وقد شاعت فى ذلك الوقت ظاهرة تزييف سجلات الأنساب والتزوير فيها (١) •

وثمة عامل ثالث كان له أثره البالغ فى الجهاز الادارى فى العصر العباسى الأول ، وهـو موضـوع شعار الساواة الذى رفعه الدعاة العباسيون ابان الثورة ، ثم تحول الى زحف وظهور للعناصر الايرانية فى سماء العصر العباسى الأول ،

وكان زحف هـذه العناصر ملحا متدافعا بذأ بأبى مسلم وانتهى بظهـور الأمراء المستقلين الذين أصبح بيدهم توجيـه أمور الدولة ، كان الزحف أكثر من المتوقع ، كان الزحف كبيرا ، ولا يعنينا من هـذا الا ما يمس نظم الدولة ،

تسربت العناصر الايرانية الى جميع الوظائف المسغرى فى العاصمة والأقاليم ، ولم يقتنعوا بهذا بل بدأوا يتولون بعض المناصب المخطيرة ذات الأثر فى توجيه الدولة مثل منصب الكاتب أو الوزير ، بل احتكروا هذا المنصب زمنا طويلا واشتهرت منهم طائفة أمثال الفضل بن سهل وأحمد بن يوسف والحسن بن وهب وغيرهم .

وتطرقت هـذه العناصر الى أرغع المناصب فى الدولة مثل منصب الولاية وقيادة الجيش ، بل ظهرت أسر بيروقراطية توارثت المناصب الرغيعة وأطلقت أيديها فى أمور الدولة ، مثل البرامكة الذين تولوا السلطة منذ أيام السفاح حتى نكبهم الرشيد ، أو مثل بنى سهل الذين أسلمهم المامون قياده حتى نكب الفضل بن سهل ، أو مثل الطاهريين فى خراسان ، بل دخلت هذه البروقراطية الجديدة فى طائفة أهل الحلاوالعقد ، وحلت محل الارستقراطية العربية زمن الأمويين ،

١١) الكندى: القضاة ، ص ٣٩٨ .

ولم تكن هده هي الأبعاد الوحيدة لهذا التسرب الايراني ، فقد قسربت الى النظام الحربي للدولة العباسية وأصبحت بمضى الوقت اليد الضاربة للخلفاء العباسيين ، فلقد كانت الثورة العباسية في مرومجرد بداية فقط لم يكن من المعقول أن تقف عند حدود •

وقسد دخلت طبقات العمال والفلاحين ميدان الجندية على قسدم المساواة وغرض العطاء لهم ، وأصبحوا عمود القوة الضاربة العباسية ، ولم تكن تستطيع أن تأتى أمرا الا بهم • فقد كان الخراسانية أهم المعناصر المقساتلة في الجيش العباسي ، كانوا هم في الحقيقة حرس الخليفة وقوته الضاربة وبيدهم وحدهم زمام الجيش • وقد فقدت العناصر الخراسانية بعض أهميتها في آخر عصر الرشيد ، وفي عهد الأمين الذي استعان مفرق الأبناء ، ولكنهم استردوا نفس المكانة اثـر انتصار الما أمون ، ولم يستبعد العمرب من الجيش أول الأمر انما كانت لهم المكانة التالية ، فقد كانت بالجيش العباسي فرقتان : الفرقة المصرية والفرقة اليمانية ، ثم تضاءل شأن هـذه الفرق بالتدريج حتى كان عهد المعتصم وابعادهم من الجيش نهائيا واسقاطهم من العطاء ٠ ووجد أن خراسان لم تعد المنبع الوحيد الذي يمكن أن يمد الدولة بحاجتها المستمرة الى الدم المحارب الجديد ، فأكثر من الترك الذين استخدموا على نطاق ضيق زمن المامون ولكنه جعل الحسرس من الأتراك وجاء بالمقاتلة من فرغانة وما وراء النهر (١) وأنشأ لهم العاصمة الجديدة سامرا ، ونقل اليها دواوين الحكومة واشتد ساعدهم في عهد الواثق حتى سيطروا على الخلافة فيما بعد ٠

وسرعان ما تسربت هذه العناصر الجديدة الى مناصب القيادة العسكرية فى جيش الدولة ودخل هؤلاء القواد من أهل الحل والعقد ، وسرعان ما تحكموا فى اختيار الخلفاء بعد المعتصم ، لم تكتف هذه القوة الحربية النامية بمجرد المشاركة فى النفوذ والسلطان كما شاء

<sup>(</sup>۱) المسعودي : ج ۷ ، ص ۱۱۸ .

خلفاء العصر العباسى الأول ، انما انقلبت الى الاستبداد والسيطرة ، مسيطرة أتراك المعتصم ثم مجىء البويهيين والسلاجقة ، بل تولت هذه المعناصر مناصب القيادة البحرية فى الأساطيل العباسية فى المحيط الهندى وجنوب شرق آسيا .

وما دامت هذه العناصر قد أصبحت قدوة الخلافة الضاربة وسلاحها فى تحقيق السيادة وتأكيدها ، فقد فرضت لهم العطاء بأكثر ممن سواهم وجهزوا بأغضل سلاح وأكمل لباس ، وكان عطاء الجندى من المساة زمن أبى العباس السفاح نحو تسعمائة وستين درهما في السنة فضلا عن الطعام والمخصصات ، وكان الفارس يتناول ضعف ذلك ، ثم تضاعف مقدار العطاء حتى بلغ أقصاه زمن المأمون ، ونظمت هرق الجيش تنظيما على أسس جديدة ، فكان الجند النظاميون يتألفون من المشاة وسلاحهم الرمح والسيف والترس ، ومن الفرسان الذين كانوا يلبسون الخوذ والدروع ويحملون الحراب وغؤوس القتال ، وكان المشاة أو الفرسان يتألفون من وحدات صغرى على كل عشرةعريف وعلى كل خمسين خليفة وعلى كل مائة قائد (١) • وكان الفيلق يضم عشرة آلاف جندى ، ويتألف من عشر كتائب كل كتيبة جنودها ألف وكانت الجماعة مائة رجل ، وإذا اجتمعت بضع جماعات معا سميت كردوسا ، وكانت كل فصيلة من الرماة تضم جماعة من النفاطين يرتدون شيابا لا تخترقها النار ، يهاجمون العدو ويقذفون بالمواد الملتهبة (٢) · وكان الجيش يرافقه المهندسون الموكلون بآلات الحصار كالعرادات والدبابات والأكباش وكانت المستشفيات المتنقلة ومحامل الجسرلهي النقالة على ظهور الجمال تصحب الجيش الى الميدان • وينسب ذلك التجديد الى الخليفة هارون الذى استخدم العلم الجديد والتكنولوجيا الجديدة في تسليح الجيش ، ويبدو أن ظروف العصر العباسي الأولى

<sup>(</sup>۱) المسعودى: مروج الذهب ، خ ٦ ، ص ٢٥١ .

<sup>، (</sup>۲) الأغاني: ج ۱۷ ، ص ٥٠٠ .

والأخطار الشديدة التى عابهها والتعديات القوية التى صعد لها عقد الجأتهم الى انشاء أكبر قوة ضاربة فى العالم فى العصور الوسطى، فقد ازدادت أعداد الجند زيادة فدة حتى بلغ الجيش مئات الألوةة وكان فى العراق وحده أكثر من ١٢٥ ألفا من الجنود (١) • وكانت مناطق النفوذ البيزنطى يرابط فيها أكثر من مائة ألف جندى ، ويرى أومان ( Oman ) (١) أن العرب بثوا الرعب فى قلوب أعدائهم يكثرة أعدادهم ودعة حركتهم ، ونقل فليب حتى (١) فى كتابه ( تاريح العرب ) أن رسالة فى الأساليب الحربية منسوبة الى الامبراطور اليو السادس ( ١٨٨ - ١٩٦ م ) أن العرب أمهر الشعوب وأبرعها فى العمليات الحربية (٤) وتحدث الامبراطور قسطنطين برفرغنتس العمليات الحربية (٤) وتحدث الامبراطور قسطنطين برفرغنتس العمليات المربية منهم منهم أن العربي فذكر أنه اذا احتل منهم ألف غقط موقعا لما استطاعت قوة أن تنتزعه منهم •

<sup>(</sup>١) حسن ابراهيم: النظم الاسلامية ، ص ١٨١ .

**Art** of War 2 ed. Vol. 1. p., 209. (7)

<sup>(</sup>٣) ج ٢ ، ص ٢٠١ ،

<sup>\*\*\*</sup>Chartica Consititutio XV. 111. 123. ({)

## الفصل الثالث

#### العباسيون والعلاقات الدولية

يجب أن تحتل السياسة الخارجية للعصر العباسى الأول مكانها أ من الدراسات الجادة ، وأن تظفر بتقييم جديد يكشف عن حقيقة الموقف الدولى وجهود الخلفاء فيه ، فقد بذل هؤلاء الخلفاء جهودا تظفر بالتقدير والاعجاب ، وتضعهم في صف واحد مع أوفر المجاهدين المسلمين عملا وأكثرهم اخلاصا ، وأن تنفض عنهم أباطيل الدعايات الملوبة ومفترياتها .

فقد تحقق لهم السلم الاسلامي Pox Islamicus وكانت نتائجه الثقافية أبقى أثرا من السياسة ، فلميكن الأمر مجرد كسب دبلوماسي ، فقد ساءد ذلك على التسرب الثقافي للمضارة العربية التي بدأت في ذلك الوقت تفتح آغاقا جديدة في تركستان وما وراء النهر والهند والشرق الأقصى وصقلية وجنوب ايطاليا ، كما ساغد ذلك على أن يقتبس العرب من الثقافات الاغريقية والهندية والصينية ما طاب لهم •

وفى ظل هذا السلم كان الانتشار التجارى العظيم الذى جعل موانى البصرة والأبلة وسيراف فى مقدمة الموانى العالمية ، ودلم بالمتاجر العربية الى أسوار الصين والى البحار الدلميئة والى حوض الله ولجها والرون وشهمال غرب أوروبا ، وسهاءد ذلك على تكدس الثروات واحداث التحول الرأسمالى الذى أشرت اليه من قبل •

وقد ورث العباسيون تركة مثقلة بالشاكل ، ورثوا مشاكل الدراسانيين وعقدهم ، ومشاكل الأمويين ومعضلاتهم مع البيزنطيين ، ووض المبيض المتوسط ،

(م ١١ ــ العصر العباسي)

ونعتبر عهد المعتصم فيصلا فى تاريخ هذه العلاقات الخارجية ، فالخلفاء قبله كانوا يجتهدون ويجاهدون على النسق القديم ، وسنراهم فى آسيا الصغرى يعاملون البيزنطيين نفس المعاملة القديمة ، وفى نركستان يحاربون الصين ويوقعون بالأتراك الشرقيين ، وفى الهند يصارعون امارة قنوج ويستولون على ساحل الهند الغربى ، أعنى أن المتوح لم تتجمد فى عهدهم انما تابعوها بنفس عنفوان عمر وعبد الملك الأمر الذى يدفع الى تقديرهم كل التقدير .

أما فى عصر المعتصم والواثق فقد عملت الدولة على تثبيت الكاسب والاستعانة فى تجميد الموقف باتمام اقامة الثغور والتحصينات ، لتتفيأ الدولة الاسلامية ظل الدعة والسلام • ويدخل المام فى ظل سلام مبسوط الرواق ، فتكاملت حلقات الثغور على أطراف آسيا الصغرى وعلى أطراف كشمير وعلى أطراف ما وراء النهر ، وشحنت هذه الثغور بالمرابطين المقاتلة وأدت دورها كاملا فى تحصين الحدود والدفاع عن الدولة ودفع جميع الأخطار •

ولكى نستعرض هذه الجهود، الدولية استعراضا ناجحا ينبغى أن نقسم خريطة العالم الاسلامى فى العصر العباسى الأول الى ثلاثة قطاعات ، كان للعباسيين فيها جولات ، قطاع الشام وآسيا الصغرى والبحر الأبيض المتوسط كله ، ثم قطاع تركستان والصين وأواسط آسيا ، وأخيرا قطاع الهند وجنوب شرق آسيا ،

### قطاع الشام وآسيا الصفرى والبحر الأبيض المتوسط:

في هـذا القطاع ورث العباسيون المشكلة المستعصية ، مشكلة النفوذ البيزنطي ، فقد استأصل العرب الساسانية ، ولكن البيزنطيين تحصنوا في مواقع حصينة في جبال طوروس وآسيا الصغرى وبحسر مرمرة ، يطلون منها في ساعات الضعف أو الانشغال ، ويتقهقرون اليها في ساعة القدوة والوحدة ، كانوا من وراء الحسركة الصليبية وظلوا يؤدون دورهم هدذا حتى قضى العثمانيون عليهم ،

وقد ذاق العباسيون الأول مرارة هدذه المسكلة ، ذلك أن الامبراطور قسطنطين الخامس انتهز فرصة انشغال العباسيين بالثورة وأحداثها والتمكن النفسهم ، ومواجهة مشاكل المركزية والاقليمية ، وأغار في سنة واحدة على منطقة الحدود وأتى على جهود المسلمين فى التحصين ودمر خط حصون الفرات (١) ثم الخط المتد من الفرات الى البحر ، وهدد النظام الثغرى كله تهديدا خطيرا (٢) ، فحاصر ملطية واستسلم أهلها له • وعندما تولى المنصور الخلافة اهتم بتحصين المدود اذ أمر صالح بن على باعادة بناء ملطية وتحصينها • ويبدو أنه أول من جعل لمنطقة الجزيرة كيانا اداريا مستقلا ، فقد ولى عبد الوهاب بن ابراهيم الامام على الحزيرة والثغور وسخر فى ذلك العمل الجليل جنود الدولة الجدد ، فقد خرج الحسن بن عُثَمطبة في سبعين ألفا وجمع العمال من كافسة البلاد ، ويذكر البلاذري أن الحسن كان محمل الأحجار بنفسه احتسابا • وقد استطاع الجند الخراسانية أن يعيدوا بناء ملطية في نحو سنة أشهر • ويبدو من رواية البلاذري أن المنصور هو الذي وضَّع أساس النظام الثغرَّى الذي وحسل الى حد الكمال زمن المعتصم ، فكان يقسم المرابطين الى جماعات تتألف من عشرة من القاتلين أو خمسة عشر ، ويبنى لهم البيوت والاصطبلات ، وبيني لهم حصنا على بعد ثلاثين ميلا من دار القامتهم • وحشد في ملطية عشرة آلاف مقاتل وزاد عطاء المقاتل عشرة دنانير وخصص له معونة قدرها مائة دينار ودبر السلاح وأقطع الجند المزارع ، فوضع حداً لمطامع قسطنطين (١) ٠

ويبدو أن جهود المنصور في التنظيم والترتيب امتدت الى كل ناحية ، ففضلا عن تحصينه مناطق الثغور على النحو الذي رأيناه ، فانه

Finlay: Hist: of the Byzantine Enpile p. 128.

<sup>(</sup>۱) اليعتوبي : ج ٣ ، ص ٩٩ .

<sup>(</sup>۲) البلاذري : متوح البلدان ، ص ۱۹۰ ٠

 <sup>(</sup>۳) البلاذرى ص ۱۹۱ – ۱۹۲ .

يتبين من نصوص البلاذري (١) أنه حدد أسلوب القتال وتقاليده ٠ هددا الأسلوب وهدده التقاليد التي حافظ عليها الخلفاء الذين تعاقبوا بعده ، ففي عهده نظمت الصوائف والشواتي ، فقد كانت هناك أوقات معينة يغير فيها المرابطون في الثغور تحدث في غصل الربيع والصيف وتسمى بالصوائف • ويبدو أن ممن اشتهر بالبطولة في ميدان الصوائف ف عهد المنصور رجل يدعى مالك بن عبد الله الخثعمي (٢) الذي بلغ من شدة بلائه في الحرب وظفره فيها وغنائمه الكثيرة منها أن سمى مالك الصوائف ، وقد استولى في احدى الغزوات على غنائم طائلة أقام يوزعها بموضع يدعى الرهوة فسميت رهوة مالك . يشير قدامة ابن جعفر (") الى أن غسرو الربيع كان يبدأ في منتصف مايو بعد أن تكون الخيل قسد سمنت وقويت من رعيها ، ويستمر الغزو ثلاثين يوما أعنى حتى منتصف شهر يونيو ، وتجد الخيول أثناء هذه الغارات العداء الوهير والمرعى الخصيب في أرض البيزنطيين التي تعيث غيها ، ثم يركن المسلمون الى الراحة حتى منتصفة يوليو ، فتبدأ غارات الصيفة وتستغرق قرابة الشهرين ، أما الشواتي فكانت في الفترة بتن مستهل فبراير والنصف الأول من مارس . كما يكشف عن الجهود التي بذلها المنصور في تحصين منطقة الثغور 7 فيذكر أن منطقة الثغور، اذ ذاك كانت اما ثغورا جزرية تخصصت للدغاع عن شمالً العراق وأهم خصونها ملطّية وزبطرة ومرغش ، والحدث والمسيصة (١٤) . أو الثغور. الشامية وتقع في جنوب غرب الثغور الجزرية ، وقد خصصت للدغاع عن بلاد الشام • ومن أشهر حصونها طرسوس وأذنة وعين زربة والمهارونية • وكانت الثغور الشامية تتولى الغزو في البر والبحر على حدد سواء ، غيقوم أمير البحر بجمع أساطيل الشام ومصر لتشترك فى غزو مشترك •

<sup>(</sup>١) البلاذرى: ص ١٩٥٠

<sup>(</sup>٢) نفس المسدر والصفحة .

<sup>(</sup>١٣) الخسراج: ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) قدامة : ص ٢٥٣ .

وتابع المهدى نفس الاتجاهات التي وضحت في عهد المنصور من بناء الحصون وحشد الجند • بل كان احساسه بالمشكلة البيزنطية لم يقل عن احساس معاوية أو عبد الملك بن مروان ، فتصدى للامبراطور البيزنطي ليو الرابع والحملات التي قام بها على منطقة المنغور م فقد وجه الحسن بن قطبة وساح فى بلاد الروم وثقلت وطاته على أهلها حتى صوروه في كنائسهم (') « ولم يكتف بما أحرزه الحسن بن قحطبة من نصر بل قرر أن يقود المعركة بنفسه وأن يصطحب معه ابنه هارون • وبعد أن أدرك أرض البستان قسرر الرجوع تاركا أمر القيادة الى هارون ألذى مضى مخترقا آسيا الصغرى على نحسو ما كان الأمويون يفعلون • وقد خرج هارون يوم السبت لاحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة ١٦٥ ه وخرج فى ركابه ذلك الجيش الجديد الذي كان المنصور والمهدى قسد فرغا من اعداده وتدريبه ٠ ويذكر الطبرى أن الجيش الذي قاده هارون بلغ خمسة وتسعين ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعين ، وحمل له من العين مائة ألف دينار وأربعة وتسعين ألمفا وأربعمائة وخمسين دينارا ، ومن الورق واحدا وعشرين ل ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة عشر ألفا وثمانمائة درهم (") • الأمر الذي يدل على أن الدولة العباسية كانت تلقى بثقلها كله ف هده الحرب الضروس • وتوغل هارون في آسيا الصغرى ودمر حصن ماجدة. وواصل سيره حتى أشرف على خليج اليحر الذي على القسطنطينية » • وكانت حملة هارون خاتمة الحملات العربية على البسفور • شهد عهد معاوية ثلاث حملات وشهد عهد سليمان الحملة الرابعة • وُقدد أظهر هارون في هدده الغزوة من البسالة ما أهله لحمل لقب الرشيد • وكان من أثر ذلك النصر أن الامبراطورة ايرين اضطرت الى طلب الصلح ، وعقدت هدنة بين الطرفين لدة ثلاث سنوات ، وتعهدت الامبراطورة بموجبها أن تدفع جزية سنوية قدرها تسعون قطعة « أو سبعون ألفسا

<sup>(</sup>۱) البسلاذري : ص ۱۹۴ ٠

<sup>·</sup> ٣٤٧ - ٣٤٦ من ٣٤٦ - ٣٤٧ ·

تؤديها في نيسان الأول من كل سنه وفي عزيران » وان تمد الجيش العباسي بالأدلاء وتيسر لهم المؤن في الطريق • ويعدد الطبري غنائم هارون من الأسرى على هدذا النحو « أذعنت الروم بالجزيه خمسة آلاف رأس وستمائة وبالاثه وأربعين رأسا ، وعنل من الروم في الوقائع اربعه وخمسون الفا ، وقتل من الأساري صبرا ألفان وتسعون اسيرا ، ومما أفاء الله عنيه من الدواب الذلل بادواتها عشرون الف دابة ، وذبح من البقر والعنم مائه ألف رأس » (۱) •

اذن فى الوقت الذى كانت غيه الخلافه العباسية تكبت الثورات وتقضى على الخارجين على سلطانها وتحتق النمط المركزى من الخلافة ، كانت تواجه المسكلة البيزنطيه بنفس النظرة والأحساس • ولعل هذا النصر هو الذى مكن المهدى من أن يفرض الطاعة فى آسيا الوسطى • فيشير الميعقوبي (٢) الى أن ملوك كابل وطبرستان والصغد وطخارستان دانوا له بالطاعة والولاء •

ثم حدثت تطورات جديدة في المسكلة البيزنطية بل في علاقات الخلافة بالبحر الأبيض المتوسط عامة في عهد الخليفة هارون الرشيد ومعالم هذه التطورات الجديدة في حاجة الى مزيد من التوضيح منها شخصية الخليفة نفسه ، غلم يكن بالخليفة العابث اللاهي كما يصوره القصص انما كان من الخلفاء الذين أوتوا سعة الأفق وحسن القيادة بل الحماس والحمية ويتبين هذا من مراسلاته مع نقفور امبراطور الدولة البيزنطيه ، ومن قيادته للجنود بنفسه في حملة هرقلة المسهورة ، كما عاد يقود الجيوش مرة أخرى بعد قضائه على ثورة رافع بن الليث و كان هارون فعلا من الشخصيات اللامعة بين جيل خلفاء العصر العباسي الأول و

وثمــة تطور آخر وهــو سيره في نفس الطريق الذي سار هيه

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ج ٩ ، ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٢) اليمقوبي : ج ٣ ، ص ١٣١ .

المنصور والمهدى من قبل وهو استكمال تحصينات منطقة الثغيور ، فقد أقام منطقة جديدة أطلق عليها اسم منطقة العواصم (۱) • وكان هـذا الاقليم فى الحقيقة جزءا من أرض قنسرين والجزيرة ، ففصله وجعل عاصمته منبح ورتب لها جيشا دائما يرابط على طول الحدود • كذلك عمر مدينة طرسوس وأمر ببناء مدينة عين زربة (۲) ووضع فيها الجند الفراسانية وأقطعهم الأرض ، كما بنى مدينة الهارونية يرابط فيها الجند بالسلاح ، يضاف الى هـذا كله أن الجيش العباسى في عهـد هارون تكامل قدرة ونظاما وتدريبا وكفاية ، بدليل القوات الهائلة التي جندها فى منطقة العواصم والفرق التي سخرها فى حملاته التكررة والتي تدل على حسن التسليح وكفاية التدريب • ويروى الطبرى (۲) أن الجنود الذين اشتركوا فى حملة هرقلة بلغوا ۱۳۰ ألفا من المرتزقة سوى الأتباع والملوعة ومن لا عطاء له • وقاد داود ابن عيسني فى بعض الحمالات سبعين ألفا ، وقاد شراحيل بن معن العالسي فى عهد هارون أكفأ الجيوش التي عرفها العالم اذ ذاك • العباسي فى عهد هارون أكفأ الجيوش التي عرفها العالم اذ ذاك •

وهناك أمر آخر ربما اشتد وضوحه فى عهد الرشيد بالذات وهو وضوح الجانب البحرى فى ذلك الصراع الدموى الذى نشب بين البيزنطيين والعرب ، والذى يدل على أن سقوط الدولة الأموية لم يقلل من شأن النشاط البحرى كما كان يظن ، فقد أشار الطبرى فى حوادث سنة ١٩٠ هـ (١) الى أن الخليفة ولى حميد بن معيوف سواحل بحرا الشام وأنه غزا رودس وقبرس ، وأسر فى احدى هذه الغزوات شتة عشر ألفا من الأسرى ، وتتابع النشاط البحرى حتى بعد الرشيد ، ليستطيع العرب أن يقضوا على النفوذ البيزنطى فى البحر الأبيض

۱) الطبرى: ج ۱۰ ، ص ٥٠ ــ البلاذرى ص ١٩٤ . (۱) الطبرى: ج ۱۰ ، ص ٥٠ ــ البلاذرى ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>۲) الطبرى: ج ۱۰ ، ص ۹۸

<sup>(</sup>٣) الطبرى: آج ١٠ ، ص ٩٩ ٠

<sup>(</sup>٤) الطبرى: ج ١٠ ، ص ٩٩ ٠

المتوسط شرقه وغربه ، فقد أحتل الأندلسيون الذين طردهم عبد الله ابن طاهر من الاسكندرية جزيرة كريت (١) وحملهم زعيمهم أبو حفص ف أربعين سفينة غنزلوا الجيزيرة وتمكنوا من السيطرة عليها • ولم تجد حملات ميخائيل الثاني في طردهم منها ، بل أخد عرب كريت يرسلون الحملات لنهب الجزر المجاورة والاغارة على بلاد اليونان(Y) . وتطلع الأغالبة الى صقلية ، وان كان هـذا التطلع أقدم من الأغالبة أنفسهم • فقد استولى المسلمون على جزيرة بانتاليها سنة • ٧٠م ، وقام ولاة الفريقية بعارات خاطفة على الجهزيرة بين سنتى ٧٥٢ ، ٧٥٧ م وظل الأمر على ذلك حتى عام ٨٢٧ م حينما ثار القائد البيزنطي يوهيميوس (٦) الذي خشي غضب الامبراطور البيزنطي فلجأ بسفنه الى تونس ، وطلب المساعدة من الأمير زيادة الله الأغلبي الذي أنفذ أسطولا يتألف من نحسو مائه سفينة • وفي سنة ١٣٨ م احتل المسلمون بالرمو التي أصبحت قاعدة الحكم الأغلبي • وظلت الحروب متصلة مع البيزنطيين حتى عام ٥٩٨٩ ، وفي هذه الأثناء كان المسلمون قبد احتلوا مسينة سنة ٨٤٣ م ، وقصريانه وسرقوسة وهدد السلمون نابولي وروما • وأجبروا أحسد البابوات على أن يدفع لهم الجيزية بين سنتى ٨٨٢ ، ٩١٥ ونشرت المستعمرات الحربية التي أنشاها المسلمون في جنوب ايطاليا الرعب والفرع في كامبانيا ولاتوم (٤) ٠

ومن المظاهر الأخرى التي جعلت لعصر هارون وسياسته الخارجية طابعا خاصا جنوحه الى تحقيق النمط المدرالي في الحكم باعطائه الولاة مزيدا من السلطة مع مزيد من الرقابة ، وأدى هذا الى

الأبيض المتوسط ، ص ٩٧٠ .

<sup>(</sup>۱) ارشيبلد لويس : القسوى البحرية والتجارية في حوض البحسر الأبيض ، ص ۲۱۱ .

Finlay.: Hist. of the Byzantiné Eitpirex. p. 128. (۲) ارشيبلد لويس: القسوى البحسرية والتجارية في حوض البحس (۳)

<sup>(</sup>٤) مازبابيف : الغرب والروم ، ص ١٨٤. .

أن أعطى عامل الثغور سلطات أكبر وقدرة على العمل والحركة مكنته من مواجهة هده المواقف المتعيرة و وبلغ من اهتمام الرشيد أن ولى ابنه المعتصم على هده المنطقة الحربية الهامة والأمر الذى مكن الرشيد من أن يواجه المشكلة البيزنطية بتركيز أشد وأقوى موقفه من التطورات التى حدثت ببلاد الأندلس والمعرب عقب قيام الدولة العباسية ، والتى استنفدت جهود المنصور والمهدى من قبل و فقد اعترف بالأمر الواقع فى الأندلس وفى المعرب الأقصى على حد سواء ، واعترف بالأغالبة أمراء مستقلين فى نطاق التبعية للخلافة العباسية ، واعرف بالأغالبة أمراء مستقلين فى نطاق التبعية للخلافة العباسية ، فتحولت افريقية الى ثعر عباسى يمكن لهم من النفوذ فى افريقية ويحمى مصر من أى عدوان خارجى و وظلل الأغالبة رسل العباسيين الأوفياء فى الشطر العربى من البحر الأبيض التوسط ومعنى ذلك أن اثقالا كبارا قد أزيحت عن كاهل العباسيين وأعطتهم قدرة أكبر على الحركة مكنتهم من التفرغ للمشكلة البيزنطية من ناحية ومن توطيد على الحركة مكنتهم من ناحية أخرى و

على أن الأمر الجدير بالتنويه في موقف هارون الرشيد أنه استخدم الدبلوماسية سلاها يخوض به تلك المعركة التي اشتعلت في البر والبحر على حد سواء ، بتقربه من شرلان ومملكة الفرنجة ، فقد أخذت العلاقات تزداد سوءاً بين الفرنجة والامبراطورية البيزنطية وكانت البابوية من ناحيتها أحرص ما تكون على أن تحول بين الفرنجة وبين البيزنطية وعلى الرغم من أن السفارات تبودلت بين قسطنطين الخامس وبين القيصر عام ٧٥٧ ، ٧٦٥ م فان البابا حرض ملك الفرنجة على احتجاز السفراء البيزنطيين الذين وفدوا اليه ،

وكان العمل الدبلوماسى الذى تحقق فى عهد هارون هو التقارب سينه وبين الامبراطور شرلان • والغريب أن ظروف كل من العاهلين وأهدافهما كانت تملى هدذا التقارب وتحتمه •

وشرلمان كان قد ونق علاقته بالبانوية وتوج المبراطورا في عام ٨٠٠ ميلادية (١) ، وكان يشعر بأن الامبراطوريه البيزنطيه لن تنصر الى ذلك الاتجاه نظرة الرضا والارتياح بل نظرة العداء الشديد (٢) ٠ وكان شرلمان من ناحيم أخرى على معرفة بالعداء التقليدي بين العماسيين في الشرق وبين الأمويين في الأندلس ، وكان يتمنى أن تطول حالة الفوضي التي ألمت ببلاد الانداس آخر عصر الولاة • وساءه أن تقوم امارة قوية في البلاد تحقق الوحدة الوطنية وتنشىء الجيش القوى ، وتقهر الفتنة الداخلية وتخلص البلاد من متاعبها • وتحول دون اتصال الكنيسة الكاثوليكية فى روما بجماهير الكاثوليك فى البلاد، وتمنع التقارب بين الامارات القوطية والبابوية الناهضة ، وخصوصا بعد أن أخفقت حملته على سرقسمة وتأكد أن الأندلس في عهد الأمويين لا يمكن أن تؤتى بسهولة ، نضيف الى هـذا أن أطماع شرلمان لم تكن تعرف حدا ، فقد أراد أن يبسط رواقه على المسيحيين ف الشرق ، ولا بأس من أن ينتقض من نفوذ البيزنطيين وأن يصبح حامى حمى الديار القدسة ، وكذلك كانت له أطماعه الاقتصادية ٠ فقد أنشأ أسطولا في البحر الأبيض المتوسط ومد- نفوذه في جزر البليار وسردينية وجنوب ايطاليا وحاول السيطرة على البندةية وايستريا ودلماشيا ، فكان تقاربه من العباسيين يحمل في طيساته مشروعات اقتصادية (٢) • وهارون هو الآخر كان يريد بهذا اللقاء أن يحقق أهدا فا : كان يريد أن يقض مضاجع الأمويين في الأندلس بعد أن أخفقت جهود المنصور في القضاء عليهم ، وكان يعتقد أن شرلمان الماهل الأوروبي القوى قد يشغلهم بتهديده المستمر عن التطلع الى مزيد من النفوذ في الفريقية أو الشرق • وكان في ذلك الوقت يضيق

<sup>(</sup>۱) سعید عاشور: اوروبا العصور الوسطی ، ج ۱ ، ص ۱۹۸ .

<sup>(</sup>٢) رفض نقفور الاعتراف بلقب شرلسان الامبراطور وبدأت الحرب السمافرة بين الامبراطوريتين : \*

انظر أرشيبلد لويس : القسوى البحرية والتجارية ، ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>۳) ارشیبلد لویس : ص ۱۸۲ ۰

الخناف على البيزنطيين في البر والبحر على النحو الذي أشرنا اليه و ردان يريد أن يمنع التعلف بين البيزنطيين والشرنجة بأية وسيله و

وتبودلت السفارات بين الرشيد وشرلمان (١) ففى عام ١٨٠ ه بعث شرلمان وفسدا مؤلفا من ثلاثة رجال اثنان من الافرنج وسخص ثااث يهودى يدعى اسحق (١) ، وفى سنه ٢٠٦ م وهدت سفاره الرشيد على شرلمان ومعها وفسد يمثل الإغالبه فى تونس ، وفى عام ١٨٦ ه بعث شرلمان سفارة اخرى الى بلاط الرشيد ،

وكان شرلمان يعمل جاهدا فى خلسل هدا التقارب على توثيق ملاته ببطريق القدس و ففى سنة ١٩٩ م وصل رسول بطريق القدس الى بلاط شرلمان ، كما أوفد الامبراطور رسولا الى بيت المقدس (١) ويبدو مما ذكره كل من رنسيمان وبكلر أن بطريق القدس كان حلقسة الاتصال فى تحقيق هدذا التقارب التاريخى و

بهده الأسلحة جميعها واجه الرشيد المشكلة البيزنطية أعظم مواجهة عرفها تاريخ النضال بين البيزنطيين والعسرب ويشير الطبرى (1) الى غضبة الرشيد من نقض نقفور شروط الهدنة السابقة وهجومه على هرقلة (°) وهزمت قوات البيزنطيين ، ثم عاود الرشيد الهجوم بعد قضائه على ثورة رافع بن الليث فاتخذ بيانا مركزا لعملياته الحربية وبنى فيها منزلا ، ووجه داود بن عيسى متوغلا فى آسيا الصغرى على رأس سبعن الفا من المقاتلة ، كما بعث حملة أخرى يقودها شراحيل بن معن بن زائدة ، وحملة ثالثة قادها يزيد بن مخلد ،

<sup>(</sup>۱) اولى السفارات بين العباسيين والفرنجة اوفدها ببين الى بغداد سنة ٥٦٥م وتعسددت هدفه السفارات بشكل ملحوظ اواخر أيام شرلمان ارشيبلد لويس : ص ١٧٨ .

Buckler; Harunul — Rashid. p. 21. (7)

Sunciman; Chariemagne and Palestine p. 609.

<sup>(</sup>٤) الطبرى : ج ١٠٠ ، ص ٢٩٠

<sup>(</sup>٥) ارشيبلد لويس: القسوى البحسرية والنجارية ، ص ١٧٢٠

واستمرت هـذه المملات تلاحقة نحوا من ثلاثين يوما وأخفقت جهود نقفور فى وقف هـذا التيار الجارف ، فلم يجـد مناصا من التسليم « وبعث نقفور الى الرشيد بالخراج والجزية عن رأسه وولى عهده وبطارقته وسائر أهل بلده خمسين ألف دينار منها عن رأسه أربعة دنانير وعن رأس ابنه أستبراق دينارين (۱) كما تعهد بآلا يعيد ترميم الحصون التى دمرها الرشيد عام ۱۹۳ ه ( ۸۰۸ م ) ٠

ولكن يبدو أن جهود الرشيد كانت قد تركت جرحا عميقا فى جسم الدولة البيزنطية لم تستطع أن تفيق منه فى سهولة ويسر • يدل على هدذا أنها لم تحاول أن تستغل التصدع فى داخل الدولة العباسية ابان الفتنة بين الأمين والمامون • وكانت الفتنة فرصة مواتية لأى مدم مضاد يستعيد ما فقد فى عهد الرشيد •

كما أن التفاهم الذى توطد بين العباسيين والفرنجــة لم يختف بوغاة هارون انما ظلت أواصره معقودة حتى أوائل عصر المامون ويذكر Buckler (٢) أن آخــر السفارات التى وصلت الى البلاط العباسي كانت سنة ٢١٦ ه ( ٨٣١ مُ ) (٣) الأمر الذي يــدل على أن التفاهم استمر بعد الرشيد مــدة طويلة ، ولعله كان من بين الأسباب التي حالت بين البيزنطيين وبين مواصلة العدوان والمناس المناسبة ال

ثم استطاع المامون أن يعيد للدولة وحدتها • وبالخراسانية الجديدة هزم جيوش الأمين وآلت اليه مقاليد الأمور • واستمرت مكاسب عصر الرشيد وفعالية الدولة في مواجهة الخطر لم تفتر أو تتغير • ويبدو أن كلا الطرفين كان يريد أن يستفيد من الفتن الداخلية التي تقع داخل المعسكر الآخر • فقد حاول المامون مثلا

<sup>(</sup>۱) الطبرى : ج ١٠ ، ص ٩٩ .

<sup>(</sup>۲) خس ۳۷ .

<sup>(</sup>٣) أرشيبلد لويس : ص ١٩٨ .

أن يفيد من الفتنة التى تزعمها توماس الصقلى (١) بين سنتى ٨٦١ ، ٨٣٨ م الذى دعا الى خلع الامبراطور • ووقف المامون الى جانب هسددا الشائر وحالف على أن يمسده بقوات تعينه على فتح القسطنطينية (٢) ، كما أوعز المامون الى بطريق القسطنطينية أن يتوج هدذا الثائر ليضفى عنى حركته طابعا شرعيا • لكن توماس هزم وقتل على أبواب القسطنطينية • وأراد ميخائيل الثاني أن يرد هذا الكيد هانتهز فرصة ثورة بابك الخرمي فأعانه على المامون (٢) •

وكان المامون في بعض الأحيان يقود الصوائف متوغلا في أرض العدو ، فقد خرج سنة ٢١٥ ه سالكا طريق الموصل ومنبج ودابق وأنطاكية والمصيصة وطرسوس (٤) في الوقت الذي تقدم فيه العباس ابن المامون من ملطية واستولت القوات العباسية على حصن قرة وماجدة وسندس وسنان وقد عاود المامون الغزو مرة أخرى سنة ٢١٦ هـ (٥) و ثم استؤنف القتال مرة أخرى عام ٢١٧ هـ وأرسل تيوفيل يطلب الصلح ولكن يبدو أن المامون كان يريد أن يمضى في القتال الى غايته وأن ينطلق الى عمورية (١) لكنه توفى قرب طرسوس عام ٢١٧ هـ (١) و

على أن القوة الضاربة للدولة العباسية وصلت الى أقصى شدتها في عهد فارس بنى العباس المعتصم بن الرشيد الذى أراد أن يحقق ما حققه السلاجقة فيما بعد ، وأن يخترق الهضبة اختراقا بطوليا ، وأن يوقع بالدولة البيزنطية ويضربها ضربة قاصمة ، قال المعتصم

<sup>(</sup>۱) لويس: القسوى البحرية والتجسسارية ، ص ١٦٨ . البساز العريني : الدولة البيزنطية ، ص ٢٣٠

<sup>(</sup>۲) الباز العريني : ص ۲۳۱ ٠

<sup>(</sup>٣) الطبرى: ج ١٠ ، ص ٣٠٧ - ٣٠٩ ٠

<sup>(</sup>٤) الطبري : ج ١٠ ، ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٥) الطبري: ج ١٠ ، ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>١) اليعقوبي : ج ٣ ، ص ١٩٦ ٠

٧١) الطبرى: ج ١٠ ، ص ٢٩٢ - ٢٩٣ .

« أى بلاد الروم أمنع وأحصن فقيل عمورية لم يعرض لها أحد من المسلمين منذ كان الاسلام ، وهي عين النصرانية وبنكها وهي أشرف عندهم من القسطنطينية »(١)٠ اذ يروى المؤرخون أنه تجهز بما لميتجهز به خليفة من قبل من السلاح والعدد والآلة وحياض الأدم والبغال والروايا والقرب وآلة الحديد والنفط ، وجعل على مقدمته أشناس ويتلوه محمد بن ابراهيم وعلى ميمنته ابتاخ وعلى ميسرته جعفر ابن دينار وعلى القلب عجيف بن عنبسة » (٢) • وبهذا الجيش الكثيف دخل عمورية ، وبذلك استشعرت الدولة البيزنطية الخطر الفادح الذي مهددها ، فاستنجد تيوفيل بصاحب البندقية ودولة الفرنجة وبالأمويين في الأندلس ، ولم تستطع الحملة أن تحقق الغرض الذي خرجت لتحقيقه بسبب بعض الاضطرابات الداخلية في الجيش • وكانت هذه الغزاة خاتمة الجهود البطولية التي وضحت في عهد الرشيد ولم تكن جهود المأمون والمعتصم الا نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلت في عهد الرشيد •

ويستفاد مما رواه الطبرى أن سنة ٢٣١ هـ (٣) شـــهدت تخولا خطيرا في المشكلة البيزنطية اذ شهدت توقف ذلك الصراع الدموى الذي استمر أكثر من تسعين سنة ، وتحقق السلام على الحسدود الفاصلة بين الدولتين ، وأنه في تلك السنة اتفق الطرفان على تبسادل الأسرى على ضفاف نهر اللامس قرب طرسوس ، وحضر الفداء خاقان الخادم وجعفر بن أحمد الحذاء وأحمد بن سعيد بن سلام بن قتيبة الباهلي أمير الثغور ، وحضرت مفاوضات الفداء فرقة عباسية تتألف من نحو سبعين ألفا من حملة الرماح (٤) • ووقف المسلمون على الجانب الشرقى للنهر والبيزنطيون على الجانب الآهر ، وتم الاتفاق على فداء كل

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ج ۱۰ ، ص ۲۳۰ . (۲) الطبرى: ج ۱۰ ، ص ۳۳۰ ـ ۳۲۳ ، تفاصيل غزاة المعتصم في غاية الطسرانة والاهميسة .

<sup>(</sup>٣) الطبرى: ج ١١ ، ص ١٩ - ٢١ .

<sup>(</sup>٤) اليعقوبي: ج ٣ ، ص ٢١٧ .

نفس بنفس دون تفرقة بين كبير أو صفير فتى أو شيخ (') وأقام البيزنطيون جسرا على النهر وكذلك فعل المسلمون (') وأمر الواثق خاقان الخادم أن يمتحن الأسرى من المسلمين فمن قال أن القوآن مخلوق وبأن الله لا يرى فى الآخرة فودى به وأعطى ديناران وثوبان (') ومن رفض ترك للروم (ئ) •

ثم بدأ اطلاق الأسرى فكان المسلمون اذا أطلقوا أسيرا أطلق الروم أسيرا مثله فيلتقيان وسط الجسر ، فاذا وصل الأسير المسلم الى عشيرته كبروا واذا وصل الأسير الرومى الى أصحابه صاحوا صيحة الفرح ، وكان عدد من افتدى من المسلمين ١٤٤٠ نفسا ، النساء وأزواجهن وأولادهن ثمانمائة وأهل ذمة المسلمين مائة ، وكانت الدولة تعطى الطليق فرسا وألف درهم (°) ومن المساهير الذين تم اطلق سراحهم مسلم بن أبى مسلم الجرمى ، فقد كان من مشاهير أهل الثغور ، وعلى معرفة بأهل الروم وأرضهم ، وله مصنفات أهل الروم وملوكهم وذوى المراتب فيهم (۱) ،

ولعلى هـذا التطور يدعونا الى أن نسأل لماذا تحقق هذا السلم ولماذا فترت هـذه الحرب • ألمظاهر ضعف في جسم الدولة البيرنطية ومظاهر قوة من جانب الدولة العباسية ؟ • وهل هـذا العداء يستحق هـذه الضحايا وهـذه النفقات التي بذلت ؟ • وأعتقد أن العباسيين كانوا راغبين في السلام بعد أن قل اهتمامهم بالبحر الأبيض المتوسط وبلاد الشام ، وبدأوا يوجهون مزيدا من الانصراف الى أواسط آسيا • هـذا وقـد تكاملت الحصون بناء وشحنت عتادا ورجالا مرابطين ،

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ج ۱۱ ، ص ۱۹ ،

<sup>(</sup>٢) نفس المسدر والصفحة ،

<sup>(</sup>٣) اليعقوبي : ج ٣ ، صن ٢٠٧٠ ،

<sup>(</sup>٤) الطبري : ج ١٠٠ ، ص ٢٠٩ ٠

<sup>(</sup>٥) المسمودي: التنبيه والاشراف ، ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٦) الطبرى: ج ١٠ ، ص ٢٠٠٠ ٠٠.

واكتسبت منطقة الثغور استقلالا في الادارة وقدرة على الحركة ، وفى مكنتها أن تقوم بمهمة الدغاع عن الحسدود بعد أن غترت الرغبة فى الهجوم • يضاف الى هـذا أن ثمة أمورا داخلية بدأت تميز عصر الواثق وتستحق مزيدا من الاهتمام ، فقد ثار القيسية بدمشق (١) وانتشرت ثورات العرب بعد اسقاطهم من العطاء ، وبدأ الأتراك تزداد متاعبهم ومشاكلهم • وكانت الدولة البيزنطية من ناحيتها أشد رغبة فى التفاهم بعد صدمة عمورية وفقدانهما أغلب قواعدها في البحر الأبيض المتوسط وخاصة كريت وصقلية • ومن حسن المظ أن هـذا السلام أعطى مزيدا من فرص التبادل الفكرى والثقافى وأنه حدث فى وقت آذنت فيه أوضاع الخلافة بالاختلال وانتهت فترة العصر العباسي الأول ولاحت نذر العصر العباسي الثاني .

# \* \* \* قطاع التركستان ووسط آسيا:

وللعباسيين دورهم المرسوم في تاريخ العلاقات العربية التركية وفي انتشار الاسلام بين أوطان الترك ، ودورهم هــذا لا يتل أثرا عن الدور الذي اضطلع به الأمويون .

فقد كان واضحا أن خطر الأتراك الشرقيين المتدافع نحو حدود القليم ما وراء النهر يدفعه خطر أقوى ، هو الخطر الصيني ، فقد كانت الأطماع الصينية لا تقف عند حد ، بسط الصينيون نفوذهم السياسي على الأتراك الغربيين أيضا وان كنا نعتقد أن المطامع الصينية ليست لمجرد غرض السيطرة السياسية ، انما القصد منها الاستيلاء على طرق القوافل التي تعبرها متاجر الشرق الأقصى الى ما وراء النهر والشرق الأوسط وأوربا •

وكان لابد لكى تقهر مقاومة الأتراك الشرقيين أن تعزل الصين عن المعركة وأن يقضى على أطماعها قضاء تاما وهددا هو ما أستطاعه العباسيون غعلا .

<sup>(</sup>۱) اليعقوبي : ج ٣ ، ص ٢٠ .

فقيام الدولة العباسية صحبه ظهور الأطماع الصينية سافرة (۱) ، فقد ألبوا الأتراك الشرقيين وبدأوا يغيرون على أطراف اقليم ما وراء النهر ، فقد استولوا على سوباب وخربوها ، ثم هاجموا اقليم الشاش وقتلوا عامله ، وبدأ النفوذ الصينى يزحف نحو الغرب زحفا مطردا ، على أن العباسيين نهضوا بالأمانة كاملة واستطاع عاملهم زياد بن صالح المخزاعى أن يهزم جيش الصين الذى كان يقوده (كاو \_ هين \_ شيه ) في يوليو عام ٧٥١ م (٢) ٠

وكان هـذا النصر من أعظم الانتصارات العربية فى تاريخ آسيا الوسطى من حيث الهـزائم التى لحقت بجيش الصين ، ومن حيث النتائج العـامة التى ترتبت عليه فى تاريخ آسـيا الوسطى ، وتذكر الروايات العربية أنه قـد سقط فى المعركة نحو من خمسين ألف قتيل من جيش الصين ، ووقع أكثر من عشرين ألفا فى الأسر ، ويعلق بارتولد على هـذا النصر وعلى أهميته القصوى فيذكر أن تركستان فى ذلك الوقت كان عليها أن تقرر الى أى المدينتين تنحاز ، الى المدينة الصينية أو الاسلامية (٢) .

ويبدو أن هـذا النصر الحاسم لم يضع حـدا لأطماع أهـل الصين فقـد عاودوا الظهـور وقاموا بمحاولة أخرى لتأليب الحكام الوطنيين على العرب ، وان كانوا لم يجر وا على الاشتباك المسلح ، ومراجع الصين تشير الى نصر أحرزه أهل الصين على العرب في أقصى الجنوب الشرقى عند حـدود الهند ، ولكن هـذه الأخبار لا تؤيدها المصادر العربيبة ،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : جه ، ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>۲) المقسدسى: احسن التقاسيم ، ص ۷۶ سـ ۷۰ ، الطبرى: ج ٠ ، ص ١٤٩ ، ١٥٠ .

Barthold; Hist. of Central Asia p. 11-12. (7)

<sup>(</sup>م ١٢ - العصر العباسي )

كان من أثر ذلك أن أبعدت الصين عن المعركة الدائرة بين العرب وبين الأتراك الشرقيين ، وبات على هؤلاء أن يلقوا العرب اعتمادا على جهودهم وحدها ومواردهم وحدها ، وقد وضحت بعد هدا النصر تطورات هامة حقا . فقد ضعف عدوان الأتراك الشرقيين ولم يعد العباسيون يجابهون قوات كبيرة كما فعل الأمويون من قبل .

فقد تفرقت وحدة الأتراك الشرقيين وقامت لهم امارات صغرى متناشرة حدول حدود اقليم ما وراء النهر ، فظهرت امارة القرلوق سنة ٧٦٦ م شرقى نهر سيحون . كما ظهرت امارة الأغوز في هذه المنطقة أيضا ، ولم تعد جموع الأتراك الشرقيين تشكل خطرا فادحا على اقليم ما وراء النهر ، بل أصبح لا هم لهم الا الغارات الخاطفة أو مد يد المعونة لولاة الأتراك الثائرين من ناحية أخرى ،

وقد عمد العباسيون الى بناء الأسوار عند رشت وقرب بخارى وفى بلاد الشاش لاحطاء الاقليم الحماية والطمأنينة التى لابد منها لتستمر المشروعات الاسلامية فى طريقها الى النجاح (١) •

هكذا استطاع العباسيون أن يحلوا هذه المشكلة المستعصية في تاريخ العلاقات العربية التركية بوقفهم عدوان الأتراك الشرقيين وقضائهم على الخطر الصيني (٢) •

وقد كان العباسيون يتابعون حمل هـذا العبء الكبير وهو مهاجمة الأتراك الشرقيين كلمـا لاح لهم عدوان ، والقضاء على فتن الأمراء المحليين اذا حدثتهم أنفسهم بالثورة ، ففي عهد المنصور حارب العرب أمير فرغانة واضطروه الى طلب الصـلح ودفع الجـزية (٢) وتابع المهدى سياسة المنصـور بالرساله حملة أحمد بن أسد أخضعت أخشيد

<sup>· (</sup>۱) طبری : ج ۹ ، ص ، ۱۵۰ .

Jean. — paul — Boux L, Islamen Asia p. 35. (7)

<sup>(</sup>۳) البالذرى: ص ۱۹۲٠

الصغد وصاحب أسروشنه وملك غرغانة وحكام القرلوق وخاقان الأوغوز • وتمضى المصادر العربية فى وصف هذا التغلغل العباسى فتشير الى خضوع ملك التبت وامبراطور الصين •

والأمر الجديد هنا أن العباسيين بدأوا يبسطون نفوذهم خارج حدود اقليم ما وراء النهر ويخضعون الامارات الشرقية المجاورة ، بل أوغل نفوذهم صوب الشرق بصورة لم تشهدها المنطقة من قبل ، كما وضح أن الأتراك الشرقيين قد تفرقت كلمتهم و فقدوا عنفوانهم القديم وبدأوا يستسلمون للحكم العربى أو يذعنون له بالطاعة (١) •

انظر الى حملات هارون الرشيد بقيادة واليه الغطريف بن عطاء والى توغلها فى مناطق لم يكن العرب يجرأون على اقتحامها من قبل ، فقد بسط نفوذ العباسيين على امارة القرلوق مرة أخرى وطرد ملكها ، كما استطاع الفضل بن يحيى البرمكى أن يخضع ملك أسروشنة الذى لم يخضع لنفوذ من قبل .

وقد وضحت ثمار هـذا النصر العباسى فى عهد الظيفة المـامون رأوغل النفوذ العباسى فى قلب آسيا الوسطى (٢) ٠

وقد أرسلت الجيوش الى بلاد الصغد وأسروشنة وفرغانة ، وتوافد سفراء الامارات الشرقية الى بلاط المامون لتقديم غروض الطاعة ، وعلت كلمة العرب فى هده المنطقة وأصبح ملوك القرلوق والتبت خاضعين للنفوذ العباسى يظهرون الطاعة ويبعثون بالهدايا وتفرض عليهم الجزية ، ولم يعد نفوذ العرب قاصرا على اقليم ما وراء النهر فحسب بل امتد الى أسوار الصين ،

<sup>(</sup>۱) البلاذري : من ۳۹۳ ، ۲۱۸ ·

<sup>(</sup>٢) البسلادرى : فنسوح البلدان ، ص ٣٢٩ .

### المباسيون وانتشار الاسلام في وطن الأتراك:

وكما حددنا للعباسيين دورهم الواضح في المجال السياسي والعسكرى ، يمكننا أن نجدد الدور الذي قاموا به في انتشار الاسلام والثقافة العربية في وطن الأتراك .

ويمكننا أن نقول ان العباسيين وجدوا حركة اسلامية ضخمة انتشرت في خراسان وفى اقليم ما وراء النهر ، وكانت بلاد ما وراء النهر طوال العصر الأموى تابعة اداريا لولاة حراسان ، واستطاع العباسيون أن يستغلوا هذه الحركة لصالحهم ، وأن يكسبوا رضاها توطئة للقضاء على الحكم الأموى ونقل النفوذ اليهم ، اذ لا يمكن أن بيعتمد العباسيون على حركة سطحيه ضحلة لا تمكنهم من النجاح المنشسود ، ولم يكن اختيارهم لمنطقة خراسان وما وراء النهر لنشر دعوتهم عبثا ،

وقد اتجهت الدعوة الهاشمية الى اقليم خراسان وما وراء النهر فى أواخر العصر الأموى ، واضطلع بها قبل أبى مسلم يحيى بن زيد العلوى ، وابراهيم بن محمد العباسى (١) ٠

وكان منطق الدعاة العباسيين فى ذلك الوقت يجذب اليه هؤلاء المسلمين الجدد ، فقد كانوا يدعون لاحياء سنة رسول الله التى زعموا أن الأمويين قسد نقضوها ، ثم الدعوة المى أن ينال المسلمون حقوقهم المسياسية والدينية بصرف النظر عن لونهم أو جنسيتهم • ولا يمكن أن يغفل هؤلاء المسلمون دعوة هسذه أهدالها ومراميها •

كان الدعاة العباسيون في السنوات القلائل السابقة على انتصارهم يسعون الى كسب ود طبقات معينة من الناس ، الى كسب ود اليمانية دون المضرية ، ثم الى كسب ود أهل الريف وطبقة الدهاقين ، بمعنى أن حركتهم قد اتخذت طابعا شعبيا صرفا .

<sup>(</sup>۱) الطبرى: تاريخ بخارى ، ص ٧٨ .

وكانت هـذه الدعوة تلقى الاستجابة الشاملة إذ يذكر أن ست قرى دخل أهلوها فى دعوة أبى مسلم فى يوم واحد . ونجاح الثورة العباسية فى خراسان وفى اقليم ما ورا، النهر يـدل عبى عمق هـذه الحركة الاسلامية التى استغلوها لصالحهم .

وقد أكدت الأحداث التالية لنجاح انقلابهم هذه الحقيقة الكبرى ، ذلك أن الانشقاق العلوى لقى قبولا واستجابة شاملة فى منطقة بخارى ، حيث انبعثت ثورة شريك بن صالح تنادى بأحقية العلويين ، وقد تجمع حوله نحو من ثلاثير ألفا من بخارى وحدها ، بل امتدت هذه الحركة حتى وصلت الى منطقة خوارزم الى أن تمكن العباسيون من القضاء على هذه الثورة واستعادة نفوذهم ،

واذا كان العباسيون قد وجدوا هده الحركة الأسلامية بهذا العمق واستغلوها لصالحهم ، غانه يرجع اليهم الفضل فى أنهم مكنوا لها من أن تحرز نجاحا أكبر مما أحرزته ، ليكتسب اقليم ما وراء النهر فى مستهل القرن الثالث الهجرى طابعا اسلاميا واضحا ، ونحن نريد أن نعرض لهده الحهود التى بذلها العباسيون فى الوصول بالحركة الاسلامية الى هدذا القدر من النجاح ،

رج ونعتقد أن أهم هذه الجهود ما بذله العباسيور في الميدان السياسي والعسكري من حماية اقليم ما وراء النهر من الأخطار الداخلية والخارجية التي هددته ، وحماية الأقليم من خطر الصين والأثراك الشرقيين ، ثم القضاء على ثورات الأمراء المخليين ، وليس من شك في أن هذا الأمن وهذه الطمأنينة التي انتشرت في البلاد في ظلل في أن هذا الأمن وهذه الطمأنينة التي انتشرت في البلاد في ظلل بني العباس قد أعلت من شان الحكم العربي في نظر الناس ، وساءدت عن طريق غير مباشر على التمكين الحركة الاسلامية من أن وماءدت عن طريقها ، ونجاح الادارة العربية في حلل المشكلات التي

استعصى حلها يعلى من شأن الحضارة الاسلامية في نظر الناس (١) ٠

ومن قبيل جهود العباسيين في الاستقرار النظم الادارية الناجحة التي طبقت في خرائسان وما وراء النهر ، عن طريق الاقتباس من النظم الناجحة التي كانت شهار الساسانيين والتي رأى العباسيون فيها عنوانا للحكمة واتخذوها نموذجا ، وكان وزراؤهم من الفرس يعتبرون أنفسهم خلفاء برزجمهر وغيره من وزراء آل ساسان ، والتنظيم الادارى الناجح يزيد في هيبة الحكم العربي ويكسب البلاد الاستقرار،

وقد مضى العباسيون فى سبيل دعم هدذا الاستقرار خطوات أبعد ، فقد رأوا فى تغير الولاة المستمر الذى سار عليه الأمويون أمرا أطمع الأعداء وأشاع القلق فى البلاد وشجع العناصر المتمردة على الثورة والخروج ، لذلك نراهم يختصون اقليم خراسان وما وراء النهر بنظام يرى المؤرخون له شبيها فى العصر الساسانى وهو تولية أبناء الخلفاء حكم الأقاليم الهامة من الدولة ،

وقد بدىء فى تطبيق هذا النظام فى عهد هارون الرشيد حينما ولى المامون على القسم الشرقى من الدولة ، وكان لهذا كله أهمية قصدوى فى خراسان التى كان الصراع الداخلى والخارجى غيها على أشده •

وقد عمدت الدولة العباسية الى جعل منصب الولاة وراثيا فى الأرستقراطية من أهل البلاد ، وهم أكثر معرفة بالتقاليد المحلية وأكثر حرصا على كسب ثقة الناس •

وقد أضاف العباسيون الى سياستهم هده أمرا آخر كان بالخ الأثر في التقريب بين الأتراك والعرب ودفع من بقى منهم على دينه

الى اعتناق الاسلام ، ونقصد استخدام الأتراك في القوات المسلمة وفي الوظائف الادارية الصغيرة والكبيرة .

وقد وجد العباسيون تقاليد عربية قديمة مطبقة منذ أيام الأمويين وهي استخدام غير المسلمين في الجيش ، فزاد العباسيون من من هذا الاستخدام ، وقد أنشأ الفصل بن يحيى البرمكي فرقة كبيرة في خراسان ، يذكر الطبري أن عدد جنودها بلغوا نحوا من من ألفا أرسل منهم الى بغداد ٢٠ ألفا ، وأطلق عليها اسم الفرقة العباسية ، واشترك في قوات على بن عيسى رجال من الصحفد والخوارزمية ،

والجديد في هذا الأمر هو استخدام هؤلاء الجنود ليس في خراسان وما وراء النهر فقط بل في بغداد نفسها ، وقد استن المأمون سنة جديدة حينما دعا كثيرين من زعماء الأتراك الى الدخول في خدمته ودعا زعما هم لبغداد ومنحهم الصلات واشترك فرسان الترك في الحرس الخليفي (١) ، واستمر هذا التقليد في عهد المعتصم حين ظهر الحرس التركي ، وفيه من الصغد وفرغانة وأسروشنة والشاش ، وكانوا دعائم الخلافة ، وقد قرب هذا بين الأتراك الغربيين وين الاسلام فساعد على انتشاره من ناهية كما ساعد على تثبيت السيادة الاسلامية في البلد ،

وفى عهد المعتصم كان الاسلام قد رسخت قدمه فى بلاد ما وراء النهر وبدأ الأتراك أنفسهم يتبنون حركة الجهاد بين جيرانهم الأتراك الشرقيين و بقدول البلاذرى: « المعتصم بالله جل شهود عسكره من جند أهدل ما وراء النهر من الصغد والفراغنة والأشروسنة وأهل الشاس وغيرهم ، وحضر ملوكهم بابه وغلب الاسلام على ما هنالك

<sup>(</sup>۱) البلاذرى: س ۲۰ ۰

وصار أهل تاك البلاد يعزون ما وراءهم من الترك ٠٠ ففتح مواضع الم يدل الربا احد قبله (١) ٠

### قطاع الهند:

واذا المان الأمويون كسبوا معركة السند في عهد الوليد ابن عبد الماك مانهم ما ابثوا أن خاضوا معركة تأمين هيذه المكاسب وتثبيتها منذ عهد سليمان بن عبد الملك حتى آخر العهد بهم ٠

واصطروا الى القضاء على ثورات الأمراء الهنود بعد عزل محمد ابن القاسم ومصرعه ، فقد استطاع ابن ملك السند أن يدخل العاصمة وأن يستردها واضطر الأمويون الى معاودة القتال في عهد ولاة السند أمثال يزيد بن أبى كبشة ، وسليمان بن عبد الملك بن حبيب ، وحبيب ابن المهلب (٢) •

وظلت هذه الفتن متلاحقة متصدلة والأمويون لا يكفون عن القضاء عليها حتى خلافة عمر بن عبد العزيز (٣) ، وأدرك الأمويون أن كسب معركة التثبيت لن يكون الا بانشاء القواعد العربية التى تمتد في البلد لتكون مراكز لتجميع العنصر العربي وقلاءا حصينة تحمي المكاسب التي أحرزوها ، ومن أجل هذا أنشئت مدينتا المحفوظة والمنصورة (٤) .

ويبدو ان هذه السياسة أثمرت آخر العصر الأموى فقد استقرت الأحوال وقضى على الفتن والشورات ، وركن أهل السند واللتان الى الطاعة •

<sup>(</sup>۱) البلاذري: س ۲۰، ۰

<sup>(</sup>۲) البالذرى : ص ۲۸ ·

<sup>(</sup>۳) البـالاذرى: ص ۲۲۹ ۰

<sup>﴿</sup>٤) البِالأذرى : ص ٢١١ ٠

ولم يكن المعصر العباسى ، عصر تجميد الفتوح على نحو ما يذهب بعض الدارسين ، فقد اندفع الغباسيون فى تيار الفتح بنفس قوة الأمويين ، ويكفى أن نشير الى ما أحرزوا من نصر فى بلاد ماوراء النهر، وفى هزيمتهم للصين وقضائهم على تدخلهم فى أحوال الأتراك .

ولم يقف العباسيون جامدين فى اقليم امارة قنوج فقد احتكوا بها ويظهر أنهم أحرزوا بعض النصر فى هذا الميدان ، فالبلاذرى يشير اللى القائد العباسى هشام بن عمرو التغلبى وفتح قشمير (١) ، واستمرت معركة المسلمين مع قندوج حتى أيام الخليفة المامون ، فقد أشار البلاذرى الى جهود موسى بن يحيق بن خالد البرمكى ٠

ولم يكف العباسيون عن متابعة الزحف صوب الشرق حتى أيام المعتصم العباسى الذى تابع سياسة انشاء المدن وبنساء القواعد الحصينة ، غبنى قاعدة البيضاء وأسكنها الجند •

### \* \* \*

## المباسيون وجنوب شرق آسيا:

ليس من شك فى أن العصر الأموى فتح للحضارة العربية آفاقا حديدة مطلة على آسيا الوسطى بعد فتوح ما وراء النهر ، كما فتح آفاقا أخرى مطلة على المحيط الهندى بعد فتح السند واستيلاء العرب على الميناءين الهامين على ساحل الهند الغربى: ميناء الديبل والمنصورة، وبدأت البحرية العربية للمرة الأولى تبسط نفوذها وتؤكد سلطانها في هذه المناطق الهامة ، لكن الحقيقة المؤكدة أن العصر الأموى لم يستطى أن يستغل هذه الآغاق الجديدة التي أطلت منها الحضارة المربيه ووقفت جهودهم عند الآغاق التي انتهوا اليها ، لأن التركيز العربية وثقل الدولة كلها كان في بلاده الشام ومصر والمعرب والأندلس والنبش المتوسط بصيفة عامة ، الذي شهدة أهم المارك

<sup>(</sup>۱) البلاذري: ص ۲۷۱ . الطبري: ج ۹ ، ص ۲۷۹-۲۸۰.

البحرية ، وأهم التوسعات البرية ، فكانت الدولة الأموية فى الحقيقة ودولة ألقت بثقلها كليه فى ميدان البحر الأبيض المتوسط .

ولكن قيام الدولة العباسية كان نذيرا بتحول حسديد ومزيد من الاهتمام والتطلع الى الآغاق التى جمد الأمويون عندها ولا ننكر أن الدولة العباسية ظلت منذ قيامها معنية بالمشكلة البيزنطية والدهاع عن حدود الشام والاحتفاظ بنفسوذها فى المعرب ومناوشة الأمويين الذين كانوا قد استقلوا بالأندلس الكن الحقيقة أنهم كانوا يدافعون عن مكاسب آلت اليهم من العصر الأموى ، ولم يكن من المعقول أن يتركوها نهبا الأطماع البيزنطيين ، أو المهماع الثوار الخوارج ، أو مشروعات الأمويين التوسعية ،

كل ذلك لم يخصرف نظر الدولة العباسية عن موضيوع السيا الوسطى وجنوب شرق آسيا ، وبدأت الدولة تتخفف من أثقالها في الغرب الاسلامي بالتدريج لتعطى مزيدا من الاهتمام ومزيدا من التركيز نحمو الشرق • وقسد حافظت الدولة العباسية على ميراث الاسلام في تركستان ، وصمدت الأطماع الصين ونقضت تحالفها مع الأتراك الشرقيين ، كما أعطت قوة جديدة للنفوذ الاسلامي في السند ، وبدأ الد الاسلامي يتحرك صوب الشرق نحو قشمير وامارة قنوج، لكن هدذا التركيز وهدا الاهتمام اشتد آثره واشتد وضوحه مند أواخر عصر الرشيد حين تحقق النمط الفيدرالي في الحدم وأقيمت دولة الأنالبة في الهريقية ، وتم التفاهم مع الفرنجسة وضربت الدولة البيزنطية ضربات قاصمة ، ولعل من أدلة هــذا الاهتمام قســمة العالم الاسلامي الى مشرق عاصمته مرو في خراسان وتوليسة المامون ولى العهد ، ونائب الخليفة على هدده البدلاد يقيم فيها ويهتم بأمورها ، ثم تأكد هـذا الاهتمام في عصر الخليفة المـأمون الذى وضحت في عهده الصبغة الأسيوية المرفة للخلافة العباسية ٠ وكان المسأمون عاهل آسيا العظيم تأتيسه الوغود من كاغة آغاق آسيا تلتمس التأبيد أو تشتري السلام ، حتى بلغ هـــذا الاهتمام بآسيا ونشاطها وتياراتها القمة في عصر الخليفة المعتصم ، الذي وجد في الأتراك الغربيين القوة الجديدة التي تساند الخالفة وتحملها • وقد أدى هذا كله الى مزيد من الاهتمام بجنوب شرق آسيا وبالشرق الأقصى • وأصبح هذا الاهتمام ركنا هاما من أركان السياسة الدولية لخلفاء العصر العباسي الأول • وأعتقد أن ذلك مرده الى عوامل متعددة منها أن الدول العباسية لم تهمل أبدا اقليم خراسان ، حيث انطلقت الصيحات الأولى للدعوة العباسية ، وكانت خراسان عامل جذب كبير في تاريخ العصر العباسي الأول • هــذا الى التحالف الذى نشئ بين العباسيين وبين الجمدوع الايرانية المتطلعة الى مزيد من السلطان ، هـــــــــــــــــــــــــ العناصر التي كانت قــد أسلمت واستعربت واتخذت اللغبة العربية لغسة لتُثياتها الثقافية ، وورثت الدولة الكثير من التراث الساساني القديم (١) • ومن بين ما ورثته الاهتمام بالملاحة في الخليج الفارسي وبحار الهند وجنوب شرق آسيا • وثمة عامل آخر يعسزى الى تأسيس مدينة بغسداد التي أصبحت مركز الثقيل في الحياة الاسلامية في العصر العباسي الأول ، وكانت ذات موقع متوسط يربطها بواسط والبصرة والأبلة والأهواز وغارس وعمان واليمامة والبحرين ، وكذلك ما يأتي من الموصــل وديار ربيعـة وآذربيجان وأرمينيـة (٢) • وكانت تربط الفرات بدخلة عدة قنوات صالحة للملاحة ، وكانت العاصمة الجديدة في وسط السهول الخصبة التي كانت تزدان بها أرض الجنزيرة • وكانت أوغر حظا بمياء الرى وأكثر ازدهارا بالسكان • هـذا الى ما استطاعت الدولة العباسية أن تحققه من مظاهر الاستقرار بقضائها على العناصر المناوئة لها في ايران واخماد الثورات والفتن واصلاح

<sup>(</sup>١) حوراني: العسرب والملاحة في المحيط الهندي ، من ١٩٧٠

٠ ١٢٤ . . : احسن التقانيم ، ص ١٢٤ . القسد، ع : احسن التقانيم ، ص ١٢٤ . القسد، ع : العسن التقانيم ، ص

الحكومة ، وانشاء الجيش القوى والتمكين للنظام العباسي من القود والسلطان •

وهناك تطورات أخسرى حدثت فى جنوب شرق آسيا ساعدت العباسيين الأول على أن ينطلقوا فى هذا الاتجاه بكل ما يستطيعونه من قسوة و فقد ظهرت جاليات اسلامية فى بلاد الصين يعسزوها المؤرخون الى الشسيعة الذين فروا فى أواخسر العصر الأموى من الاضطهاد فى خراسان وأقاموا بجزيرة فى أحد الأنهار الكبيرة فى الصين و واشتغلوا بالوساطة التجارية بين المشرق والمعرب و وتتحدث الكتابات الاباضية عن رحلة تاجر اباضى الى الصين حول منتصف القرن الثامن من أهل عمان كان اسمه أبا عبيدة وشهدت بلاد الصين فى ذلك الوقت استقرارا شبيها بالاستقرار الذى تحقق للعباسيين فى عصرهم الأول ، فقد حكمت أسرة تانج ( ١٩١٨-١٠٠ م ) امبراطورية فى عصرهم الأول ، فقد حكمت أسرة تانج ( ١٩١٨-١٠٠ م ) امبراطورية قرن بسلام لم يكن يعكر صفوه شىء ، وكان من الطبيعى بعد أن استقامت أحوال الصين على هذا النحو أن تفتح كانتون للتجسار من كل صوب ،

تلك هي العسوامل الجاذبة التي شدت انتباء العباسسين الي الشرق الأقصى غما هو نطاق هذا الاهتمام ؟ كانت الخطوة الأولى في هذا الصدد أن تحافظ الدولة العباسية على سيادتها على بحار الهذد ، وتشدد من تبضتها على المواني الغربية الهسامة ، وأن تقضى على القرصان الذين انتهزوا غرصة العصر الأموى الأخير وعاثوا لهساد! في تلك البقاع ويروى البلاذري (١) أن الخليفة المنصور وجه عمرو ابن جمسل في بوارج الى تارند وأتى القندهار في السفن ففتها ، وفي عهد المسأمون بعث محمد بن الفضل بن ماهان فسار في بسرو

<sup>(</sup>أ) مُتسوح البلدان : صفحة ١٩٠١ .

مارجة (١) الى ميد المهند فقتل منهم خلقا كثيرا • ثم تزايد الاهتمام العباسي بالشرق الأقصى وانتظمت الملاحة المباشرة مع الصين في النصف الأول من القرن التاسع الهجرى • يدل على ذلك هـذا الأدب الجغراف الكبير الذى ظهر في هذه الفترة يتحدث عن هدده العلاقات ويصف المسالك ويتحدث عن السفن والتجارات • هــذا الأدب الجغــرافي المتمثل في الرواد الأوائل من الرحالة المسلمين الذين ظهروا في هـــده الفترة أمثال سلام الترجمان الذي قام برحلة الى سور الصين الشمالي، وابن وهب القرشي الذي ركب البحر الى الصين ، وانتهى به المطاف الى مدينة كنتون بالصين • وقد أكرمه اميراطور الصين وناقشه في الدين والسياسة ثم عرض عليه صور بعض الأنبياء ، وأمر له بالهدايا النفيسة ، وقد أفاد من تجربة ابن وهب مؤلف اسمه أبو زيد حسن، كما أشار المسعودي الى هـذه الرحلة في كتابه مروج الذهب في الفصل الذي كتبه عن ملوك الصين ، وكذلك رحلة سليمان السيرافي • ولا نكاد نعرف شيئًا عن حياته ، وكل ما وصل الينا هو وصف رحلته الى الهند والصين • ولهدذا الوصف ذيل وضعه في القرن الرابع الهجري مؤلف سيرافى اسمه أبو زيد حسن واعتمد فيه على ما سهعه من قصص الرحالة والتحار في بحار الصين • وتمتازُ رحلة سليمان والذيل الذي وضعه أبو زيد حسن بما غيها من وصف صادق للطمرق التجارية ولسعض العادات والنظم الاجتماعية والاقتصادية ولأهم الحامسلات فى الهند وسرنديب وجاوة والصين • هـذا التراث الجغرافي العظيم هو الذي بقى هيما كتبه المسعودي والاصطخري وابن خرداذبة .

وأصبحت البصرة والأبلة وسيراف منتهى المطاف للسفن. المقادمة من الصين ، بل أصبحت سيراف منافسا للبصرة في الغنى والثروة .

<sup>(</sup>١) فتوح البادان : ص ٣٣١ .

من هدذا الأدب الحغرافي سالف الذكر يمكن تصور الطريق الذي سلكه القاصدون الى الصين في النصف الأول من القرن التاسم الميلادي • كانت السفن في طريقها الى الهند تقف في صحار ومسقط للتزود بالمياه ثم تعبر المحيط الهندي مباشرة الى جنوب ملبار . وهدذا الطريق بطبيعة الحال كانت تسلكه السفن الختى تفطع الرحلة الطويلة الى الصين • وكانت السفن تستطيع كذلك الابحار على طولًا الساحل مارة بجزيرة قيس وهرمز القديمسية ، وتيزمكران والديبك وألمنصورة • وكانت السفن في هذا الطريق تتعرض لغارات القرصان ، فكانت تحمل على ظهرها جنودا مدربين على الرمى بالنفط (١) . وساحل مليار هـذا كانت له أهمية اقتصادية قصوى عند المسلمين ، فقد كان مصدر خشب الساج الذي كانت بيوت سيراف تبنى به والذي كان يستخدم في صناعة السفن ، ومن ساحل ملبسار تسير السفن الي جزيرة سرنعيب (سيلان) وبعد أن تؤدى السفن القاصدة الى الصين رسوما تبلغ ألف درهم كانت تسير حول الجــزء الجنوبي من سيلان ، وبعد أن تعبر مضيق ملكا تقصد مباشرة الى الهند الصينية ، وتسمير السفن على طول ساحل خليج كنج الى هانوى ، ثم تتجه آخر الأمر المي كانتـون التي كانت تسمى أحيانا خانفو ، وكان الملاحون العرب على معرفة بالساحل الممتد شمال كنتون • فان خرداذبة يشير الى ميناء خانجـو ، وبيـدو أنهم ـ وأعنى المـلاهين العرب ـ قـد أوغلوا شمالا حتى كوريا (٢) ويسميها ابن خرداذبة بلاد السيك (١) ٠

ولكن كانتون. كانت بحق أعظم المراكز التجارية ، وقد نزلت بها جالية كبيرة العدد من المسلمين • ويتحدث سليمان السيرافى عن هذه المدينة الكبيرة • ويذكر أنها كانت أكبر أسواق الصين آنذاك « وكان فيها رجل مسلم يوليه صاحب المستن المكم بين المسلمين الذين

<sup>(</sup>١١) ابن خرباذبة : ص ٦٠ .

Heyd; Hist, du Commerce Vol 1, pp. 30-32, g (7)

<sup>(</sup>٣) ابن خرداذبة : من ٧ .

يقصدون تلك الناحية • واذا كان العيد صلى بالمسلمين وخطب ودعا لسلطان المسلمين » والمصادر الصينية تشهد بوجود هذا النوع من الامتيازات » وأنه امتد الى الجاليات الاسلامية الأخرى فى سائر مدن الصين فكان لكل منها قاضيها وشيوخها ومساجدها وأسواقها ، وان كانت الحكومة الصينية قد احتفظت لنفسها بحق النظر فى الجرائم التى قد يترتب عليها النفى من البلاد أو الاعدام •

وكانت الرحلة من مسقط حتى كانتون تستغرق ١٢٠ يوما عدا غترات التوقف في الموانى ٠

هذه العلاقات الهامة التي نمت في ظل الحكم العباسي انتهت نهاية عنيفة سنة ١٨٨٨م عندما حاصر الثائر هوانيج بشاو مدينة كانتون وأعمل غيها السلب والنهب وقتل عددا كبيرا من النجسار الأجانب وكانت الامبراطورية المسينية في حال من الضعف بسبب هذه الثورة وامتدت الاضطرابات السياسية حتى بداية أسرة هونج عام ١٩٦٠م، وكانت الدولة العباسية بدورها قدد دهمها التفتك والانصلال و

وبعد ١٠ غهذه هى الآغاق العظيمة التى فتحها خلفاء العصر العباسى الأول ، وهدذا هو الدور العظيم الذى لعبوه فى السياسة العالمية ، وتلك هى الجهود التى بذاوها فى تحقيق السلم الاسلامى ١٠

# الفصل لرابنع

### الحياة الاقتصادية والاجتماعية

#### ١ ـ الهياة الاقتصادية:

لا نريد بالطبع درآسة الحياة الاقتصادية والاجتماعية دراسة موسعة تتناول أدق التفاصيل وتلم بالكثير من التفريعات الصغرى ، وانما نريد أن تعرض لهذا الموضــوع من نفس الزوايا والأبعاد التي نظرنا بهـــا الى الموضوعات السابقة التي درسناها في اطار العصر العباسي الأول • والمراد أن نجيب عن التساؤلات الآتية : كيف انفعلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتأثرت بأحــداث العصر العبــاسي الأول ؟ • ما الآثار الاقتصادية التي تركتها الثورة التي لم تكن مجرد تحطيم لأغلال العصر الأموى ، انما كانت رسما لنهج في الأسلام . هل تأثرت هذه الحياة بجيل الخلفاء القادمين المصلحين الذين تصدوا للمواقف العسيرة في الداخل والخارج ووصلوا الى حل موفق لها ؟ • هـل كانت للثورات العظيمة التي جمعها خلفاء العصر العباسي الأول آثار معينة فىالرخاء الاقتصادي للناس وفي قيمهم ومستوياتهم الاجتماعية ؟ هل الانطلاق الدولي العظيم الذي وصل الى القمة في عهد الرشيد وما تحقق من سلام آخر المهد به فتح مغاليق الأسسواق العالمية ، وساعد على تدفق الثروات الطائلة الى طبقة التجار ومن أحاط بهم ؟ • هل تجمعت لدينا صورة معينة التحول الاقتصادي في آخر العصر العباسي الأول ؟ وهمل أثر ذلك في حياة المسلمين بعد عهد الواثق ؟ أعنى العصر العباسي الثاني ٠-

كانت الثورة العباسية دعوة الى الاصلاح ، وقد رأينا كيف أنها رفعت شعارات المساواة والاصلاح والقضاء على مظالم العصر الأموى الأخير ، وتحقيق آمال الجماهير التى تاقت الى التغيير ، وتالعت الى

الدعاة العباسيين والتفت حولهم رغبة في التحرر والخلاص ، وانه لما يشرف جيل الخلفاء في العصر العباسي الأول أنهم لم يتنكبوا طريق الدعوة في فترة التحضير للثورة ، وبعد نجاح الثورة وقيام الدولة العباسية لم يضعوا وراء ظهورهم الآمال العريضة التي لوحوا بها للجماهير انما كانوا أشد حرصا على تحقيق شعارات الدعوة قولا وعملا ، ولعل هذه الحقيقة قد وضحت في الدراسات التي مرت بنا ، وسنزداد اقتناعا بها اذا درسنا أثر ذلك في الوضع الاقتصادي .

ان الخلفاء العباسيين الأول نصبوا أنفسهم في قوة ووضوح واخلاص للقضاء على المظالم الاقتصادية التي تجمعت في العصر الأموى الأخير ، فما هي طبيعة هذه الاصلاحات؟ وكيف مست قاع المجتمع وأدت الى تحرر العمال والفلاحين وخففت عنهم الكثير من الأثقال الاقتصادية الله تحملوها؟

وضح هذا الاهتمام مبكرا عندما اندلعت الثورة في خراسان واستطاعت الثورة السيطرة على هذا الاقليم الغنى واقصاء النفوذ الأموى منه ، فقد كان خالد بن برمك في جيش قحطبة بن شبيب يتقلد خراج الناس احساسا منه بالمظالم الفادحة التي تعوضوا لها والأعباء الجسام التي تحملوها و ولكن الثوار اندفعوا في القتال الدموى انذى انتهى بدخولهم العراق ثم خوضهم معركة الزاب والقضاء على النظام الأموى، ولم يستطع السفاح لفداحة المشاكل التي واجهها أن يتفرغ للتوسع في الاصلاحات التي بدأها خالد بن برمك في خراسان ، فقد كانت الدؤلة مشغولة بالقضاء على أعدائها والاحتفاظ برمقها ه

ثم آلت الخلافة الى أبى جعفر المنصور وتصدى للثورة والفتن التى نشبت فى خراسان فقضى عليها ، وتصدى لثورات العلويين فى الحجاز عليمهما ، وجابه المشكلة البيزنطية فى حزم وشجاعة ، وعمل جاهدا (م ١٣ ـ العصر العباسى )

على تحقيق النمط المركزي للخلافة وتثبيت دعائم الحكم العباسي في مصر والمغرب . كما عنى باصلاح أداة الحكم وانشاء الجيش القوى القادر على تثبيت أركان النظام العباسي وحمايته • وكانت المشكلة الاقتصادية ، وعلى الأخص مشكلة الخراج والأرض وارضاء الملايين من الفلاحين في ايران والعراق ومصر وغيرها من البلاد ، لاتزال تنتظر المنصور ليتصدى لها بالحل كما تصدى لحل المشكلات السابقة • تتبين الرغبة الملحة في اصلاح الوضع الافتصادي في رسالة ابن المقفع الى المنصور وهي رسالة تعتبر وثيقة تاريخية هامة ، فهي شهادة من معاصر عاصر المشـــاكل وعرفها وأشمار الى مساوىء الخراج وضرورة اصلاحه ومواجهة غلاء الأسعار ، الذي نجم عن اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية منذ أواخر الدولة الأموية (¹) ، وفي الطــبري (٢) في أحداث عام ١٤١ هـ أشارات واضحة الى الغلاء الشديد وارتفاع الأسعار فيخراسان والعراق. وكانت الشكلة الاقتصادية هي المشكلة الكبرى التي واجهت المنصور ٠ وكان تصديه لها بروح الثورة ومنطق الدعاة في غاية الاهمية ، لأن معناه اقناع جمهور الأنصار في كافة البـــــلاد أن الحكومة لم تنعزل عن مبادىء الثورة انما تتمسك بالحزب وتنظيماته وجعلت هذه التنظيمات أساسا للاصلاح الاداري والنظر في النفقات ، والخراج ومصلحة معاش الرعية لطرح عمالتهم والتلطف لسكونهم وهداتهم (٢) .

والاصلاحات الاقتصادية التي قام بها المنصور في غاية الموضوح ، وقامت على أسس معينة منها الشهدة والحزم في مراقبة عمال الخراج والسيطرة عليهم وعزلهم اذا كان هناك أية شهبهة في انحراف، • روى الطبري أنه أنكر على عبد الوهاب بن ابراهيم الامام والى فلسطين عسفه

<sup>(</sup>۱) احسد زكى صفوت: جمهرة رسائل العسرب ، ج ٣ ، ص ٣٥ وما بعسدها .

<sup>(</sup>٢) الطبرى : ج ٩ ، ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى: ج ٩، ص ٨١٦.

عى حباية الخراج فعزله من الولاية (١) • وتكلم رجل من أهل خراسان الي المنصور فوقع على مظلمته بقوله « ان كنت صادقا فجيء به ملما فقد أَذَنَا لَكَ فِي ذَلَكَ » (٢) كما عني التي جانب ذلك بتنظيم ديوان الخراج حتى أصبح من أهم دواوين الدولة وأكبرها أثرا • وكان رئيسه يؤخذ رأيه في كافة الأمور المتعلقة بالخراج قبل أن يتخذ الخليفة أو الوزير فيها قرارا • وكان يحتفظ في ديوان الخراج بسجلات يرجع اليها في تقدير قيمة الخراج • وبلغ من اهتمام المنصور بهذا الديوان الهام أن خصص له مكانا في بغداد ليكون على مقربة منه خاضعا لاشرافه المباشر . وكان أشهد حرصا على ألا يتولى وظائفه الا من عرف بالكفاية ونزاهة اليد . واشترط في هؤلاء الموظفين الحرية والأمانة والتفقيه فني أمور الدبن والالمام بقواعد الخراج، ولم تفتر عناية خلفائه بهذا الديوان على الاطلاق ، انما زادوه سلطانا وتنظيما وتطورا كثيرا في عهد المهدى وفي عهد الرشيد ، وأمر عمال الخراج ألا يقبلوا من الناس الا الجيد المفسوط من الميار (٣) واستحدث كيلا جديدا لجباية الخسراج عرف بالقفير الهاشمي (١) . ولا شك أن ذلك كان خطوة حاسمة في سبيل الاصلاح، المنشود ، لأنه لا يمكن لمبادىء مهما سمت أن يضمن تطبيقها الا على أيدى عمال مخلصين شرفاء . واقترنت هذه الاصلاحات بمحاولات جادة لزمادة دخل الدولة لمواجهة النفقات المتزايدة والمطالب الملحة • وكان حريصا على أن يملك احتياطيا من الخراج ببيت المال لمواجهة نفقات الحند ونفقات الدولة •

ولكن ما زالت أمام الدولة خطوات أبعد لتحقيق الاصلاح المنشود وتعرير الفلاح من أوزار الماضي على المظالم التي صورها ابن المتفع في رسالته الشميرة، ويبدو أن المنصور كان يفكر في اصلاح جذري

<sup>(</sup>۱) الحهشياري: الوزراء ، ص ۱۷۳ .

<sup>(</sup>۲) الطبرى: ج ۹ ، ص ۳۱۰ ،

<sup>(</sup>٣) البسلاذري: ص ٢٦٩٠٠

<sup>(</sup>١) المريسي: الخراج ، ص ١٤٢ - ١٤٣ ،

لموضوع الخراج يريح الناس ويحدد دخلا ثابتا للحكومة لولا أن عاجلته المنية و والدليل على هذا هو ما يشير اليه الماوردى(١) من أن المصور هو الذى فكر فى نظام المقاسمة ، على حين يؤكد البلاذرى (٢) أن هذا الاصلاح تم فى عهد المهدى ، وليس بدعا أن يفكر المنصور وأن ينف فى المهدى ،

على كل حال فان الثورة الكبرى في نظم الخراج لم تتحقق في عهد المنصور انما تحققت في عهد المهدى ، اذ قرر العدول عن نظام المساحة الذي اعتمد عليه منذ الفتح ، والذي بمقتضاه كانت الدولة تقدر خراجا معينا على مساحة تجبيه كل عام دون نظر الى المحصول أو أسلوب الزراعة ، فغير المهدى ذلك كله بادخال نظام المقاسمة في كثير من البلاد الاسلامية ، وأصبحت الدولة تقاسم المزارعين وفق نسبة معينة دون نظر لمساحة الأرض ، ذلك أن أسمار الحاصلات قبل تطبيق نظام المقاسمة كانت منخفضة ولم يكن هناك تقدير صحيح لمساحة الكور ، ويؤخد مما رواه أبو يوسف (٢) أن نسبة المقاسمة في عهد المهدى بلغت نصف المحصول على الأرض التي تسقى سيحا ، وثلث المحصول على الأراضي التي تسقى بالدوالي لشـــدة ارتفاعها ، وربع المحصول على الأرض التي تسقى بالآلات كالسواقي • وفي بعض المناطق كانت الدولة تحصـــل على خمس المحصول تقديرا لظروف خاصـة • وطبق نظام المقاسمة في عهـــد المهدى على الغــلات الزراعية فقط ، أما ثمار النخيل والكيروم والشمجر فبقيت على نظام المساحة وعدل خراجها حسب قربها من الأسمواق أو بعدها ، وقد تحققت فوائد كثيرة من هذا الاصلاح فقد توحد النظام في جميع البلاد وضمنت الدولة دخلا ثابتا ، واستفاد الزراع وتجنبوا الأزمات التي تنجم عن الانخفاض المفاجيء في أسعار الغلة • ولا ريب أن ذلك كله أدى الى اطمئنان الناس وزيادة الانتاج وارتفاع مستوى الدخل

<sup>(</sup>۱) المساوردى: الأحكام السلطانية ، ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) متوح البلدان: ص ٢٨٢٠

<sup>(</sup>٣) الخسراج: ص ٣٤ .

وحال بين الفلاحين وبين عبث العمال وتشددهم، وقد روى الجهشيارى(')

أن المهدى أمر العمال بالكف عن الحاق الأذى بالناس أثناء الجباية

كما تنهى عن تحصيل المتأخرات واستجابة لهذا الاتجاه قام خالد بن يحيى

البرمكى حين ولى أمور فارس فى عهد المهدى بتقسيط الخراج وأعفاهم

من خراج الشجر (٢) ٠

ومضت هذه الثورة الاصلاحية التي حققت أمل الجماهير وتمشت مع الشعارات التي رفعها الدعاة في عهد الرشيد الذي عمل بعد توليسه الخلافة على تخفيف عب، الجباية أكثر مما خفف المهدى ، فأمر بالغاء خريبة العشر التي كانت تجبى من أهل العراق بالاضافة الى نسبة النصف المقررة بحكم نظام المقاسمه • وبلغ من اهتمامه بأمر هذا الاصلاح أنه كلف القاضي أبا يوسف بحل مشكلات الخراج • ومن أجل ذلك ألف كتاب الخراج • وقد نصح فيه الرشيد بمزيد من الرأفة مع الفلاحين فعدلت نسبة المقاسمة التي وضعت في عهد المهدى فأصبحت تم على الأرض التي تروى سيحا و ٢٠على الأرض التي تروى بالدوالي ، وجعـل على النخل والكروم الثلث وعدل عن تقدير خراجها طبقا للمساحة ، أما غلة الصيف فقد أبقى عليها الربع لأنها كانت تستى بالدواليب • وقال 1بو يوسف « وانما أراد الرشيد بذلك وفع الظلم عن رعيته والصلاح لأمرهم (٢) » بل أصبح بيت المال يتكفل بنفقات الأنهار التي تروى أرض الفلاحين الذين يدفعون الخراج في أنحاء الدولة ، على أن يشارك مزارعو السواد في بعض هـــذه النفقات نظرا لخصـــوبة المنطقة وثرائها ، وبالغ البرامكة في تحقيق رغبات الرشيد ، في الاصلاح والتزيد من رعاية مصالح الزراع فألغوا المبالغ المتأخرة على المزارعين التي عرفت بالبقايا ورضع ما يلحق بالفـــلاحين من غبن في الجبـــاية ، فَقُدٌّ خَفَض خِراج ثَغر

<sup>(</sup>۱) الوزراء: ص ۱٤ ٠

<sup>(</sup>٢) الوزراء: ص ١٥١٠

<sup>(</sup>٣) ابو يوسف : الخسراج ، ص ٣ .

قزوين ليتمكن أهله من مواجهة نفقات الدفاع والغزو (١) •

وقد ارتبكت هذه السياسة الاصــلاحية بعض الشيء خلال الفتنة بين الأمين والمـــأمون ، الأمر الذي أدى الى نقص دخـــل الدولة بنحـــو . مائة مليون درهم بسبب آثار الحرب بين الأخوين ، وما كاد الأمر يستقيم للمأمون حتى سار في نفس النهج الذي استنه الرشيد • ومضى قدما في. تطبيق آراء القاضى أبى يوسف فتوسع فى تطبيق النسب التى وضعت في عهد الرشيد ، وجعل مقاسمة أهل السواد بالخمسين بدلا من النصف (٢) وولى على جباية خراج السواد القاسم بن ابراهيم أخى أبى يوسف القاضى ، فباشر عمله بعدل وأمانة ، وأمر المامون بتخفيض ربع خراج خراساز(۲) كما خفض خراج الرى . وكان يحاسب عمال الخراج محاسبة دقيقة • وظلت هـــــذه المباديء مطبقة في عهد المعتصم رغم زياده نفقاته بسبب اغداقه الأموال على جنوده من الترك وتأسيسه سامرا ومحاربته البيزنطيين • ولم يرو أن الواثق خرج عن هذه المبادىء السمحة التي وضعت في عهد الرشيد •

ألم يكن ذلك كله استهداء بتعاليم الثورة ؟ ألم يكن خفض الخراج تحريرا لجمهرة الفلاحين من الموالي الذين صنعوا الثورة وأقاموا الدولة. وكما تقدموا سياسيا باشتراكهم في القوات المسلحة وتوليهم وظائفه الدولة انتعشوا اقتصاديا نتيجة هذه السياسة ، وأصبحت الحياة الزراعية تقوم على أكتاف الفلاح الحر واسقاط القيود الاقتصادية التي وضعها الأمويون ، واباحة الهجرة لن شاء واباحة ملكية الأرض للموالي ، وبدأت الطبقات التي تحررت تستغل خبراتها في النشاط الزراغي الي أبعد الحدود • وفي الأماكن التي كانت تفتقر الى الأيدى العاملة كسمهول البصرة وجنوب العراق جلب العباسييون الزنج كما جلب الحجاح الزط وتحولت هذه المنطقة من جديد الى الخصوبة •

<sup>(</sup>١) أبو يوسف : الخراج ، ص ٣ .

 <sup>(</sup>۲) الطبرى: ج ۱۰ ، ص ٥٥ .
 (۳) الجهشيارى: الوزراء، ص ۲۷۸ .

وفي مقابل الضرائب التي دفعها الفلاحون حرص العباســيون علمي . المماش الزراعة بانفاق شطر كبير من مال الدولة في الخدمات الزواعية ٠ ولما كان لا يجوز أن يشسترى الماء أو يباع ، لم يكن هنالك مناص مين أن تتولى الدولة أمور الرئ منعا للتكسب أو الاتجار • فكان من واجبات الدولة أن تسمر على صيانة السدود وسند البثوق(١) وقد خصصت لهذا الغرض طائفة قائمة بذاتها من العمال يسمون بالمهندسين ٠ ونشط خلفاء العصر العباسي الأول في هفر الترع والمصارف والمامة المجسور والقناطر ، وكانت الأراضي الواقعة بين نهرى دجلة والفرات من **آخصب** بقاع الدولة العباسية · وكانت الحكومة تشرف على ادارتها اشرافا مباشرا، وتعمل على تحسين زراعتها وتنمية مواردها • وامتدت في هذه الأرض شبكة من الترع والمصارف حتى أصبحت قوية الخصب متكثر بها المزارع والبسائين • واذا كان ماء المفرات لا يكفى لرى أرض السواد ، فقد عمل أبو جعفر المنصور على تنظيم وسائل الرى بشق كثير من الجداول والترُّع ، على حين أمكن الاحتفاظ بماء دجلة لرى الأراضي البواقعة على شاطئه الغربي وساحل الخليج الفاوسي ، وبذلك أمكن رى جميع الأراضي المعتدة من صحراء العرب فيتى جبال كردستان ، كذلك مد المنصور قناة من دجيل الذي يأخذ ماءه من دجلة ، وقناة أخرى من كرخايا الذي يَأخَّذ ماءه من الفرات ووصلهما بمدينة بغداد في عقود محكمة من حجر الكلس والآجر ، فكان ماء كل قناة منها يدخل المدينة وينفذ في الشوارع والدروب والأرباض ولا ينقطع صيفا ولا شتاء . ولما تولى المهدى أنفق أموالا كثيرة في انشاء الطرق بين بالاد العرب والمراق، وحفر نهر الصلة قرب البصرة، وحفر الرشيد عددا من الأنهار بالمراق ، فقد حفر نهز القاطول ونهر أبي الجبل في العراق وأنفق فيذلك عشرين مليونا من الدراهم (٢) ، كما عاون المعتصم آهل الشاش في اعادة حفر أحد الأنهار الهامة .

<sup>(</sup>١) أبو يوسف : الخراج ، ص ٦٣ ٠

<sup>(</sup>٢) الجهشياري: الوزراء ، ص ١٧٧ .

كان من الطبيعي أن تنطلق في العصر العباسي الأول نهضة زراعية بلغت الذروة في عهد الرشيد تقوم على أساس فلاح غير مستعبد توفر له الدولة الحياة الكريمة ولا تثقل كاهله بالضرائب ، بل تمده بحاجته من الماء ، وقد أدى ذلك الى التوسيع في زراعة جميع المحاصيل دون استثناء بالصورة التي تحدث عنها آدم متز (١) وبالصورة التي عرض لها الرحالة والجغرافيون أمثال المقدسي (٢) والاصطخري(٣) وابن حوقل(١) ،

وتكدس الانتاج الزراعى فى أسسواق العراق وايران ورخصت الأسعار بصورة أقرب الى الخيال • روى أن الرجل من عامة الناس فى عصر الرشيد كان يكفيه هو وعائلته ثلاثمائة درهم فى السنة • ويقسول الخطيب البغدادى (°) « سمعت داود بن صفير بن شبيب بن رسستم البخارى يقول: رأيت فى زمن أبى جعفر كبشا بدرهم وحملا بأربعة دوافق والتعر ستين رطلا بدرهم والزيت ستة عشر رطلا بدرهم والسمن ثمانية أرطال بدرهم وكان ينادى على لحم البقر تسعين رطلا بدرهم ولحم الغنم ستين رطلا بدرهم (۱) •

مما تقدم يتبين كيف كان اصلاح، الخراج تحقيقا لشعارات الدعوة وارضاء لخماهير الناس التي أيدت الثورة وعملت على نجاحها وكيف كانت النهضة متأثرة الى أبعد الحدود بظروف الثورة العباسية وبأحداث العصر العباسي الأول ٠٠

بل امتدت هذه التأثيرات الى ميادين الانتاج الاقتصادى كلها • المتدت الى ميدان الصناعة ، فقد أسقطت الثورة كل القيود التى وضعها

<sup>(</sup>۱) الحضارة الاسلامية: ج ۲ ، ص ۲۹۸ ــ ۳۶۶ .

<sup>.</sup> ٤٨٢ ، ٤٦٩ ، ، ٤٠٨ ، ٢٣٠ ، ٢٠٤ ، ١٨٠ تاعنم (٢)

<sup>(</sup>۳) صفحات ۲۰ ، ۱۸۸ ، ۲۳۷ ، ۲۳۸ ، ۲۶۶ ، ۱۳۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۷۲ .

<sup>(</sup>٤) صفحات ۷۷ ، ۲۸۳ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۳۸۳ ، ۳۸۳ ، ۳۸۳

<sup>(</sup>٥) ج٠١ ، صل ٧٠ .

<sup>(</sup>٦) جَ ١ ، صَ ٢٤ .

الأمويون الأواخر ، وأباحت الدولة العباسية الهجرة من الريف الي المدينة ، فهاجر كثيرون من الحرفيين والصناع ومعهم أساليبهم وأدواتهم ليغيدوا من الحياة الجديدة التي لاحت في ظل الخدلافة العباسية ، ووجدوا جو الحياة العمالية في المدن الكبرى قد تغير تماماً ، فقمد أسقطت الحواجز بين العرب والموالي وتحرر الصناع والحرفيون ونعموا بحريتهم كاملة وارتفع مستواهم المادى والاجتماعي • يضاف الى هذا أن العصر الماسي الأول أسقط الحواجز الطبقية التي كانت تفصل بين العرب والموالى ، وأصبح المسلمون جميعهم على قدم المساواة ، وكانت الحركة الاسلامية قد قطعت شوطا بعيدا في سبيل التطور . وكما امتزجت الثقافات ودخل الدم الجديد الى ميدان الحياة الفكرية ، كذلك كان شأن الصناعة فقد نشأت من امتزاج العرب بأهل البلاد التي أخضعوها لسلطانهم ومن تتلمذ الصناع العرب على أرباب الصناعات الفنية في تلك البلاد مسلمين وغير مسلمين ، ومن الاختلاط بين أهبل تلك البلاد المختلفة ، ومن تنقل الفنانين والصناع في ديار الاسلام ، عَشاً من هذا كله غنون يمكن تمييزها عن غيرها من الفنون ولكنها متباينة في جز قياتها تبعا للاقليم الاسلامي الذي تنسب اليه ، وتلك هي الطرز او الأنماط أو المدارس الفنية الى قامت في العالم الاسكامي وقتذاك ، والتي كانت تنطور بتطور العصور وتتأثر بالأحداث السياسية والاجتماعية (١) فتأثرت الحركة الفنية والصناعية بتغلب العناصر الابرانية وما صحب هذا التغلب من احياء الكثير من التقاليد الايرانية الحكومية والثقافية والاجتماعية ، وما نجم عن ذلك من ظهور أساوب جديد سمى بالطراز العباسي ، ونشأ هذا الطراز متأثرا بأساليب الفنون التي سادت غي ايران والعراق في العصر الساساني ، والتي تمتــُد جذورها الي أصــول موروثة عن الفنون الأشــورية والأخيمينية والفارسية مع تأثير عبيليود النطاق بالعناصر الهلنستية التي انتشرت في الشرق الأدنى • وقد والله الطراز العباسي أوج عظمته في مدينة سامرا التي أسسها المعتصم .

<sup>(</sup>١) زكى محمد حسن : اطلس الفنون الزخرفية : مقدمة ، ص ١ .٠٠

وقلده الناس في سائر أرجاء الدولة الاسلامية ، وانتشر هذا الأسلوب تحت الراية العباسية وامتد أثره الى بلاد الشام ومصر ، بل دخل المغربية في ظل الأغالبة ويتضمن هذا الطراز أساليب من العمارة والتقشي والزخرف والفنون الفرعية والتقاليد الصناعية (١) .

وثمة ظاهرة أخرى شهدها العصر العباسي الأول سنشرحها بالتفصيل فيما بعد . وكانت ذات عمق امتد الى جميع مظاهر الحياة في ذلك الوقت. وأعنى بها ظاهرة ارتفاع مستوى الدخل ، دخل الفلاحين والعمال ، وتوطد نفوذ البرجوازية في الميدان الحكومي والاقتصادي والاجتماعي ونشأة طبقة رأسمالية جديدة أفادت من التحول الاقتصادي الذي شهدم العصر العباسي الأول ، اقتنت الضياع الواسعة في المجال الزراعي. والثروات الضخمة في المجال المالى والتجارة الواسعة وابتنت الدورج والقصور وعاشت حياة مترفة ناعمة يصورها آدب ذلك العصر سواء آكات أدما رسميا أق أدبا شعبيا مثال ذلك الثروات الطائلة التي حازها البرامكة وبنب سيهل وبنو طاهر ، والحياة المترفة التي عاشبوها ، ثم الثروات الاسطورية التي امتلكها الخلفاء والعطايا والمنح التي فاقت حد الوصف م واستقطاب قصر الخلافة لكل أدب رفيع وذوق جميل وأسلوب اجتماعي لطيف • وتركز هـــذه الثروات الطائلة في بغداد عاصـــمة الاميراطورية الاسلامية • والمستوى الاقتصادى الرغيع يدغع الى الاقبال على صناعات المترفين من النسيج الرفيع والخزف الجميل والأثاث والرياض الفاخر م وسيدات الطبقة العليا واقتنائهن أجسل المجوهرات وأدق المصنوعات يه والفن والشمع في ذلك الوقت صناعة يلهبها الترف ويؤلقها التشجيع والاغداق والانفاق • فكانت سوق الصناعة في بغداد فيها من الفن ما هو طريف وجديد سواء أصنع في المدينة نفســها أو حمل اليها من مراكز

<sup>(</sup>۱) انظر المصيدر السابق : خزف من الطراز العباسي ، شكل ـــ الله . ٣٨ - ١

خشب من الطيراز العباسي : ٢١٥ ــ ٣٢٠ .

تحف معدنيسة : ٢١٤ ـ ٢١١ .

الصناعة بالأمصار • يقول الدكتور زكى محمد حسن (١): وقد حدث فى كثير من الأحيان أن كان الفن فى ديار الاسلام يتأتق ويبدع فى اختيار أشكال الآنية والتحف التى تستخدم فى الحاجيات اليومية ، فيتخسذ المبخرة أو الابريق الخزفى أو غطاء الاثاء على هيئة حيوان أو طائر • ونجح مهرة الفنانين فى تخفيف الشذوذ والتناحر فى الألوان بتصفير المساحات الملونة وتكرارها فتجاورت الألوان المتباعدة فى هدوء وبها، بعد أن خفف من حدتها وضعها فى أشكال هندسية صغيرة أو وحدات موزعة فى مساحات كيرة ذات ألوان أخرى » •

وقد أسدت الدولة العباسية الى التطور الصناعى يدا طولى كانت الى جانب ما تقدم ذكره من أهم العبوامل التى سساعدت على تطورها وازدهارها وأية صناعة لا تقوم على مادة خام رخيصة فى متناول الصناع لا يمكن أن تقف على قدميها أو تصمد للمنافسة القوية فى الأسسواق العالمية الأخرى وقد عملت الدولة العباسية على التوسع فى استخراج الثروة المعدنية التى حفل بها العالم الاسلامى وعملت على نقلها الى مراكز الصناعة فى سهولة ويسر وكان ذلك من أهم أسباب الانطلاق الصناعى الكبير الذى تحقق فى المصر العبائلي الأول وقد أشار الرحالة والمجم الغير المدى مؤاردها الأصلية والمحراة المعاسيون فى استخراج المسادن من مواردها الأصلية و

فكان الذهب يستخرج من القسم الغربى من العالم الاسلامى من صحراء مصر الشرقية وعلى وجه التحديد في منطقة تمتد بين أسدوان وعيذاب • وكانت مدينة العلاقي أكبر مدينة تقع بها مناجم الذهب وكانت تقع على مسيرة خمس عشرة مرحلة من أسوان • وقد اهتمت الدولة الماسية بهذه المنطقة اهتماما بلغ أقصاه في منتصف القرن الثالث الهجري ، اذ أرسلت حملة لتأديب البجة الذين كانوا دائبي التهديد لهذه

<sup>(</sup>١) أطلس الننسون الزخرنية: ص ٥٠

<sup>(</sup>٢) انظر : المتدسى \_ أبن حومل \_ ابن خرداذية .

المناطق الغنية بالذهب، وقد خضع البجة للسلطة العباسية واستقام أمرهم وانتقلت قوافل النبر اما شمالا عن طريق النبل واما من عيذاب الى بلاه العرب عبر البحر الأحمر ، أما مورد الذهب الآخر فكان في غرب أفريقية عند الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى ، وكان النبر أكبر غلات القبائل الزنجية المضاربة على أطراف الصحراء ، وكانت قوافل النبر تعبر الصحراء الكبرى متجهة الى تونس والقيروان حيث ينقل الذهب الى مواطن التصنيع ،

وكانت الفضة تستخرج بكميات وفيرة من الشرق الاسلامي ، وكانت أكبر مناجم الفضة تقع في مدينة بنجهير بجبال هندكوش في الوقت الذي استنفدت فيهمناجم الفضة بأصيهان ، وباداغيس ببلادفرغانة •وكان هذا المعدن النفيس يعبر الامبراطورية متجها صوب الغرب اما الي بغداد أو غيرها من مواطن التنصينيع • وكان النحاس الأصيفر يستخرج من أصفهان وأحيانا يجلب من بخارى ، وكانت الدولة تجبى من مناجم النحاس خراجاً بلغ عشرة آلاف درهم (١) ، أما الحديد فكانت فارس أعظم الأقاليم استخراجا له وصناعة (٢) ، وكان يستخرج أيضا من كرمان وكابل وفرغانة كما كان يستخرج من قرب بيروت ؛ وكان خام الحديد في بعض الأحيان يحمل من مناجم المغرب وصقلية ويجلب الى الهند هتصنع منه أغلى آلات الحديد • وكان اللؤلؤ يستخرج من الخليج "الفارسي وكان يعتبر أفضل أفواع اللؤلؤ عند أهل الصين • وكان التجار العرب يشترون العاج من بلاد الزنج ويصدرونه الى عمان والهند والصين (٢). • أما خشب بناء السفن فكان يجلب من مدينة البندةيية ومن صعید مصر (١) • وكان خشب الساج الهندى يعتبر أحسن ما يستخدم في بناء المساكن في بغداد والشرق كله • وكانت تصــنع منه الأدوات

<sup>(</sup>۱) ابن رسته : ص ۵٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن حوقل : ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٣) المسعودى : بروج الذهب ، ج ٣ ، ص ٨ .

<sup>(</sup>١) المقدسي: ص ٢٨٣٠

لبيوت السادة الكبراء ، وكان خشب الصنوبر يقوم مقام خشب السائج في بلاد البحر الأبيض ، هذا كله الى جانب الخزف والمومر الذى كان يعجلب من تبريز ، والملح والكبريت من شهال فارس والقار والنفط من بلاد الكرج ، وكان الثب يستحرج من منطقة بحيرة شاد ومنها يحمل الى مصر والمغرب (١) ، وكان الملح الذى يستخرج من مناجم الصحراء تحمله آلاف الأبل ، وكان ملح النوشادر يستخرج من صقلية ومن بلاد ما وراء النهسر (٢) ،

اذن وضعت هذه المصادر الغزيرة بالمــادة الخام في•متناول الصناعة العباسية . وثمة عوامل أخرى يسس أن تفسر لنا الانطلاق الصناعي الذي أشرت اليه وأعنى موضوع التسويق • وكانت الصناعات العربية تنقل -في سهولة ويسر من شرق الامبراطورية الى غربها ، بسبب السبل الآمنة والأمن المسنتب، وحرص الخلفاء العباسيين على القضاء على الثورات وتأكيد هيبة الخلافة وسطوتها ، فكانت الصناعات من الأندلس والمغرب ومصر والشام تحمل الى أسواق الشرق ، وكإنت مصنوعات الشرق تسوق داخليا في أسواق الشامومصر والمغربوالأندلس. هذاوقد أدتالاتصالات الدولية التي بلغت الذروة في عصر الرشيد الى فتح الأسواق العالية • أما الصناعات العربية فحملت لملي الصيين وبلاد البلغار وشرق أوروبا وبلاد الفرنجة وايطاليما وكانت نموذجا لدولة موفورة الرخاء موفورة الثروات حاشـــدة بالكفايات والخبرات ، ويمكننا أن نعطى صورة لأهم الصناعات التي ذاع صبيتها في العصر العباسي والمراكز التي نمت وتطورت غيها وكانت صناعة النسيج من أهم الصناعات التي راجت سوقها فالعصن العباسي الأول ، وكانت مصر أعظم مراكز لصناعة النسيج في العالم الاسلامي كله . وكان الكتان هو القماش الذي اختصت به مصر وكان

<sup>(</sup>۱) الأدريسي : ص ۳۹ - ۲۰ ه.

<sup>(</sup>٢) المقسدسي: ص ٢٨٣٠

يزرع بكثرة باقليم الفيوم ومنها يحمل الى مراكز الصناعة ، بل تفوقت مصر فى صناعة الأقمشة الصوفية أيضا (١) ، اذ كانت تصنع بمدينة طخا بالصعيد حيث تصنع الثياب الصوفية الرفيعة ، واشتهرت بنسيج الكتان أيضا بحيرة تنيس بنواحيها وهى : مدينة تنيس ودمياط وشطا وديبق ، وكانت هذه المدينة الأخيرة أكبر مدن النسيج لأنه ينسب اليها أجسود أنواع الأقمشة الديبقية ، وكانت مصر تصنع قماش الكتان الناصع البياض ، حتى لقد قيل ان الأقمشة المصرية كانت أدق من غشاء البيضة ، وكانت الاسكندرية تصنع من الكتان ما قوم الدرهم منه بدرهم فضة (٢) وقد نبغ أهل تنيس فى صناعة ثوب يسمى بالبدنة وكان للخليفة خاصة اذ يصنع من أوقيتين من الغزل فقط ثم ينسيج باقيه بالذهب ، ويبلغ ثمنه الف دينار (٢) ،

وكانت صناعة النسيج فى الدلتا صناعة منزلية ، هكان النساء ، يغزلن الكتان والرجال ينسجونه ، وكان تجار القماش يدفعون لهم أجرهم كل يوم وكان لابد أن يبيعوا للسماسرة الذين تعينهم الحكومة ، وكان النساج يتقاضى أجرا قدره نصف درهم كل يوم ، وكان ثمن النسيج يرتفع ارتفاعا باهظا بسبب المكوس والضرائب المتنوعة (١) ،

وكانت بالشرق (°) مراكز لصناعة الكتان خاصة بفارس ، وكانت مدينة كازرون تختص بصناعة الكتان ، فأطلق عليها المقدسي اسم دمياط الأعاجم (٦) • وكانت تصنع بفارس أنواع الأقمشة المصرية من الديبقي

<sup>(</sup>۱) المقسدسي : ص ۲۰۶ ،

<sup>(</sup>٢). المتريزي: الخطط ، ج ١ ، ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن دقماق : ج ٢ ، ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر زكى محمد حسن : اطلس الفنون الزخرقية . اشـــكال ٥٥٠ - ١٩٣٥ ، اشكال ٥٨٠ ، ٥٨٥ ، صفحات ١٨٤ ، ١٨٧ و ١٩٣

<sup>(</sup>٥) أنظر زكى محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية ، السكال ٥٧٠ ، ٥٧٣ م ١٨٩ .

<sup>(</sup>٦) نفسه : ص ٤٣٧ ــ ٤٣٤ .

والشرب والقصب مقلدة بذلك الأسلوب المصرى ويذكر المقدسى ، أنه بمدينة سينير كانت تصنع ثياب تحاكى ثياب القصب وأنه ربما حمل اليها الكتان من مصر وهذا دليل على آن صناعة الكتان كانت تنقل من مصر الى فارس والعباسيون بدورهم أنشأوا دورا للطراز في أهم مدن فارس وتفوق الايرانيون في صناعة الحرير والأطلس والمنسوجات الحريبة المشجرة تصنع في تستر والسجاجيد في ورقب وامتازت دمشت بصناعة الأقمشة الحريبة والسجاجيد في ورقب وامتازت دمشت بصناعة الأقمشة الحريبة واشتهرت مدن خراسان بصناعة البسط والستور ، أما المراكز الكبرى واشتهرت مدن خراسان بصناعة البسط والستور ، أما المراكز الكبرى واشتهرت مدن خراسان وسناعة البسط والستور ، أما المراكز الكبرى وكانت تصنع بها الطيالسة وثمن الواحد منها ثلاثون دينارا وكانت تباع وكانت تصنع بها الطيالسة وثمن الواحد منها ثلاثون دينارا وكانت تباع عراسان والعراق ومصر ، أما صناعة الابريسم فكانت متركزة على عراسان القديم وكانت أيضا توجد بمرو وبطبرستان و

وقد ازدهرت باقليم نيسابور صناعة الروائح العطرية ، وكانت الروائح العطرية تتخذ من البنفسج والنيلوفر والنرجس والسسوسن والرخيق (١) ، واشتهرت البصرة بصناعة الصابون والزجاج ، وقد أنشأ المعتصم مصانع جديدة في بغداد وسامرا ،

ويغداد كان بها عدد كبير من دور الصناعة وقد قيل انه كان بها الرحمائة رحى مائية ، وأربعة آلاف معمل لصناعة الزجاج ، وثلاثون الله معمل لصناعة الخزف (٢) • واشتهرت بغداد بالصياغة ونبغ فيها القرس وبلغت صناعتهم شاوا بعيدا في الدقة والجمال ، حتى انهم كانوا الرحمه الزجاج بالجواهر ويكتبون عليه بالذهب المجسم ، ويصنعون

<sup>(</sup>۱) المتسدسى: ص ٤٤٣٠. (۲) انظر زكى محمسد حسن: اطلس الفنسون اشسسكال ١: ٣١١،

للملوك أقداحا تبهر الأبصار ، وكانوا يتخذون على الجامات صورا على هيئة طيور تطير ومن فوقها العقبان تنقض .

واشتهرت مصر أيضا بصناعة المعادن لا سيما صياغة الذهب والفضة ، وضرب المصريون بسهم وافر في صناعة الأدوية والعقاقدين وكذلك صناعة المراكب النيلية والسفن المقاتلة وصناعة الزجاج (١) •

وشهد العصر العباسي أيضا انقلابا عظيما في صناعة الورق وكائل الناس يعتمدون على البردى المجلوب من مصر ، ولكن كواغبد سمرقند طغت على قراطيس مصر ، واضمحلت صناعة القراطيس المصرية في أواخن القرن الثالث الهجرى ، ولم يشر اليعقوبي الا الى مدينتين فقط في مصر السفلى ، وفعلا نجد أن الورق البردى المؤرخ ينتهى عام ٣٢٣ انتهاء تاما ، على حسين أن الوثائق المكتوبة على الكاغه يبدأ تاريحها بعمام ٣٠٠ هـ ، وكان أجود الورق في ذلك العصر هو الكاغه الذي نقلت صناعته من الصين ، وقد استطاع المسلمون أن ينقوه مما كان يستعمن في صناعته من ورق التوت والغاب الهندى ، وبدأت صساعته أولا في بلاد ما وراء النهر (٢) ، كما أنشأ المعتصم مصانع الورق في عدة مدن وجلب لها الأساتذة والصناع من مصر ،

وقد تركت ظروف العصر العباسى الأول، ونجاح خلفائه فى توطيد النظام الداخلى، وحرص هؤلاء الخلفاء على كبح الثورات واستتباب الأمن والتصدى للمشكلات الدولية، أثرا عميقا فى ناحية من أهم نواحى الحياة الاقتصادية واقصد بها التجارة الداخلية والخارجية وقد أشرنا الى وقوف العباسيين فى وجه التقدم الضينى المتحالف مع الأتراك الشرقيين فى آسيا الوسطى، وشددوا فى قبضتهم على الطريق الدولى المتجارة المارة ببحر قزوين وشرق أوروبا أو المتجه الى خراسان والعراق

<sup>(1)</sup> انظر : زکی محمد حسن : اطلس الفنسون : 77  $\sim$  مفحات 787  $\sim$  700 .

۲۹۹ من ۲۹۹ ما ۲۹۹ ما

والبحر الأبيض المتوسط ، ورأينا كيف تركت الصدين سياسة العدوان ولجأت الى التعاون والتفاهم ، واستؤنفت العلاقات التجارية عن طريق البر والبحر على أساس سيادة العباسيين التي تأكدت في أرضهم وداخل حدودهم ، ورأينا كيف تصدى العباسيون للمشكلة البيزنطية وكيف توطدت أواصر الود والتفاهم بين العباسيين والفرنجة في عصر شرلمان • لذلك أعتقد أن التجارة الدولية نشطت كأقوى ما تكون في عهد الرشيد، وتألقت في عصر المعتصم والواثق • وتطلع العباسيون الى البحر الأحمر وشرق الهريقية وأخضعوا البجة لسلطانهم وبدأ التجار المسلمون يستقر بعضهم على ساحل شرق افريقيــة أو يتجرون في العاج والعبيد • اذن السفرت السياسة العباسية سواء في الصعيد الداخلي أو الدولي عن أطور هام في التجارة الداخلية والدولية • فيما يتعلق بالتجارة الداخلية يكفي ما قامت به الدولة العباسية من تأكيد سلطانها ونفوذُها في كل مكان ، وارتبطت الولايات الاسلامية بالماضرة بغسداد بأوثق الروابط وأقواها ، ورابط الجّند العباسيون في الأمصار يحافظون على النفوذ والسلطان ، وانتشرت القواعد البحرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندى ، ورابط الجند العباسيون في الثغور ونشطت التجارة الداخلية نشاطا عظيما ، يشهد بذلك الرخاء الذي غلب على حياة المسلمين • وقد أشرنا الى تبادل الحاصلات والخامات والمنتجات . واعتمدت هذه التجارة على دولة مرهوبة الجانب عظيمة الجاه تملك الثروات الطائله والقوات القادرة ، يضاف الى هذا ما قامت به الدولة من توحيـــد النظم المالية واصدار العملة الموثوق بعيارها والتي نالت التقدير في جميع الأسواق الداخلية والخارجية • ويكفى أن نقرأ ما أشار اليه الربحالة والجغرافيون من العلاقات التحارية الوطيدة بين مشرق العالم الاسلامي ومغربه ، وكيف كانت بغداد سوق الامبر اطورية الكبير تلتقي فيه جميع النجارات والمنتجات، ويمسمك بزمام الممال والاقتصاد، ويتحكم صيارفة الحاضرة في ملايين الدنانير والدراهم • لكن الموضوع الذي (م ١٤ أسد العصر العباشي)

مستحق الدراسة هو نمو التجارة الدولية في ظل السلم الذي فرضه العباسيون على القوى المعاصرة ، السلم الذي لاينبع من ضعف انما ينبع من قوة وتفوق وقدرة .

وقد نشطت الطرق التجارية نشاطا عظيما وارتادها التجار المسلمون فسلكوا طرقا برية واضحة المعالم ، منها الطريق الى الشرق من بعداد الى همدان والرى ونيسابور وطوس وهراة والذى ينتهى الى بخارى وسمرقند وبلاد الصير (۱) ، ثم الطريق الشمالي من بعداد الى الموصل وسنجاو ونصيبين والرقة وطبرية والرملة ثم القاهرة والاسكندرية (۲) ، وكذلك الطريق البرى من غرب أوروبا الى الأندلس ثم عبر المضيق الى طنجة مخترقا المعرب ومنتهيا الى مصر غبلاد الشام والمبراق (۲) ، وهناك طريق برى آخر لعب دورا هاما في التجارة الدولية وأقصد الطريق المتد من بلاد الروس الى شمال بحر قزوين الى جرجان وبخارى وسمرقند ثم منحدرا الى بغداد (١) ،

ثم سلكت هذه التجارة الدولية الواسعة النطاق الطرق البحرية أيضا وخصوصا الطريق البحرى من غرب أوروبه الى المشرق مارا بعصر وكان يستغله التجار اليهود ((°) و يتحدث ابن خردازبة أحد جغراغيى القرن التاسع الميلادى عن هذا الطريق البحرى الهام ، فيذكر أن هؤلاء التجار اليهود غالبيتهم من جنوب فرنسا ، وأنهم كانوا يتقنون اللغة العربسة ويقومون بدور الوسطاء لنقل التجارة الى أسوان أو أوروبا ، وأنهم كانوا يساغرون من المشرق الى المغرب ومن المغرب الى المشرق برا وبحرا، يجلبون من الغرب الخدم والجوارى والغلمان والديباح والجلود

<sup>(</sup>۱) أبن رسته: الأعلاق النفيسة ، ص ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٧١ : ١٧٨. تدامة بن جعفر ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) متر : الحضارة الاسلامية ، ج ٢ ، ص ٣٠٣ .

ا(٣) ابن خرداذبة : ص ١٥٤ ــ ١٥٥ .

<sup>﴿</sup>٤) أبن خردائبة : ص ١٥٤١ -

<sup>(</sup>٥) ابن خرداذبة : س ١٥٤ .

والخزف والفراء والسمور والسيوف ، ويركبون من فرنجة في البحر العربي فيخرجون الى الفرما يحملون تجارتهم على الظهر الى القازم ، ثم يركبون البحر الشرقي من القازم الى جدة ، ثم يمضون الى السند والهند والصين ، فيحملون من الصين المسك والعود والكافور والدارصيني وغير ذلك مما يحمل من تلك النواحي ، حتى يرجعوا الى القازم ثم يحملونه الى الغرما ، ثم يركبون في البحر فربما عدلوا بتجارتهم الى القسطنطينية غباعوها من الروم وربما صاروا الى ملك الفرنجية فيبيعونها هناك .

ويبدو أن هذه المغامرات التجارية لم تقف عند حد فقد عثر فى السكندناوة وفى السويد خاصة على الكثير من النقود الاسلامية تحمل نقوشا يرجع تاريخها الى الفترة بين أواخر القرن السابع وأول الحادى عشر وهذا يدل على أن ميدان المعاملات التجارية وصل الى هذه الآفاق البعيدة ، كما وجدت نقوش مشابهة على طول مجرى نهر الفخولجا ، وهذا يؤيد ما تشير اليه المصادر الأدبية من امتداد نشاط المسلمين التجارى الى بلاد البلقان عبر بحر الخزر والبحر الأسود ، وقد سبق أن أشرنا الى الاهتمام العباسى بالطريق البحرى المار ببلاد الهند المنتهى الى الصين والى ازدياد أهميته فى النصف الأول من القرن التاسيع الميلادى ،

وفى العصر العباسى الأول نشطت العلاقات بين العالم الاسسلامى وشرق أفريقيا وزاد اهتمام الدولة بالبحر الأحمر وموانيه و كانت السفن تسير بحذاء الساحل الأفريقى الى بر الزنج طلبا للذهب والرقيق والعاج والعنبر ووصلت هذه الرحلات الى سغاله (١) وقد احتكر العمانيون التجارة مع بلاد الزنج وشرق أفريقيا و ذكر المسعودى أن القوم الذين يركبون بحر الزنج هم عرب من الأزد من أهل عمان (١) و وكان الرحالة

<sup>(</sup>١) المسمودي: مروح الذهب: ج ١ ، س ٢٥ .

١١٥ س ١٤ س ١٤٠ س

المسعودى نفسه يركب البحر الى شرق أفريقيا من عمان وقد وحسيف الرحالة وأثسار الى الأهوال التى صادفها والمشاق التى تعرض لها أذ تنان « • • • وقد ركبت عدة من البحار كبحر الصير والروم والقازم واليمن وأصابنى غيها من الأهوال ما لا أحصيه كثرة ، غلم أشاهد أهول من بحر الزنج وغيه السمك المعروف بالأوال طول السمكة نحو من أربعمائة ذراع بالذراع العمرية وهى ذراع ذلك البحر والأغلب من هذا السمك طوله مائة ذراع • وربما يظهر رأسه وينفخ الصعداء بالماء غيذهب الماء في الجو أكثر من ممر السهم • والمراكب تفزع منه بالليل والنهار وتضرب له بالدبادب والخشب لينفر من ذلك اله

وقد أدت هذه التجارة الدولية العظيمة الى نشأة موانى اسلامية ذاع صيتها واكتسبت شهرة عالمية وازدهمت بالسفن العسادية والرائحة وتكدست فيها السلع • وأقام بها الغرباء ونشأت بها المنظمات المصرفية والجمركية • وكانت الاسكندرية أهم موانى البحر الأبيض المتوسط ، تنقل اليها التجارة الآتية من أوربا الى البحر الأحمر وكذلك التجارة الآتية من الشرق الى أوربا • أما فى البحر الأحمر فقد ازدادت أهمية القلزم التى تنتهى اليها تجارة الشرق الأقصى التى تريد عبور برزخ السويس الى البحر الأبيض المتوسط (۱) •

ثم عيذاب على الساحل الغربي لهذا البحر ، وأصبحت من أهم المراكز التحارية في ذلك الوقت ، فكانت ترد اليها السفن الوافدة من العبشة وزنجبار واليمن • وكانت البضائع تنقل من عيذاب على الأبل الى أسوان ، ومنها تنقل الى القاهرة بالنيل (٢) وكانت مقصد المجاج المصربين الذين يعبرون البحر الى جدة •

وفي أقصى الجنوب عند مدخل البحر الأحسر وضحت أهمية عدن

<sup>(</sup>١) ابن خرداذية المسالك والمالك ، ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) متز: الحضارة الاسلامية ، ج ٢ ، ص ٣١٩ -

كنقطة ارتكاز بين الهند والصين ومصر • وكانت ترد اليها السفن المحملة بالمسلع الأسيوية والأوربية مما أدى الى انتعاش التجارة وتدفق الأموال عليها • يذكر المقدسى (١) « أن من الناس من دخلها بالف درهم فرجع بألف دينار ومنهم من دخلها بيائة فرجع بخمسمائة » • وفى الخليج المفارسي ظهرت أهمية سيراف التي أصبحت أعظم الثفور المتاجرة مع الشرق الأقصى (٢) وارتفع مستوى الدخل فيها بسبب تدفق الأموال • يذكر الاصطخرى أن أهل سيراف كانوا يبنون بيوتهم من طبقات عديدة ويستغلون في ذلك خشب الساج الغالى الثمن الذي كانوا يجلبونه من صاحل مالابار وبلاد الزنج وبالغوا في الانفاق على دورهم حتى أن أحدهم بني بيتا كلفه ثلاثين ألف دينار ، وكان التجار يفضلونها على البصرة (٢) • يني بيتا كلفه ثلاثين ألف دينار ، وكان التجار يفضلونها على البصرة (٢) • يني بيتا كلفه ثلاثين ألف دينار ، وكان التجار يفضلونها على البصرة (٢) • يني بيتا كلفه ثلاثين ألف دينار ، وكان التجار يفضلونها على البصرة والكانت السفن لاتستطيع بلوغها غترسو في الأبلة •

المعاملات المالية ليواجه هذه التجارة العالمية أن نشساً أسلوب جديد في المعاملات المالية ليواجه هذه الحركة الكبيرة والأموال المتدفقة بين الشرق والغرب ويجد وسائل للدفع مأمونة من الضياع خفيفة العمل محيدة عن اللصوص (٤) هنشأ النظام المصرفي ولجاً كثير من الناس الأصحاب المصارف لحفظ أموالهم وتيسير معاملاتهم التجارية بسبب ذلك النشاط التجارى العظيم الذي أسفر عن ظهور طبقة من التجار الأثرياء الذين امتد نشاطهم الى جميع الألمصار الاسلامية ، بل وصل الى بعض الدول المعاصرة ، كما لجأت طائفة من كبار الموظفين من الوزراء والكتاب الى التماس مكان أمين يحفظون فيه ودائعهم ، هذه المصارف كان يديرها رجال ذوو خبرة ودراية يسمون الجهابذة وكانوا اما من كليار التجار أو من الصيارفة (٥) ، ويبدو أن نظام الصيرفة هذا قد ظهر

<sup>(</sup>١) أحسن التقاسيم: ص ٢٦٤ ،

<sup>(</sup>٢) منتز : ج ٢ ، ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>۳) المقسدسي : بص ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٤) متز : چ ۲ ، ص ۲۷۳ .

<sup>(</sup>٥) ذكر تأمر خسرو . انه كان بسوق المرافين بهدينة امسفهان مائتا حراف وكانوا جميما يجلسون في سوق يسمى سوق المرافين ، انظر : مثل : ج ٢ ، من ٣٧٥ ،

فى عهد المنصور فقد أودع أبو الحسن على محمد بن الفرات بمصرف هارون بن عمر ١٦٠ ألف دينار • وكانت الكوفة من أعظم المدن شهرة بالصيرفة وأمورها • وفى بداية العصر العباسى كان معظم الصيارفة من أهل الذمة • وقد انتخذوا مكانا خاصا بالكرخ وسامرا وكان يطلق على هذا المكان سوق الجوهريين والصيارفة •

ولعبت السفاتج والصكوك دورا كبيرا في المعاملات المالية (١) والسفتجة خطاب تذكر فيه قيمة معينة من المال قابل لأن يصرف في أي مكان من عملاء وجهابذة الشخص الذي حرر السفتجة وكانت النقود المذكورة في السفتجة تدفع في أي بلد وكان من السهل أن يحملها التاجر عبر الطرق الطويلة وهو آمن مطمئن ، بل كانت آموال الجباية من الولايات ترسيل الى العراق بهذه الوسيلة ومما يدل على توطيد العلاقات التجارية بين العالم الاسيلامي وبين أوروبا أن سيفاتج التجار المسلمين كانت تصرف في اليلاد غير الاسيلامية ، الأمر الذي يدل على النظام المالي المستنب والثقة الموفورة بالاقتصاد الاسلامي ، ولهذا النظام المالي المستنب والثقة الموفورة بالاقتصاد الاسلامي ، ولهذا الخاصة ،

أما الصك فهو عبارة عن ورقة مالية تثبت فيها قيمة دين أو قرض أو استحقاق مالى له أجل معين (٢) • وقد استخدم فى المعاملات المسالية بين الأفراد في كافة أنحاء العالم الاسلامي (٢) • وكان الجهابذة عمر فون قيمة هذه الصكوك لأصحاب الأموال التي أودعوها عندهم لقاء رسم معلوم ، أشار أبن الأثير في حوادث سنة ١٧٠ هـ أن الهادي أمر لندما له

<sup>(</sup>١) الجهشياري : الوزراء ، ض ١٠٩ ــ ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى ، ص ١٢٣ -- ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) يَدَكُر ابن حسوقل انه رأى باودغشبت صكا باثنين واربعين الف دينسار بدين على محمد بن ابى سعدون من أهل سجلماسة لرجل من أهلها وقسد شسهد عليه العدول ، ابن حوقل ٤ ص ٢٤ و ٧٠ .

مثلاثين ألف درهم وكتب صكا ليصرف من بيت المال (١) ، هذا وكانت التجارة تجرى وفق تنظيمات مالية معينة ، ومن أهم الأنظمة التي استخدمت في ذلك الوقت نظام السمسرة أو الدلالة وكانوا يحصلون من عملهم هذا على أجور محترمة ، وكانت عقود الشراء تتضمن شروطا معينة كتحديد السعر وتحديد موعد الدفع إذا كان البيع نقدا أو موعد الأقساط اذا كان الدفع مؤجلا ، كذلك تحديد نوع البضاعة وصفتها وتحديد الكمية المتعاقد عليها • واذا تمت شروط الصفةة كان لا يجوز أن تلغى ، اللهم الا اذا تبين المشترى وجود عطب في السلعة أو أنها غير مطابقة للمواصفات التي تضمنها العقد • واستخدمت العقود والسفاتج والصنكوك في شراء السلع ، وكان من الجائز أن ينيب كل من البائع والمشتري عنه وكيلا عند كتابة العقد اذا تعذر على أطراف التعماقد الحضور . وقد أدى ذلك كله الى نشاط ملحوظ بين الجهابذة وأصحاب المصارف +

هذه التجارة الغنية كان من الطبيعي أن تزيد من دخل الدولة تتيجة للمكوس التي تفرض على السلع المتبادلة بين الأسواق العالمية • فكان التجار القادمون من الهند والصين يدفعون العشر (١) . وكانت التعريفة الجمركية تختلف من بلد الى آخر ، هفى جدة مثلا كان يؤخذ عن كل حمل من الحنطة نصف دينار ، وعلى سفط الثياب ثلاثين دينارا ، وعلى سفط الديبقي ديناران ، وعلى حسل الصوف ديماران ، وفي القلزم كان يؤخذ عن كل حمل درهم • وفي الاسكندرية كانت تفرض المكوس على السخن القادمة من المغرب . ومن الفرما تحصل المكوس من السفن القادمة من الشام (٣) ٠

وكانت الرسوم الجمركية في عدن ربما أكثر ارتفاعا اذكانت الدولة أ

<sup>(</sup>١) أبن الأثير: الكامل ، جه ، من ٣٥٠

 <sup>(</sup>۲) اليعقوبي : ج ۲ ، ص ۳۰۸ .
 (۳) المتسدسي : ص ۲۹۳ .

وفي العراق أهوال التجار بسبب الأرباح الطائلة التي كانوا يحصلون عليها وفي العراق أهيمت المراصد في البر والبحر والنهر و وفي البصرة كان يجرى تفتيش دقيق حتى لقد كان يؤخذ على السلعة البسيطة أربعة دراهم (۱) ، وفي حي اليهودية وهو القسم التجاري من أصفهان كان يؤخذ على كل حمل يدخلها ثلاثون درهما وفي ما وراء النهر كان يفرض على الحمل ستة دراهم اذا دخل أو خرج ، وعلى الرقيق اثنا عشر وكانت الدولة تفرض رسوما على الصادرات و فقد اقترح أبو يوسف على الرشيد أن يرفع الظلم عن المارين بالمصالح ، وأن يحول دون جور العمال في تحصيل ما لا يجوز تحصيله و ولعل ملاحظات أبي يوسف كانت نتيجة للتوسع العظيم في التجارة الدوليه ، وهو توسع لم بهقابل على ما يبدو باصلاح دقيق للجهاز الجمركي، لهذا اقترح على الرشيد أن يولى المكوس قوما من أهل الصلاح والدين ، وأن يأمرهم بمعاملة الناس بالحسني فلا يأخذون من الناس أكثر مما ينبغي ، كما أشار على الرشيد أن يتفقد أعمالهم وأن يعزل الفاسد منهم (۲) و

كان من أثر تلك النهضة الاقتصادية الشاملة أن نمت موارد الخلافة وزاد ايراد بيت المال وقد أورد الجهشيارى فى كتابه تاريخ الوزراء وثائق تاريخية عظيمة الأهمية. تشير الى جانب من جوانب موارد الدولة وأعنى به الخراج وهذا طبعا بصرف النظر عن الموارد الأخرى وواذا أضفنا الى هذه القوائم المنقولة عن ديوان الخراج ما ورد فى الطبرى ما المارات الى أموال الخلفاء وثرواتهم لتبينا كيف كانت الدولة عند شامعا فقه ة فى مواردها ، فقد روى الطبرى (٢) و أن آبا العباس المسناح خلف تركة لا تعدو أن تكون تسمع جباب وأربعة أقمصة وخمسة عمراويلات وأربعة طالسة وثلاثة مظارف خز و على أن الفضل فى تنمية مراويلات وأربعة على أن الفضل فى تنمية در محرفه يرجع الى آبى جعفر المنصور ، فقد ترك ثروة قومها

<sup>(</sup>١) المقسدسي: ص ١٣٣ ــ ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) أبو يوسف : الخراج ، ص ١٣٢ .

<sup>﴿</sup>٣) ج ٩ ٤ ص ١٥٤ .

الثروة الخلافية وصلت الى أقصى ما أمكن أن تصل اليه في عهد الرشيد. فقد ذكر بعض المؤرخين أن الجباية بلغت على عهد الرشيد في كل سنة خموا من ٥٠٠ مليون درهم من الفضة وعشرة ملايين دينار من الذهب ، وأسرف بعض المؤرخين في المبالغة تصويرا منه لهذه الثروة الطائلة التي تجمعت للدولة في عهد الرشبيد ، فذكر أنه لكثرة للجباية كان الخراج يقدر بالوزن لا بالعد وأن وزنه بلغ ستة أو سنبعة آلاف تمنطار من الذهب • والحقيقة نتبينها من الاحصاءات التي العقاها الجهشياري وهي احصاءات لا شك أنها معاصرة وقيمة ومفيدة ، وخصوصا القائمة التي وجدها في كتاب وضعه أبوالفضل محمد بن أحمد بن عبد الحميد الكاتب في أخيار خلفاء بني العباس ، وهي بخط أبي المفضل فهسه وهي تشسير الى مقدار العجباية زمن الرشيد وهي على هذا النحو • من العين •٥ مليون دينار قيمة الدينار ٢٢ درهما فكأن الجملة بلغت على حد تقدير المؤلف ٠٠٠ر٣٣٥ر٥٣٦ درهما ، أما الورق فقه بلغ بِ٠٠٠رِ٨٠٧ر٤٠٤ فتتكون جِملة العين والورق ٥٣٠٠ر٣٢٠ درهما وهي جَملة موارد الرشيد من الخراج • فقد ناقش الدكتور الريس (٢) هذه القائمة وصور بعض ما ورد فيها من أخطاء فقـــد رأى أن حاصــل ضرب ٥٠ مليون دينــــار ف ۲۲ درهماً بساوي ۱۱۰۰ مليتون • كما أن مجمــوع العــين والورق بخالف المجموع الذي انتهى اليه الجهشياري ، غاذا جمع مقدار العين روهو ٢٠٠٠ر٥٣٥ر ١٢٥ الى الورق وهو ٢٠٠٠ر٤٠٨ لكان الحاصيل • • • ر • ٢٤ و ر • و الحقيقة التي نستخلصها من وثائق الجهشياري بصرف النظر عن بعض الأخطاء في تفاصيلها أن ثروة الخلافة بلغت الذروة في عهد الرشيد ، العهد الذي حلت فيه المشاكل وخفت صوت الثورات ، ومنح الولاة سلطات واسعة ، وكبح جماح الخطر البيزنطي ، وتم التفاهم مع الفرنجة وتجمعت كل مقومات الاستقرار • وبرغم الفتنة بين الأمين

<sup>(</sup>۱) مروع الذهب ، ج ٢ ، ص ١٧٥ .٠٠

<sup>(</sup>١١ الخراج : ص ١٠٥٠ - ١٠٠٠

والمائمون وما تحملته الخزانة من خسائر جسيمة ، ورغم محاولات المائمون التخفف من الأعباء التى فرضها نظام المقاسمة الذى وضعه المهدى والتكاليف الكبيرة التى تحملتها اللدولة فى عهده ، وما أشار الية الطبرى (۱) من شكوى المائمون من اقلة المال ، الا آن قوائم الخراج من عهد المائمون تشير الى أن الصورة التى رأيناها فى عصر الرشيد لم تتغير كثيرا ، وقد نقل الدكتور حسن ابراهيم (۲) قائمة للجباية من عهد المائمون نقلا عن ابن خلدون ، يتبير منها أن دخل الدولة من الخراج بلغ ٥٠٠ر٥٥٨ ، ويسدو أن النفقات تزايدت قليلا فى عهد المعتصم فبلغت حصيلة الخراج ، ٥٣ر٥٢٩ (٦) واستمر في عهد المعتصم فبلغت حصيلة الخراج ، ٥٣ر٥٢٩ (٢) واستمر ولم يكن هذا الدخل بالقليل على أيه حال ، وظلت الدولة غنية بمواردها محتفظة الى حد كبير بثروتها ،

وكافت الخلافة فوق هذا كله تملك موارد أخرى هامة ، ملكت مساحات من الأرض الزراعية سميت الضياع السلطانية ، وهى الضياع التي غنمها العباسيون بعد أن تم لهم القضاء على الدولة الأموية وهى المعروفة بضياع آل مروان ، وقد أشار البلاذري الى أنه عند وفاة مسلمة بن عبد الملك آلت بالس وضواحيها لورثته وظلت ملكا لهم حتى قيام الدولة العباسية ، واستولى عبد الله بن على على أموال الأمويين كلها ومنها هذه الضياع ، وقد أعطاها السفاح اقطاعا لسليمان بن على ثم آلت الى أبنه محمد(1)، أما رصافة هشام فقد آلت الى أمجعفر نهيدة فبتت بها القطيعة المنسوبة اليها ، كما تم الاستنبلاء على بحيرة الطريح ، و انت ملكا لمروان بن محمد ، هذا بالاضافة الى ما كان من ضياع مسلمة ابن عبد الملك التي استولى عليها العباسيون ، واستولت الدولة كذلك

<sup>(</sup>۱) ج ۱۰ ، مس ۲۹۲ .

<sup>(</sup>٢) أَلْنظم الاسلامية ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الدكتسور حسن ابراهيم: النظم الاسلامية ، من ٢٩٣

<sup>(</sup>٤) البسلاذري : متسوح ٧٥١ - ١٥٨٠ .

على اقطاعات كانت ملكا لأبناء هشام بن عبد الملك وهكذا استولى الخلفاء العباسيون على أرض واسعة في العراق وبلاد الفرس وقد عهد أبو العباس السفاح بعد توليه الخلافة الى عمار بن حمزة بن ميمون بالاشراف على هذه الضياع وحصرها (') وازدادت أراضي الخلافة عن طريق الشراء أو المصادرة أو العنائم ، كما استولت على آرض واسعة من طريق نظام الالجاء ، فقد كان بعض ملاك الأرض يسلمون أراضيهم الى الخلفاء لحمايتهم من عسف العمال وأنشئت عدة دواوين لادارة هذه الضياع وكانت كل ضيعة أو مجموعة من الضياع يعهد بها الى عمال يديرونها ، وكانت في بعض الأحيان يتقبلها شخص معين نظير مقدار من المال يدفع لبيت المال سنويا (') ،

وقد بدأت الخلافة منذ عهد المنصور تصادر أموال كبار رجال الدولة كنوع من العقوبة ، وكانت مصادرة أموال البرامكة من أشهر المصادرات في عهد الرشيد ، وقد بلغت قيمتها ١٠٠٠ر٧٧٢ر٣٠ درهم ، كما صادر الرشيد آموال على بن عيسى بن ماهان بعد عزله عن خراسان وحصل من ذلك على ٨٠ مليونا من الدراهم (٢)٠

ولما قامت الحرب بين الأمين والمامون صادر الأمين ممتلكات أخيه واتبع المامون سياسة المصادرة بعد أن ولى الخلافة • كما صادر المعتصم آملاك وزيره أبى العباس الفضل بن مروان وحصل على مبلغ كبير من المال ، وتوسع الواثق في سياسة المصادرة فصادر سنه ٢٢٩هـ أموال عدد كبير من كتابه وعماله •

هكذا أصبح خلفاء العصر العباسي الأول أغنى الملوك الذين عرفهم عالم العصور الوسطى •

<sup>(</sup>۱) الجهشيارى: الوزراء ، ص ۸۹ ـ . ۹ .

<sup>(</sup>۲) كان الوزير يتولى الاشراف على جميع هده الضياع نظير ١٧٠ الف دينار . انظر الجهشيارى ، ص ٢٨٢ و ٣٥١ .

<sup>(</sup>٣) طبري: ج ١٠٠ ص ١٠٠٠ ٠

هذه الموارد العظيمة وهذه الثروة الخيالية كانت من أمضي أسلحة الخلفاء في تحقيق مشروعاتهم في السياسة الداخلية والخارجية ، وانجاز مشروعاتهم المدنية كتأسيس بغداد وسامرا ، ومشروعاتهم العسبكرية ، وكانت هذه الثروة في التحقيقة كثيرة ، للقدرات العظيمة التي رأيناها متمثلة في المنصور وخلفائه • وقد استغلت هذه الأموال أيضا في كسب الأنصار وتأليف القلوب وتجنيد الجند ، لم يبخلوا بأية نفقة مهما عظست في سبيل اعداد الجيش وتدريبه ليكون سيندهم في قمع الثورات في الداخل ومجابهة الأخطار في الخارج • ونلمح في أخبار العصر العباسي الأول ما يؤيد هــذا القول ، فقد أنفق المنصور في اعادة بناء حصن ملطية سنة ١٣٩ هـ مبالغ طائلة ، كما أن مشروعاته في تأكيد الســـلطان المركزي للخــــلافة في بلاد المغرب كلفتـــه نحوا من ٦٣ مليون درهم ٠ واستمر الخلفاء يوالون الحصون والثغور بالتعمير ، فأعاد المهدى بناء قلعة الحدث بالجزيرة ، كما أنفق الرشيد الكثير في بناء وترميم حصن زبطرة وفي اعداد الحملات التي سيرها لقتال البيزنطيين • وقد زادت نفقات الحرب في عهد المعتصم زيادة كبيرة حتى قيل ان نفقات محاربته بابك الخرمي بلغت مليون دينار فضلا عن النفقات الطائلة التي أنفقها في محارية السيز نطيين .

وقد سبق أن أشرنا الى انفاق الأموال الكثيرة فى حفر الأنهار والعجاز مشروعات كبرى للرى أسهمت فى زيادة الانتاج الزراعي •

وأعطيات الخلفاء ومنحهم تستحق من الدارس لنفقات الدولة مزيدا من التأمل، فقد بلغت من الكثرة حدا يعطى من يحكم بظواهر الأمور الحق في أن يرمى هؤلاء الخلفاء بالاسراف الذي قد بلغ حد اليوس ولكن الحقيقة أن ذلك كله لم يكن هوسا أو تبذيرا، انما كان انفاق مال لتحقيق أهداف وسياسة، يؤيد هذا القول وجهة نظر المهدى في انفاق الأموال الطائلة التي جمعها أبوه حتى فرغت بيوت المال، منه وقال البوحارثة الهندى خازن بيت المال فرمى المفاتيح بين بديه وقال:

ما معنى مفاتيح نبيوت غرغ ما بها(١) • وروى الجهشياري(٢) أن المهدى أراد أمرا فقال له يعقوب بن داود : هذا يا أمير المؤمنين السرف ، فقال. المهدى: «ويلك ٥٠ وهل يحسن السرف الا بأهل الشرف ويلك يايعقوب لولا الاسراف لم يعرف القل من الكثر » كان لابد من أن يتألف الناس. وقد وضحت هذه السياسة ممنذ قيام الدولة ، فقد منح الخليفة أبو العباس أحد كبار العلويين ويدعى عبـــد الله بن الحسن مليونا من الدراهم ، وبلغت عطايا سـليمان بن على خمسة ملايين درهم ، كذلك منح المنصور معن بن زائدة الشيباني عشرة آلاف درهم لجهوده في قمع الراوندية • وكان المنصور كثيرا ما يمنح القواد الذين يحضرون مجلسه • ويقال انه أطلق لهم في يوم واحد مليون درهم • وأنفق المهدى الكثير ، فحين حج سنة ١٦٠ ه أنفق على أهل مكة ثلاثين مليون درهم • وقسد عليه الأسماء يأمر بالزيادة العشرة آلاف والعشرين ألف (") . أما الهادى فقد أمر لعيسى بن سميرة بثلاثين ألف دينار (١) . وكذلك توسم الرشيد في اغداق العطايا والمنح ، وكان اذا عفا عن شخص أطلق أله الأموال ، فلما أطلق سراح يحيى بن عبد الله المعلوى منحه مائة الف دينار وزاد صلات الشعراء فبلغ ما حصل عليه أحدهم أربعين ألف دينار . وكان الرشيد في الحقيقة كثير الانفاق حتى لقد قيل عنه أنه كان يقتفي أثر المنصور ويطلب العمل بآثاره الا في بذل الأموال (°) • ولما توطدت ستسلطة المسأمون كثرت أعطياته لرجاله ، ففي سسنة ٢١٣ هـ ولي أخاه المعتصم الشام وابنه العباس الجزيرة والثغور والعواصم ، وأطلق لهما ولعبد الله بن طاهر مليونا ونصف مليون من الدنانير ، كما توسع ف اعفاء. فدمائه ، ففي سنة ٢١٨ هـ منح محمد بن عباد بن المهلب ثلاثة ملايين من .

<sup>(</sup>١) المسمودى : مروج الذهب ، ج ٢ ، ص ٢٤٨ - ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) الوزراء والكتاب ، ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى : ج ٩ ، ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٤) الطبرى : ج ١٠ ، ص ٢٢ لب ٢٣ ، ه (٥) العقد الفريد : ج ٣ ، ص ٢٦١ .

الدراهم ، كما أعطى جنده وحاشيته في دمشق عشرين مليون درهم ، وأعطى الحسن بن سهل عشرة ملايين من الدراهم ، وحينما هزم الأفسين بابك الخرمي منحه المعتصم عشرين مليوتا من الدراهم ، كما أعطى الواثق سنة ٢٣١ هـ وصيفا الخادم ٥٠ ألف درهم بعد أن قضى على ثورة الأكراد بالجزيرة ،

ولا يمكن أن يختم القول في الحياة الاقتصادية في العصر العباسي الأول دون الاشارة الى حقيقة هامة ، وهي أن الثورة العباسية التي فتحت الطريق أمام جماهير الموالي الذين أيدوا الثورة وعملوا على نجاحها في العمل السياسية والعسكرية ، فتحت أمامهم نفس السبيل في المجال الاقتصادي، وقد رأيناها تسقط القيود التي وضعها الأمويون الأواخر ، وتخفف عن الفلاح عبء الخراج وترفع من مستواه وتعطى العمال في المدن الكبرى حرياتهم المدنية وتزيح من سبيلهم كل العقبات ، ولكن طبقات أخرى غير طبقات العمال والفلاحين استغلت هذا الميدان المفتوح دون قيد ، فأنطلقت فيه الى الغياية ، وأغادت من النهضة الاقتصادية العظيمة وظهرت اقطاعية عظيمة بعيدة السلطان تملك المساحات الواسعة من الأرض في العراق أو الأمصار وتستغل هذه الأرض لصالحها وتستدر منها أعظم الثروات ، وكذلك نشأت طبقة رأسمالية أخرى في الناحية الميالية المراق أو التجارية ، المستغلت رؤوس أموال كبيرة اما في المشاريع الصناعية أو التجارية ،

وقد أقطع أبو جعفر المنصور بعض أعيان دولته قطائع من الأرض ليعمروها ويسكنوها مكافأة لهم على ما قدموه من خدمات جليلة ، وسرعان ما عمرت هذه القطائع واتسع نطاقها وازدحمت بالسكان وأصبحت كل قطيعة تعرف باسم الرجل أو الطائفة التي تسكنها والبرامكة في عصر الرشيد احتازوا الأموال دونة واستولوا على القرى

والفسياع من النواهي والأمصار في سائر الممالك ولم يقتصر الأمر على هذا الحد بل كان للنساء والمحظيات اقطاعات يهيها لهم الخلفاء والقتصر المقطعون على تدبير أملاكهم عن طريق غلمانهم ووكلائهم وكان من أبرز عيوب هذا النظام أن المقطع يعمل على الاثراء ويجمع الأموال الكثيرة ، وليس أدل على ذلك مما وصل اليه البرامكة فقد عمروا مرافق الدولة وخططها بالرؤساء من أولادهم وصنائعهم وتسربت الى خزائنهم أموال الجباية و وتحدث الماوردي (ا) عن هذه الاقطاعات وقسمها الى: اقطاع التمليك ويعنى أن صاحب الأرض يملكها مقابل دفع العشر من افظاع التمليك ويعنى أن صاحب الأرض يملكها مقابل دفع العشر من انتاجها سنويا وكان الخلفاء العباسيون يقطعون أنصارهم أحيانا من الأرض العامرة و ثم اقطاع الاستغلال ومعناه أن الأرض يمنحها الخليفة المدة معينة دون أن يملكها صاحبها أو يورثها وينتهي حق الاستغلال بموته وكانت معظم الاقطاعات في العصر العباسي الأول تعطى لأصحابها وفق فظام الاستغلال هذا و

واختلفت الاقطاعات حسب الأفراد الذين منحت لهم • فقد منحوا الاقطاعات للرجال المقربين اليهم مكافأة على أعمال قاموا بها أو رغبة في تكريمهم ، فأعطيت الشعراء والأمراء وعلية القوم كاقطاع تمليك ، وقد أقطع المنصور ابنه صالحا اقطاعا من هذا النوع قرب الأهواز كما أقطع المهدى أفراد حرسه الخاص اقطاعات زيادة على رواتبهم مكافأة لهم • كذلك أقطع الرشيد عبد الله بن المهدى بعض الأراضى بمنطقة الأهواز •

وكان صاحب الاقطاع يعين الفلاحين العاملين في زراعة أرضه ويمدهم . بالبذاور وينفق على حفر القنوات وصيانة الأرض •

وقد منح الخلفاء العباسيون بعض الاقطاعات الخاصة بمقتضى نظام الايمار فأقطعوا بعض المقربين اقطاعات واسعة مقابل مبلغ من المال

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانيسة : ص ١٦٨ - ١٦١ .

لا يرتبط بنسبة العشر أوالخراج المقرر على الأرض وسميت هذه الأرض أرض الايغارات ، ومنحت الاشخاص من ذوى النفوذ في الجهات التي يسودها الاضطراب أو تقل عوائدها (۱) ، كما منح الخلفاء العباسيون القطاعات من أرض الصوافي التي كان يملكها أكاسرة الفرس وأمراؤهم ثم هجرها أصحابها أو قتلوا ، وثمة نوع آخر من الاقطاعات يسمى بالاقطاعات المدنية وهي أرض يقطعها الخلفاء الوزراء والكتاب والموظفين مقابل الرواتب أو كبديل للنفقات التي يستحقونها بحكم عملهم في خدمة الدولة ، وهناك الاقطاعات العسكرية التي تقطع للقواد منذ عهد المنصور فقد عرض وزيره أبو أيوب المورياني على أحد القراد سنة ١٣٧ هـ مدينة كسكر ، كما أقطع المهدى اقطاعات لحرسه الخاص ، وأقطع الهددي والرشيد جند الثغور قطائع في أرضها وكذلك فعل المأمون والمعتصم ،

ثم طبقة التجار المياسير الذين أفادوا من التقدم التجارى الذى أشرنا اليه وركبوا البحار وجابوا الأسواق وسيروا السفن لحسابهم ، وكان لهم الوكلاء والمخازن فى كل مكان ، والذين كان فى مقدورهم أن يحولوا ملايين الدراهم ويوقعوا من العقود ما يقوم بالملايين ، وعاشدوا اما فى الحاضرة بغداد أو فى حواضر الأقاليم أو فى الموانى الكبرى عيشة الترف والنعيم ، وأصبح التاجر الغنى هو ممثل الحضارة الاسلامية التى صارت من الناحية المادية كثيرة المطالب ، ويسدو أن بريق التجارة والمستغلين بها كان شديدا بسبب الأرباح الطائلة التى عادت عليهم ، ولكنه لم يترفع عن أن يشترى خانا بمدينة همدان ويقيده باسمه ويقيم فيه ويبيع ما يشتريه من الأمتعة ، وقد ربح من وراء ذلك ٢٠٠٠٠٠٠١ فيه ويبيع ما يشتريه من الأمتعة ، وقد ربح من وراء ذلك ٢٠٠٠٠٠٠٠

لكن الأمر الذي لا يغتفر بحيال الخلفاء في العصر العباسي الأول هو أنهم لم يطبقوا المبادىء التي طبقوها في الحياة السياسية على النواحي

<sup>(</sup>١) الريس: الخراج ، ص ١٨٧٠ .

المالية والاقتصادية ، ففى الوقت الذى كبتوا فيه عناصر الموالى الصاعدة وألزموها حدود الطاعة للخلافة وحافظوا على قدرتهم وفعاليتهم ، أطلقوا لعناصر الموالى العنان فى المجال الاقتصادى فبرعوا فيه وسيطروا عليه وتملكوا ثروات البلاد سواء فى الحاضرة أو الريف ، وتألفت منهم طبقة ممتازة هابها الخلفاء ورجال الدولة ، وشهد العصر العباسى الأخير تعولا وأسماليا خطير الشائل وانقلبت برجوازية الأمس الى رأسمالية طاغية متحكمة شديدة السطوة أدت الى المتلال التوازن الاقتصادى ، وأوجدت بونا شاسعا بين طبقات المجتمع الأمر الذى أدى الى مزيد من الثوران ذات الهدف الاقتصادى ، ولو طبق العباسيون نفس المبادىء التى طبقوها فى مجال السياسة وفرضوا القيود والضوابط على هذا التحول الرأسمالي واتخذوا سلطات الدولة وسيلة لزيادة مستمرة فى ارتفاع مستوى المطبقات الفقيرة لكان للتاريخ العباسي شأن آخر ،

## ٢ \_ الحياة الاجتماعية:

ان دراستنا للحياة الاجتماعية في العصر العباسي الأول ان تكون بالدراسة الشافية اذا قصرناها على بغداد وحدها وما شهدته من حياة اجتماعية متطورة ، أو على الخلفاء ورجال الدولة وحياتهم الخاصة ولهوهم وشرابهم وطعامهم ولباسهم ومجالس أنسهم • كما لا يمكن في مثل هذا الحيز الضيق الذي تتناول فيه الحياة الاجتماعية كصورة من الصور العديدة التي شهدها العصر العباسي الأول أن نعرض لأدق التفاصييل الاجتماعية في مجتمع عظيم متزامي الأطراف كالمجتمع الاسلامي في العصر العباسي الأول .

لذلك أفضل أن ننظر الى موضوع الحياة الاجتماعية من نفس الزوايا التي نظرنا منها الى أحداث العصر العباسي الأول كلها ، وأن نركز على التطورات الهامة انتى أحدثتها الثورة وخلفتها ظروف العصر • وخاصة

<sup>(</sup>١) آدم منز : ج ٢٠ ، ص ٢٦٤ .

التطورات الاقتصادية وصدى هذه التطورات في المعالم الاجتماعية للعصر العباسي الأول كله .

أهم معالم التطور الاجتماعي ما جاء نتيجه حتمية لما سببق أن عرضنا له في دراسة الحياة الاقتصادية ، وما لاحظناه من انطلاق اقتصادي عظيم وما أدى اليه هذا الانطلاق من مظاهر التحول الرأسمالي وارتفاع مستوى الدخل، ومانتج عن ذلك كله من امتلاك الخلفاء لثروات مخيالية. وعنى الدولة بصورة غريدة ، وما جمعته البيروقر اطية الحاكمة من وزراء وكتاب وقادة وولاة من دخول عظم قدرها أودعوها المصارف ووظفوها في المشاريع التجارية ، وما كان من نشأة طبقة وسطى جديدة قوامها العمال الذين أحرزوا الثراء وصغار الملاك الذين اتسعت دائرة أعمالهم ، ثم ما أشرنا اليه من تحول الطبقة البرجوازية القديمة الى اقطاعية عظيمة السلطة في الريف ورأسمالية عظيمة الأموال في المدن والحواضر. ولم تكن تلك ظواهر قاصرة على بغداد والعراق وحدهما انما امتد آثرها الى الأمصار الاسلامية • وكان الأفراد العاديون يستطيعون أن يحيوا حياة كريمة • وقد أشار آدم متز (١) الى أن الأسرة العادية في عهدالرشيد كان في مكنتها أن تعيش من دخل لا يتجاوز ثلاثمائة درهم في السنة ، وأن الأسرة التي كان دخلها نحوا من سبعمائة دينار في السنة كانت تعتبر أسرة ثرية أقرب الى الطبقة المتازة منها الى الوسطى • وكان أثرياء الناس وابناؤهم سواء في الحضر أو الريف ينفقون عن سعة في بناء الدور أو اقتناء الجواري أو المشاركة في المشروعات التجارية •

ولنبدأ بأثر هــذا التحول الاقتصادي في حياة الطبقة المتازة من الخلفاء والوزراء ومن أحاط بهم ، والولاة في أقاليمهم ، وأثرياء الناس من الزراع أو التجار .

ويبدو أن الخلافة العباسية قد تحولت الى حياة الترف والنعيم التي

<sup>(</sup>١) الحضارة الاسلامية: ج ٢ ، ص ٢٠٠٣ .

يصورها أدب ذلك العصر سواء أكان أدبا رسميا أم شعبيا ، دفعه واحدة رغم امتلاكها الأموال الوفيرة زمن المنصور ، وفي حياة هذا الخليفة نفسه مصداق لهذا القول ، فقد روى الجاحظ (۱) أن المنصور كان لا يظهر لنديم قط ولا يثيب أحدا من ندمائه وغيرهم درهما ، غيكون له رسم في ديوان ، ولم يقطع أحدا من كان ينسب الى ملهية أو ضحك أو هزل موضع اقدم من الأرض ، وكان يتدخر أعطياته مدة لا تقل عن عشر سنوات ، وكان يستطيع أن يذكر بها من نالها وكان يقول « من صنع مثل ما صنع اليه فقد كافا ، ومن أضعف كان مشكورا ومن علم أن ما صنع فالى نفسه صنع لم يستبطىء الناس في شكرهم ولم يستزدهم في مودتهم، فالى نفسه صنع لم يستبطىء الناس في شكرهم ولم يستزدهم في مودتهم، ولا تلتمس من غيرك شكر ما وقيت به عرضك ، واعلم أن طالب الحاجة لم يكرم وجهه عن مسألتك فأكرم وجهك عن رده » ،

ثم بدأ الانطلاق الاجتماعي قليلا في عهد المهدى ، يؤيد ذلك قول المسعودي «كان المهدى محببا الى البخاص والعام لأنه افتتح آمرء بالنظر في المظالم والكف عن القتل ، وتأمين الخائف وانصاف المظلوم ، وبسط يده في المعطاء » ومعنى هذا بداية استقرار الدولة وحل مشاكلها واستقرار أمورها ، ثم وصل هذا الانطلاق الى القمة في عهد الرشيد والمنامون والمعتصم والواثق • كان عصر هؤلاء هو عصر الانطلاق الاجتماعي العظيم لهذه الطبقة المتازة : طبقة الخلفاء وأعوانهم وطبقة الرأسماليين ملاك الاقطاعات أو التجار ملوك المال .

ظهر هذا الانطلاق في قصر الخلفاء والأمراء والوزراء والأرستوقراطية الحاكمة بنفوذها أو المتحكمة بمالها وأشار الخطيب البغدادي الى وصف قصور خلفاء العصر العباسي الأول فذكر أنها كانت تشتمل على دور واسعة وقباب وأروقة وبساتين ومسطحات مظللة بالأشجار، وكانت الأروقة تسمى بالأربعين أو الستين على قدر الغلمان وقد بني المنصور قصر الذهب وسط بغداد وقصر الخلد على شاطىء دجلة الغربي تجاه باب خراسان ، وكانت بهذا القصر قباب بديعة الشكل وبأبوابه

مساهير من الذهب والفضة ، كما تخللته العمد الكثيرة الفخمة وفرش بالرخام المجزع تتوسطه قضبان من الذهب وفرش بالديباج والبسطوفيه الكراسي المرصعة باللؤلؤ ، كما بنى الرشيد على دجلة قصرا تأنق في تجميله ربما أفخم مما زين به المنصور قصره السابق ، كما بنى الواثق في سامرا عدة قصور منها قصر الهاروني (١) .

وكانت قصور الأمراء تقرب من هذا المستوى ومن أحسنها تعبيرا قصر عيسى بن على بن عبد الله عند مصب نهر الرفيل المتفرع من دجله ، وقد ذكر أن أباجعفر المنصور زار عمه عيسى ومعه أربعة آلاف رجل فاتسع لهم هذا القصر الكبير .

وكانت قصور البرامكة صورة لترف البيروقراطية الجديدة المتشبهة بالأمراء والخلفاء • وقد روى الجهشيارى أن يحيى بن خالد البرمكى قال لولديه الفضل وجعفر « لاشيء أبقى من البناء فاتخذوا منه يبقى لكم ذكرا » وقيل ان جعفر البرمكى أنفق على بناء قصر له عشرين مليون درهم •

وكانت قصور الطبقة الاجتماعية الممتازة تصور ما حازوه من ثروة وجاه • كانت دورهم ثلاثة أقسام هى : مقاصير الحرم ، وحجرات الخدم ، ومجالس السلام الخاصة بالضيافة ، وتحيط نها حدائق تزرع غيها المفاكهة والرياحين ، وحليت جدرانها وسقوفها بالفسيفساء المذهبة والرسوم الملونة ، وأما دورهم فقد زينت بالقباب المرفوعة على عمسد دقيقة ، ويحيط بكل دار سور واحد •

ولم تكن قصور ولاة الأمصار بأقل من هذه بهجة ورواء بل كانت تقليدا لما شاع فى الحاضرة من أساليب غنية ، أشار الكندى الى قصور الولاة العباسيين فى مصر • ولم تكن قصور الأغالبة فى تونس أو الطاهريين فى خراسان ، أو ولاة الدولة فى السند أو الحجاز أو الشام بأقل من

<sup>(</sup>١) الطبرى: ج ١١ ، ص ١٠ .

هذا المستوى ، وكذلك كان شأن كبار رجال الدوَّلة وأثرياء التجار وكبار المقطعين وملاك الأرض .

وكان الطعام والشراب صورة من هذا المستوى الاجتماعى الرفيع . حفلت مائدة الرشيد بألوان الطعام حتى قيل ان الطهاة كانو يطهون له ثلاثين لونا فى اليوم ، وكان ينفق على طعامه عشرة آلاف درهم فى اليوم. ولما زف الى زبيدة بنت جعفر أقيمت فى قصره وليمة تكلفت خسية وخمسين ألف درهم ، وبلغت نفقة المامون فى اليوم ستة آلاف دينار كنيرا على مطابخه (١) .

وكان الأمراء يعبون من هذا السرف: قيل ان عيسى بن على استضاف المخليفة فقدم له ولأتباعه من ألوان الطعام «الخبز ولحم الجدى والدجاج والبيض واللحم البارد والحلوى » وقد بلغ من نفقتهم فى الطهى واسرافهم فى الانفاق عليه الن بعضهم كان يشترى مقادير كبيرة من السمك لتقديم السنته على المائدة (٢) » ، كما روى المسعودى قصصا متشابهه عن اسراف ابراهيم بن المهدى فى تقديم الطعام عندما زاره الرشيد بالرقة الساف ابراهيم بن المهدى فى تقديم الطعام عندما زاره الرشيد بالرقة وكان يأكل الطعام الحار قبل البارد ، غلما وضعت البوارد رأى غيما قرب وكان يأكل الطعام الحار قبل البارد ، غلما وضعت البوارد رأى غيما قرب اليه منها جام قريض سمك غاستصغر القطع وقال : لم صغر طباخك اليه منها جام قريض سمك غاستصغر القطع وقال : لم صغر طباخك فيشبه أن يكون في هذا الجام مائة لسان ، فقال مراقب خادمه : يا آمير المؤمنين غيها أكثر من مائة وخمسين ، فاستحلفه عن مبلغ ثمن السمك فأخبره أنه قام بأكثر من ألف درهم (٢) » •

وقد قلد الوزراء الخلفاء والأمراء وساروا سيرتهم ونهجوا نهجهم وسرت هذه العادة بين علية القوم جميعهم سواء في الحاضرة أو الأمصار،

<sup>(</sup>۱) ابن طباطبا ، الفحرى ، ص ۲.۷ .

<sup>(</sup>٣٠٢) المسمودي : مروج الذهب ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ــ ٢٨٠ .

روى الطبرى (١) أن عامة أهل بغداد كانوا يتفننون فى الطعام ويسرفون فى الطبرى (١) أن عامة أهل بغداد كانوا يتفننون فى الطعام ويسرفون فى اجتلاب الوانه فى غير مواعيدها من صيد وفواكه وخضروات ، حتى كانوا يزنون هذه الأطعمة أحيانا بما يعادلها فى الوزن من الفضة • وكانوا يجلبون ألوان الطعام مثل السحمك والجبن من البلاد الأخرى كفارس وعمان والهند •

وكما قاد الترف الخلفاء الى الاسراف فى الطعام قادهم الى التأنق فى الملبس فى حياتهم الخاصة والعامة • كان الخليفة فى المواكب يرتدى قباء أسود أو بلون البنفسيج يصل الرح الركبة وهو مفتوح عند الرقبة ليظهر القفطان زاهيا من تحته ، وله منطقة مرصعة بالجواهر وعليه عباءة سوداء وعلى رأسه قلنسوة طويلة زينت بالجواهر الغالية •

أما الطبقة الراقية فكان لها أيضا زيها الفاخر الذي يتمشى مع ثرائها ومكانتها • كان لباسها العادي يتألف من سروالة فضفضاغة وقميص ودراعة وسترة وقفطان وقباء وقلنسوة ، وكانوا أحيانا يلبسون الجوارب المصنوعة من الحرير أو الصوف أو الجلد ويسمونها « مزاج » •

وكان لكل طائفة زيها الذي يميزها ، فالكتاب لبسوا الدراعات وهي ثياب مشقوقة من الصدر ، وكان رداء القواد الأقبية الفارسية القصيرة ، أما عامة الناس فكان رداء الواحد منهم ازارا وقميصا ودراعة وسترة طويلة وحزاما يسمى (قمربند) وكانوا يلبسون الأحذية والنعال،

وسايرت ملابس النساء نفس هذا التطور بل لعلها كانت أكثر مبالغة فى الفخامة والتأنق ، فسيدات الطبقة الممتازة اتخذن غطاء الرأس مرصعا بالمجواهر ومحلى بسلسلة ذهبية مطعمة بالأحجار الكريمة ، ويقال ان هذا الزى ابتكرته علية بنت المهدى ، وكان للسيدة زبيدة فضل كبير فى تطور الزى اذ يعزى اليها اتخاذ المعاطق والنعال المرصعة بالجواهر ، وكانت

<sup>(</sup>١) الطبري: ج ١٠ ، ص ٥٢ .

تسرف في شراء ملابسها وتزيينها حتى انها اتخذت ثوبا من الوشي الرغيع يزيذ ثمنه على خمسين ألف دينار • وقلدتها نساء الطبقة الممتازة جميعهن • أما نساء الطبقة الوسطى فكن يتخذن في رؤوسهن حلية مسطحة من الذهب ويلففن حولها عصابة منضدة باللؤلؤ والزمرد ويلبسن الخلاخل في أرجلهن والأساور في معاصمهن •

وثمة ظاهرة أخرى كان لهـــا أثرها الكبير في تحديد معالم التطور الاجتماعي في العصر العباسي الأول • وهي ظاهرة الانتشار المطرد للاسلام ونجاح الدعوة الى الاسلام التي بدأت في عهــد الرســول عليه الصلاة والسلام • وقدر للعهد العباسي أن تتركز فيه كل جهود الخلفاء والولاة والعلماء والدعاة منذ أيام النبي حتَّى آخُ القرن الثالث الهجري • ونجاح الثورة العباسية في خراسان وانتشارها في ايران بسرعة انما كان. تتبجة لدخول أغلب الابرانيين في الاسلام ، وقد أبدوا الثورة وساروا في ركابها تطلعا الى اسقاط القيود التي وضعها الأمويون في طريق فوزهم « بحق المواطنة الاسلامية (¹) • وكان امتداد الدعوة العباسية الى ما وراء النهر يدل أيضا على الخطوات البعيدة التي تطعها الاسلام في طريق الانتشار في وطن الأتراك ، ثم كانت الحكومة العباسية وما قامت به من جهود في تدعيم سلطانها والقضاء على الحركات الهدامة عاملا في دفع الحركة الاسلامية الى الأمام وتشجيع التيار الاسلامي القوى المتدافع ، ويمكننا أن نقـول في غير تردد أنه ما كاد العصر العباسي الأول ينقضي حتى كان المشرق الاسلامي قد اكتسب صبغة اسلامية واضحة وانتخسذ طابعا عربيا والضحافى لغته وثقالمته ٠

وقد شهد الغرب الاسلامي تطورا مشابها • والذي يدرس ما ورد في ابن عبد الحكم (٢) والكندى (٢) من روايات ويطلع على قوائم جباية

<sup>(</sup>١) ارنول: الدعوة الى الاسلام ، ص ٢٣٧ -- ٢٤٠ .

<sup>(</sup>۲) متـــوح مصر .(۳) الولاة والقضــاة .

الجزية التى حفظها اوراق البردى العربية من القرن الثانى والثالث الهجريين يشهد تطورا خطيرا فى تاريخ الدعوة الى الاسلام و ركان الاسلام والتعريب يسيران جنبا لجنب ويساق دليلا على ذلك ما كان من تناقص حصيلة الجزية المفروخية على اهل الذمة تناقصا مطردا . دعا الى عدم اعتبارها فى اخر القرن الثيالث الهجرى بابا هاما من إبراب الايرادات وقد اشتدت ثورات المصريين من المسلمين سواء فى الداريا أو الصعيد ، وتفسر هذه الثورات على أنها حركات أقليه أحست بنفودها يتداعى وكيانها يضعف ، فناضلت نضالها الأخير قبل أن تفقد ساعانها ويقل نفوذها وساعد على انتشار الاسلام أيضا شيوع الثقافة العربية بعد أن كانت ممركزة فى الفسطاط وامتدادها جنوبا حتى اسوان وشمالا متى الاسكندرية ، وتوطن القبائل العربية فى الريف ومصاهرتها المصريين و غلما جاء أحمد بن طولون الى مصر عام ٢٥٤ (١) وجد الباد قد غلب عليه الاسلام وتشرب الثقافة العربية و

وكذلك كان حال المغرب فقد ادت سياسة المشدار أله بين العرب والبربر في الحكم والنفوذ والفتح وملكية الأرض الي دخول أغاب القبائل في الاسلام و وكانت مدرسة القيروان تلقن هذه الجموع المقابة العربية وتتحمى ظهر الدعاة وتساند جهودهم و ومن الأمور المقسررة في تاريخ المغرب أن المخط الفاصل بين المغرب الفديم والمغرب الاسلامي كان مميلا في ثورات الخوارج التي شغلت الحكومات العربية حتى قيام الإغابة وقد كانت هده الثورات تمثل تطلعات ملايين المساسين من المغاربة الي السيقاط ما فام في وجوههم من عقبات آخر العصر الأموى . واللي حقيم الطبيعي في المساواة وشهد العصر الأموى الأخير دعوتين استغلال أحملا الأمويين الأواخر من ناحية وتطلعات جماهي المسلمين من ناحية أشري الأمويين الأواخر من ناحية وتطلعات جماهي المسلمين من ناحية أشري الأموي المهرونة تتبني مبادىء الدعوة : نانت دعوة المشرق تنسعي الي النامة

<sup>(</sup>۱) حسن أحمسد محمسود : حضارة مصر في العصم الدالم دولونيي - ص ٥٥ سـ ٥٧ .

خلافة هاشمية للرضا من آل محمد ، ثم تحولت الى خلافة العباسيين وقامت دعوة في المغرب تدعو الى استقاط امامة قريش وتولية الخلافة أفضل المسلمين ، ولذا بايع الثوار الخوارج سقاء يدعى ميسرة المظفرى خليفة و فاضلوا تحت علمه تحقيقا لمبادئهم ، غير أن دعوة الخوارج أسغرت عن وجهها في وقت مبكر عام ١٢٧ – ١٢٣ تقريبا واستطاعت الخلافة الأموية أن تضربها بشدة ضربة قاصمة ، على حين ظهرت الحركة الأخرى في خراسان عام ١٢٩ هـ والدولة الأموية في الرمق الأخير ، فتمكنت من النجاج وحرصت على تأكيد سلطانها في مصر والمغرب على أنقاض الخوارج ، وظلت تناضل حتى أقر الرشيد قيام الأغالبة في تونس والمتتبع لتاريخ مدرسة القيروان في النصف الأخير من القرن الثالث الهجرى ومدرسة فاس وما صدر عن المدرستين من كتب طبقات وتراجم الهجرى ومدرسة فاس وما صدر عن المدرستين من كتب طبقات وتراجم الفسطاط التي تضمنها كتاب ابن الحكم ومؤلفات المؤرخ الكندى والفسطاط التي تضمنها كتاب ابن الحكم ومؤلفات المؤرخ الكندى

واذا كان هذا التطور قد وضح فى آخر العصر العباسى الأول فان للعباسيين فضلا كبيرا فى الأخذ بعساعد هذه الحركة الاسلامية النامية حتى وصلت الى هذا القدر الكبير من النجاح و وبذل العباسيون فى هذا المضمار جهدا أكبر مما بذله خلفاء بنى أمية و فطبيعة الخلافة العباسية الدينية جعلتهم يشرفون على الدين من نواح مختلفة ويتدخلون فى المسائل الدينية تدخلا أكبر وكان من أثر ذلك نشاط الخلفاء فى نشر الدعوة الى الاسلام والمتكلمون قاموا بجهد مشكور فى هذا السبيل وعلى رأسهم المعتزلة ، فهم الذين كانوا يبحثون فى الاسلام عن طريق العقبل واستعانوا بالمنطق اليونانى وعزفوا أدب الحدل والمناظرة ، وقارلوا أهل الديانات الأخرى من مجوس ويهود ونصارى ودعوهم الى الاسلام ، الديانات الأخرى من مجوس ويهود ونصارى ودعوهم الى الاسلام ، كما بذلوا الجهود فى الدعوة الدينية(۱) والرد على المخالفين فأسلم على يدهم الكثيرون ، فقد أسام على يد أبى الهذيل العلاف أكثر من ثلاثة

<sup>(</sup>۱) احمد امين : ضحى الاستسلام ، ج ٢ ، ص ٣٥٤ .

آلاف رجل و وبجانب هؤلاء العقليين الذين دعوا الى الاسلام عن طريق العقل كان هناك من يدعو الى الاسلام عن طريق الأسوة والسيرة الطاهرة كالعلماء والفقهاء و قال ابن خلكان(۱) « قبل أنه أسلم يوم مات أحمد ابن حنبل عشرون ألفا من النصارى واليهود والمجوس » أو عن طربق الموعظ والتصوف كما فعل أبو القاسم الجنيد و وكان الخلفاء العباسيون من أنشط الخلفاء للدعوة الى الاسلام ، وخصوصا المامون الذي بذل جهودا كبيرة في دعوة أهل الصغد وأشروسنه وما وراء النهر ، فكاتبهم بالدعوة الى الاسلام والطاعة والترغيب فيه ووجه رسله ليفرضوا لمن رغب في الديوان ، وأسفرت هذه الحركة في عهد المعتصم عن تغاب الاسلام على بلاد ما وراء النهر و

ولا نريد أن تتناول انتشار الاسلام من وجهة النظر العقيدية أو الثقافية انما من وجهة النظر الاجتماعية ، اذ مما لا شك فيه أن اعتناق الاسلام كان من أهم عوامل التغير الاجتماعي ، فقد كان معناه تقبل التشريع الاسلامي في تنظيم الأسرة والأخلاقيات وأدب السلوك والعلاقات الاجتماعية ، وكان معناه الاحتفال بالأعياد الاسلامية والميل الأكبر لتقاليد العرب والتشبه بحياتهم الاجتماعية والميل الأكبر للاختلاط بالجماعات الاسلامية الأخرى ، وكان يتلو اعتناق الاسلام في أغلب بالحيان تغير اقتصادي مثل اسقاط الجزية وتملك الأرض ونيل العطاء ، وانتهاز الفرص الاقتصادية المتاحة والاندماج في زمرة المحاربين ، والتطلع الى مزيد من الحقوق السياسية والانضواء في المجتمع الاسلامي العظيم الذي امتدت دياره من حدود الصين حتى المحيط الإطلسي ،

ويمكننا أن نضيف الى ما تقدم من ظواهر ، ظاهرة أخرى هامة من الأولى أن تدرس فى شىء من العمق والاهتمام لأنها من أهم الظواهر فى تاريخ الحباة الاسلامية ، ونعنى بها ظاهرة التوليد أو المولدين ، أى

<sup>(</sup>۱) الوفيسات: ج ۱ ص ۲۳ ۰

الامتزاج بين العناصر العريبة المهاجرة وأهل البلاد التي هاجروا اليها واستقروا بين ظهرانيها ، وهي ظاهرة متشبعبة النواحي منها الجانب البشرى البحت ومنها الجانب الثقافي ومنها الحانب الاجتماعي ، وهي تميز حركة الهجرة العربية على غيرها من الهجرات التي عرفها التاريخ القديم فالنفوذ الاغريقي صحبته هجرة عريضة انتشرت في رقعة فسيحة من العالم، وفي ظل النفوذ الروماني أقامت جاليات رومانية كثيرة ، اما في حموض البحر الأبيض المتوسط واما في مصر وبلاد الشمام • ولكن الهجرات السابقة تعالت وانعزلت وعاشت حياة مقفلة وله تحاول أن تمتزج أو تختلط بأهل البلاد الأصليين • وما من بلد عربى فى أعقاب الفتح الا وقد شهد هذه الظاهرة الهامة وهي ظاهرة اختلاط العرب بالناس عن طريق التزاوج والاختــلاط ٠ ففي مصر اختلط العرب وأصــهروا الى المصريين ونشأ جيل من المولدين ، وفي المغرب أصهرت القبائل التعربيسة المهاجرة الى البربر ولمنا دخلوا الأندلس فعلوا نفس الشيء ، وأصبحت جماعات المولدين في العصر الأموى جماعات كبيرة العدد تتزايد أعدادها ماستمرار ، ويبدو أنه حتى آخر العصر الأموى كانت ظاهرة التوليد مني جانب العرب وحدهم ، أعنى كان الرجال العنرب يتزوجون النساء "الأعجميات ، على حينكان العرب يرغضون أن يزوجوا بناتهم الى الأعاجم ولو كانوا قد أسلموا وحسن اسلامهم ، بل لم يعط الأمويون هؤلاء. المولدين رغم عروبة نسبهم مكانا لائقا في المجتمع بل احتقروا طائفة المولدين وسسوا ابن العربي من الأمة الهجين . قال ابن عبد ربه « كانت بنو أمية لا تســـتخلف بني الاماء ، واذا اختـــاروا واليا راعوا عروبته واذا اختاروا قاضيا أو اماما يصلى بالناس راعوا ذلك » حتى كانت الثورة العباسية واعتمادها علىجماعات المستلمين من الخراسانية والفرس وأسقطوا الحواجز الطبقية القديسة ، وبدأت الطبقة القديمة تفقد الكثير من امتيازاتها السياسية والاقتصادية ، كما بدأت تفتح أمام جماعات الموالى ميدان العمل السياسي وميدان العمل الاقتصادي ، وتفشت ظاهرة التوليد، وأصبح البيت الاسلامي وخصوصا بيوت الأمراء والخلفاء

والأغنياء مزيحا من الأجناس ، فأبوجعفر المنصور كان في بيته أروى بنت منصور الحميرى وأمة كردية وأمة رومية ، وكان للرشيد زهاء الفي جارية من المغنيات • ومن هذا الاختلاط نشأ جيل جديد يجمل ميزات خاصة وكسبوا من أمهاتهم وآبائهم صفات خاصة . وكان المولدون في العصر العباسي من أظهر العناصر ولهم ميزات خاصة في صفاتهم وعقولهم وصناعاتهم (١) قال أحد القواد « ما في الدنيا أحد أشحع من أجناد خراسان المه لدد. ولا أفتك منهم • ولم يكن التوليد في هذا العصر من جانب العرب وحدهم ، بل أقبل الموالي المسلمون الذين تغيرت أوضاعهم السياسية والاقتصادية على الزواج من عربيات خالصات أو مولدات ، وبدأت جماعات المولدين تلعب دورا بارزا في الأمصار سواء في الحياة السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية ، وغلبت ظاهرة المولدين على حياة الأندلس ووضحت أكثر من وضوحها في الأمصار الأخرى • وعرب الجيل الرابع لا يمكن أن يكونوا عربا خلصا على الاطلاق باستثناء عرب البادية فهي العراق والشام والحجاز ونجد ، ولعل ذلك مما ساعد على خفوت صوت النزعة العربية في القرن الثالث الهجري • هذه النزعة التي كانت من أقوى ما تكون وأوضح ما تكون في ما وراء النهر الي جبال البرانس لا يقوم على أساس الجنس فحسب إنما يقوم عي أساس الدين والنقافة • يقول برنارد لويس (٢) « لم يعد العرب طبقة وراثية مقفلة بل أصبحوا شعبا مستعدا لقبول أى مسلم يتكلم العربية ، وأصبح تحرير الموالى الاجتماعي يتم بداريق قبول العرب المتام لهم كعرب ٠٠ وكان يساعد على حركة الاستعراب في الولايات الواقعنة غربي غارس انتشار العسرب المسرحين من الخدمة في الجيش وسيادة اللغة العربية في المدن وانتقالها الى الريف » •

ولعل هذه الظاهرة كانت مصحوبة بظاهرة أخرى ربما مكملة لها

<sup>(</sup>۱) احمد امین : ضحی الاسلام ، ج ۱ ، ص ۱۲ .

<sup>(</sup>٢) برنارد لوسى العرب في التاريخ ، ص ١٣١٠.

أو نتيجة من نتائجها ، وهي ظاهرة تضاؤل نفوذ العرب في العصر العباسي الأول ، ثم اختفائهم من العمل السياسي والحربي بالتدريج ، ولعمل السبب في ذلك أنهم فقدوا امتياز السلطة السياسية بسبب قيام الدولة العباسية ، ثم امتياز العنصر النقى والعصبية المتماسكة باطراد التوليك والتهجين حتى فقد عرب الجيل المرابع صفات آبائهم عرب الجيل الأول ، وخفت مسون العصبية الني عاب مسونها على الأحدات آخر العصر الأموى •

والعرب لم تنطور أحوالهم على هذا النحو دفعة واحدة • فقا- كَان الخلفاء العباسبيون عربا هأشميين وقد فخروا بذلك وعدوه من أكبر مناقبهم ، والايرانيون في العصر العباسي الأول كان لهم نفوذ كبير ولم يكن يعنى ذلك انعدام نفوذ العرب • كانت أعظم المناصب كالوزارة في يد الفرس ولكن كان للخليفة قواد عرب وولاة من العرب وحنسانه المنصور كانوا أربعة أقسام (١) • يمنية ومضرية وربيعية وخراسانية • واشتهر في صحدر الدولة أمراء وقواد من العرب أمثال سعيد بن سلم الباهلي ومعن بن زائدة الشبيباني وأبودلف العجلي • في أول العهد بالعباسيين كانت كفة العناصر الايرانية راجئحة جدا ولكن العرب كانوا لا يزالون على شيء من القوة •

ولمسا آلت الخلاغة الى الرئسيد زاد نفوذ الايرانيين بفضل البرامكة نم تأكد انتصارهم في عصر المامون وكان العجم يركبون ومعهم القسي والنشاب بين يديه • انظر الى نظر المامون الى العرب من هذا القول الذي رواه (٢) الطبري من أن رجلا تعرض للمأمون بالشام مرارا ففال له: يا أمير المؤمنين انظر العرب الشمام كما نظرت لأهل خراسان • فقال المــأمون : أكثرت على يا أخا أهل الشام ، والله ما أنزلت قيسا عن ظهور الخيل الا وأنا أرى أنه لم يبق في بيت مالى درهم واحد ، وأما اليمن

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ج ۹ ، ص ۲۸۲ . (۲) الطبرى: ج ۱۰ ، ص ۲۹۲ .

فو الله ما أحببتها ولا أحبتنى فط • وأما قضاعة فسادتها تنتظر السفيانى وخروجه غتكون من أشياعه ، وأما ربيعة فساخطة على الله منذ بعث الله فبيه من مضر • ولم يخرج اثنان الا خرج أحدهم شاريا ، اعزب فعل اللهبك» • فلما تولى المعتصم استخدم الأثراك وأسقط العرب من الديوان وذن بدأ العنصر العربي يحتضر نفوذا وسلطانا منذ بداية عصر الرشيد ثم فقد النفوذ والسلطان في عهد المعتصم • ولم تتقبل العناصر العربية هذا التطور انما ناضلت لتعيش لكنها تاضلت نضال الضعيف المتهاوى • وقد ثار العرب بمصر ثورات متصلة في عهد الرشيد والمامون والمعتصم وبدأ الأمويون في الأندلس يعتمدون على الصقالبة ، واعتمد الأدارسة على البربر ، ثم اعتمد الأغالبة بعد أن عانوا من العرب على العبيد على السودان في الوت الذي اعتمد العباسيون فيه على الأزاك •

وكان من أثر ذلك أن خفت صوت العرب في جميع الأمصار على حد سواء وذلك بسبب هجراتهم من المدن الى الريف واشتغالهم بالزراعة ثم اندماجهم وفنائهم في الشعوب التي عاشوا بينها ، في مصر مثلا بدأ العرب آخر القرن الثالث يهاجرون الى الريف ويعملون بالزراعة وبدأوا ينتسبون الى القليم مصر التي استقروا بها ، وشواهد القبور من القرن الثالث تدل على هذا ، ولابد أن ما حدث بسصر حدث في جميع الملاد على حد سواء ، وبعض القبائل هجرت الأمصار والحواضر وعاد بعضهم الى الحياة البدوية ،

وأعتقد أن انتشار الاسلام من ناحية وظاهرة التوليد من ناحيسة ثانية ثم فقدان العرب لسلطانهم السياسي ونزوحهم الى الريف من ناحيسة ثالثة كانت له نتائجه الاجتماعية العامة ، وهي خلق أنماط اجتماعية محلية متأثرة الى حد بعيد بالتقاليد التي كانت سائدة قبل الفتوح وخروج العرب مهاجرين ، وتمثلت هذه الأوضاع الاجتماعية في كثير من المظاهر، في الطعام وفي العادات والتقاليد ، فالعرب الذين أقاموا في خراسان

أو في ما وراء النهر كانوا في العصر العباسي قد تأقلموا بالبيئة التي عاشوا بها وألفوا الأجواء القارسة البرد ولبسوا السراويل الطويلة وقائموات الفراء التماسا للدفء والعرب الذين استقروا في جنوب ايران أو في منطقة بحر قزوين ، لم تكن في العصر العباسي تستطيع أن تميزهم في حياتهم الاجتماعية عن غيرهم من المسلمين وتكررت هذه الظاهرة في كل عصراسلامي تقريبا ، غالمسلمون من المصريين والعرب المستقرون خضعوا لمؤثرات اجتماعية واحدة وألفوا نفس الطعام وعاشوا نفس الحياة المصرية التي ألفها المصريون منذ القدم ، ومثل ذلك حدث في بلاد الشام أو المغرب أو الأندلس ، كانت الروح الاقليمية بارزة جدا في ميدان الحياة الاجتماعية وهي تنيجة ما أشرنا اليه من عوامل ،

ولكن ,غم هذا حدث في ميدان التقاليد الاجتماعية ماحدث مي جميع مظاهر الحياة في العصر العباسي الأول من تقدم العناصر الايرانية سياسيا وتقدمها علميا وفنيا ، فقد تقدمت اجتماعيا وغلبت التقاليد الفارسبة على حياة الناس في العراق بل انتشرت في العالم الاسلامي كله كما انتشر الطراز العباسي الذي أشرنا اليه •

غلبت التقاليد الاجتماعية الفارسية في كل ناحية تقريبا ، غابت في الأزياء فاتتشرت القلنسوة الطويلة وضروب الأزياء الفارسية ، واتخد القضاة القلانس ، وتفننوا في العمامة ونوعوها تبعا للطبقات كما كان يفعل الفرس ، فللخلفاء عمية وللفقهاء عمة وللأعراب عمة ، ولكل مرتبة زى فمنهم من يلبس المبطنية ومنهم من يلبس «البازيكند» وكان الشيعراء ومنهم من يلبس «البازيكند» وكان الشيعراء وللسيود الوشى والمقطعات والأردية السيود وتمثلت في الاحتفال بالنوروز والمهرجان والرام وكان الخلفاء يحتفلون بالنوروز في أول العام وفي آخره بالمهرجان ، كما تأثروا في منازلهم بالأساليب الفارسية ، واقتدوا بالفرس في مظاهر البلاط والحفلات والأعياد والمواسم واقتدوا بالفرس في مظاهر البلاط والحفلات والأعياد والمواسم و

وبنوا الدور على الطراز الفارسي الذي شاع في بغداد وفي سامرا ،

فى عمارتها وفى زخرغتها وفى قبابها وعمدها ورباشها وحدائقها • واستخدم العباسيون المطبخ الفارسى على نطاق واسع • وكانت موائدهم تحفل بمثل ما كانت تحفل به موائد الفرس •

ثم انتقلت هذه التقاليد الى البلاد الاسلامية الأخرى ، نقلها الولاة المبعوثون من بعداد ونقلها القضاة ورجال الدولة ، وكان يقلدهم الكبراء والوجهاء ، يتحدث الكندى عن ولاه بنى العباس في مصر وعن حياتهم الخاصة على النسق الذي نباع في بعداد ومن اجبارهم الناس على لبس القلانس والتشبه بتقاليد الفرس ، وكان بلاط الأغالبة في تونس تقايدا للبلاط العباسي فما بالك ببلاط الطاهريين في خراسان ؟

هذه اذن أهم معالم النطور الاجتماعي التي وضيحت في العصر العباسي الأول فلنعمد الى دراسة قطاعين اجتماعيين في ضوء هذه الملامح العامة: الأول قطاع المدينة والثاني قطاع الريف .

فالى أى حد تاثرت الحياة المدنية بالمقومات الاجتماعية التى أشرنا اليها ؟ وبكل ما أسلفنا القول فيه من ظهروف العصر العباسى الأول وسنعنى بقدر الامكان بالمدن القديمة كالبصرة والكوفة والفسطاط ودمشق والحيرة والأنبار ومرو ونيسابور وغيرها من حواضر الأمصار ، ونبين ماذا أصابها من التطور الاجتماعى العديد كما نعنى أيضا بالمدن الجديدة الني أنشأها العباسيون وخصوصا بعداد وسامرا ، وسنتخذ من بعداد نموذجا للحياة المدنية الجديدة التى انطلقت انطبلاقة كبيرة في العصر العباسي الأول ، وأول ما يلاحظ ذلك التوسع العمراني الكبير الذي طرأ على هذه المدن في العصر العباسي وما تضمنه ذلك من كثرة المسساجد والحمامات والحوانيت ، أشار الخطيب البغدادي الى التوسع الذي طرأ على بغداد فذكر أنها اشتملت على ستين الف حمام ، وكان بازاء كل حمام خمسة مساجد فذكر أنها اشتملت على ستين الف حمام ، وكان بازاء كل حمام خمسة مساجد فتكون مساجد بغداد كلها ثلاثمائة ألف مسجد ، ومماكته جغر اغيو القرن الثالث نتبين أنه ما من مدينة من مدن العالم الاسلامي ف ذلك الوقت الا وشهدت هذا التوسع العمراني العظيم فشهدت قرطبة

والقيروان وبالرمو نفس هذه الظاهرة • وقد امتد هذا التوسع الى مساكن الناس فقد شهدت بعض المدن توسعا رأسيا في البيوت لمواجهة حركة ازدياد السكان ، فمدينة الفسطاط مثلا كانت بها بيوت من طبقات كبيرة تبلغ الثمان حتى بدت كانها المنائر وربما سكن الدار الواحدة مائتان من الناس (۱) • كما أنشئت أحياء خاصة الى جوار الحواضر القديمة لمواجهة هذا التوسع العمراني العظيم ، فقد أنشأ الإغالبة مدينة رقادة ، وأنشا العباسيون العسكر في مصر ، وبنيت سامرا في عهد المعتصم والجعفرية على نهر دجلة قرب بغداد • وكانت هذه الأحياء الجديدة تجنبا للأخطاء التي ارتكبت في عمارة المدن القديمة فامتازت بالاتساع •

ومن الظواهر الاجتماعية التي طرأت على الحياة في المدن في العصر العباسيون العباسي الأول ظاهرة التنسخم السكاني العظيم ، فقد ألغى العباسيون قيود الهجرة التي وضعت في العصر الأموى الأخير ، وفتحت الأبواب على مصاريعها للمهاجرين الباحثين عن أسباب الرزق ، وجذبتهم أضواء المدينة وحياتها الصاخبة المترفة ، وكان التوسع الصناعي والتجاري يجذب العناصى المتدفقة باستمرار التماسا للكسب (٢) ، ولعل مما ساعد على هدا النمو السكاني الكبير أيضا ما عمد البه العباسيون من اسقاط القيود التي فرضها الأمويون على الوافدين الى المدينة من الافامة في أرباض المدن وظواهرها بعيدا عن الطبقة العربية الأرستقراطية المتعالية ، وكان هذا النضخم السكاني ظاهرة شهدتها المدن الاسلامية كلها ، فابن عداري (٢) ، يذكر أن عدد البيوت في قرطبة المغ نحوا من مائة ألف بيت ، وبشير مؤرخو المغرب الى الرحام القيروان وفاش بالسكان ، وشهدت الفسطاط هذا الاحتثباد السكاني الكبير كما أشار الخطيب البغدادي الى أن سكان بغداد بلغوا السكاني الكبير كما أشار الخطيب البغدادي الى أن سكان بغداد بلغوا

<sup>(</sup>۱) الاصطفرى: ص ۶۹ ــ ابن حــوقل: ص ۹ ــ المقـــدسى: ١٩٨ ١٩٨

Levy, the sociat structute of Islam p. 69--65.

<sup>(</sup>٣) البيسان المفريب: ج ٢ ٤ من ٢٤٧ .

<sup>(</sup>م ١٦ - العصر العباسي )

خموا من مليون ونصف مليون نسمة فكانت أعظم الحواضر احتشسادا بالسكان . واذا اتخذنا بعداد نموذجا لهذا الازدياد المطرد في السكار فسنجد أن ذلك يعزى الى تدفق الرقيق وأهل الذمه والعمال • فقد و سم العباسيون في جلب الرقيق واستخدامهم في قصور الخلفاء والأمراء والوزراء واكتظت هذه القصور بالآلاف من الجوارى من كل جنس • وكانت بغداد نصمها من أعظم أسوان الرقيق • وكان بها نسارع يسمى شارع « دار الرقيق » • وقد اشتهر من الرقيق الخدم وكان أكثرهم من غير المسلمين الذين يؤسرون في الحروب أو يشترون من الأسمواق • وكان منهم الزنجي والتركي واليوناني والصقلبي و وتعاظم عدد أهل الدمه فى المدن الكبرى وخاصة فى بعداد ، فقد تضاعفت أعداد النصارى واليهود واستخدمهم الخلفاء في الدواوين ، وبلغ من تزايد أعداد الجالمة المسيحية أن كان لهم رئيسان يعين كل منهما بعهد خاص من الخليفة أحدهما يطلق عليه اسم «الجاثليق النسطورى» والثاني «بطريق اليعاقبه» وقد سمح للجاثليق بالاقامة فىبغداد ، وكان له حقارسال المبشرين الى النواحى المختلفة (١) ٠ أما اليهود فكان لهم رئيس خاص يدفعون له الضرائب • واشتغل أهل الذمة في بغداد بالأعمال التي درت عليهم الأرباح الوفيرة وكانوا أهل معرفة بالحساب والكتابة والخراج، وكان كندون من الكتاب من النصارى ، أما الجهابذة فقد كانوا من اليهود (٢) ، ووفسد الى بغداد كثيرون من المجوس الذين اشتغلوا بنقش الزجاج والموينه وصنع السلاح . وزاد علد العمال في بغداد زبادة كبيرة وكان منهم الحرفيون الذين يحترفون الصناعات اليدوية كالحدادين والخناطين والنجارين والخبازين والباعة •

وتأثرت المدن الاسلامية في العصر العباسي الأول آيْضا بالتطورات الاقتصادية التي عرضنا لها بالتفصيل ، فقد أصبحت من أعظم مراكر الصناعة ومن أكبر أسواق التجارة الداخلية والعالمية ، وتدفقت اليها

<sup>(</sup>١) عبد الجبار الجومرد: هارون الرشيد: ج ١ ، ص

<sup>(</sup>٢) جورجي زيدان : التمسدن الاسئلامي ، ج ؟ ، ص ٢٩ .

الأموال واشتد انفاق الطبقة الموسرة الغنبة ، وتأثرت البرجوازية القدسة التيج ظهرت آخر العصر الأموى وشاركت فيصنع اعداث الثورات وهامية مغى المشرق الاسلامي بالنهضة الاقتصادية ، وتحولت الى طبقة رأسمالية ذات نفوذ وسطان تقلد الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة في بذخهم .وكثرة انفاقهم • وكانت الطبقية في المدن الكبرى عامة وفي بغداد خاصة **في غاية الوضوح ، وظهرت في ملابس الناس وأزيائهم . فكان للعمال زيهم** وكان الكتاب يلبسون الدراريع (١) • وهي ثياب مشقوقة من الصدر وكان العلماء يرتدون الطيلسان ، والقواد الأردية الفارسية القصيرة وكان أثرياء الناس يلبسون قميصين ورداء فوق السراويلات ، وانشر في بغداد عامة نوع من الذوق الاجتماعي الرفيع بين الخاصة والعامة على حد سواء وأشار آدم متز (٢) الى أمثلة منه فذكر أن المدعوين الى الطعام كانوا يغسلون أيديهم معاقبل الطعام ويكون غسل الأيدى من وعاء واحد . وانتشرت هذه العادة حتى بين العامة فكانوا يقومون من مجالسهم ليغسلوا أيديهم ، وأشار الجاحظ الى ما يمكن أن نسميه أدب المائدة ، فهو يستنحسن « من النديم ألا يمشمش الطعام ولا يبادر الى البيض الموضوع على البقل ولا يأخذ لنفسه أكباد الدجاج وصدورها أو المخ أو الكلى أو العيون » وتوسع صاحب كتاب الموشى فى آداب المائدة حتى تناول أدق التفاصيل • وبلغ الترف بسكان هذه المدن حدا بغيدا ، فكان الناس ييشربون الماء المثلج في الصيف ، وكان الكبراء يحملون الثلج فيحراقاتهم وكان هذا الثلج يحمل أحيانا من بلاد الشام . وقد أدى تزايد أعداًد السكان من ناحية وكثرة الانفاق من ناحية أخرى الى ارتفاع الأسعار خاصة في بغداد ، وهذا الغلاء وان احتمله الأغنياء وأوساط الناس فانه ثقل على الفقراء ، وقد شكا أبو العتاهية ذلك وصوره تصويرا دقبقا (٣)٠ بقــوله :

<sup>(1)</sup> مسکویه: ج ۲ ، ص ۳۰۸ ·

<sup>(</sup>٢) الحضارة الأسلامية : ج ٢ ، ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>r) ديوان أبي العتاهية ، ص ٣٠٤ ·

من مبلغ عنى الامام نصائحا متوالية أنى أرى الأسعار أسعار الرعية غالية

وكان المال في مثل هذه البيئات يأتي سريعا ويذهب سريعا م

وكان من أثر هذه المستويات الاقتصادية المتقاربة وهذه الحياة المترغة لقطاع كبير من الناس أن شهدت المدن الكبرى عامة وبغداد خاصة انحرافات اجتماعية معينة نتيجه لهذا التفاوت الطبقي العنيف ، وهذه الضدية الاجتماعية البينة فامتلأت بعداد بالحانات ومن أشهرها حانة طيزنا باذ وحانة تعلربل وحانة الشط(١) • وكان للجوارى بيوت معدة لسماع الغناء • وشاعت ألوان أخرى لا تشبيع الا في المدن الكبري عادة كلعب القمار بفصى النرد (٢) • وكان بالفسطاط شيوخ يسمون المظمعين لهم جراية من دور القمار ليجلبوا الناس اليها ويطمعوهم في اللعب ، وكان النرد يلعب ابتغاء الكسسب صراحة ، ويحكى أن رجلا لاءب آخر مغلبه هأخذ منه عشرين دينارا • ولما تولى أمر مصر يزيد بن عبد الله التركى منع الرهان وأمر ببيع الخيل ، لأن سباق الخيل شاع بالفسطاط وبلغ من شغف الناس به وتقليدهم اه أن السابق كان يأخذ حصان الم وق ٠ وانتشرت البطالة في بعض المدن بين صفوف العامة وخاصه بغداد • وكان بعض أفراد من العامة يتجولون في الأسوان بحثًا عن الرزق عن طريق النهب والسلب ، وخصوصا جماعات العيارين الدين غشوا في بغداد في أواخر القرن الثاني الهجري ، وكانوا يسيرون عراة الأجسام الا منا يستر عوراتهم ويشدون على أوساطهم المقاليع القديمة ويحملون الحقائب المليئة بالحصى والحجارة ولعبوا دورا كبيرا في الفتنة بين الأمين والمامون • قال الخطيب البغدادي « أما الفقراء وذوو الحاجة فقد ضافت عليهم. الحياة من رفاهية قوم وبؤس آخرين أن ظهرت حركتان : ظهرت حركة من

<sup>(</sup>۱) العمرى : مسالك الابصار ,، ج ١ ، من ٣٩٣ -- ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٢) المساوردى: الاحكام السلطانية ، ١٠٤.

المتطوعة للنكير على الفساق ببغداد (۱) • وكان لهذه الحركة زعيمان لكل نوعيم برنامج في الاصلاح ، أما أحدهما فهو خالد الدريوش وبرنامجه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه لا يثور على السلطان ، فهو يعلم الاصلاح في حدود الطاعة للحكومة • والزعيم الآخر سهل بن سلامة الأنصاري يرى مقاتلة من خالفه ، كما شاعت حركة الزهد لمعارضة الداعين الى اللهو كبشار وأبي نواس •

ويمكننا أن نعطى صورة الخدمات العامة التي كانت تقوم بها الدولة رعاية لهؤلاء السكان الذين تجمعوا في المدن على هذه الصورة ، فقد عنى الخلفاء العباسيون عناية عظيمة بتنظيم بغداد ونظافة شوارعها وطرسرةاتها وكانت الرحاب تكنس كل يوم ويحمل التراب خارج المدينة (٢) • وكان يقف في زاوية كل شارع حارس مسئول عن حفظ النظام ، وكان الميدان الذي يطل عليه القصر يضاء ليلا وجميع الطرقات كانت تضاء ليلا ، كما أكثر. القائمون على أمور بغداد من المتنزهات الشعبية عند تقاطع الشوارع وحول الأحواض المائية واشتمتهرت منها بركسة ولزل (٢) • وحمل إلماء الى بغداد عن طريق قناتين يجرى فيهما الماء الى اللدينة ، وكلتاهما مغطاة ومحكمة العقد ، وكانت احداهما تأخذ من نهن " كرخايا الذي يتفرع من الفرات . وأمرت السيدة زبيدة ببناء قناة معقودة تمد أهل مكة بالماء وانتشرت مجارى الماء المبنية تحت الأرض • في مدن ايران الشمالية مثل قم ونيسابور • وكانت نيسابور من أكبر مدن الشرق في ذلك العصر ((٤) • وكان بها الكثير من مجاري الماء المعطاة ، بعضها يظهر فى خارج المدينة ويروى البساتين وبعضها الآخر يمد البيوت بالمساء (°) . وفي بغداد خاصة أقيمت عدة جسور عند باب الشعير وقد

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ج ۱۰ ، ص ۲۶۱ – ۲۸۶ ،

<sup>(</sup>٢) حسن ابراهيم: ج ٢ ، ص ٢٥٧ ٠

<sup>(</sup>٣) عبد الجبار الجومرد: هارون ٤ ج ١ ٤٠ص ١٢٥ ، ١٨٦٠ -

<sup>(</sup>٤) البعقسوبي : ص ٤٧٤ ــ ٢٧٥ م

<sup>·(</sup>٥) ابن حوقل : ص ٣١٢ ·

بنى عام ١٥٧ هـ عندما بنى المنصور قصره المعروف بقصر الحلد كما بنى ثلاثة جسور أخرى ، وبنى الرشيد جسرين عند باب المساسية (١) ، كما بنيت الحمامات ، وكان فى الجانب الشرقى من بغداد خمسة آلاف حمام وكانت هذه الحمامات من أهم المؤسسان المدنية ، وقد ذكر المقريزى أنه كان بالفسطاط وحدها ألف ومائة وسبعون حماما ، وفى داخل هده المدن الكبيرة كان لابد أن تدبر وسائل الانتقال ، وكانت الوسيلة التي تستخدمها الطبقة الوسطى هى كراء الحمير ، وكان الحمارون يقفون بحميرهم فى بغداد عند باب الكرخ (٢) ، ويبدو أن هذه الظاهرة شاعت فى المدن الكبرى كلها ، فقد كان بالفسطاط موقف لاكتراء الحمير بالقرب من دار الحسرم ،

وقد وضحت الشخصية الادارية للمدن فمدن خراسان مشار كان يتولى أمورها القاضى وصاحب البريد وصاحب المعونة (۲) و كان القسم الشرقى من بعداد يدبره الخليفة مباشرة ، أما القسم الغربى فقد ضم الى أعمال بادورايا و وكان ثمة تنظيم شعبى الى جانب هذا التنظيم الرسمى وضح على المخصوص فى بغداد ويبدو أنه عمم فى كثير من البلاد ذلك أن بغداد قسمت الى أرباض وقست الأرباض الى أرباع وقلد كل ربع لرجل من الحاشية يتولى أمره وكان لكل ربض رئيس وقائد (۱) و

ويسكننا أن نعطى فى ايجاز صورة لما كان يجسرى فى الريف من تطورات اجتماعية ، فقد تحرر الفلاح المسلم وارتفع مستواه الاقتصادى والاجتماعى ، كما انتشرت الاقطاعات الكبيرة التي يديرها العمال والوكلاء

<sup>(</sup>۱) الخطيب المغدادى : تاريخ بغداد ، ج ۱ ، ص ۱۱٥ - ۱۱٦ .

<sup>(</sup>٢) الجاحظ ، البيان والتبيين ، ج ١ ، ص ٣١ -

<sup>(</sup>٣) ابن خوتل : س ٣٠٩ .

<sup>(</sup>١) اليعتوبي : ص ٢٤٠ .

على أساس نظام المقاسمة • ولكن المشكلة الاجتماعية التي كانت ماثلة في الريف في العصر العباسي الأول هي مشكلة الهجرة المطردة الى المدن الكبرى • وقد أدى هذا الى نقص في الأيدى العاملة وارتفاع في مستوى الأجور ، ولعل ذلك هو الذي حدا بالعباسيين وأصحاب الاقطاعات الكبيرة في جنوب العراق الى استخدام الرقيق في الأعمال الزراعية ، ومن ثم نشأت مشكلة الزنج المسهورة • هذا الى ما كان من استقرار العرب واصهارهم الى أهل البلاد واقامتهم في الريف واشتغالهم بالزراعة •

## الفصّل النهامسُ اهم الاتجاهات الثقافية والفكرية في المصر العباسي الأول

ان تأثير الثورة العباسية وأحداث العصر العباسى الأول لم يقتصر على المجالات السياسية أو الاقتصادية أوالاجتماعية غصسب، انما تعداها الى الناحية الثقافية والفكرية • وأعتقد أن هذه الناحية فقط هى التى تحتاج الى التوضيح دون أن نخوض فى تفاصيل كثيرة عن الحياة الثقافية في العمر العباسى الأول •

وأعتقد أن ثمة عوامل مهمة وضحت بعد نجاح الثورة العباسية واستمرت طوال العصر العباسي الأول ، وأن هذه العوامل ساعدت على أن تهيىء الظروف لانطلاقة ثقافيه وفكرية ستبلغ الذروة في القسرنين الرابع والخامس الهجرى •

من أهم هذه العوامل ما سبق أن وضحناه من أن الثورة العباسية واكبت حركة اسلامية ضخمة بين جماهير الموالى من الايرانيين ، وأنها حررت جماهير المسلمين منهم وأسقطت الحواجز والقيود التي كانب بعف في طريق مشاركتهم في الحياة السياسية ، وقد رأينا كيف انطلقت طاقله الموالى مؤثرة في المجال السياسي حتى سيطرت على أجهزة الحكم كلها في العصر العباسي الأول ، وهذه الطاقة المتدفقة لم تقتصر على الناحية السياسية الما اندفعت الى المجال الاقتصادي وتعدته الى المجال الثقافي ، وبرزوا في وأعطى الموالى الايرانيون الثقافة العربية عقولهم وتجاربهم ، وبرزوا في مجال الفكرية العالم الإسلامي كله بنفس الوسلة التي انتشر بها الطراز العباسي الفارسي في المحياة الاجتماعيه ،

كان الايرانيون هؤلاء طليعة حركة الترجمة من الفارسية الى العربية وقد أشار صاحب الفهرست الى أسماء النقلة من الفارسية الى العربية وذكر منهم: عبد الله بن المقفع و وآل نوبخت، وموسى ويوسه ابنى خاله، وأبا الحسن على بن زياد التميمى، والحسن بن سلم والبلاذرى، وجبلة بن سالم، واستحق بن يزيد، ومحمد بن الجهم البرمكى: وهشام بن القاسم، وموسى بن عيسى الكردى، وزادويه بن عاشويه الأصفهانى، ومحمد بن بهرام بن مطيار الأصفهانى، وبهرام بن مردان شاه، وعمر بن الفرخان و فاثروا التجربة العربية وغذوها بفكرهم مردان شاه، وعمر بن الفرخان و فاثروا التجربة العربية وغذوها بفكرهم القديم و

<sup>(</sup>۱) ابن النبديم: ص ٢٤٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الجاحظ: البيان والتبيين ، ج ١ ص ١٣٩٠.

المقفع وقد أتنج الفرس الذين استعربوا والعرب الذين تعشقوا الفارسية ثروة عظيمة كانت من أهم ما تميز به العصر العباسي الأول وكان من الطبيعي أن يبرز الأثر الفارسي في الأدب العربي بروزا واضعا وكانت كتب الفرس التي ترجمت الى العربية ككليلة ودمنة وهزار أفسانة أساسا للقصص العربي الذي بنته الأجيال المتعاقبة وابن النديم يضرب مثلا للقصص العربي وكيف استقى من أبع فارسي واضح ، بما فعله محمد ابن عبدوس العجهشياري عندما شرع في وضع كتاب تخير له ألف سمر من أسمار العرب والعجم والروم وغيرهم ، وجلس الى المسامرين يأخذ من أسمار العرب والعجم والروم وغيرهم ، وجلس الى المسامرين يأخذ والخرافات و « واجتمع له من ذلك أربعمائه ليلة وثمانون ليلة وكل ليلة والمنون ليلة وكل ليلة سمر تام يحتوى على خمسين ورقة وأقل وأكثر ، ثم عاجلته المنية قبسل استيفاء ما في نفسه من تنمة ألف سمر (ا) » و

والحقيقة أنه لا يكفى أن نحصى التأثيرات العظيمة التى تركها الأدب الفارسى ، ويكفى أن نشير الى ما اشتهر به الفرس القدماء من أدب التوقيعات حينما كان الملوك يوقعون على شكاوى الناس بعبارة بليغة أو حكمة مفيدة يتخيرون لها اللفظ الحسن والمعنى الجيد ، وقد أفاد العرب الشيء الكثير من توقيعات ملوك الفرس ، وكثرت التوفيعات فى العصر العباسى ، وكان أكثر الكتاب فرسا فساروا على سنن آبائهم ، العصر العباسى ، وكان أكثر الكتاب فرسا فساروا على سنن آبائهم ، الفارسية التى نقلت ونظمت أو قلدت ، وكانت هذه العناصر الايرانية التى أقبلت على ميادين المعرفة فى العصر العباسى الأول أقبالا منقطع التنظير ، أقدر على التدوين والتأليف بسبب ميراثهم الحضارى القديم ، فلما تعلموا العربية كان تأليفهم بها سهلا ميسورا ، وأصبح كثيرون منهم من السابقين الأولين فى تدوين العلوم المختلفة ، منهم أبو حنيفة النعمان من السابقين الأولين فى تدوين العلوم المختلفة ، منهم أبو حنيفة النعمان

<sup>(</sup>۱) ابن النسديم: الفهرست ، ص ٣٠٤ ، احمد امي : ضسحى الاسسلام ، ج ١ ، ص ١٨٧ .

المفقيه ، وحماد الراوية • وبشار بن برد وسيبويه ، والكسائى ، وأبو عبيدة ، وأبو العتاهية ، وابن قتيبة • وكلهم كانوا فرسا أسهموا بالنصيب الأوفر في تقديم الفكل العربي •

« اذنكانت الثقافة الفارسية عنصرا قوى الأثر فى ذلك العصر ، فى الشمعر ، فى المحدر ، فى الشمعر ، فى المحدر ، فى الشمعر ، فى المحدر ، فى المحدر ، فى العادات والتقاليد ، فى نظم الحكم ، فى دعاة الاصلاح، فى رجال اللهو والغناء ، فى الديانات ومذاهب المتكلمين ، فى رجال العلم والتدوين (١) » أليس العصر العباسى الأول هو عصر تقدم العناصر الايرانية حتى فى مجال الثقافة والفكر ،

ولا يمكن أن نعفل عاملا هاما كان له أثره الكبير في التقدم الفكرى. والثقافي الذي شهده العصر العباسي الأول و وقصد به ما سبق أن أشرنا اليه من النجاح العظيم الذي أحرزته الدعوة الى الاسلام في القسرن الثالث الهجرى ، وكيف أن ذلك كان مصحوبا باسقاط العرب من الديوان وفقد الهم امتيازاتهم السياسية والعسكرية واستقرارهم في الريف واشتغال أغلبهم بالزراعة واختلاطهم بأهل البلاد و واذا كنا قد درسنا النتائج الاجتماعية لهذه الظواهر في القصل السابق فان الذي يعنينا هنا أن نعرض للنتائج الثقافية ، وأهم هذه النتائج امتزاج التقاليد الثقافية الموبية ومعنى هذا أن الحياة الفكرية قد شهدت عملية توليد وامتزاج أشبه بما أشرنا اليه في الحياة الاجتماعية ، وتدفقت دماء جديدة الى تجربة العرب الثقافية الحربية بين الحياة القوة والحياة ، وما صحب ذلك من شيوع الثقافة العربية بين هماهيرالمسلمين و هلم تعدثقافة الأرستقراطية العربية المنطوية على نفسها هي المدن والحواضر أو المزابطة في الثغور ، وقطعت اللغة العربية أشواطا

<sup>(</sup>١) احبد أمين : ضبعى الإسلام ، ١ من ٢٢٨

يعيدة في مجال التغلب اللغوى وأصبحت لغة الحديث والتخاطب لملايين المسلمين ، بل وجدت صفوة مثقفة من المسلمين من غير العرب أتقنت اللغة العربية حديثا وتأليفا ونظمت الشعر الجديد وكتبت الرسائل البليغة - وشاركت في حركة الترجمة وألفت في الفقه وعلوم اللغه .

ومن الغريب أن تقع هذه التطورات الهامة في وقت جنحت فيه المخلافة العباسية في آخر عصر الرشيد الى النهج الفدرالي في الحكم، وحصلت الحكومات المحلية في الأمصار على مزيد من السلطة ومزيد من الاستقلال ، وحصل الولاة على حريات في العمل أكبر مما كان لهم من قبل ، وظهر رأى عام من المسلمين أهل البلاد فوى مؤثر يتضاء في قوه وتأثيرا باطراد الداخلين في الاسلام ، بل أقام العباسيور الامارات المستقاة برضاهم فظهر الأغالبة في تونس والطاهريون في خراسان ، ونشأ بلاط اقليمي متشمها ببلاط الخلافة تشتد جاذبيته للعناصر المثقف بالتدريج ،

ومعنى هذا كله أن المدارس الاقليسية - مدارس الأمصار - بدأ قدمها يرسخ انتاجا وتفوقا ونجمها يعلو ، وظهرت مراكز للعلم والثقافة الى جانب الحاضرة ، ولا أقول انها كانت من نفس المستوى انما كانت جذورها تتمكن بالتدريج واشعاعها الفكرى تتسع دائر به حتى ياتى يوم تضعف غيه الخلافة وتضطرب ألمور الحاضرة ، وتميل كفة الأمصار وترهو باماراتها المستقلة ومدارسها المتفوقة .

اذن شهد العصر العباسى الأول رسوخ قدم الثقافة العربية فى الأمصار بسبب انتشار الاسلام واستقرار العرب ونمو السلطان السياسى للامصار ، وهذه بحق ظاهرة مهمة تستافت النظر وتستحق الدراسة فقد كانت ارهاصا للانطلاقة الكبرى للأمصار فى القرنين الرابع والخامس، ويكفى أن نضرب مثلا بمدرستين عظيمتين ظهر أثرهما فى آخر العصر العباسى الأول وهما مدرسة القيروان ومدرسة الفسطاط .

فالأغالبة يرجع اليهم الفضل في نمو مدرسة القيروان وازدهارها والمؤرخون يذكرون كيف أنشسأوا بمساجد القيروان حلقات للتحريس كما أشاوا مدارس جامعة أطلقوا عليها اسم «دورالحكمة» وجلبوا لها الإساتذة من الشرق • فكانت هذه المدارس وما افترن به انشـاؤها من انصراف القائسين عليها للدرس والبحث عاملا هاما في رفع شأن لغة العرب وثقافاتهم • والنطور الهام الذي شهدته أفريفيه في عهد الإغالبة هو انتشار مذهب مالك من مدرسة القيروان وغلبته على القسم العربي من العالم الاسلامي . ومذهب مالك في الحقيقة انتسر في أفريقية قبل الإغالبة . غير أن عصرهم شهد الانتصار النهائي لهذا المذهب وسرعة انتشاره • وقد وفد المذهب قادما من مصر كما وفدت المذاهب الاسلامية الأخرى، ورحل كتيرون من فقهاء المعرب الى مصر والحجاز طلبا للمزيد من فقه عالم دارا الهجرة (١) ثم عادوا الى بلادهم متأثرين بما سمعوا ، ثم جاء أسد بن الفرات فقيه القيروان (٢) ورحل الى مصر وسمع من على بن القاسم امام المالكية في مصر فتأثر به ودون خلاصة مشاهداته في كتاب مشهور في تاريخ الفقه في المغرب اسمه « الأسدية » ، ويبدو أن ما سمعه الأفريقيون من علمائهم الراحلين الى مصر أو ما سمعوه من دروس أسلم ابن الفرات حببهم في هذا المذهب فاشتد اقبالهم عليه ، وهذه الرغبة في الاستزادة من علم مالك دفعت سحنون بن سعيد الى الرحلة الى مصر أيضًا ليسمع من على بن القاسم ، وأقام بالفسطاط زمنا ثم عاد لبلده ، وجمع خلاصة دراساته وقراءاته المالكية في أول كتاب ظهر في فقه مالك غير الموطأ وأسماه « المدونة » ويرجع الى تحمس سحنون الغريب الى مذهب مالك الفضل في دخول الناس فيه جماعات ، وطار صيته الم الأندلس ، فجاءه علماء قرطبة يسسعون منه ، وبدأ مذهب مالك منذ ذلك. الوقت يدخل بلاد الأنداس وينتشر فيها .

<sup>(</sup>١) الدباغ : معالم الايمان ، ج ٢ ، ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) المسألكي : رياض النفوس ص ١٨٤ .

وكان مذهب أبى حنيفة قد وفد الى أفريقية بقيام الدولة العباسية فلم يلق اقبالا القلة اعتماده على الحديث وميله للرأى والاجتهاد (١) ، ولكن مذهب مالك في عهد سحنون بدأ يتغلب على مذهب أبى حنيفة وبدأ المالكية يغلبون على الحياة النقافية في بلاد المغرب كلها .

وتمكنت تقاليد المالكية من نفوس المغاربة بفضل مدرسة القيروان وقد وقفوا للمذاهب الأخرى بالمرصاد ، هلما انتشرت بالهريقية محنة خلق القرآن وآراء المعتزلة وقف المالكية متمسكين بالكتاب والسنة ، حتى هزموا المعتزلة فلم يبق لهم رأى ولا أتباع ، ولم يجد الأمراء مفرا من النزول على رأى المالكية (٢) .

انتصر المالكية انتصارا عظيما في عهد الأغالبة وكانت مقالمعتهم للأمراء، وعدم السير في ركابهم وأخذهم بالبأس والشدة آمرا محببا الى المغاربة الذين عرفوا بالنزعة الاستقلالية، وأصبح فقهاء المالكة في نظرهم الزعماء المعارضين للحكام والمدافعين عن الضعفاء .

ولم تقفر مدارس أفريقية من الوان الثقافة العربية الأخرى ، فكانت جميع العلوم الاسلامية تلقى فى مدارس القيروان ، لكن المغاربة غابت عليهم النزعة المالكية فجعلتهم لا يعرفون من الدراسات الاسلامية غير ما يتصل بها .

واستطاعت مدرسة القيروان أن تبسيط نفوذها على المغرب كله ، بل امتد هذا النفوذ الى صقلية والأندلس • والذى يطلع على طبقات فقهاء القيروان وطبقات فقهاء الأندلس وصقلية يدرك هذه الأعماق البعيدة التى انتهت اليها هذه المدرسة الاقليمية التى برزت في الغرب الاسلامي . في العصر العباسي الأول •

<sup>(</sup>١) المسالكي : رياض النفوس ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) الدباغ: معالم الايمان ، ج ١ ، ص ٢٢ .

ولم تكن مدرسة الفسطاط بأقل أهمية أو أضأل أثرا من مدرسة القبروان ، فقد كانت في آخر العصر العباسي الأول تزداد رسوعا ونقدما رَبِما لا يلحظه من يعيش في بغداد حيث المستوى الثقافي الرفيع . وسيأتي وقت تقف فيه من مدارس العراق على قدم المساواة ، ثم يكتب لها التفوق في عصر ضعف الخلافة العباسية في بغداد وفي ظل الامارات المستقلة التي ظهرت في مصر • وبدأت مدرسة الفسطاط تتخذ طابعا دنيا واضحا وظهرت بها علوم القراءات ، وقد بدأت هـــده العلوم بدروس ألقاها أبوأمية المعاغرى السحابي ثم توطنهذا العلمبالفسطاط وبرعفيه ورش (١) ونافع • وقد رسخت قدم الفسطاط في علوم الفقه والحديث وذاعت شهرتها وارتحل اليها الناس طلبا للحديث • ويكفي أن نذكر أن البخاري نقل في تفسيره وتاريخه كثيرا عن الصحيفة المصرية في التفسير، وأن الطبرى نقل الشطر الأكبر منها في تفسيره • والصحيفة المصرية أشاد يها عدد من العلماء ، فقال الامام أحمد بن حنبل في مسلده « بمصر حسميفة في التفسير ولو رحل رجل فيها الى مصر قاصدا ما كان كثيرا » وقد وفد النسائي مؤلف أحد الصحاح الستة في الحديث على مصر ليرد مورد "الفسساط ويقرأ صحيفتها ويلتقي بمحدثيها (٢) • وقد نقل الوافدون الي مصر روايات المصريين أمثال خالد بن حميد الاسكندراني ( ١٦٩ هـ ) وخلاد بن سليمان الحضري ( المتوفى سنة ١٧٨ هـ ) وعبد الله بن وهيب صاحب كتاب الجامع في الحديث والذي يقال أنه روى عن أربعمائة من الشيوخ وأنه أكثر من رواية الحديث ، وروى الموطأ . وشاعت في الفسطاط كتابة الأحاديث وقراءتها وتدوينها ، ومن العلماء الدين كاز لهم شأن بمصر الليث بن سعد الذي ولد في قرية قلقشيدة من قسري مصر سنة ٩٤ ه وتلقى تعليمه على شيوخ مصر وأشهرهم يزيد بن حبيب ،

<sup>(</sup>۱) هو عثمان بن سعيد المعروف بورش من اصل قبطى وهو مولى آل الزبير بن العوام اشتهر باحدى القراءات المنسوبة اليه .. وانتهت اليه رياسمة الاقسراء بالديار المصرية في زمانه وكان ماهرا في العسربية ومات بمصر سنة ۱۹۷ ه. السيوطى حسن المحاضرة ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ .

(۲) حسن اجمد محمود: الكندى المورخ ، ص ۳۲ .

ثم رحل الى الحجاز وسمع من شيوخها أمثال عطاء بن أمي رباح ونافع مولى ابن عمر وهشسام بن عروة ثم رحل الى العراق وسمع من علمائه \* وكان علما في علوم القرآن والنحو والحديث والشمر وقد وثق المحدثون بحديثه كل الثقة ، وروت عنه كل كتب السنة الصحيحة ، فقال فيـــه أحمد بن حنب « ما في هؤلاء المصريين آثبت من الليث \_ ما أصلح حديثه » . و بلغ من رسوخ قدمه في الفقه أن قرن بمالك ، قال الشافعي. « الليث أغقه من مالك الأأن أصحابه لم يقوموا به » وفى رواية « ضيعه قومه » وفي أخرى « ضيعه أصحابه » ويبدو أن السبب في ذلك أنه لم يدون مذهبه في كتب ولم يكن له مثل ما كان لأبي حنيفة والنسافعي. من أصحاب وتلاميذ . ووفد الامام الشافعي على مصر وأقام بها واجتمع به المصربون ، وكان للخلاف في الرأى والمناظرات الشهيرة التي قامت بين المالكية والشافعية آثر ملحوظ في نهضة العلوم الدينية في البلاد 4 اذ أخذ كل غريق يؤيد وجهة نظره بالآيات والأحاديث ويناضل عن رأيه ويغتز به • وتفوقت الدراسات اللغوية في القرن الثاني وبرز عدد كبير من علماء مصر م وقد أذاع النحوي الشهير « ولاد ،» شهرة همذه الدراسات غرحل اليه كثيرون من علماء العراقي • وكما عرفت مدرســـة الفسطاط الدراسات الفقهية واللغوية شهدت نمو علم التاريخ ، يدل على ذلك رواية الكندى في كتابه الولاة والقضاة ، ثم ابن عبد الحكم القرشي. صاحب كتاب فتوح مصر • وأشار الكندى (١) الى جذور المدرســـة المصرية في الشمعر فيعطينا أمثلة لشعر قاله قوم لم يفرغوا للشميعر ، وان. كانوا قد أظهروا بعض المهارة فيه كالولاة والقضاة ، كما ينخير أبيــاتا قالها شعراء لم يكن لهم اتصال وثيق بمصر ، كما يستشهد بأبيات من نحو خنسين قصيدة ، ويشير الى شمعراء مثل سعيد بن عفير والمعلى الطائي وأبو تمام والحسين بن عبد السلام وغيرهم (٢) •

<sup>(</sup>۱) الكندى : الولاة والقضاة ، صفحات ١٨ -- ٢٥ -- ٢٦ -- ٢٧ -- ٢٣ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ -- ٢٢ --

١٢١ حسن احمد محمود : الكندى المؤرخ ، ص . } ، ١ } .

وقد تكونت في بلاد الشام مدرسة لا تقل عمقا أو انتاجا عن مدرسة القيروان أو مصر وضعت جذورها منذ هجرة الصحابة اليها واقامتهم بها واتخذوا مسجد دمشق مقرا لنشاطهم العلمي ومن هؤلاء معاذ بن جبل وأبو الدرداء الأنصاري ، ثم رحل التابعون الى بلاد الشام وقطعت مدرسة الشام شوطا كبيرا في طريق النمو في العصر الأموى ، وتألقت كثيرا في عهد عمر بن عبد العزيز ، فلما قامت الدولة العباسية كانت هذه المدرسة راسحة والمجذور ويكفى أن من أعلامها في ذلك الوقت عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي الذي ولد ببعلبك سنة ٨٨ هـ ورحل الى اليمامة وسمع من شيوخها ورحل الى مكة والبصرة ثم نزل دمشق وبيروت وكان له في الفقه مذهب كمذهب كمذهب مالك وأبي حنيفة ، وكان أكثر ميلا وكان له في الفقه مذهب كمذهب مالك وأبي حنيفة ، وكان أكثر ميلا الى مدرسة الحديث منه الى مدرسة الرأى ، فقد أثرت عنه أقوال في ذم أهل العراق ورأيهم وكان أشد الناس كرها للكلام في القدر وصفات أهل العراق ورأيهم وكان أشد الناس كرها للكلام في القدر وصفات الله ، ويعد ذلك من البدع وقد انتشر مذهبه في بلاد الشام حينا وحمله مهاجرة العرب الى الأندلس الى أن غلب على هذه البلاد مذهب مالك ،

وعلى الرغم من تحول زعامة الشعر من الشام الى العراق بعد سقوط الدولة الأموية الا أن الشعر في بلاد الشام بقى راسخ القدم والشعالبي في اليتيمة يشير الى العتابي ومنصور النمري والأشجع السلمي ومحمد بن زرعة الدمشقي وربيعة الرقى ثم الى الطائيين أبي ما ما والبحترى و

كما ظهرت بواكير مدرسة حلب والموصل التى انطاقت فى عهد سيف الدولة الحمدانى • ولا شك أن ظهور ابن نبساتة ومعلمه ابن خالويه والسنوبرى والمتنبى والسلامى والوأواء الدمشقى والبغاء ، والنامى

<sup>(</sup>م ١٧ ــ العصر العباسي ) به ١٧ ــ العصر العباسي )

وابن نباته السعدى ممن تألقوا في بلاط سيف الدولة كانوا الطلاقة المجذور قديمة أينعت في حلب والموصل في آخر العصر العباسي الأول(').

وم تعتر النهصه الفكرية التى انبعثت فى العجار فى العصر الأموى، المما ظلت الحركة العلمية فى مكة والمدينة فى العصر العباسى ام تفقيد على حميها فى المحديث والمقعة المعتمد على الكتاب والسنة ، ومن أشهر العلماء الحجازيين فى العصر العباسى الأول عبد الملك بن أبى جريع ، وكان علما من أعلام مدرسة مكة ، وقد تلقى عنه الأوزاعى وسنيان الثورى ابن عيينة وكان الثورى ابن عيينة وكان من أشهر المحدثين انتقل الى مكة ومات بها سنة ١٩٨ هـ وقد اخذ عنه الشافعى وأحمد بن حنبل ومحمد بن اسحق ويحبى بن اكثم ، ثم الفضل ابن عياض من مشاهير الزهاد رحل الى الكوفة ثم الى مكة وكان يلقب بشيخ الحرم ومات سنة ١٨٧ هـ ،

وكان بالمدينة محمد بن عمر الواقدى شيخ المؤرخين « المسالم بالمغازى والسيرة والفتوح واختلاف الناس فى الحديث والأحكام » وقسد اتصل به الرشيد عندما حج الى مكة ليتعرف على المساهد الاسلامية ثم اتصل بالبرامكة ورحل الى العراق • على كل حال لم تفقد مدرسسة الحجاز فى العصر العباسى الأول مكانتها المتفوقة فى الفق والحديث وما يتصل بهما من أخبار وسير •

وكان ظهور المدارس الاقليمية على النحو الذي ذكرت ظاهرة غلبت على الحياة الاسلامية كلها في النصف الأول من القرن الثالث الهجرى ، فغى ظل الطاهريين أينعت الحركة الثقافية في مرو ونيسابور وأصبحت المدينة الأخيرة من أهم المراكز الثقافية في المشرق الاسلامي كله .

واذا أردنا أن نضييف الى ما تقدم من عوامل مؤثرة في النهضية

<sup>(</sup>١) مستطفى الشكعة : هنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ص ١١١.

الفكرية في العصر العباسي الأول ، فاننا نضيف ما حققه ذلك العصر من عظاهر الاستقرار الاجتماعي بقضائه على الفتن والثورات وتمكينه للبرجوازية التي صنعت الثورة ، ومن فتحه الأفاق أمام الطبقة العاملة لزيد من التحرر ، وما صحب انطلاقة العصر الخلاف وقصور الوزراء والأمراء والقادة وكثرة المهاجرين الى المدن وما شهدته من ألوان اجتماعية جديدة ، وليس أشد تأثيرا في الانتاج الأدبى من الاستقرار الاجتماعي ، فانه يتيح للخمائر الأدبية أن تنضج في أناة وأن تتفتح أزهارها في جو مشمس حافل بالوان الاستقرار ، وشبعر العصر العباسي الأول مرآة مصادقة لحياة اجتماعية مستقرة مترفة الى أبعد الحدود ،

ويمكن أن نضيف الى ذلك ما كان من تطورات اقتصادية سبق أن أشرنا اليها من قبل من تحرر العمال والفلاحين ودخولهم معركة الانتاج ، وما كان من اسلاح الأرض وزيادة الدخل ، وتطور التجارة الدولية وارتفاع مستوى المعيشة بصفة عامة ، والثروات الطائلة التى امتلكها الخلفاء ومن أحاط بهم من وزراء وأمراء وقواد وذوى نفوذ ووجاهة ، وكان الخلفاء ينفقون في سخاء وبذخ ويصلون الشعراء بصلات عظيمة (١) ويشجعون أهل الفكر والثقافة ، والثقافة العربية ترتبط الى حد كبير وتشجيع أمير أو خليفة أو وزير ينفق بسخاء على المجودين من الشدراء وكأن هذه القصور قد تحولت الى أسواق للشعر الجيد .

وقد نرك ما ظهر فى المدن الكبرى عامة وفى بغداد خاصة من ثروات طائلة ، وبون شاسع بين الغنى المفرط للطبقة الممتازة وبين الحياة القاسية الشاقة للطبقة العاملة الكادحة ، أثره فى أدب ذلك العصر ، فقد ظهر تياران متناقضان كل التناقض ، تيار يمثل الاغراق فى الترف الى أبعد

<sup>(</sup>۱) كان الرشيد واسع العطاء كثير السخاء يهتف به الشسساعر هيمستجيب وبفيض جوده حتى يصسل به الى حد السرف ، وقف رجسل من لأمية في الريق الرشيد ومعه كتاب وفيه قصسيدة من اربعسة ابيسات فامر له عن المن بيت الفادين سار وقال : لو زدتنا لزدناك ، الجهشسيارى ، حس ١٧ ،

الحدود وفي المجو، الى أبعد الحدود، والدعوة البي حياة مبتذلة متهتکه تزعمه به ربن برد الذی کان امام المجان الذی فتح لهم باب التهتك على مصراعيه ، وانتشر شعره في العراق كله فلا غزل الا ويروى شعره ويأتيه النساء في بيته فيأخذ ن عنه شعره ، وكان واصل بن عطاء يقول عنه « أن من أخدع حبائل الشيطان وأغواها لكلمات هذا الأعمى الملحد (١) ،» • وكان بشمار نفسم يقول « عسر النسماء الي مياسرة ، فيشجع الفتيان على الامعان في المغازلة والالحاح في الطلب » . فلما فتح هذا الباب ولج فيه من أتى على أثره سواء في ذلك العربي والعجمي، كمطيع بين اياس وأبي نواس ، واشتهر أبو نواس بمنادمته الأمين ، ويمتاز بخمرياته وغزله ومجونه ، فهو بحق شاعر الخمر والتهتك والعبث ، وكان غزله وكانت خمرياته مرآة صادقة تعكس الحياة الاجتماعية المترفة التي شاعت في بغداد اذ ذاك ، وظهر تيار آخر لايريد أن يستسلم لهذا اللهو الجارف انما يقاومه ما وسعته الحيلة ، فظهرت الدعوة الى مزيد من الزهد ومزيد من التقشيف. وقد تزعم هيذا التيار المتزهد المتقشيف أبو العتاهية الذي كان شعره تعبيرا عن آلام الطبقات الكادحة يسيغه جمهور الناس ويمجه أثرياؤهم ومترفوهم • قال المبرد « كان يخسرج القول منه كسخرج النفس قوة وسمه ولة واقتدارا » وكان شعره يمتاز بصبغة علمية دينية غلسفية ، وشايعه في ذلك ابن عبد القدوس ٠

ومن الظواهر البارزة حقا فى تاريخ الحياة العقلية فى العصر العباسى تطور الحركة التعليمية وشمولها واتساع نطاقها بكثرة الاقبال عليها ، ولعل مما ساءد على ذلك أمور معينة نجملها غيما يلى :

ان المساجد في الحواضر الكبرى عامة وفي بغداد خاصة تطورت وظيفتها التعليمية في العصر العباسي الأول • حكى ياقوت عن الأخفش قوله « وردت بغداد فرأيت مسجد الكسائي فصليت خلفه الغداة

<sup>(</sup>١) الأغاني : ج ٧ ، ص ١١ .

نسلمت وسألته عن مائة مسألة فأجاب بجوابات خطأته في جميعهما » • وكان المعتزلة يعلمون الكلام في مسجد المنصور ببغداد • بل عقدت بالمساجد حلقات للشعر والأدب فقد رحل الطبري الي مصر وأملي في ممسجد عمرو شعر الطرماح عند بيت المـــال في المســـجد الجامع (١)٠ موكان الكميت بن زيد وحماد الراوية يجتمعان في مسجد الكوفة ويتذاكران أشعار العرب وأيامهم • وكان مسلم بن الوليد يملي شعره في المسجد المجامع ، كما كان الناس يتناظرون في الشعر في المساجد (٢) • وروى أن أيا العتاهية كان يجلس في المسجد وحوله الناس ، كما روى أبو محمد اليزدى أن أبا عبيدة كان يجلس في مساجد البصرة الي سارية « وكنت أنا وخلف الأحمر نجلس جميعا الى أخرى ١١٥٠ • فكأن المساجد لم تعد إماكن لتندريس الفقه والحديث فحسب بل دخلتها علوم المعتزلة وعلوم الآداب واللغة . وكان العلماء المنصرفون الى التدريس بهذه المساجد بينالون من عناية الخلفاء والأمراء والأثرياء الشيء الكثير. وكانوا يتخذونهم الولادهم معلمين ومؤدبين ، فالمنصور المختار شرقى ابن القضامي معلما للمهدى ، والمفضل الصبى كان يؤدب المهدى ، والكسائي اختير لتعليم الأمين ، وأبو محمد يحيى بن المغيرة اليزيدي كان يعلم المأمون ، والفراء كان يؤدب أبناء المــ أمون ، وكان ابن السكيت يعلم أبناء طاهر . يضاف الى هذا كله انتشار مجالس المناظرة في الدور والقصور والمساجد بين العلماء وفي حضرة الخلفاء ، في الفقه والنحو والصرف واللغة والمسائل الدينية • وكان يشد من أزرهذه المناظرات الشغف بالعلم وعطايا الخلفاء والأمراء ويشتركون في الرأى يؤيدون البعض ويفندون البعض • وكان العلماء يستعدون للمناظرة ويتسلحون لها رغبة في الشهرة وذيوع الصيت. خُوكانت تذكيها المنافسة الحادة بين الآراء والمدارس ، وقد شهدت

<sup>(</sup>١) ياتوت : معجم الادباء ، ج ٦ ، ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>۲) الأغاني : ج ١٥ ، ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) احمد امين: ضجى الاسبلام ، ج ٢ ، ص ٥٣ م،

بغداد على نحو خاض مناظرات في النحو والصرف واللغة • مثل ما كان يجرى ما بين سيبويه والكسائي في مجلس يحيى البرمكي ، وما كان بين الكسائي واليزيدي في حضرة المهدى ، ثم الكسائي والأصمحي أمام الرشيد ، وما روى من محاورة أمي العباس أحمله يحيي مع ابن الأعراجي ف مجلس الأمير ابن سعيد ، كما تناظر أبو العباس ثعلب مع المبرد فه حضرة محمد بن عبد الله بن طاهر . ومن أشهرها جميعا مناظرات المأمون الذي كان يرى أن تثار بين يديه المسائل الدينية المختلفة ، فيسمع من كل رأيه وحجته ، ثم يفصل في أوجه الخلاف على ضوء هذه الحجج • وقهـ صحب هذا كله ، امعانا في شد أزر الحركة التعليمية ، انشاء المكتبات واقتناء الكتب ووضعها في متناول كلطالب للاستزادة من العلم ، وكانت أكبر مكتبات بغداد خزالة الحكمة ، وكانت في عهد المامون تتألف من خزاتتين خزانة الرشيد وخزانة المامون (١) • وكانت هذه المكتبة تتولى. نسسخ الكتب ثم ترجمتها الى العسربية ، وكان بها رئيس للمترجسين. ومساعدون ومدير وأعوان وكان فيها مجلدون أيضا (٢) • وقلد الخلفاء والأمراء أثرياء العلماء والأدباء فكانت لهم مكتبات خاصة عظيمة ، روعه تعلب أنه رأى لاسحاق الموصلي ألف جزء من لغات العرب، وكذلك كاف المكتندى الفيلسوف مكتبته الخاصة العظيمة التي سميت بالمكتبة الكندية (١) ٠

وكان التعليم حرا لا تنفق عليه الدولة من مالها ، ولميس في ميزانيتها باب خاص بالتعليم ، اللهم الا ما يمنحه الخلفاء والأمراء والأثرياء لمن اتصل بهم من العلماء ، ولم تكن الدولة تتدخل في وضع منهاج معين أو مراقية معلم الا من انحراف نحو الزندقة (٤) ، ومما ساعد على شهيوع الثقافة وذيوعها وتوغل الحركة التعليمية الى أدنى طبقات المجتمع أن باب العلم

<sup>(</sup>۱) الفهرست ص ۱۹۰٠

<sup>(</sup>٢) نفس المسدر ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) ابن أبي أصيبعة : طبقات الأطباء ، ج ٧ ، ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) احمسد امين : ضحى الاسلام ، ج ٢ ٪ ص ١٧ .

كان مفتوحا للراغب فيه دون أى قيد أو شرط ، حتى لن استطاع أهله أن يدبروا النفقات الضئيلة أو استطاع الطالب أن يدبر ما يقتات منه و ولهذا نبغ كثير من الأدباء والعلماء من الطبقات الفقيرة كأبى العتاهية الذى كان خزافا وأبى تمام الذى كان يستقى بالجرة ، وأبى يوسف القاضى الذى كان يعمل قصارا .

ومما ساعد على نمو الحركة التعليمية وذيوعها أيضا وامتدادها الى أبعد الحواضر ماكان من رحلة العلماء بين مشرق العالم الاسلامي ومغربة ولا شك أن الأمن الموفور والمستوى المعاشي المرتفع والتشجيع الكبسير المذي يظفر به الرحالون من الولاة وسراة الناس كان له أثره العظيم في اشتداد الرحلة الى الأمصار ، وقد رحل علماء اللغة الى البادية يقيدون الملغة والأدب ، ورحل علماء الحديث ، بل امتدت الرحلات الى بلاد الروم فأرسل المامون بعثة الى القسطنطينية لاحضار الكتب ، ورحل حنين ابن اسحق الى بلاد الروم ليتمكن من اللغة اليونانية •

ومن الظواهر التي تستحق التسجيل أن العصر العباسي الأول ونهاية القرن الثالث الهجرى شهد تدوين التراث العربي كله شعره ونثره • فكان هذا العمل الجليل من أهم المنجزات الثقافية في تاريخ الفكر العربي ، وفي النحق لأ نريد أن نمر بهذه الظاهرة مرورا عابرا انما ينبغي أن نقف عندها ونسأل عن الدوافع التي أدت الي مثل هذا الحدث الفكرى ثم نتحدث عن تفاطليله مشيرين الى نتائجه •

فالمطاقات الجديدة التي دخلت في الاسلام واستعربت ، والمسلام المتحلف المتحلف المتحلف المرفة لم يكن من المعقول أن تقنع بالتراث الذي يحتكر ووايته شهاها جماعة من الحفاظ انما كالوا في حاجة الى أن يجدوا بين أيديهم التراث كلة مجموعا ليكون غذاء لروحهم ووقودا لنهضتهم محلها أن النظرة العلمية الجادة التي جاءت نتيجة للاحتكاك بالفكر القديم

والهلليتي بوجه خاص وتنيجة لاسلام الموالي واستنمرابهم لم يكن من المعقول أن تنظر نظرة الاعتبار الى التراث المروى مشافهة ، الما كانت مي حاجة الى متون بين أيديها تقتلها درسا وبعثا . وثمة اعتبار آخر نبع من المفكرين العرب انفسهم الغيورين على تراثهم الفكرى ، وهو خوفهم من أن نتمتد الى هــذا التراث غير المكتوب يد الوضع والانتحال والتزييف بسبب الاعتبارات التي استجدت على العياة العربية في القرن الشامي الهجري ، كالشعوبيين الذين كانوا ينالون من الثقافة العربية ويزرون مكل ما هو عربي • وكان العرب في حاجة الى مواجهة هذه الحركة ببعث أمجاد العرب القديمة والتاريخ الماضي العربي ، كما أن الفرق الدينية والتيارات السياسية المتضاربة كانت تمتد الى التراث العربي لتلتمس منه ما يؤيد وجهة نظرها ويكسب نشاطها طابعا مشروعا • ومن غريب الاتفاق أن تواكب هذه الحركة التدوينية الكبرى نشاط صناعة الورق وكثرتها في العصر العباسي . وقد نشطت صنعة الوراقة وهي صناعة كان يقوم أصحابها بنسخ الكتب وتصحيحها وتجليدها ، وانتشرت دكاكين الوراقين وكانت مصدرا من مصادر انتشار الثقافة في الأمصار . وكان المتعلمون يذهبون الى دكاكين الوراقين يطالعون فيها الكتب ، وكان الجاحظ يؤجر .دكاكين الوراقين ويبيت غيها للمطالعة (١) •

المن اللغة يجمعون الكلمات التى نطق بها العرب وكان علماء اللغة من اللغة يجمعون الكلمات التى نطق بها العرب وكان علماء اللغة من بصريين وكوفيين يتسابقون فى الرحلة الى البادية والأخذ عن العرب وقد اشتهر بالرحلة أبو زيد الأنصارى وأبو عمرو بن العلاء والأصمعى والكسائى وأبوزيد يقول فى مقدمة كتابه النوادر « ما كان فيه من شعر القصيدة فهو سماعى من المفضل بن محمد الضبى ، وما كان من اللغات وأبواب الرجز غذلك سماعى من العرب » وسأل الكسائى الخليل بن أحمد: من أين علمك هذا؟ قال من بوادى الحجاز ونجد وتهامة

<sup>(1)</sup> ياتوت : معجم الأدباء ، ج ٢ ، ص ٥٦ . .

و خرج الكسائى فى طلب اللغة حتى قيل انه استنفد خمس عشرة قنينة عبر سوى ما حفظه و وبعضهم كانوا يخرجون الى البادية ويمضون الأعوام فيها يخالطون الأعراب ويسجلون عنهم وقال أبو عمرو بن العلاء أن كتبه عن العرب الفصحاء قد ملأت بيتا له الى قريب من السقف (١) وكان كثيرون من الاعراب يفدون على مدن العراق ليأخذ العلماء عنهم اللغة وقد أشار ابن النديم الى طائفة منهم أبو زياد الكلابي وأبو سوار المنوى وثور بن يزيد وأبو خيرة العدوى وأبو مهدية وأبو ضمضه الكلابي (١) وقد اتصل بهم العلماء يأخذون عنهم و وبعض همؤلاء الكلابي (١) وقد اتصل بهم العلماء يأخذون عنهم و وبعض همؤلاء النوادر وكتاب الفرق وكتاب الابل وكتاب خلق الانسان ومنهم من كان يعلم اللغة والنحو و

كما جمع الباحثون في ألفاظ القرآن الكريم ومفرداته وكانت الفاظه مادة كبيرة من مواد اللغة • وقد اجتهد العلماء في تحديد معانيها وكانت حافزا على الرحلة لمعرفة مدلولها ، وجمعوا حول كل لفظة ما يتصل مها ، كما بحثوا عن الشعر الذي يستشهد به سعواء كان جاهليا أم السلميا •

ولما تم لهم جمع ما أرادوا من ثروة لغموية عظيمة نهجوا نهج المحدثين ورتبوا درجات الأخذ ، فقالوا : أملى علينا ، ارفع منهزلة من مسمعت ، وسسمعت أرفع درجة من حدثنى ، وحدثنى خير من أخبرنى وكانوا يذكرون السند ورتبوا ما ورد فى اللغة ترتيب أهل الحديث ، فمنها ما هو فصيح وأقصح وجيد وأجهود ، وكذلك تجريح الرجال موتعديلهم ، وقد مر جمع اللغة بمراحل ثلاث : جمع الكلمات حيثما اتفق تمم جمع الكلمات المتعلقة بموضوع واحد ، ثم وضع معجم يشهم كل كلمات العربية على نمط خاص (") ،

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان ، ج ۱ ، مس ۵۵۰ ۰

٧٢) الفهرسبت ، س ٣٤ ٠

<sup>«</sup>٣) احمسد امين: ضحى الاسلام ، ج ٢ ، ص ٢٥٩ ·

والعلماء الذين رحلوا الى البادية أو رحال الأعراب اليهم كانوا يزورون ديار القبائل ويأخدون عنهم شعر الشعراء وروى أن الشافعي كان يحفظ عشرة آلاف بيت من هذيل باعرابها وغربيها ومعانيها كما كان يحفظ شعر الشنفرى ويرويه ، ولم يكتفوا بذلك بل نقلوا القصعي والمخرافات والأيام (۱) وفي تدوينهم الأدب اتجهوا وجهة اخرى غير وجهة اللغة ففي اللغة مضوا في الجمع والاستقصاء حتى استطاعوا عمل معجم شامل أما في الأدب فقد عمدوا الى الاختيار ولم يضعوا كتبا شاملة لكل ما روى من أدب القبائل بل عمدوا الى جمع المختارات ومن أقدم ما وصل الينا في ذلك العصر المفضليات والأصمعيات وجمهرة أشعار العرب ومن أقدم ما وصل الينا من الكتب التي جمعت بين مختار الشعر والنشر البيان والتبيين للجاحظ ، ثم الكامل للمبرد (۲) و

وتطرق التدوين الى ميدان الحديث ، وقد بدأت الخطوات الأولى. لتدوين الحديث فى عهد عمر بن عبد العزيز ، فقد روى أنه كتب الى أبى. بكر بن محمد بن عمرو « أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنته فاكتبه ، فانى خفت دروس العلم وذهاب العلماء » وأوصاه أن يكتب له ما عند عمرة بنت عبد الرحمن الانصارية والقاسم. ابن محمد بن أبى بكر ،

وفى منتصف القرن الثانى الهجرى بدأ فعسلا التأليف فى الحسديث واتنشرت هذه النزعة فى الأمصار كلها ، ففى مكة جمع الحديث ابن جريج ( ١٥٠ هـ ) وفلى المدينة محمد بن اسحق ( ١٥١ هـ ) ومالك بن آنس. ( ١٥٠هـ ) وبالبصرة الربيع بن صبيح (١٦٠) وبالكوفة ظهر سفيان الثورى ( ١٦٠ هـ) وبالشام ظهر الأوزاعى ( ١٥٠ هـ) وباليمن معمر ( ١٥٠ هـ) وبخراسان ابن المبارك ( ١٨١ هـ ) و وسصر الليث بن سعد ( ١٧٥) ( ١٠٠٠ و وسصر الليث بن سعد ( ١٧٥)

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ، س ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص ٢٧٧ ،

<sup>(</sup>٣) احمد امين : ضحى الاسلام ، ج ٣ ، ص ١٠٧ .

ولم تصلنا من هذه المجموعات المبكرة الا موطأ مالك ووصف لبعض المجموعات الأخرى ، وأكثر هؤلاء الجامعين انما فعلوا ذلك ردا على حركة فقهاء العراق القياسيين ، وأن أمثال مالك والأوزاعى وسنيان الثورى والليث بن سمعد كانوا فقهاء من مدرسة المديث يؤثرون المحديث ولو كان ضعيفا .

وفي مستهل القرن الثالث مضى تدوين الحديث خطوة آخرى وهي التخلص من طبيعة المرحلة السابقة ، وهي مراعاة الأبواب ومزج حديث الرسيري بأقوال الصحابة والتابعين والانفراد بالحديث فقط ، فعسنف عبد الله بن موسى العبسى الكوفي مستندا ، ووضع مستد بن مسرهد البصري مسندا ووضع أسد بن موسى الأموى مسندا ، ونعبم بن حماد الخزاجي نزيل مصر مستندا ، واقتفى الأئمة أثرهم ، فمسا من امام من الحفاظ الا وصنف حديثه مسانيد ، وطريقها أن ترتب الأحاديث على حسب الرواة من الصحابة ، وأساس التقسيم هنا وحدة الصحابي الراوى ومعنى هذا أن الحديث استقل عن الفقه ، وروى الحديث مجردا من أى اعتبار وجمعت الأحاديث كلها صحيحها وسقيمها .

ثم بدأت المرحلة الأخيرة آخر القرن الثالث ونشـطت حركة الجمع والنقد، وتميز الصحيح من الضعيف وظهرتشريح الرجال والحكم عليهم، وأللمت أهم كتب الحديث،

فقد ألف البخارى الجامع الصحيح ، وألف مسلم صحيحه ، وألفت سنن ابن ماجه ، وسنن أبى داود ، وجامع الترمذى ، وسنن النساني وهي الكتب الستة الصحاح •

والحق أن ثقات المحدثين بذلوا جهودا كبيرة في التمحيص، واجتهدوا في وضع رواة الحديث من التابعين ومن بعدهم في موازين دقيقة ، وشرحوا كل راو وعرفوا تاريخه وسيرته ، ووضعوا قواعد الجرح والتعديل واشتهر في هذا التهن بحيث بن سسعيد القطان وعبد الرحمن من مهدى

نم يحيى بن معين وأحمد بن حنب ل ومحمد بن سعيد • والف البخارى في هذا الباب ثلاثة كتب سمى كل منها صحيح البخارى • ومن المؤلفين من أفردوا للثقات كتبا خاصة وللضعفاء كتبا والمدلسين كتبا ، كما وضعت قواعد نقد الحديث •

وامتد التدوين الى الفقه ونست حركة تدوينه واتسمت في العصر العباسى ، وكان لكل مدرسة اتجاهها ، فقهاء المدينة جمعوا فتاوى عبداقه ابن عسر وعائشة وابن عباس وكبار التابعين بالمدينة ، أما العراقيون فقد جمعوا فتاوى عبد الله بن مسعود ، وقضايا على وفتاويه ، وقضايا شريح ، ثم بدأوا يبوبون الحديث أبوابا حسب الفقه ، ثم جمعوا الأحاديث المستقلة بموضوع واحد في باب واحد ، أما أهل العراق فكائوا أميل الى الرأى ، ومن أظهر علمائهم ابراهيم النخعى وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ، ومن أقدم ما وصل الينا في الفقه العراقي كتاب الخراج لأبي يوسف عمم كتب محمد بن الحسن (١) ،

على كل حال • • فى هذا العصر دونت كتب الفقه واصطبغت بصيغة قانونية بعد أن كانت صبغتها من قبل صيغة حديث ، وظهر فيها أثر الخلاف فى المذاهب وأثر الجدال ، واصطبغت كتب العراق بالمنطق •

وتجاوز التدوين الميادين التي ذكرت وامتد الى الأخبار والأيام والتساريخ وكانت الدراسات التاريخية منذ النصف الأول من القرن الأول الهجرى قد وضحت فيها اتجاهات ثلاثة: الاتجاه الأول مضى نحو كتابة مغازى النبى وسيرته وقد وضح هذا الاتجاه في مدرسة المدينة المنورة (٢) و وادت كتب مغازى الرسول الى كتابة مغازى الراشدين ونشأت كتب غتوح الأمصار ، كما أن الكتابة في السيرة أدت الى الكتابة في سير الصحابة والتابعين الأمر الذي سجاته كتب الطبقات ابتداء من

<sup>(</sup>۱) احمد المين : ضحى الاسلام ، ج ٢ ، ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز الدورى : علم التاريخ عند العزب ، ص ٦١ : ١٠٧ .

ابن سعد حتى البخارى و وكان أغلب المستغلين بهذا الاتجاه قوم مدنيون كلهم رواة حديث لا ينسب اليهم الكذب أو الوضع الأنهم كانوا يتحرون الدقة فيما ينقلون ويلاحظ في كتابة المغازى في هذا الوقت المبكر العناية بالاسناد والعناية بالحقيقة و ثم كان الاتجاه الثانى هو أسلوب القصص التاريخي الذي بدأه عبيد بن شرية واكتمل هذا القصص القديم على يد وهب بن منبه و وقد أثار ذلك كله اهتمام العرب بالتاريخ القديم وبسير البشرية كلها و أما الاتجاه الثالث فقد نشأ في البصرة والكوفة وهو يعنى بأخبار القيائل العربية عامة وقبائل العراق خاصة أو العناية بالأنساب عامة وأنساب البصريين والكوفة خاصة وأنسابها ولم يهمل النسابون المذين تخصصوا في تاريخ القبائل العربية وأنسابها ولم يهمل النسابون المنهج التاريخي الذي تبنته مدرسة المدينة ونعني به الاستناد وسلسلة الرواة والحرص على اثباتها (۱) و

ثم اكتملت المدرسة التاريخية في أواخر القرن الشاك ، ونست الأجيال العربية المتعاقبة تتبادل التجارب والخبرات ، وكان جيل القرن الثالث قد أفاد من تجارب مدرسة المدينة والبصرة والكوفة والفسطاط ، والتقت الاتجاهات كلها وأصبح الكتاب لا يهملون تقاليد المديشة ولا تقاليد العراق ، وأصبحت لهذه المدرسة الجديدة سلمات واضحة نجملها فيما يلي:

استخدموا أسلوب المحدثين في النقد والرواية والعناية بالاستناد أكثر من العناية بالخبر ، وأصبح رائدهم أن تطرح الاقليمية العنيفة وأنه لا بد من الرحلة في طلب العلم من الأمصار الأخرى ، كما تلمح في همذه العصر الاستفادة من الميراث السابق الى أبعد الحدود ، والاستفادة من مواد كتب السيرة والاخباريين وكتب الأنساب والمصادر الأخرى ، وكان عملهم في هده الفترة أن تعد المادة التي جمعها السلف مع استبعاد المخبيث وابقاء الطيب ،

<sup>(</sup>١) حسن أسيد محمود : الكندى المؤرخ ، ص ٥٣ .

وقد شهدت المدرسة التاريخية في النصف الأخير من القرن الثالث المهجرى نشأة مؤرخى الأمصار المعنيين بتراثها وسرد أخبارها المتحدثين عن قبائلها وأنساب أهلها والترجمة لمحدثيها وعلمائها . من هذه التواريخ المحلية قسم غير ديني تأثر المسلمون في كتابته بنماذج قديمة نشأت في سوريا في العهد البيزنطي (١) كما وجد مثل هــذا النوع في الأدب السرياني القديم ، كما تأثر المسامون أيضا بالأدب الفارسي الذي عرف هذا النوع من التواريخ المحلية • وقد كتب في تاريخ العراق منذ القرن الثالث الهجري كتابان: تاريخ بغداد لأحمد بن أبي طاهر طيفهر ، وتاريخ الموصل لابن زكريا الأزدى . وقد ازدهر هـــذا النوع من التاريخ على الخصوص في ايران حيث وصلت النعرة القومية الى الذروة ، وأخذ الكتاب الفرس يتغنون بفضائل بلخ وخراسان ، فكتب حمرة الأصفهاني تاريخ أصفهان وألف حسن بن محمد القمي تاريخ قم • أما القسم الديني من التواريخ المحلية فانه تضمن التــــ أريخ للحرمين مكة والمدينة • أو التاريخ لبعض المدن مع العناية بصفة خاصة بالمحدثين والمفقهاء والعلماء أو الحكماء والشعراء وذوى النباهة . وأقدم ما ألف في هذا الباب تاريخ واسط ، ومؤلفه يعرض لتاريخ واسط القديم ثم يتحدث عن مدارسها وعلمائها ويرتبهم طبقات قربا أو بعدا من الرسول. وهذا النوع من التاليف انسع نطاقه بعض الشيء فيما بعد وعدل عن ترتيب العلماء طبقات وبدأوا يرتبونهم أبجديا أحيانا أو طبقات أحيانا أخرى •

ولا يمكن أن يختم القول في دراسة الاتجاهات الثقافية الكبرى المتى ظهرت في ميدان الفكر الاسلامي في العصر العباسي الأول دون الاشارة الى ظاهرة الاحتكاك الفكرى بين الثقافة العربية التقليدية وبين الثقافات الأجنبية • أعنى دراسة حركة الترجمة من المعارف القديمة الى اللغة العربية • هذه الحركة التي ازدهرت ووصلت الى ذروة الازدهار آخر القرن الثالث الهجرى •

<sup>-</sup> ١١١ رزونتال : علم التاريخ عند المسلمين ، صفحات ٩٠ ، ١٢٩ ،

والمنهج الذي يفرض نفسه على دراسة هذه الناحية الهامة في تاريخ الملكر الاسلامي ليس مجرد احصاء أسماء من قاموا بالترجمة أو أسماء الكتب التي ترجمت أو المعارف التي أفاد العرب منها أكثر من غيرها • المنا المهم أن نبرز ناحيتين هامتين • الحوافز التي شددت من أزر حركة الترجمة حتى وصلت الى ما وصلت اليه ، ثم الآثار التي تركتها العلوم المترجمة في الفكر العربي • ومن أهم الدوافع التي ساعدت على ازدهار حوكة الترجمة نمو العلاقات الدولية في العصر العباسي الأول والجهود التي بذلها العباسيون في فرض السلام ، والمبادلات النجارية العتي وصلت ألمي الذروة في عهدهم ، والتي حملت التجار الي كل سدوق ودفعت السنفن العربية في كل بحر • وقد كانت الدولة العباسية تعقد الصفقات الشراء الكتب وتدفع في سبيلها أغلى الأثمان • وقد بدأت هذه الصفقات الثقافية في عهد المنصور ، فروى أنه بعث الى ملك الروم في طلب كتب السلم فكان من جملة ما حمل اليه كتاب أقليدس (١) • ثم تتابعت جهود المفلفاء في طريق هذا التبادل الثقاف ، ويشير أبو الفرج الأصفهاني الى يخدوم رسلامبراطورالدولة البيزنطية البيبلاط الرشيد غسألوا عنالشاعر أبي العتاهية وأنشدوا شيئًا من شعره ، وكان الرسول يحسن العربية فلما نقل الرسول الى الامبراطور خبر ما رأى وما سمع كتب الى الرشبيد يسمسأله أن يوفد اليه أبا العتاهية وأن يأخذ فيه من الرهائن من يريد، واعتذر أبو العتاهيــة (٢) • لكن تنظيم هذه الصــفقات الثقافية تم على أكمل وجه فيعهد المسامون حكيم بني العباس الذي سخر كل الامكانيات وطرق كل السبل ، ليعثر على الكنوز الفكرية الحبيسة في مكتبات القسطنطينية أو قبرص • ورى ابن النديم أن المامون كان على اتصال بألامبر اطور البيزنطي ليو الأرمني وقد استظهر عليه المــأمون • فكتب المي ملك الروم يسأله الاذن في انفاذ مايختار من العلوم القديمة المخزونة

<sup>(</sup>١) ابن خادون ، المقدمة ، ص ٢٠١٠ .

<sup>(</sup>۲) الأغاني: ج ٣ ، ص ١٧٩ .

المدخرة ببلد الروم فأجاب الى ذلك ، فأخرج المــأمون لذلك جماعة متهم. العجاج بن مطر وابن البطريق وسلم صاحب بيت الحكمة فأخدوا مماوجدوا ما اختاروا فلما حملوا اليه أمرهم بنقله فنقل. وقد قيل ازيوحنا بن ماسويه ممن نفذ الى بلد الروم • قال محمد بن اسحق: ممن عنى باخراج الكممي من بلد الروم محمد وأحمد والحسن بنو شاكر المنجم . وبذلوا الرغائمية وأنفذوا حنين بن استحق وغيره الى بلد الروم فجاءوهم بطرائف الكتبيه وغيائب المصنفات في الفلسفة والهندسة والموسيقي •• والطب • وكاف قسطا بن لوقا البعلبكي قد حمل معه شيئا فنقله (١) • ويبدو أن يعشات الكفيف عن كنوز الكتب لم تترك مكانا أينعت فيه الثقافة العللينية الا وذهبت اليه ، ذكر أن المامون لما هادن صاحب جزيرة قبرس أرسل اليه يطلب خزائن الكتب اليونانية الموجودة في الجزيرة • وكانت هذه الصفقات يذكيها شغف المامون الغريب بالفكر الاغريقي حفا الشغف الذي كان يشغله حنى في نومه ، قال ابن النديم « الل الماموق رأى في منامه كأن رجلا أبيض اللون مشربا بمصرة واسع الجبهة مقروق الحاجب أجلح الرأس أشهل العينين حسن الشمائل جالس على سريره -قال المــأمون : وكأنى بين يديه ملئت له هيبــة فقلت من أنت ؟ قال : آنا أرسطاليس (٢) » ولم تفتر هذه الحركة انما بقيت على أشدها زمن المعتصم والواثق • وأغلب الظن أن صفقات مماثلة عقدت مع الهنود أو الزرادشت أو أباطرة الصين •

وثمة عامل آخر كان من أهم حواف رحركة الترجمة ، وهو أله مع مطلع العصر العباسى لم تعد الترجمة حركة فردية انما المصبحت حركة تظفر بعناية الدول وتشجيعها ، تساعدها وتنفق عليها الأموال الطائلة والمنصور في بغداد جمع حوله صفوة العلماء من مختلف النواحي وشبيع على ترجمة كتب العلوم ، واستجاب كثيرون ودفعهم التشسجيع المحديم

<sup>(</sup>۱) الفهرست ، ص ۳۳۹ - ۳٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الفهرست ، ص ٣٣٩ .

والمادي للاجادة • ومن أبرز هؤلاء عبد الله بن المقفع • ولم يكن الرشيب أقل من المتصـور انفاقا على الترجمة والمترجمين • فقـد ذكر ابن الهيم أصبيبعة (١) أن الرشيد قلد يوخنا بن ماسيويه ترجمة الكتب القديهنة مما وجد بأنقرة وعمورية وسائر بلاد الروم • وامتدت الترجمة الى الكتب الفارسية أيضا فقد اهتم يحبى بن خالد البرمكي بالترجمة من الفارسية الى العربية هجلب مجموعة من الكتب المارسية ووكل ترجمتها الى من يعجبيدون اللسنانين العربي والفارسي ، أمثال أبي سهل الفضل بن نوبخت وعلان الشعوبي ، كما أرسل في طلب بعض العلماء الهنود وعهد اليههم بالترجمة الى العربية . وتسخير الدولة امكانياتها كلها في تشميع عركة الترجمة وصل الى الذروة في عهد المسأمون ، فقد أنشأ بيت الحكمة في مغداد ، وكان يضم خزانة كتب ودارا للعلم ودارا للترجمة وكان هذا المعهد من وجوه كثيرة أعظم المعاهد الثقافية التي أنشئت بعد متحف الاسكندرية الذي أسس في القرن الشالث قبل الميسلاد • وجمعت له أمهان الكتب باللغات المختلفة وعين يحيى بن ماسويه لرئاسته وقد اشتهر من رجال بيت الحكمة علمان : حنين بن اسحق وأصله من العباد من نساطرة العرب ، وأحب العلم في صبأه فدخل بغهداد وحضر مجلس يوحنا بن ماسویه ودخل فی خدمة جبریل بن بختیشوع • وما زال قدمه یرسخ فی العلم حتى قلده المأمون رياسة بيت الحكمة • وكان حنين كثيرا ما يترجم الكتب اليونانية الى السريانية ثم يتولى مساعدوه نقلها من السريانية المي العربيه ، وقد توفي حنين سنة ٢٦٠ هـ (٢) ، قال عنه ابن النديم • « كان فاضلا في صناعة الطب فصيحا باللغة اليونانية والسربانية والعربة ، دار البلاد في جمع الكتب القديمة ودخل بلاد الروم » وكذلك ثابت بن قرة ولد سنة ٢٢١ هـ وتوفي سنة ٢٨٨ هـ ، وكان من صابئة حران صحمه محمد بن موسى الى بغداد وعلمه فبرع في الترجمة ، بل يرجع اليمه

<sup>(</sup>۱) طبقات الاطباء ، ج ۱ ، ص ۱۷٥ .

<sup>· (</sup>۲) الفهرست ، ص ۲۰۹ ـ ۲۰۰ .

الفضل في ترجمة القسم الأكبر من كتب اليونان في الرياضيات والفائحة موظل بيت الحكمة يواصل رسالته في الترجمة حتى بعد انتهاء العصر العباسي الأول و وكأن الثروة العظيمة التي تجمعت لخلفاء العصر العباسي الأول قد أنفق الكثير منها في هذا الزاد العلمي العظيم و

وثمة أمور أخرى كأن لها أثرها في الاقبال على المعرفة القديمسة وورد مواردها ، ومنها ما أشرنا اليه في الحركة المتعليمية وشيوعها وتقبل ملايين المسلمين من غير العرب للثقافة العربيسة ، فنشأت العقليات التي يلا تقنع بالثقافة التقليدية الموروثة انما ترنو الى المزيد ارواء لتعطشسها الى المعرفة ، فكان المورد الاغريقي الذي عبوا منه عبا ،

كما أن الفرق الاسلامية وهي تتصارع من أجل البقاء لم يكن يكفيها أن قتكلم بالقرآن والسنة و والمتكلمون التواقون الى الجدل والمناظرة والمفكرون العرب الذين تصدوا للشعوبيين والطاعنين في الاسلام ، كل هؤلاء كانوا في حاجة الى قوالب علمية منطقية تصبب فيها أفكارهم فتزداد أسلحتهم مضاء ويزداد تفكيرهم انطلاقا ، فكان الاقبال على تراث المناطقة والمفكرين الاغريق ، كما أن مل شهده العصر العباسي من تطور تكنولوجي وحاجته الى مزيد من المعرفة بالطب والرياضة والمفلك ، كان يدفع الخلفاء ورجال الدولة الى الكشف عن الخبرات القديمة للاغريق والمهنود والفرس وتطويرها لمتوافق روح العصر و

ويمكننا أن نضيف الى ذلك كله حقيقة أخرى هامة ، وهى أن أهل اللذمة هم الذين تزعموا حركة الترجمة وبرعوا فيها واخلصوا لها كل الأخلاص ، ولم يكن من المعقول أن يأتى ذلك عفوا ، انما أتى بعد أن ألف أهل الذمة الحياة العربية وشاركوا في الحياة السياسية ، ولم يفقدوا حرياتهم الدينية ونعموا بحسين المعاملة وطيب المعاشرة ووجدوا أن الدين

ردر المعار سيس ك مس ١٠٦ .

<sup>.</sup> Mr. was 6 in a second with

ثم يحل بينهم وبين تطلعاتهم المتنوعة ، كما أنه لابد أن يمضى وقت طويل طيستعرب أهل الذمة ويتقنوا اللغة العربية الى جانب لغاتهم الأصلية ، ولم يتم استعراب أهل الذمة على نطاق واسع الا في العصر العباسى ، ويتحدث ابن النديم (١) عن أهل الذمة الذين أسهموا في حركة الترجمة ويذكر منهم بعض الأسماء التي رأينا أن نوردها هنا:

يوحنا بن ماسويه الذي أرسل لجلب الكتب من بلاد الروم ، وهنهن ابن اسمحق ، وقسطا بن لوقا البعلبكي البطريق في أيام المنصور وأبنه أبو زكرياء يحيى بن البطريق ، والحجاج بن مطر الذي فقل المجسطي واقليدس • وابن ناعمة واسمه عبد المسيح بن عبد الله الحمصي الناعمي ، حبيب بن بهرين مطران الموصــل ، زورِبا بن ماجوه الناعمي الحمصي . هلال بن أبى هلال الحمصى • بسيل المطران • أبو نوح بن الصلت • اسطات حيرون ، اصطفن بن باسيل ، ابن رابطة ، تيوفل ، شملي . عيسى ابن نوح ، تدرس السنقل ، داريع الراهب ، هبابنيون ، صليبا، أيوب الرهاوي • ثابت بن قمع • أيوب وسمعان اللذان فسرا زيج مبطليموس لمحمد بن خالد البرمكي . باسميل وكان يخدم ذا اليمينين . ا بن شهدى الكرخى • أبو عمرو يوحنــا بن يوسف الكاتب • أيوب بن القاسم الرقى • دار يشموع وكان يفسر لأسحق بن سليمان ابن على الهاشمي من السريانية للعربينة • حنين ابن اسحق • ثابت. • حبيش • عيسى بن يحيى • ابراهيم بن الصلت • بل أشار ابن النديم الى نقلة الهنسد والنبط (٢) ومنهم منكة الهنسدي وكان عند اسحق بن سليمان أبن على الهاشمي ينقل من الهندية الى العربية • وابن دهن الندى وكان يشبرف على بيمارستان البرامكة وابن وحشية الذى نقل من النبطية الى العربسة ٠

تلك أهم الدوافع التي شدت من أزر حركة الترجمة وأتاحت للعرب

<sup>(</sup>١) الفهرست ، ص ٣٤٠ ــ ٣٤١ .

<sup>(</sup>٢) الفهرسنتا ، جن ٢٤٩ .

هذه المناهل الغزيرة من العلم والمعرفة • بقى أن تنحدث قليـــ عن أهم هذه المناهل (!) • • ماذا آخذ العرب منها وبأى أهكار تأثروا ، وأى آثان باقية تركتها هذه الثقافات في ملامح الفكر وقسماته •

من هذه الثقافات الثقافة الهلنية من منابعها التي اشتهرت في الشرق اذ ذاك ، مثل جنديسيابور وحران والاسكندرية ، وقد بركت هـذه. الثقافة أثرا في الفكر العربي شكلا وموضوعاً • فالمنطق اليوناني أعطي الفكر العربي صيغا صبت فيها قوالبه ، وتأثرت بساهجه فأصبح المنطق كما يقول ابن سينا «خادم العلوم» وقد ترك المنطق الاغريقي أثرا كبيرا في النّحياة العقلية في العصر العباسي الأول • فقد أثر في طريقة الجدل والبحث والتعبير والتدليل . وكانت أساليب المتكلمين متأثرة الى حد بعيد بمنطق أرسطو ، بل تطرق التأثير الى ميدان الفقه ذاته ، قارن مثلا بين أسلوب الفقهاء في عصر الراشدين وبني أمية وبين أسلوبهم في العصر العباسي . فموطأ مالك مثلا يذكر الحكم ثم يسدوق الدليل من حديث أو آثر . وكتاب الهداية فيه التدليل الفقهي وخاصة في مسائل الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي . وترى فيه قواعد الجدل والبرهان المتأثرة بمنطق أرسطو . وامتد أثر المنطق الى النحو ، فنجد في كتاب سيبويه الترتيب والتبويب ، يقسم الكلمة الى اسم وفعل وحرف ثم يعرف بكل تسم وياتي بالأمثلة ويذكر الأحكام • واستخدم القياس في الفقه وأصدوله وفي الفلسفة • وكان أثره عظيما في تفريع المسائل وتنويعها وحشد المتشابهات تحت قاعدة واحدة . واستناط ما لم يرد قيه حكم مأثور . وبععبي آخر ترك الفكر الاغريقي طابعه الخالد فترتيب العلوم وتبويبها عند العرب •

ولم يكن تأثير الفكر الاغريقي في انشكل فحسب بل كان تأثيره موضوعيا ، فقد أثرت الفاسفة الاغريقية في نعاليم المتكلسن وأثرت المفلاطونية المحديثة في الشصوف ، وأثرت المبلغة البونانية في علوم

<sup>(</sup>۱) توسيع الاستاذ احسد أمين في هددا الموضوع في الماشة مهتعة : ضحى الاسلام ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ : ۳۷۳ .

البلاغة عند العرب (١) ٠٠

لكن الأمر الذي يحمد للمفكرين العرب أنهم لم يكونوا سلبين فيما وردوا من موارد ، انما استخدموا ما أخذوه استخداما صالحا في ثم بنوا على ما أخذوه و وزادوا فيه وابتكروا وصبغوه بصبغتهم الخالدة وقاموا بأعظم محاولة توفيقية في تاريخ الفكر العالمي بمواءمتهم بين الفكر الاغريقي وطابعه المادي وبين الاسلام وروحه وفكره و ولم تعدم اللغة المعربية من أن تتأثر بهذا الفيض من القراث الإغريقي الذي تدفق في العصر العباسي ، فقد عربت الفاظ يونانية كثيرة ، وترجمت قصص يونانية المي العربية ، أشار ابن النديم الي مترجمات اغريقية في الأسمار والتاريخ ، كما ترجمت حكم فيناغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وملات كتب الأدب مثل البيان والتبيين وعيون الأخبار ،

أما الثقافة الهنبدية فقد تأثر العرب بها عن طريق اتصال المسلمين والهنود عن طريق الفلتح والتجارة ، كما أصبحت السند مصرا اسلاميا ، ولنتقل الهنود رحالين الى أرجاء العالم الاسلامي وحملوا معهم أفكارهم وتقافتهم ، وبعض الأفكار الهندية تسربت الى العرب عن طريق الفرس ، فقد اتصل الفرس بالهنود اتصالا وثيقا قبل الفتح الاسلامي وأخذوا الكثير من الثقافة الهندية وترجسوها الى لفتهم ، وقد امتد التأثير الهندي الكثير من الثقافة الهندية وترجسوها الى لفتهم ، وقد امتد التأثير الهندي تركت نظرية الهنود في الأرواح وتناسخها وآن الأرواح لا تموت ولا تفني وإنما هي أبدية الوجود لا سسيف يقطعها ولا نار تحرقها ولا ماء يغصها ولا ربح تيسسها ولكنها تنتقل من بدن الى بدن ، وقد تركت نظرية ولا ربح تيسسها ولكنها تنتقل من بدن الى بدن ، وقد تركت نظرية ولا ربح تيسسها ولكنها تنتقل من بدن الى بدن ، وقد تركت نظرية ولا وعرف علماء المسلمين مذهب السمنية (٢) وناقشوهم كثيرا في كتب التوحيد،

<sup>(</sup>۱) احمد امین : ضحی الاسلام ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ ...

<sup>(</sup>٢) ذكر البيرونى انها مرقة شديدة البغض للبراهمة وقد كانت في لخراسان ومارس والعسراق والموصل الى حدود الشام في القدم الى أن ظهر زرادشت في ايران ودعا ببلخ الى المجوسية وراجت دعوته مانجلت السمنية عنها الى مشارق بلخ ، البيرونى ، ما للهند من مقولة ص ، ا

وعلم الكلام وخصوصا ما عرفوا به من نظرية المعرفة واعتقادهم أن العلم والمعرفة لا تحصل الا من باب الحواس • وكل علم ليس أساسه الحسن الأيكون علما صحيحا • ولكان الالهيات الهندية لم تترك الا تلك الأثار السطحية ولم تنفذ الى أعماق الفكر العربي •

ولكن الأثر العميق الذي تركته ثقافة الهند كان في الرياضيات والفلك . ويبدو أن بعض الرياضيين الهنود وفدوا الى بغداد في عهد المنصور وأنه كلف أحدهم باختصار كتاب الفلكي الهندي ( برهمكبت ) واستخرج منه كتابا أصبح أساس علم الفلك عند العرب (١) . وأخسل المسلمون عن الهند كتاب السند هند (٢) وترجموا كتابا آخر اسمه الأركند وثالثا اسمه «الأرجهر» • وقد أخذ العرب بعض الاصطلاحات الربياضية من الهنود كلفظ ( الجيب ) في حساب المثلثات ، واقتبسموا الكثير مور بظريات الهند في الحساب والهندسة • وكان الطب الهندي من المنابع إلتي وردها الطب العربي الى جانب المنبع اليوناني • فكان في بغداد أطباء هنود اشتهر عنهم في عهد الرشيد صالح بن بهلة الهندي ، وجلب يحيى بن خالد أطباء من الهند مثل منكة وبازيكر وغليرقل وسندباد (١) م وتركت الثقافة الهندية طابعها في ميدان الأدب فعربت الفاظ هندية كثيرة وأقتبست بعض الآراء في الادب والبلاغة(١) • كما أولع العرب بالقصص الهندي • ويكنفي أن يقال أن أصل كليلة ودمنة هندي نقل الي الفارسية ثم نقل من الفارسية الى العربية ، وقصة السندباد هندية الأصل نرجمت الى العربية ، وعدد ابن النديم كتبا كثيرة للهند في الخرافات والأسمال والأحاديث ترجمت الى القربية ، وفي باب الحكم اخذوا عن الهند الشيء الكثير فكانت حكمة الهند أقرب الي روح العرب وأحب الى أذواقهم فهوير أشسبة بالأمثال العربية بجملها القصيرة ومعانيها العميقة وامتلات كتب

<sup>(</sup>۱) احسد امين الشمي الإسلام ، ج ١ ، ، ص ٢٤٢ ،

<sup>(</sup>٢) ابن النديم : الفهرست ، من ٣٤٦ ،

<sup>(</sup>٢) الجاحظ : البيان والتبيين ، بح ١ ، من ٧٨٠ .

<sup>(</sup>٤) احسد ابنين : صحي الاسلام ، بر ١ ، من ٢٤٧ م

العصر بالكثير من حكم الهند . يقول ابن قتيبة « قرأت في كتاب من كتب الهند : شر المال مالا يندو منه ، وشر الاخوان الخاذل ، وشر السلطان من خافه البرىء ، وشر البلاد ما ليس فيها خصب ولا امن » (١) وعقد صاحب كتاب سراج الملوك غصلا في حكم شاناق الهندى يتضمن نصحا للملوك بالعدل في الرعية. مع ضرب الأمثال (٢) •

وفى حديثنا عن المنابع التى بهل منها الفكر العربى يجب آلا نغفل الملبع الفسارسى الذى اشتد وضوحه بعد دخول ملايين الايرانيين فى الاسلام ومشاركتهم فى الحياة العامة فى الدولة العباسية و وقام الأفراد المثقفون بعملية الترجمة بعد أن حسن اسلامهم وازدادوا عمقا فى الثقافة العربية وملكوا عنان اللغة و ولم تكن الدوله فى حاجة الى أن تبعث البعوث لتحصل على تراث فارس فقد كان هذا التراث ماثلا فى كل مدينة فى ما وراء النهر وايران والعراق و

على كل حال تركت الثقافة الفارسية أثرا في اللغة العربية ، فقد تسربت ألفاظ فارسية كثيرة الى اللغة العربية ، كما ترجمت كتب فارسية في التنجيم والهندسة والجغرافية ، ولما اتسعت الحركة العلمية في العصر العباسي قام كثيرون ممن أجادوا اللسانين بالترجمة من الفارسية الى العربية (٢) ، فعبد الله بن المقفع ترجم كتاب (خداينامة) وسساه تاريخ ملوك الفرس وترحم كتاب «آبين نامة » وهو وصف لنظم الفرس وترحم كتاب «آبين نامة » وهو وصف لنظم الفرس وتقاليدهم وعرفهم ، كما ترجم كليلة ودمنه وكتاب مزدك وكتاب التاج في سيره أنوشروان وكتاب الأدب الكبير والأدب الصعير وكتاب الناج في النيمة (١) ، كما نقل المترجمون كتبا كثيرة في تاريخ الفرس فترجم معمد بن العجم البرمكي كتاب سير ملوك الفرس ، وترجم زادويه كتاب

<sup>(</sup>۱) عيسون الأخبسار : ج ۱ ، ص ۳ ،

<sup>(</sup>Y) الطرطوشي : سراج اللوك ، ص ٣٣١ ·

<sup>(</sup>٤) الفهرست ، ٢٤١ - ٢٤٣ ٠

<sup>(</sup>٣) المسمودي: مروج الذهب ، ج ١ ص ١٠٩ ٠

سير ملوك الفرس وكتاب تاريخ ملوك الفرس • وترجم جبلة بن سالم « كتاب رستم واسفنديار » وكتاب بهرام شوش • ومن الكتب الدينية ترجم كتاب زرادشت « أفستا » وفي الأدب كتاب هزار أفسانه وغيره من القصص وعهد أردشير وكتاب موبذ موبذان وكتاب أردشير في التدبير وتوقيعات كسرى وكتاب أدب الحرب •

وقد تركت الثقافة الفارسية أثرها البافى فى الأدب العربى شسعره ونثره ونمى القصيص العربي وفي التوقيعات .

تلك أهم مقومات النهضة التي واكبت العصر العباسي الأول ويمكننا في ايجاز أن نحدد ملامح الفكر العربي الذي هو وليد هذه المقومات آخر القرن الثالث الهجري ٠

كان من أثر التلاحم الفكرى الذى أشرنا اليسه أن وضح تقسيم العلوم عند العرب (۱) ووضح طابع الفكر العربي العلمى الذي تمبزت به مدارس القرن الثالث الهجرى • كما وحدت الحركة التعليمية ذات الطابع العلمى الجديد الترات العربي كله • وقد دونت أصغر دقائقه فظهرت مدارس النقد والاختيار والدراسات المبنية على المنطق والقياس والمقارنة، وأصبح التأليف في هذا التراث الموروث يسير وفق قواعد علمية سليمة ، كما أدت صنعة الوراقة الى شيوع الفكر الجديد ، فلم يعد ممركز! في بغداد . انما انتشر شرقا حتى نيسابور وغربا حتى قرطبة ، الأمر الذي أعطى الثقافة انعربية غذاء موحدا ، وطبعها بطابع واحد مع اختلاف بيتى ألمير • وكان من أثر الطوفان الفكرى الذى صادفه العرب أن اشتدت كبير • وكان من أثر الطوفان الفكرى الذى صادفه العرب أن اشتدت المعارك بن القديم الموروث وبي الجديد الناشىء كما يحدث عند التلاحم المعارك عن القديم الموروث وبي الجديد الناشىء كما يحدث عند التلاحم المعارى عادة ، وامتدت هذه المعارك الى كل ناحية ، ففى الشعر ظهر من الله التحرر من قوالب العصر الجاهلى الجاهلى الجاهدة لتنشأ قوالب وقيثارات

<sup>(</sup>١) انظر ابواب المهرست لابن النسديم .

جديدة تلائم الحياة الجديدة ، وظهر هذا الصراع في ميدان علم الكلام والمذاهب ، وانبرى المعتزلة المسلحون بالمنطق والفكر الاغريقي الى منازلة الفرق الأخرى التي كانت لا تزال تعتمد على القديم في فكرها وأسانيدها ومن حسن الحظ أن اللغة العربية أظهرت قابلبة للتشرب عظيمة وشفت عن طواعية غريبة المثال فاستوعبت ما استجد من ألفاظ نتيجه الترجمة واشستقت كلمات جديدة . وظهر أسسلوب جديد في التعبير يختلف عن الأساليب التي شاعت في صدر الاسلام ، ظهرت « الكلاسيكية الجديدة » التي تحسن التعبير عن التيارات الجديدة في شعر رصي كما ظهر أدب الرسائل متأثرا بتقاليد الفرس ، وظهرت الأساليب العلمية الدقيقة في الطب والفلسفة والرياضة والفلك ، كما ظهر الكتاب الموسوعيون الذين يحولون هذا الزاد الثقافي الى كتب معاجم وطبقات و



القسم الثانى العمر العياسي الثاني



## تظرة عامة على العالم الإسلامي في المصر المباسي الثاني

تطالعنا دراسة العصر العباسي الثاني بصورة قد تختلف في كتُن من · تفاصيلها عن الصورة التي رايناها في العصر العياسي الأول ،

فقد امتاز العصر العباسى الأول بقوة الخلافة ، وتمركز السلطة في يد الخلفاء العظام الذين حفل بهم هدا العصر ، وكانوا جميعا ذوى شخصيات قوية ، كما كانوا ساسة مهرة ، وقد استطاعوا أن يحافظوا على اتصالهم الموثيق بجماهير الناس الذين وهفوا مع الدعوة العباسية في فترة التحضير للثورة ، وأيدوا الخلافة العباسية ، وقد حرص هؤلاء الخلفاء على توثيق أواصر الضلات بينهم وبين الملايين من مؤيديهم ، كما أظهروا كفاءة تامة في كبح جماح العناصر المتطلعة الى القوة والنفوذ من الموالى ، واستطاعوا أن يقيموا نوعا من التوازن بين الأحزاب المختلفة التي الهرت بقيام الدولة ، وتبعا الذلك احتفظت الدولة في ذلك العصر الأول بوحدتها بقيام الدولة ، وتبعا الذلك احتفظت الدولة في ذلك العصر الأول بوحدتها تحت الحكومة المركزية في بغداد باستثناء الأندلس وجزء من الشمال الأفريقي ،

اكن هذه الظاهرة العامة في العصر الأول ما لبشت أن تغيرت في العصر السباسي الثاني ، لتبدو مكانها ظاهرة آخرى تخالفها ، وأول ما يطالعنا في هذه الظاهرة الجديدة ، هو انتقال الدولة الاسلامية من المركزية الى اللامركزية في نظام الحكم ، وقيام دول وامارات مستقلة استقلالا كاملا ، أو استقلالا جزئيا مع الاعتراف بسلطان الخلافة ، ثم ظهور شموب جديدة طارئة على العالم الإسلامي الأول ووصولها الى مركزا الدولة ، وتسلطها على الحكم ، أنه وقوع المخلفاء انفسهم تحت نفوذها ، الأمر. الذي أضعف من شخصيات الخلفاء ، وأذهب عنهم نظرة الاحترام

والتنديس التي كان يتمتع بها خلفاء العصر العباسي الأول • ونحاول أن نلقى نظرة عامة على العالم الاسلامي في هذا العصر الثاني من خلال هاتين الظاهرتين اللتين تميز بهما هذا العصر •

## المسالم الاسلامي بين الركزية واللامركزية:

لم تستمر الوحدة التي تميز بها العصر الأول طويلا ، وذلك لأن قيام الدولة العباسية كان يحمل في ثناياه بذور الانفصال ، فالدولة منذ قامت كانت تهدف الى المساواة بين القوميات الاسلامية المختلفة ، وقد قويت هذه الروح القومية بعد ذلك ، وأقامت أسرا ودويلات اقليمية استقلت عن الدولة استقلالا جزئيا ، وان كانت قد حافظت على ولائها واعترافها بالسيادة الروحية للخليفة العباسي ، ومن هذه الدولة اللولة الأغلبية التي أقامها ابراهيم بن الأغلب في أفريقية ، والدولة الطاهرية التي أقامها طاهر بن الحسين في خراسان ، ومن قبل ذلك كانت أجزاء من العالم الاسلامي قدا نفصلت انفصالا تاما عن الخلافة العباسية ونعني بذلك الأندلس التي امتقل بها عبد الرحمن الداخل الأموى بعد قيام الدولة العباسية بقليل ، ودولة الأدارسة بالمغرب التي أسسها ادريس العلوى الفار من وجه الخلافة العباسية ، واذا كانت الدولتان الأوليان العلوى الفار من وجه الخلافة وبأمرها ، فان الأخريين قد نشأتا برغم الدولة وخروجهما على سلطانها ،

وحين بدأت الدولة في العصر الأول تحس خطر هـــذه الحــركة الانفصــالية ، لجأت في علاجها الى ابتداع ســياسة تركيزية مضــادة ، فقسمت الدولة الى قسمين .

القسم الأول هو المغرب، ويشمل الشام ومصر والشمال الأفريقي، وقد تضاف اليه الجزيرة، أو الشام ومصر وبعض الشمال الأفريقي على حسب الظروف .

والقسم الثاني هو المشرق ، ويشمل الأقاليم الواقعة شرقي العراق.

وكانت العادة أن يعهد الخليفة بولاية العهد من بعده الى اثنين على أحدهما الخلافة بعد الآخر • وكانت ادارة المفرب توكل الى ولى العهد الأول ، وادارة المشرق الى ولى العهد الثانى •

و للأحظ من هذا أن الدولة كانت تتازعها ظاهرتان متعارضتان ظاهرة تميل الى الانفصال الاقليمي ، وظاهرة تسمى الى تركيز السلطة والابقاء على الوحدة ، وسينتهى الأمر في العصور التالية الى تعليب النزعة الانفصالية ، مع الاعتراف بالولاء والسيادة الروحية للخليفة ، فبرغم المنفصال الأطراف في العصور التالية ، نلاحظ أن الوحدة الظاهرية الاسمية ظلت قائمة ، لهذا لم تكن ولاية وال في هذه الأقاليم المنفصلة تصبح شرعية الا اذا أقرها الخليفة العباسي .

وللحديث عن الحركة اللامركزية يجب أن نعبود الى الوراء ١٠الى المبادىء التي نادت بها الثورة العباسية ، فهى فى الحقيقة تمثل نقطة الارتكاز لكل التطورات التى حدثت فى العالم الاسلامى فى أيام الدولة العباسية ، والمبدأ الذى يهمنا هنا من بين المبادىء التى نادت بها الثورة هو مبدأ التسبوية ،

فقد نادت الثورة العباسية بمبدأ التسوية بين الشعوب جريا على حكم الاسلام ، وهو المبدأ الذي أوقف في عهد الراشدين لضرورات اقتضت ذلك ، وكانت الثورة ننادي برفع هذا الايقاف ، واجراء حكم الاسلام على الشعوب المغلوبة ما دام الدين الجديد قد غلب على الدين القديم فيها ، فالشعوب المغلوبة التي دخلت في الاسلام كانت تطالب بأن تتبع معها قواعد الاسلام ، وكان لها الحق في أن تطالب بهذا باعتبارها شعوبا مسلمة ، وعلى أساس أن الاسلام يفرض المساواة بين المسلمين جميعا ، والمطالبة بهذا المبدأ مطالبة دينية بطبيعتها ، الا أننا اذا حللنا دوافع القومية ، وجدنا مطلبهم هذا في ناحية من نواحيه ذا صفة منياسية ، ولذلك نستطيع أن نقول أن مطلب هذه الشعوب ديني

سياسى ، وان الطايع الدينى كان فى الحقيقة ستارا اختفت وراءه نزعات قومية لأمم كانت لها شخصيتها القومية القديمة ، وكان متوفعا ألا تنمحى هذه الشخصيه القوية فى سمهولة ، وهذه الظاهرة مطاهرة الأغراض السياسية التى تنستر وراء العضايا الدينية مطاهرة معروفة فى التاريخ الوسيط ،

فلما انتصرت الثورة العباسية ، ولما كان الفضل في انتصمارها لا يرجع الى العرب من أهل الأمصار . وأنما يرجم الى متطوعين من . الفرس الخراسياليين ، كان طبيعيا أن يحتسل المنتصرون مكانا ممتسازا لم يكونوا يحتلونه من قبل (١) • وكان طبيعيا أيضا أن يتشبثوا بمكانتهم الجديدة ، لكي لايغتصب منهم غيرهم حقوقهم اذعادوا اليبلادهم وتركوا الأمور على ما كانت عليه من قبل ، وهذا شُسَّانَ كُل ثورة لا تستطيع أن تبرك الأمور لحكام العهود المساطنية ، فان مثل هــــذا ان حدث ولو الي حد ما يؤدي في النهاية الي تفويت كثير من الأهداف التي دعت اليها الثورة . فكان من نتيجة الثورة العباسية اذن انتصار مبدأ التسوية بين الشعوب ، ثم ونوب الخراسانيين الى مكان الصدارة • ووجودهم في هذا المكان كان بذاته دليلا ماديا على أن الثورة قد حققت مبدأ المساواة، بل جعلت للخراسانيين الصدارة بما جاهدوا في سبيل المبادي، الدينية القويمة وبتنفيذهم حكم الآية الكريمة : « يا أيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم، ونحب هنا أن نستطرد بعض الشيء لنذكر نص الصحيفة التي كتبها النبي بعد هجرته الى المدينة والتي حددت شكل الجماعة الاسلامية • وأول بنودها « ان المؤمنين والمسلمين من قريش ويشرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم . أمة واحده من دون الناس » (٢) وهذا النص هو الذي:

<sup>(</sup>۱) المسلمودي : مسروج الذهب : ج % ، ص % ، % - % الراس الآثم : الكامل ج % ، ص % ، الجاحظ : البيان والتدين ، ح % ،

<sup>(</sup>۲) ابن هشمام : هـ ۲ ، هن ۱۹۹ ، وانظمر كذلك عن تكوين الدولة الا، للهية ، أحمد أبراهم الشريف ، مكة والمدينة ، ص ۴۸۰ ـ ۳۹۹ ،

حذف الفوارق القبلية ، وجعل كل انسان . بصرف النظر عن تبيلته الأولى أو شعبه الأول ، داخلا في الأمة على قدم المساواه مع عيره . وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ منذ البدايه ، تم حدث بعد دلك ضرورات هي التي جعلت الراشدين يحيدون عن هذا المبدأ وكان انتصار شمعب من الشمومب المعلوبة واحتلاله مركز الصدارة بنساء على المبادىء الاسلامية ، وعلى هدى التكوين الأول للجماعة الاسلامية عملا مشروعا . فكان انتصار الخراسانيين لذلك مثلا يمكن أن يحتديه غيرهم . فكان من السهل على الأفارقة أو على المصريين أو على آهل الأندلس أن يطاليوا بهذه التسوية وأن ينالوها ، أو ينالوا قدرا كبيرا منها ، ولذلك يحوز لنا أن تسمى العصر العباسي الأول بعصر الشعوبيات مراذا استعرنا اصطلاحا أدبيا مستعملا للدلالة على فرع من فروع الأدب العربي ظهر في هذا العصر ، هو الأدب الشعوبي . ويتكون من مفاخرات بين الشعوب المغتلفة، فهذا أديب يتعصب للعرب ، وذلك آخر يتعصب عليهم ويسجد الفرس . ولم تكن المفاخرات الاصدى للأحداث السياسية والثورة العباسية . وما حدث بين العرب والفرس حدث مثله أيضا بين العرب وغيرهم من الشموب الأخرى المغلوبة: فقد امتدت حركة الشموبية أيضا الى المغرب والي الأندلس •

ثم أدى انتصار مبدأ التسوية في مرحلة أخرى ، الى أن تطاب الشيعوب الحديثة في الاسلام \_ وهي غير الشيعوب التي خضعت للاسلام في الفتوح الأولى \_ بنفس حقوق العرب أو حقوق الخراسانيين . بمجره دخولهم في الاسلام • ومن هذه الشيعوب التي جعلت لنفسها حق للساواة بالشعوب الاسلامية القديمة « بنو بويه » و « السلاجقة » •

و الواقع أن السياسة العامة فى العصر العباسى الأول هى التى شجعت تلك المسعوب البربربة على الدخول فى الاسلام . ومهدت السبيل لها مما انخذت من سياسات قبل ظهور هذين الشعبين ؛ فالخليفة المامون مثلاً كان يرغب الترك فى الاسلام ، لا تحقيقا لهدف دينى فى المقام مثلاً كان يرغب الترك فى الاسلام ، لا تحقيقا لهدف دينى فى المقام

الأول ، وإنما لحاجته إلى جند أقوياء ، مكان يرسل مع اللعاة فارضا يسجل أسماء الأجناد في الديوان ويفرض لهم العطاء ، ويرغبهم في القدوم الى دار الخلافة ، حتى اذا ما قدموا أكرمهم الخليفة وأجازهم (١) ، وبهذه الطريقة استطاع المامؤن أن يجند عددا من الترك ، ثم توسع المعتصم في هذه السياسة حتى صار معظم جيشه من الترك ، وحتى اضطر أن يبنى لهم مدينة خاصة هي مدينة سامرا ، فالخلفاء أنفسهم هم الذين مهدوا السبيل لتطبيق هذا المبدأ على هذه الشعوب البربرية الحديثة ، دون أن يجدوا من الحرج ما وجده بنو أمية ، بل كان تجنيه الترك في نظرهم المرا عاديا ،

وعلى أساس هذا المبدأ فأن كل الشعوب التى يمكن أن تدخل الاسلام تستطيع ، بصرف النظر عن حداثة اسلامها وقدمه ، أن تحتل مكانا مساويا لغيرها ، بل تستطيع أن تحتل مكانا ممتازا ، ولا يشترط في ذلك الا شرطان ، الأول : هو الاسلام ، والثاني : هو توفر الصعة الحربية في هذا الشعب الجديد ،

فمبدأ التسموية خول للشموب الغريبة عن الشمه العربى ، والغريبة عن الشموب المغلوبة في أيام الفتوح الأولى ، أن تدخل في عداد الدولة الاسلامية على أساس المساواة ، ما دامت تدخل في الاسملام ، وما دامت تتوفر لهما الصفات الحربية ، بحيث تستطيع أن تخدم الدولة الاسلامية من هذه الناحية ، اما في أطراف الدولة الاسلامية ، واما في داخلها وفي مركزها ، فاذا لم تتوفر في الشعب الجديد الصفات الحرببة ، كان الأمر أن يبقى هذا الشعب في حماية المسلمين ، وأن يظل عبئا عليهم الى أن يوجد شعب حربي آخر يشترك في الدفاع عن الدولة وعن همذا الشعب الأعزل ، وهمذا مجرد فرض عن لنا ، لأن كل الشعوب التي الشعب الأعزل ، وهمذا مجرد فرض عن لنا ، لأن كل الشعوب التي المسلم الدولة الاسلامية كانت شعوبا بدائية مطبوعة على الحرب ،

١٠) البلاذري : هذه ج البلدان ١٠ ص. ٧٧) .

وكان اللهولة أن تستخدم قوة هذه الشعوب ، فتكون اللهولة اليد الهايا اذا كانت هذه الشعوب غير منظمة ، فاذا كانت هذه الشعوب منظمة ، استقلت يتدبير تفسها تحت ظل الاسسلام دون أن يكون للدولة المركزية شان كبير في توجيهها .

ولنحاول الرجوع الى أصول هذا الموضوع ، فنتساءل : هل كانت المساواة مجرد نتيجة للثورة العباسية ولتطبيق مبادئها ، أم كان تطوراً أكبر لم يكن للثورة غيه يد الا أنها عجلت بمراحل تطوره ؟

الواقع أن سياسة الدولة الاسلامية كانت تسير نحو المساواة شيئا منذ عهد بنى أمية ، وأنها أعطت لبعض الشعوب المغلوبة الموجودة في أطراف الدولة ووراء حدودها المعروفة في آيام الراشدين ، حقوقا لم ينل مثلها المغلوبون في الفتوح الأولى كالفرس وأهل الشام وأهل مصر ، فقد جرت سياسة الدولة منذ الفتوح الثانية ، في عهد بنى أمية ، على أن تشرك أهل البلاد المفتوحة في الدفاع عن حدود الدولة ، بل ومد هذا الحدود الى ما وراءها ، فاذا تتبعنا ما وقع في اقليم ما وراء النهر وجدنا ترك ما وراء النهر يشتركون في الدفاع عن بلادهم ، وفي غزو من حوضم من الترك الكفار مع المسلمين ومع جيش قتيبة بن مسلم الباهلي تفسه ، وهو الذي فتح هذه البلاد (١) .

فسياسة اشراك المعلوبين ، سياسة اتبعت منذ فتح هذه البلاد ، وكانت هذه البلاد حديثة عهد بالاسلام لم تعرفه الا على يد قتيبة ، وان عرفه بعضهم قبل ذلك بقليل ، وكان ذلك ميزة لم يتمتع بمثلها الفرس ، وهم القريبون من حدود الترك ، وهم من نعرف قوة وحضارة ، فكانت هذه المقارقة بين شعبين متجاورين نوعا من التناقض ما كان له أن يستمر، قالشعب الفارسي المجيد محروم من الجندية ، والشعب التركى البربرى

<sup>(</sup>١) الطبرى: ج ٢ ، ص ٤٧٥ . الدينسورى: الأخبسار الطوال ، هي ٢٧٨ ، ابن الأثير: يم ٤ ، ص ١٢٧ ،

يشارك المسلمين شرف الجندية وشرف الغزو ، على حين كان على الهارسي اذا آراد أن يشارك في الجندية أن يكون تبعا لغيره من العرب ، ولعل السبب في اعطاء الترك هده الميزة هي أنه كان من غير الممكن حرمانهم من امتشاق الحسام ، فهم شعب بدائي محارب بطبعه ، وكان من الخير أن توجه هذه السيوف نحو لعدو . لأنها لابد أن تضطرب ، بدلا من أن تشجه نحو الثورة والعصيان ومقاومة العرب الفاتحين ، فكان اعطاء هذه الميزة سياسة موضوعة رسمها العرب ، وقدد راعوا غيها حالة هدذا الشعب ،

ولم تكن سياسة العرب فى بلاد ما وراء النهر وحدها وانما كانته سياستهم فى جهات أخرى ، فى أرمينيا ، وقبرص ، والشمال الأغريقى ، فان أهل أرمينيا شاركوا العرب منذ فتح بلادهم فى كل ما تستلزم الحدود من دغاع وفى غيزو من وراءهم ال(١) ، وأهل قبرص كانوا يعياونون المسلمين بأن يدلوهم على عورات الروم (٢) ، والبربر من أهل أغريقية قيد انطلقوا مع العرب لفتح الأندلس ،

وكان العرب يتساهلون مع هؤلاء المسلمين الجدد الحربيين تساهلا قد يتناقض مع مبادىء الدين ، من ذلك مثلا أن ترك ما وراء النهر السنترطوا على قواد المسلمين وعلى ولاة خراسان فى أيام الخليفة هشام ابن عبد الملك ألا يعلقب المرتد منهم ، وقد احتج الفقهاء حين قبل هشام هذه الشروط ، وانما راعى هشام حين قبل ذلك أن الارتداد يكون بين الترك حين يحدث خلاف بينهم وبين المسلمين ، فيقوم الترك بثورة ويخلعون طاعة المسلمين ، وفي نفس الوقت يرتدون عن الاسلام ، فكانت ودتهم تابعة لعلاقاتهم السياسية بالعرب ، ولم تكن شركا اصيلا (٢) ،

<sup>(</sup>۱) البلاذري : ص ۲۰۸ ، ۲۰۹ ، ۲۱۳ ۰

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر : من ١٦٠ ٤ ٢١ ١٠ ١٣٠ ٠

 <sup>(</sup>٣) العلبرى: جـ ٧ ، ص. ١٩١ ، أبن كثير: البداية والنهاية ، ج ٦ .
 حس ٣٣٨ -- ٣٣٩ ،

ونستطيع أن نقول ـ على أساس ما قدمنا ـ ان العرب في العفر الأموى أعطوا بعض الشعوب المعلوبة نفس الحقوق التي كانت للعرب ، فلما جاءت الثورة العباسية عممت هذه القاعدة . فأصبحت تطبق على كل الشعوب دون استثناء .

ونعود الى نفس المسألة من ناحية أخرى . وهى ناحية الدور الذى أدته هذه الشعوب المعلوبة في القيام بأمر الدولة الاسلامية ، وأول دور قامت به أمة معلوبة هي أمة المفرس ، فهم الذين احتضنوا لهكرة الدعوة الآل البيت . وهم الذين نصروا الثورة العباسية ، وحققوا مبدأ المساواة بين الغالبين والمغلوبين ،

ثم ننتقل الى دور الترك ، وكان دورهم فى أول الأمر المساركة فى الدفاع عن الثغور الشرقية ، ثم صار الخلفاء يستخدمونهم فى مهمات حربية فى ايران ، ثم زاد الالتجاء الى الترك شيئا فشيئا حتى استخدموا فى جيش الحضرة (جيش الخليفة فى بعداد) فى عهد المامون ، ثم صاروا قوام الجيش فى عهد المعتصم بعده ، وأصبحوا هم الذين بغزون مى ثغور الروم ، وهى الثغور الواقعة فى أطراف آسيا الصغرى عند جبال طوروس ، ونستطيع أن نتصور الدور الذى قام به هذا الشعب التركى ، الذا قدرنا التطور الذى وقع منذ فتح بلاد الترك على يد قتيبة فى أواخر القرن الهجرى الأول الى أن وجدناهم يغزون ثغور الروم فى أواخر القرن الهجرى الأول الى أن وجدناهم يغزون ثغور الروم فى أواخر القرن الهجرى الأول الى أن وجدناهم يغزون ثغور الروم فى أواخر القرن الثانى وأوائل الثالث (١) . •

وعلى هــذا نستطيع أن نقول ان المبدىء السياسية الاسلامية - كانت تبيح لكل شعب دخــل الاســلام أن يكون كأهله . وأن يتــولى الصدارة ما دام أهلا لهذه الصدارة ، ويمكننا أن نقدر ما كانت عليه ،هذه السياسة من مرونة ، ومن فائدة هذه المرونة أنها أوجدت ســيوفا ، ومن كل عصر تدافع عن الاسلام وأوجدت قوة تستطيع أن تسير دفة أمور

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: ج ٢ ، من ١٥٤ ، وما بعدها الى آخر عصر المعتصم،

الله والله الاسلامية وفي عصر المساواة كان حلا للشعوب الاسلامية المختلفة أن تعتز بقوميتها ، ولهذا كان من نتيجة الثورة العباسية ، ازدياد الشعور القومي لدى الشعوب المغلوبة ، وكان من الصرورى أن يسهى هذا الاحساس بالمساواة ، وهذاالاحساس المتزايد بالقومية ، الى استقلال الشيعوب من الناحية المعنوية أولا . وكان مظهر هذا الاحساس المعنوى ظهور ما عرف في الأدب العربي باسم الأدب الشعوبي ، وهو في ذاته تعبير عن اعتداد الشسعوب بشخصياتها ، وكان موضوع هذا الأدب المقاخرة بين العرب والعجم ، وذكر فضائل الأمم بعضها على بعض ، ولهذا لا نكاد نقرأ كتابا من الكتب القديمة الا وجدنا فيه ذكرا المضائل البلاد والأمصان والشسعوب ، ثم أخذت الشعوب تستقل استقلالا فعليا ، وقام نوع من اللامركزية ، وكان من تتيجة هذا أن شهد العصر العباسي الثاني الامارات الاسلامية تظهر في الشرق والغرب مؤكدة سلطانها ، والخلفاء لا يجدون مغرا من الاعتراف بالأمر الواقع ،

الا أن حركة الشعوبية لم تنته بانقصال أجزاء العالم الاسلامي بعضها عن بعض ، فإن الشعوب الاسلامية برغم حرصها على استقلالها ، ظلت تحتفظ بالروابط فيما بينها ، وكانت الخلافة هي المشل الدائم . لتلك الروابط .

والخلافة بطبيعتها واحده غيرقابلة للتعدد عند أهل المذهب الواحد، واذا تعددت فانما يكون ذلك بتعدد المذاهب ، فمن الجائز مثلا أن تقوم خلالمة غاطمية في مصر ــ لأن الفواطم لا يعترفون بالخلافة العباسية ــ وأن تكون الخلافة العباسية قائمة في بغداد ،

والخلافة أيضا كانت نظاما أساسيا من أصول النظم عند بعض الفرق الاسلامية ، فوجودها عندهم ركن من أركان الدين ، فهى واجبة الوجود وهى في نظرهم عنوان الوحدة وركن العزة ، وأهل السنة، وأن لم يذهبوا في الخلافة مذهب الشيعة ، الا أنهم كانوا يعتبرون،

الخلافة أساسا لشرعية السلطان • والشعوب التي حرصت على استقلالها لم تسع قط ، بل لم تفكر في الانفصال عن الخلافة • والخلافة بدورها قد سارت على مبدأ مرن سليم هو مبدأ التوفيق بين النزعات القومية وللطالبة الشعبية ، وبين مبدأ الوحدة • وفي هذا مزايا كثيرة :

فيه الحرص على التوفيق بين نزعات الأمم ، وفيه حرص على اعطاء كل شـــعب حقه المشروع في أن ينسى شخصيته كيف يشـــاء ، وفي أن يستكمل كيانه كما يريد ، في ظل الخلافة الاسلامية الموحدة .

وفي ظل هذه السياسة أتيح لكل شعب من الشعوب الاسلامية الن يشارك في بناء الدولة بقدر كفاءته، ولذلك تعددن مراكز القوة في المالم الاسلامي، وازداد هذا العالم بذلك قوة ، وامتدت أطراغه الى فواح بعيدة لم يكن الراشدون ولا الأمويون يتصورون أن يصل نفوذ المياليم الإسسلامي اليها ، ففي العصر العباسي نبت القوميات ، وأحست بمصريتها وبقدرتها على تكييف حياتها كيف شاءت ، وتبعا لظروفها الخاصة البخرافية والاقتصادية والاجتماعية ، وأتيح لها بذلك آن تسبهم بقسلر أكبر في خدمة العالم الاسلامي ومد تفوذه السياسي والحضاري على السيام

وقد اختلف مصير كل دولة من هذه الدول بحسب وضعها الجغرافي وبحسب وظيفتها من العالم الاسلامي و وللحظ أن كل دولة من دول هذا العالم الاسلامي كانت تقوم بوظيفة معينة ، وكانت بقيامها بهذه الوظيفة تؤدى نصيبها في المشاركة في الحياة الاسلامية ، وتؤدى نصيبها في خدمة صالح العالم الكبير الذي تنتمي اليه ، لمنحن في هذا العصى العباسي الثاني آمام قوميات قد نالت حريتها ، ونحن آمام قوميات تساعها العباسي الثاني آمام قوميات قد نالت حريتها ، ونحن آمام قوميات تساعها من المرص على آلا تنفصل عن هذا العالم ، فكانت المراه في النفوس باعتبارها رمزا للرباط بين أجزاء العالم ، المناسى ، وكانت كل آمة تحس بفضيلة الاجتماع مع شعوب

اخرى تحت حضارة واحدة ، كانت تعتبي في ذلك الوقت بسابة الحضارة الأوروبية في عصرنا الحالى .

واذا ألقينا نظرة على العالم الاسلامى مى ذلك الوقت ، وجدنا كل بير، من أجزائه قد تأثر بنوع خاص من المؤثرات تحكمت فى تطسور. التاريخي وفي مصيره .

فللمشرق تطوره الخاص من الناحية التاريخية ، ويتحكم في هذا التطور عاملان : أولهما عامل القومية ، وثانيهما عامل الغارات البربرية الأعجمية .

فلقد نقلت الثورة العباسية السلطان من يد العرب الى يد الشعوب المغلوبة المتحضرة ، وبذلك تركت للقوميات حريتها في ظل الخلافة ، وبغضل هذا العامل القومي نشأت في المشرق دول أولها الدولة الطاهرية نسبة الى طاهر بن الحسين ، ثم الدولة الصفارية المنسوبة الى يعقبوب ابن الليث الصفار ، ثم ملك المشرق بعد ذلك الدولة السامانية نسبة الى الأسرة السامانية التى كان موطنها مدينة بلخ ،

ثم تأثر المشرق بعد ذلك بغارات شعوب جديدة طارئة على العالم الاسلامي ، ولم تكن تلك الشعوب داخلة ضمن الشعوب المتحضرة في العالم القديم ولا في العالم الوسيط الأول ، همى شعوب أعجمية وال انصبغت بالصبغة الاسلامية ، وهي شعوب تقابل الشعوب البربرية التي أغارت على أوروبا في العصور الوسطى ، وقد تأثر المشرق بانتقالات هذه الشعوب ، وهجرتها الى داخل العالم الاسلامي ، فحكمه في أول الإسرائيم ، وهم وان كانوا فرسيا من حيث الجنس واللغة ، الا أنهم كانوا يعيشون عيشة بربرية قبلية في منطقة متطرفة في شمال شرقى ايران جنوبي بحر قروبن ، الا أن سيادة الديلم لم تمتد الى المشرق كله ، بل امتدت الى نعضه وتركت للسامانيين البعض الآخر ، ثم طرأ بعد الديلي والسامانيين شسعب بربري جديد من تلك الأمواج التركية المهاجرة ، ر

أعماق آسيا نحو الغرب ، ونشير هنا الى السلاجقة • فلما انتهى العصر السلجوقى جاءت غارة بربرية جديدة أشد ايغالا فى الصفة البربرية ، وأبحد من الاستعداد لقبول الحضارة الاسلامية ، ونشير هنا الى غارات المنسول •

وهكذا نرى التطور التاريخي للمشرق وقد تأثر بعامل القومية . ثم يعامل الغارات البربرية الأعجمية • وانتهى الأمر فيه بانتقال السلطان انتقالا يكاد يكون نهائيا من يد الشعب الايراني المتحضر القديم الى يد الشعب المغولي الطاريء على المضارة •

أما المغرب فقد كان مصيره مختلفا عن مصير المشرق ، فهو بعد أن التت الثورة العباسية ثمارها ، قد خضع لتأثير العوامل القومية ، ثم خضع بعد خلك لتأثير الدعاية المذهبية ، ثم عاد لظروف خاصة بعد سقوط بعداد ملجأ للخلافة ومصدرا للقوة أمام الغارات الأعجمية البربرية ، الى أن ضاع هذا المغرب كما ضاع المشرق ، واستولى عليه شعب أعجمى لم يكن شارك قط في الحضارة القديمة وهو الشعب العثماني ، فنحن نرى أن المغرب انتهى بأن خضع الى نفس المصير وخضع للبرابرة ، ولكن بعد نحو ملاثة قرون من سقوط بعداد ، حين فتح هذا المغرب في أيام السالطأن سليم الأول العثماني ، فكأن المغرب استطاع أن يحمل لواء الاسلام المقديم الى أن اغتصب منه الترك العثمانيون هذا السلطان ، فنقلوا مركز العالم الاسلامي الى موطنهم الجديد ، وأصبحت الخلافة لا تعتمد على العرب ، و لاعلى الشعوب المتحضرة القديمة ، وانما أصبحت تعنمد على شعوب أعجمية طارئة ، حديثة عهد بالحضارة وحديثة عهد بالاسلام .

فالمغرب خضع أولا لعامل القومية ، فظهرت فيه الدولتان الطولونية ثم الأخشيدية ، ثم تأثر بالعامل المذهبي غخضع للفاطميين نحو قرنين ، عم جاءت الحروب الصليبية فظهرت قوة المغرب أمامها في شخص الايوميون ينهضون بعبء الحروب الصليبية ، ودغع

خطرها المهدد لأول مرة تهديدا خطيرا لكيان العالم الاسلامي ، حتى ظهر خطر جديد آت من المشرق هو الخطر المفولي ، وعندئذ قام المماليك وكانوا أقوى من الأيوبيين ، لأنهم استطاعوا أن يقفوا آمام الموجات المغولية واستطاعوا في نفس الوقت أن يطردوا الغارات الصليبية ، وأن يحموا جبهتهم البحرية من كل هجوم أوروبي جديد ، وفي نفس الوقت كان العثمانيون يشغلون أوروبا عن التدخل في الشرق الأوسط ، وكانوا يتوغلون في أوروبا الى أن استطاعوا أن ينقلوا مركز العمليات الحربية الى الشمال ، والى أن ينقلوا الخلافة الى الشمال أيضا ،

نلاحظ من كل ذلك أن مصير المشرق مختلف تمام الاختلاف عن مصير المغرب و وللاحظ كذلك أن الثورة العباسية قد نقلت مصير الاسلام من يد العرب الى الشعوب القديمة المتحضرة ، ثم انتقل الأمن بعد ذلك من يد الشعوب المتحضرة القديمة الى يد الشعوب الجديدة ، الطارئة وهذا الانتقال من يد الشعوب المتحضرة الى الشعوب الأعجمية الحديدة هو الذى يحدد بالضبط نهاية العالم الاسلامى القديم ، وبدء العالم الاسلامى الجديد ،

ولنا أن تتساءل بعد هذا ، هل كان العالم الاسلامي الجديد تحت قيادة الشعوب الطلامية المديثة أقدر منه تحت قيادة الشعوب المتحضرة التي ورثت الدولة الاسلامية عن العرب ؟

فستطيع أن نقول أن هـذا التحول منع العالم الاسـلامى من أن يشارك فى الحضارة مثاركة ناجحة ، والمسئول عن مصير العالم الاسلامى هذا هى هذه الشعوب الجديدة الطارئة .

وهناك مناطق من العالم الاسلامي يبجب أن نشير اليها وهي مناطق التغور و والذي يحملنا على أن نجعل الثغور قسما واحدا ، أننا وجدنا في الثغور ظاهرة مطردة ، وهي أن هذه الثغور تتقوى بقدر حاجة العالم الاسلامي اللدفاع ، وأن الدول التي تظهر فيها تتأثر عادة بمؤرد ولحادة ا

هو الخطر الأجنبي ، وهو أيضا حيوية العالم الاسلامي التي تدفع هذه الثغور دائما الى الأمام ، فكل البلاد الواقعة في أطراف العالم الاسلامي بلاد لها وظائف خاصة ، وهذه الوظائف نتؤثر في كيان الثغر ، فالوظيفة الثغرية هي التي تنشىء في الثغر دولا ، والحيوية هي التي تدفع الثغى وما فيه من دول الى الأمام ، هذه هي الظاهرة المطردة المسلاحظة في الثغرو ،

وثغر آخر هو الثغر التركى المسمى ثغر ما وراء النهر ، وكانت مهمة الجهاد فيه على عاتق الخلافة ، الى أن تولت الدولة الطاهرية أمر المشرق كله بما فيه الثغر ، فلما ضعفت الدولة الطاهرية ، قامت فى الثغره وعلى أساس الضرورة الثغرية أسرة هى الأسرة السامانية ، واستطاع السامانيون أن يمدوا سلطانهم الى وسط آسيا ، أما امتداد سلطانهم الى الداخل فكان ذا صفة أخرى ، فهم حين حكموا بعض خراسان الواقعة غربي نهر جيمون افعا كانوا في الحقيقة يملاون فراغا حدث على أثن

ضعف الطاهريين ، ولم يكن الطبع هو الدافع لهم على امتلاك هذا القسم ، وكانت قوتهم كلها مركزة في التركستان في شرق نهر جيحون ، وفي آوانسط آسيا ، واستطاع السامانيون أن ينشروا الحضازة الاسلامية في تلك البلاد الوثنية ، فدخل على أيديهم في الاسلام عدد كبير وقامت في أيامهم بما وراء النهر مراكز ثقافية هامة كانت عاملا قويا في مسبغ الترك بالصبغة الاسلامية ، ومن فضل السامانيين الهم استطاعوا أن يجعلوا من التركستان بيئة مؤثرة في الترك ، غخفف ذلك من خطرهم على العالم الاسلامي، اد كان الذين يهاجرون من الترك ويقتحمون الحدود الاسلامية ينصبغون في هذه البلاد بالصبغة الاسلامية ويدخلون في الاسلامية ويدخلون في الاسلامية ويدخلون في الاسلامية ويدخلون في الاسلامية ميكون خطرهم أقل ،

ثم تولى مهمة الدفاع بعد السامانيين قوم من الترك آخذوا الاسلام عن السامانيين ، ثم نظموا آنفسهم وقاموا بمهمة الدفاع الثغرى ، هى الدولة التى تعرف بالدولة الخوارزمية ، وقد ظلت قائمة بامر الثغر الى أن ظهر المغول واجتاحوها في طريقهم ، وكان هجوم المغول سريعا بحيث لم تتمكن بيئة ما وراء النهر من صقلهم بالصبغة الاسلامية آو من ادخالهم في الاسلام.

ثم ثغر السند ، وكانت مهمة الدفاع فيه واقعة على الخلافة في أول الأمر ، حتى ظهرت الدولة العسمارية ، فتولت هذه المهمة . ثم لم تعسر تلك الدولة ، قمدت الدولة السامانية سلطانها على هذا الثغر الإيمسن البعيد ، وقامت بالمهمة الثغرية فيه بعض الوقت ، الى آن قامت في هذا الثغر دولة مشهورة في التاريخ الاسلامي هي الدولة الغزنوية المنسوبة الى عاصمتها غزنة جنوب غربي كابل الحالية فاقتطعت هذه الدولة لنفسها يبئة جغرافية في الهند فكانت واضعة لحجر الإساس تقريبا للعالم الاسلامي الهندي ثم فهضمت بعد الدولة الغزنوية بالمهمة الثغرية دولة أخرى هي الدولة الغورية ، وظل الغوريون في هذا الثغر الهندي الى آن أزالتهم الدولة الغوارزمية عمرا ما المعوارزمية على المعول فاجتاحوا المشرق كله ، ثم اعتموا بعد

أن أسلموا بهذا الثغر ، فكونوا فيه دولة عظيمة هي أساس دولة باكستانًا المحالية .

وكل هذا الذي عرضنا له في الثغور كان نتيجة للوظيفة الثغرية ، و نتيجة لحيوية العالم الاسلامي .

والعراق أيضا ننظر اليه نظرة خاصة ، فقد ارتبط مصيره بالخلافة مباشرة فهوالجزء الذى بقيت عليه سيطرة الخلفاء ، وظلت الخلافة تحكمه حكما مباشرا ، أو يحكم باسمها حين امتد تغلغل الأعجمية الى مركز العالم الاسلامى ، وتاريخ العراق فى العصر العباسى الثانى هو الذى يمثل تاريخ الخلفاء العباسيين تمثيلا صحيحا ، ولا يمثل فى الخقيقة تاريخ المالم الاسلامى كله ، و نحن حين ننظر الى تاريخ الخلفاء من بنى العباس فى العصر الثانى ، لا يصبح أن نربط به تاريخ العالم الاسلامى كله ، فقد ضعفت سلطة الخلفاء السياسية على العالم الاسلامى ، ولم يبق من سلطان الخليفة الا مظهر منصبه الجليل فحسب ، ولم يعد فى يده غير العراق ، وحتى العراق نفسه قد المتطعت أجزاء كبيرة منه وخضعت لحكم المتغلبين الأوقات من حكام الأقاليم ، فلم يصبح فى يد الخليفة فى وقت من الأوقات الا بغداد وأعمالها (١) ، ثم وقع الخلفاء أنفسهم فى قبضة القواد من الا بغداد وأعمالها (١) ، ثم وقع الخلفاء أنفسهم فى قبضة القواد من الأمراء فى بغداد حتى عصر السلاجقة ،

## سركز الخسلافة:

والواقع أن الخلافة العباسية لم تعد قادرة على أن توازن في حكمة ودقة بين القوة المركزية في بعداد ، وبين القدوى اللامركزية النامية المتطورة في أقاليم الدولة العباسية ، نتيجة انتشار الاسلام ومطالبة المسلمين المجدد بنديب أوغر من الحقوق ، وكان من نتيجة هذا أن شعط

<sup>(</sup>۱) مسكويه: تجارب الأمم ، ج ٥ ، ص ٥٩٥ ــ ٥٥٥ . ابن الأسمير، (طَبِعَــة أوربا) ، ج ٨ حس ٢٤١ . تاريخ ابو الفدا تحت سسفة ٢٤٤ ه . • ٢٧٤ ه .

العصر العباسى الثانى الامارات الاسلامية المستقلة تظهر فى الشرق والغرب ، والخلفاء لا يجدون مفرا من الاعتراف بالأمر الواقع سرواء رضوا أم كرهوا ٠

ولم تعد الخلافة أيضا قادرة على ان تكبت عناصر الموالى المتطلعة الى القوة والنفوذ كما فعلت فى العصر العباسى الأول ، حيث كبتت قوة المخراسانيين بقتل زعيمهم أبى مسلم ، وكبتت جماح الفرس بنكبة البرامكة ، ثم استعانت بالترك على الخراسانيين فى عصر المعتصم ، فقد عهاوت أسس القوة التى وضحت فى العصر العباسى الأول ، وفقدت الخلافة الضعيفة نفوذها فى بغداد نفسها ، بسيطرة الجند الترك ، ثم البويهيين والسلاجقة ، كما فقدت نفودها فى الأقاليم ، لتصبح مجرد رمز تجتمع الدولة حوله ،

كما أن التحول الرأسمالي الذي أحدثه العصر العباسي الأول، قد أدى الى أن تزداد الهوة اتساعا بين فئة الاحتكاريين من كبار الملاك وكبار المتجار ورجال الصناعة ، وبين الطبقات الكادحة التي نالت لونا من التحرر في العصر العباسي الأول، ولكنها لم تظفر بما كانت تسعى اليه من الرخاء الاقتصادي وانخفاض الأسعار وارتفاع الدخل، وحيل بينها وبين الحياة الهينة الكريمة ، ولم تتدخل الدولة ، وكان من واجبها أن تتدخل لكي الهينة الكريمة ، ولم تتدخل الدولة ، وكان من واجبها أن تتدخل لكي لا يختل التوازن وتقع المأساة ، وكان في مكنتها أن تستخدم بيت المال في حماية حق الجماهير ، لكن بيت المال في ذاته قد ضعف لقلة الموارد في حماية حق الجماهير ، لكن بيت المال في ذاته قد ضعف لقلة الأوضاع التي تصل اليه ، لذلك انتشرت الثورات ذات الطابع الاشتراكي كثورة الزنج والقرامطة(١) ، كما نشطت الدعوة الاسماعيلية ، مستغلة الأوضاع الاقتصادية السيئة ، في جذب الجماهير نحو دعوتها تمهيدا لظهور الفاطميسين ،

<sup>(</sup>۱) نسبة الى حمددان قرمط احدد دعاة الاسماعيلية ، وراسي الطريقة الترمطية .

وقد ربط كثير من المؤرخين بين حالة الخلافة العباسية في العراق ، وبين الحالة في العالم الاسلامي ، واعتبروا ضعف الخلافة ضعفا للعالم الاسلامي كله • لكن هؤلاء المؤرخين لم يفطنوا الى أهمية مبدأ التسوية وما أحدثه من تطور ، ونظروا الى استقلال الشعوب في هذا العصر على أنه نوع من الانفصال ، وعلى أنه كان بذرة ضعف الخلافة ، فقالوا : ان نمو القوميات أضعف الخلافة وأضعف العالم الاسكامي • فهم يربطون مِين المخلافة فى بعداد وبين العالم الاسلامي ربطا لم يكن له ما يبرره ، ويتصورون حسب نظرتهم \_ أن الخلافة ضعفت لأن بلاد الأندلس انفصلت جنها منذ أن قام بأمر الأندلس عبد الرحمن الداخل الأموى • وقالوا ان اللخلافة ازدادت ضعفا حين قامت بأفريقية دولة الأدارسية بمراكش المثالية ، والدولة الرستمية في الجزائر الحالية ، ودولة بني الأغلب في تونس الحالية ، ثم حين قامت بأمر هذه الأقاليم الثلاثة الدولة الشيعية الفاطمية ، ثم حين توسعتِ هذه الدولة تملكت الى أفريقية مصروالشام، ثم أن هؤلاء المؤرخين يعدون من مظاهر الضعف قيام الطولونيين والأخشيديين والفاطميين والأيوبيين والمماليك بمصر والشمام ، وكذلك قيام الدول المستقلة في المشرق الاسلامي ، ويشبه المسعودي في عبام ٣٣٣ ، فعلاصحاب الأطراف ، وتغلب كلواحَّد منهم على الصقع الذي هو **غيه بفعل ملوك الطوائف بعد موت الاسكندر (١) فكأن هؤلاء المؤرخين** حين يبينون الأجزاء التي آلت اليهـا الدولة انما يصـفون حسـابها • مع أن هؤلاء المؤرخين ينسون أن قيام هذه الدول كان تتيجة لظهــور مبادىء جديدة عادلة هي حق التسوية وحق الشعوب .

على أن فكرة الدولة برغم هذا الانقسام لم تفقد ما كان لها من القسوة والسلطان ، فكان أصحاب الأطراف أو حكام الدول المستقلة يعترفون بالسيادة العليا للدولة ، ويقدمون للخليفة الدعاء في المساجد ، ويشترون منه القابهم ، ويرسلون اليه الهدايا كل عام ، غلم يكن واحد

<sup>(</sup>١) التثبيه والإشراف : من ٤٠٠ .

منهم يعتبر ولايته شرعية الا اذا اعترف به الخليفة وأرسل له التقليد. (١) عوصتى بنو أمية في الأندلس لم يروا لهم الحق في اتخاذ لقب الخليفة الأنفسهم أو التسمى باسم « أمير المؤمنين » بل كانوا يسسمون أنفسهم « بنو الخلائف » •

وظل لقب الخيلافة وقفا على بنى العباس فى بغيداد حتى جاء الفياطميون ، فكانوا أول من خرج على هذه القياعدة . ذلك لأفهم لم يكونوا يعترغون بحق العباسيين فى الخلافة ، وكانوا يرونها حقا لمعم، باعتبارهم خلفاء النبى صلى الله عليه وسلم . فاتخذوا لأنفسهم لقب الخلافة بعد فتح القيروان ٢٩١ هـ ٩٠٩ م (٢) ، ثم أسرعت بعد ذلك قيمة اللقب الى الهبوط ، حتى نجد حاكم سبجلماسة ( جنوبي جبال أطلس) يسمى نفسه بأمير المؤمنين فى سنة ٣٤٣ هـ ٣٥٣ م (٣) ، ولما علم عبد الرحمن الثالث بالأندلس أن العلويين بأغريقية لقبوا بأمير المؤمنين سنة اتخذ لنفسه أيضا لقب الخيلافة وتسمى بأمير المؤمنين سنة الخيار المؤمنين سنة المناه والمدرون المؤمنين سنة المناه والمدرون المؤمنين سنة المناه والمدرون المؤمنين المناه المناه المناه والمدرون المؤمنين المناه والمدرون المؤمنين سنة المناه والمدرون المؤمنين سنة المناه والمدرون المؤمنين المناه والمدرون المؤمنين المناه والمدرون المؤمنين المناه والمدرون المؤمنين المناه المدرون المناه المناه المناه المناه المناه والمدرون المناه والمدرون المناه المن

ولكن لم يكن من شأن هذا الانقسام أو تعدد أمراء المؤمنين أن يؤدى الى ضيق في معنى الاسلام. أو معنى الوطن الاسلامى. بل كانت كل هذه الأقاليم. في الحقيقة تؤلف مملكة والحدة سميت مبلكة الاسلام وهو اصطلاح تتخذه لتقابل به مملكة الكفر \_ وكانت تقوم فيها جميعا وحدة اسلامية لا تتقيد بالحدود السياسية الجديدة (°) ، ويعتبر المقدسي أن مملكة الاسلام تمتد من « كاشغر ،» في أفصى المشرق الى « السوس » الأقصى في المغرب (١) ،

<sup>(</sup>۱) مسکویه : ۲ : ۳۲۳ .

<sup>(</sup>۲) میتز : ج ۱ ، ص ۳ ۰

 <sup>(</sup>٣) المكرى: المغرب فى ذكر الله المريقية والمغرب ( طبع الجسر الله المعرب ١٥١) ، ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٤) ابن الآثير : ج ٧ ، ص ١٩٢ . المقسرى : نفح الطيب : ج ١ ٣٠ من ١٦٢ ــ ١٦٣ .

<sup>(</sup>٥) متز: الحضارة الاسلامية ، ج ١ ، ص ٢ - ٤ .

<sup>(</sup>٣) احسن التقاسيم اطبعسة لندن ا ص ٢٤٠٠

وكان المسلم يستطيع أن يرتحل في داخل حدود هذه المملكة في خلل دينه وتحت رايته و وغيها يجد الناس يعبدون كما يعبد ، ويصلون كما يصلى ، كذلك يجد شريعة واحدة وعرفا واحدا وعادات واحدة وكان يقوم في هذه المملكة قانون عملى معترف به من الجميع يضمن للمسلم كل حقوق المواطن ، بحيث يكون آمنا على حريته الشخصية أن يمسها أحد ، وبحيث تكفل له كل الرعاية القانونية (١) .

ونستطيع أن نرد على هؤلاء المؤرخين كذلك بأن المعالم الاسلامى عهد العباسيين كان أقوى بكثير مما كان عليه فى أيام بنى أمية ، وكان ذا حيوية وحضارة أثرت أكبر الأثر فى الشعوب المجاورة للعباسيين ، فقد حملت هذه الدول سواء فى المشرق أو فى المغرب مسئولية الدفاع عن العالم الاسلامى كل فى ناحيتها ، ورفعت عن كاهل الخلفة عبء متطلبات هذا الدفاع ماديا وعسكريا ، ثم انها مدت نفوذ العالم الاسلامى الى أطراف جديدة ربما لم تكن الخلافة المركزية قادرة عليها ، كما أنها تصدت لهجمات كبيرة على العالم الاسلامى ، وصدمدت لها فى قوة ودمرتها ، وبذلك جعلت قلب العالم الاسلامى يعيش فى أمن ،

ونستطيع أن تتصور الأعباء الجسيمة التي كان على الخلافة وعلى مركز العالم الاسلامي أن تتحملها . ولو أن الخلافة ظلت تحت هذا العالم المترامي الأطراف الممتد من أواسط آسيا الى حدود فرنسا وشاطيء المحيط الأطلسي والممتد كما يقول المسعودي : ثلاثة آلاف وسسعمائه فرسيخ ، أي حوالي عشرة آلاف ومائة ميل (٢) ، وانها تقطع في نحسو عشرة أشهر كما يقول المقدسي (٣) وأن تتصدي للدفاع عن أجزائه البعيدة في المغرب حين فهضت الدول الفرنجية وأخذت طريقها نحو النمو والقوة ،

<sup>(</sup>۱) متز: جم ۱ ، مس ٤ .

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ، ج ٤ ، ص ٢٧ -- ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) احسن التقاسيم ( طبعة ليدن ١٨٧٧ ) ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>م ۲۰ ـ العصر العباسي )

به حين بدأ العالم المسيحى الغربي يقوم بحركة الاسترداد العنيفة ، وفي الشرق حيث كانت الشعوب المتبربرة تهدد حدود العالم ، ثم أخذت مهاجر وتغير على عالم الحضارة ب

ثم نستطيع أن تنصور أعباء حكم هده الأقاليم نفسها على مركز المالم الاسلامى و لو أن الخلافة فى بغداد ظلت مهيمنة على الحكم هيمنة مركزية ، وما كان يتطلب ذلك من نفقات هائلة ، ومن يقظة مستمرة واستعداد عسكرى دائم لمقاومه كل حركة انفصالية أو استقلالية نظهر فى هذه الأقاليم ، ثم ما يستنبع ذلك من تحطيم لموارد هده الأقاليم نفسها ومن تعطيل لنموها الذاتى و

وهؤلاء المؤرخون حين اعتبروا نهو القوميات ضعفا انما تأثروا اللافكار السائدة في عصرهم ولم يلتزموا الحيدة الضرورية لكتابة المساريخ ، بل تأثروا بما كانوا يعتنقون من مثل سياسية ، وكانوا كلهم يرجون أن تعود الخلافة واحدة جامعة للعالم الاسلامي على نحو ما كانت أيام الراشدين وبني أمية وهاده المثل شعلت أخيلتهم وسيطرت على تصورهم للتاريخ فكانوا حين يذكرون ضعف الخلافة واستفادة القوميان من هذا الضعف ، انما يدعون الى ما يتصورونه طريق الاصلاح و وكانت كفالك تنقصهم النظرة الشاملة للعالم الاسلامي ، ولذلك نجدهم يفعون في التناقض حين يذكرون مثلا فضل السامانيين أو العزنويين في حماية الثغور الشرقية ، وحين يمتدحون الحمدانيين بتصديهم للهجمات البيزنطية، والمماليك في قهرهم للصليبين ، وصدهم المغول وحين يتحدثون عن والمماليك في قهرهم للصليبين ، وصدهم المغول وحين يتحدثون عن المراكز الثقافة في بخاري وسمرقند والقاهرة والقيروان وقرطبة و تلك مراكز الثي ازدهرت ونافست بغداد ، بل تفوقت عليها في بعض الأحيان و

هــذه حال المؤرخين الذين نعتبرهم مصــادر فى كتابة التـــاريخ الاسلامى • أما المؤرخون المحدثون ، فقد تأثروا بد اكتب الأقدمون من ناحيــة أخرى بالأحوال القائمة اليوم فى العـــالم

الاسلامى والعربى فى وصفهم للماضى ، فهم قد تصوروا ماضى بلادهم كحاضرهم ، كل جزء من بلاد العرب أو بلاد الاسلام قائم بذاته ، منفصل أو يكاد ينفصل عن غيره ، مع أن هذه الأجزاء لم نكن تخرج عن ان تكون مجزءا تظله الجماعة الاسلامية مع غيره وان تركت له حريته القومية .

والنتيجة التى نريد أن نصل اليها من وراء هذه النظرة العامة ، هى أن العالم الاسلامى فى هذا ألعصر العباسى كان لامركزية ، وكان مؤلفا من مجموعة أمم اسلامية ، لكل أمة ذاتيتها الخاصة ، وكانت الخلافة تجمع هذه الأمم وتمثل الرباط بينها فى السياسة العامة وفى الدين وفى اللحضارة والاقتصاد .

وبعد هذا الاجمال الذي نقصد به الى التعريف تتناول الموضوع بالتقصيل •



اليات الأول ظهور الاتراك في الدولة الإسلامية



## الفصّ لالأولَّ حالة الخسسلافة العباسية في بفسداد في العصر العبساسي الثاني

من أهم ما تميز به ذلك العصر ، وكان له أثره الواضح في تاريخ الهالم الاسلامي منذ القرن الثالث الهجرى ، ما تناقله المؤرخون المعاصرون ومن تبعهم أو نقل عنهم ، من عدوان على أشحاص الخلفاء ، بالسجن أو القتل أو التعذيب أو العزل : أو على سلطانهم بالتضييق أو السلب ، فكان الخليفة لا يأمن على نفسه أو سلطانه فحسب ، بل ان منصب الخلافة فقد ما كان له في نفوس المعاصرين من الهيبة والقداسة ، الأمو الذي يشكل صورة قاتمة محزنة من أخبار الخلفاء في ذلك العصر .

والكتاب المعاصرون أو المحدثون ردوا هـذه النوازل التي حلت بالخلافة ، الى ضعف الخلفاء حينا ، أو انصرافهم الى اللهو أحيانا ، بل نراهم يرتبون على هذا الضعف ما ظهر في أفق العالم الاسلامي من حركات استقلالية ، ولكنا اذا أردنا أن نعرف حقيقة الحال ، وجب أن نجاوز ظاهر هذه الصورة الى بواطن الأمور ، وعندنا أن هذه التطورات لم تكن بسبب ضعف خليفة أو لهو آخر ،

ونحن لا ننكر أنه ظهر بعض الخلفاء الضعاف الذين استسلموا للاقدار وبعض الخلفاء الذين انصرفوا الى اللهو والملذات ولكن الأمر لم يخل من خلفاء آخرين كانوا على جانب كبير من قوة الارادة وصفاء الشخصية وأنهم حاولوا جاهدين أن يغالبوا النيار فغلبهم ، والحققة أن الأمر لم يكن ضعف أشخاص الخلفاء بقدر ما كان ضعف النظام الخلافي

كانت الخلافة العباسية تستمد قوتها من مصادر متعددة من دعوة

عباسية منظمة ، ومن صلات قوية بين رؤساء التنظيم العقيدى فى بغداد وبين شبكات الدعاة وجماهير الأنصار فى الأقاليم ، ومن بيت من بيوت قريش يتوارث أفراده هذا المنصب السامى ، ويتحدون جميما للابقاء على هذا الميراث غيهم ، ثم عصبية قوية متماسكة نؤمن بان بقاءها فى بقاء الخلافة قوية كولقد ارتبطت مصاحتها بهده الخلافة بصلات متية ،

وما دامت هذه من مصادر القوة في النظام الخلافي ، فان افتقاد هذه المصادر أو ضعفها يؤدى الى ضعف الخلافة أو قد يؤدى الى تهاويها .

والدارس لتاريخ المخلافة في العصر العباسي الثاني، يرى في وضوح أن صلات الخلفاء بسبكات الدعاة في كافة أرجاء العالم الاسلامي لم تضعف فصسب ، بل انها تهاوت تماما بعد الخليفة المتسوكل ( ٢٣٣ ـ ٢٤٧ هـ . ٨٤٧ ـ ٨٦١ م ) ، فلم نسمع عن ذلك النوع من الرسائل الذي رأيناه في العصر العباسي الأول ، مؤكدا ذلك الاتصال الذي كان عصب القوة بالنسبة للعباسيين ، ومعنى ذلك أن الخليفة فقد الذي كان عصب القوة بالنسبة للعباسيين ، ومعنى ذلك أن الخليفة فقد العباسي الأول ، وأدى هذا بالتالى الى أنه فقد القداسة والهيبة في العصر العباس ، وتعرض الخلفاء بسبب ذلك لصدور كثيرة من الامتهان ، كما سنوضح فسا بعد ،

وكذلك ضعفت الروابط بين الخليفة وملايين النساس الذين أيدوا العزب العباسي وانخرطوا في سلكه و أغلب الظن أن الخلايا المندسسه في البلاد اما تحللت . واما انصرفت الى تأييد الدعاة الشيعة الذين ملاوا الفراغ في التنظيم العقيدي منذ العصر العباسي الشاني و فلم نسمع أن هذه الجماهير كانت تولى الخلافة العباسية ، الني أصبحت تقع تحت الاضطهاد ، نفس التأييد الصبق الذي كانت توليه للمنصور أو المرشيد و

ولا ندري ماذا كان نصيب الدعاة على وجه التحقيق ، وأغلب الظن

أنه قد تضاءل سبلطانهم وتفوذهم . ولم يعد حكام الولايات رؤساء للتنظيمات المحلية كما كان عليه الحال في العصر العباسي الأول : فقد وهت صلتهم بالخلفاء : وانصرف الكثيرون منهم الى تنمية مصالحهم الذاتية و والاكثار من المال والجند . توطئة للمساهمة في الحركة الاستقلالية التي غلبت على الحياة الاسلامية اذ ذاك وهذا الموضوع في الحقيقة محتاج الى دراسة متخصصة مستقصاه ، لمعرفة كل جوانبه ، وهدو امر لا يتسمع له مجال هذا الكتاب وان كنا نرجح أن أغلب التنظيمات العقيدية بجماهيرها ودعاتها ، قد هالها ضعف الخلافة ونهاويها، فانصرفت الى تأييد الدعاة الفاطميين الذين انطلقوا من مدينة سلمية فانصرفت الى العالم الاسلامي كله وكان لهم تنظيم منسق بالغ غاية بلغرب الى العالم الاسلامي كله وكان لهم تنظيم منسق بالغ غاية العمق (۱) يمهدون العرب لقيام الخلافة الفاطمية (۲) ، وذلك بسبب الانقسام الذي وضح في صفوف البيت العباسي •

وقد لاحت نذر هذا الانقسام منذ بداية الدولة العباسية ، منذ عهد السفاح أول الخلفاء ، ثم اشتدت في عهد المامون ومن تبعه ، فالسفاح يولى آخاه المنصور العهد ، ويعرض عن عبيه عبد الله وسليمان ابنى على ، ولم يرض عبد الله بن على عن هذا . اذ كان يرى أنه واخوته قد أسهموا في قيام المدولة وقاموا بالدور الأكبر ، فهو الذي قاد جيوشها حين التحمت الشعاما مباشرا بعبيوش الأمويين ، وأحرز لها النصر الحاسم في موقعة الزاب ، ثم تولى مطاردة مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أميه حتى ألجأه الى مصر ، وأرسل اليه صالح بن على فقضى عليه في بوصير بمصر ، ثم هم الذين وطدوا الأمر للدولة في معقل الأمويين في الشام ومصر ، لذاك ثار عبد الله بن على حين تولى المنصور اللخلافة بعد أخيه السفاح ، اذ كان عبد الله يرى أنه أحق بالخلافة ، وادعى أن السفاح كان

<sup>(</sup>١) انظر : ظهر الاسلام ، ج ٤ ، ص ١٢٧ - ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) جمال سرور: تاريخ الحضارة الاسكامية ، ص ٨٣ – ٨٨ . حسن ابراهيم وطه مشرفه : عبد الله المهدى ، ص ٢٤٨ – ٢٤٩ .

قد عهد اليه بولاية العهد من قبل (١) • وكأن العباسيين أرادوا أن يمضوا بهذا الانقسام قدماً ، فدرجوا على سياسة تولية العهد لأكثر من واحد • فالسفاح يولى المنصور ثم عيسى بن موسى (٢) والمنصور يولى ولده المهسدي ثم عيسي بن موسى (") • والمهسدي يختار الهسادي ثم هارون الرشيد (١) . وهارون يولي الأمين والمسأمون . وقد وضح الانفسام في موقف الهادي من هارون ، وفي موقف الأمين من المـــأمون • وفد أحس المامون بما يتهدد البيت العباسي من خطر ، فعهد بالخلافة الى عباسي واحد هو المعتصم . تم عاد الانقسام الى الظهور بصوره أشسد قوة في هذا العصر الذي ندرسيه فيما حمدث منذ عهد المتوكل • وقد كان مركز الخليفة في العصر الأول من القوة بحيث كان قادرا على القضاء على كل انقسام ، اذ كانت العصبية الفارسية التي تسند الخلافِه متساسكة تؤمن بتقديس شخصية الخليفة ، أما في العصر الثاني فان الخلافة كانت تعتنمد على العنصر التركي وهو عنصر ينآثر بطبيعته البدوية ويجري وراء مصالحه الخاصة ، ولا يرى للخليفة من الحرمة ما يراه له العنصر الفارسي المتحضر، والذي أثر فيه ميل الخلافة الى العنصر التركي فاتجه الي تحقيق ميوله القومية غير معتمد على قوة الخلافة •

وفى نفس الوقت الذى كان فيه البيت العباسى يفقد هذه الوحدة كان يفقد عنصرا آخر من عناصر القوة • فلقد كانت العصبية العربية تضعف وتتداعى ضعفا طبيعيا تلقائيا ، بسبب تفرق العرب فى الأمصاد ، واختلاط دمائهم بدماء الشعوب التى خضعت لنفوذهم ، ولاشتعال العصبية القيلية بينهم فى كل مكان • وكان العباسيون أنفسهم قد عملوا على اهمال هذه العصبية العربية ، واضعاف ما بقى فيها من رمق • وقد وضحت المباعدة بين العباسيين وبين العنصر العربي منذ البداية الأولى :

<sup>(</sup>١) الطبرى ، ج ١ ، ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>۲) نقسه ، ج ۹ ، س ۲۵۱ ، ۲۲۲ .

<sup>·</sup> ۲۲۹ نفسه ، ج ۹ ، ص ۲۲۹ .

<sup>·</sup> ٢ ريمه ١٠ ج ٥ ١٠ مصري (٤)

فهذا محمد بن على يرسل كتابا الى دعاته الذين وجههم الى المشرق لنشر الدعوة ، يحضهم فيه على ألا يعتمدوا على الجماعات العربية ، وأن يستمدوا قوتهم من مصادر أخرى • بل بالغ من موقفهم المعادى للعرب أن نصحوا أبا مسام الخراسانى بالتخلص ممن تحوم حوله شبهة مقاومة للدعوة • بل قيل ان ابراهيم الامام كتب الى أبى مسلم يأمره بقتل كل من يتكلم العربية بخراسان (١) • فقد خاف العباسيون ألا يقبل عليهم العرب كما أقبلوا على بنى أمية من قبل واذن فقد أودى العباسيون بذلك العنصر العربى ، الذى كان من الممكن أن يقف وراء الخلافة العباسية ، وأن يسندها ويحميها فى أوقات الأزمات كما حمى الخلافة الأموية من قبل • وحين احتاجت الخلافة العباسية الى حماية هذ العنصر العربى كان الوقت قد فات : فلقد حاول العرب حماية الخلافة فى عهد المتقى ولكن لم يعد لهم من القوة ما يستطيعون به النهوض بهذا العب (٢) •

ويظهر أن الخلافة العباسية بعد فقدها تأييد العرب ، قد تخبطت في سياستها وتذبذبت ، فلم تعد تثق بأبة قوة من القوى الموالية لها ، حتى قوة الموالي التي كان لها الفضل الأول في قيام الدولة ، فقد خشيت أن تستبد بالأمر، فعملت على تشتيت وحدتها ، فقد اعتمدت على الخراسانيين في انجاح الدعوة واقامة الدولة ، ثم ضربتهم بأن قتلت زعيمهم أبا مسلم الخراسياني ، ثم استعابت بالفرس ولكنها ما لبثت أن ضربت الزعامة الفارسية حين نكبت البرامكة ثم بني سهل ، فكأن الخلافة فقدت ثقة المرب ، ثم ثقة الخراسانيين ثم ثقة الفرس بعامة ،

Muir the Caliphaie 373.

<sup>(</sup>١) الطبرى: ج٧ ، ص ٤٢٢ ،

<sup>(</sup>٢) الصولى: الراضى والمتقى . ص ٢٢٦ - ٢٤٧ .

ودفع خوف العباسيين على الخلافة وتوجسهم الشر دائما ، الى التماس عصبية جديدة ، قدر لها أن تلتهم ما بقى للخلافة من نفوذ ، فقد ضيعت الخلافة العرب والفرس لتستعين بالترك ، فاستبد الترك باللخلفاء واغتالوا سلطانهم ، ثم استعانت بالديلم للتخلص من الترك ، فكان حالها مع الديلم كحالها مع الترك ، وحين لجأت الى الترك السلاجقة بعد الديلم لم تصل الى شىء ، فقد استمرت فى ضعفها ، وخضعت لتسلط كل هذه العصبيات الواحدة بعد الأخرى ،

## القصر التركى فى المعالم الاسسلامى طهسور المعنصر المتركى فى المعالم التركى المعالم الاسسلامي

فى العصر العباسى الثانى ظهر فى العالم الاسلامى عنصر جديد كبير بعجانب العنصرين العظيمين ـ العسرب والفرس ـ وهو عنصر الاتراك، وكان له أثر كبير فى الحياة السياسية والاجتماعية فى الأمة الاسلامية.

وقد عرف العرب الأتراك بعد فتح بلاد ما وراء النهر على يد قتيبة ابن مسلم الباهلى فى العصر الأموى ، وعرفوا فيهم عنصرا سحاربا من الطراز الأول ، وقد نال الأتراك فى بلادهم حقوقا فى العصر الأموى لم تنل مثلها الشعوب التى خضعت للعرب فى الفتوح الأولى على عهد الراشدين ، فقد أشركهم العرب فى الجندية ، وأشركوهم فى غزو ما وراءهم من بلاد الترك الكفار ، كما أبقوا على ملوكهم وعلى نظامهم فى الحسكم ، وكل ما فى الأمر أنهم يحالفون الدولة الاسلامية ، ويخضعون لولاتها الذين تكون لهم السلطة العليا ، والذين تؤيدهم حاميات عربية قوية فى المراكز الاستراتيجية ،

غير أن هؤلاء الأتراك تسلملوا الى الحياة الاسلامية . وأخذوا ينظهرون على مسرح الأحداث فى بغداد ظهورا واضحا منذ عهد الخليفة اللمامون وقد رأى هذا الخليفة العرب يقفون خلف الأمين . كما لم يكن له أن يطمئن الى الفرس ، فقد رأى طموحهم الى السلطة بما رأى من نفوذ بنى سهل ، وبما علم من طموح أبى مسلم ومن نفوذ البرامكة من قبل ولذلك أحب أن يوجد نوعا من التوازن بين العنصرين الكبيربن للمرس والعسرب منبدأ يستخدم المحاربين الأتراك ، وانه كان على المطاق ضيق ، وأخذ يلحق فتيانهم الذين يرسلهم ولاة الأقاليم الشرقية للدولة بفرق الجيش .

وتلقف خلفاء المامون هذه العصبية الجديدة النامية ، أرادوا أن مستغلوا مواهبها الحربية اللحفاظ على دوالتهم والابقاء على خلافتهم ، فكان أن أقبل المعتصم على استخدام الأتراك في الجيش على نطبان واسع ، فقد استقدم سينة ، ٢٧ هـ قوما من بخارى وسمرقند وفرغانة وأشروسنة وغيرها من البلاد التي نسميها « تركستان » وها وراء النهسر « اشتراهم وبذل فيهم الأموال ، والبسهم انواع الديباج ومناطق الذهب وأمعن في شرائهم حتى بلغت عدتهم ثمانية عشر ألفا » (١) ، بل ان عددهم زاد كثيرا على مدى أيام المعتصم حتى باغ سبعين ألفا(٢) » وكانوا يتكلمون التركية ، فأخذوا يتعلمون العربية ، وقد حرص المعتصم على أن تبقى التركية ، فأخذوا يتعلمون العربية ، وقد حرص المعتصم على أن تبقى دوجهن بهم ومنعهم أن يتزوجوا من غيرهن (٢) ، ومن هنا بدات تنكون فرجهن بهم ومنعهم أن يتزوجوا من غيرهن (٢) ، ومن هنا بدات تنكون فرجهن بهم ومنعهم أن يتزوجوا من غيرهن (٢) ، ومن هنا بدات تنكون فرحهن المصبية العربية والعصبية الفارسية ، وكان المعتصم بعمله الكبيرتين وهما العصبية العربية والعصبية الفارسية ، وكان المعتصم بعمله هذا هو موجد هذه العصبية العربية والعصبية الفارسية ، وكان المعتصم بعمله هذا هو موجد هذه العصبية العربية والعصبية الفارسية ، وكان المعتصم بعمله هذا هو موجد هذه العصبية العربية والعصبية الفارسية ، وكان المعتصم بعمله هذا هو موجد هذه العصبية العربية والعصبية الفارسية ، وكان المعتصم بعمله هذا هو موجد هذه العصبية العربية والعصبية الفارسية ، وكان المعتصم بعمله هذا هو موجد هذه العصبية العربية والعصبية الفارسية ، وكان المعتصم بعمله هذا هو موجد هذه العصبية العربية والعصبية الفارس على مدى العصبية العربية والعصبية الفارس موجد هذه العصبية العرب هذه العصب العصب

والذي حدا بالمعتصم الى الانجاه نحو الأتراك أمور أهمها :

أن جيش الدولة الى عهد المعتصم كان يتكون من عنصرين رئيسيين، هما العنصر الفارسي الخراساني ، والعنصر العربي ، وكان الخراسانون عماد الدولة نحو قرن ، منذ انشاء الدولة الى أيام المعتصم ، كما كانوا حرس الخلفاء ، وكان الى جانب هؤلاء الجنود من الفرس جنود من العرب من مضر وربيعة واليمن ، لكن هؤلاء كانوا أقل حظوة وأصلغر عددا ، فقد ضعف شأن العرب منذ قيام الدولة العباسية ، اذ أنها اعتمدت منذ بدء الأمر على الخراسانيين ، وكان العرب يقاتلون في صفوف

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب ، ج ، ، ص ٥٣ . النجـوم الزاهـرة ، ج ٢ ، - س ٢٣٢ . ابن كثير ، ج ١٠ ، ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٢) جمال سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية ، ص ٢٣ .

<sup>« (</sup>٣) ظهر الاسلام ، ج ١ ، ص ٥ .

الأمويين • ثم لما اتنصرت الثورة العباسية أخذ شأن العرب يضعف ، وثقة الخلفاء بهم تقل على مر الأيام •

ثم ان ثقة المعتصم بالفرس بدأت تضعف ، اذ رأى أن كثيرا من البجند لما مات المسامون كان هواهم مع ابنه العباس ، تعصبا لأبناء المامون الذي كانت أمه فارسية . فقد شفيوا على المعتصم . وطلبوا المعباس ونادوه بالخلاقة ، وكأدت تقع فتنة لولا أن تداركها المعتصم بأن استدعى العباس الى حضرته ، فبايع عُمه وخرج الى الجند يزجرهم ويقول لهم « ما هـذا الحب البارد!! • قد بايعت عمى . وسـلمت الخلافة اليه » (') • وقد كان الهذه الحادثة أثر كبير على المعتصم دعاه الى النفكير العميق حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادت ، وانتهى به التفكير الى أن يستغين بقوم غير العرب والفرس ، فهداه تفكيره الى الترك كما أن هذه العادثة جعلت المعتصم والعباس لا يصفو أحدهما للآخر : فقد ظهر من قول العباس حين زجر الجند على حبهم البارد له . أنه لم يزجرهم على دعوته للخلافة ، وانما يزجرهم على شغب ليس له فاعليه وظل الجو بين الرجلين جو حذر وتربص ، حتى انكشفت النيات في أثناء غزوة عمورية، حيث دبرت مؤامرة لقتل المعتصم اشترك فيها العباس ، ولكن المؤامرة فشلت ، وقيض المعتصم على العباس وسجنه ومنع عنه الماء حتى مات, ، كما سبجن أبناء المامو ذ كلهم حتى ماتوا مي السجن ، وقتل كل من شارك **في** المؤامرة (٢) •

وسبب آخر لاستدعاء المعتصم للترك ، وهو أن أمه كانت زكة من الصغد ، وقد شابه المعتصم أخواله فى كثير من طباعه النفسيه وصفاته الجسدية ، من القوة و الشجاعة . ومتانة الحسم والاعتداد بقوة الجسد(") فدعته العصبية التركية والتشابه الخلقى والبسى أن يفكر فى استدعاء الحتمية الفعل .

<sup>(</sup>۱) الطبرى : جـ ۱۰ ، ص ٣٠٤ ، ابن الأثير : جـ ٢ ، ص ١٦١ .

<sup>(</sup>۲) الطبرى: جـ ١٠ ، ص ٣٤٣ - ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخلفاء : ص ١٣٣ ، ابن كثير : ج ١٠ ، ص ٢٩٦٠ .

ابن الآثير ۽ ج ٦ ، ص ١٨٠ - ١٨٢ .

استكشر المعتصم من الأتراك حتى امتلأت بهم بفداد ، وقد جاءوا ومعهم صفاتهم الأصيلة فيهم ، فقد كانوا في بلادهم يحيون حياة البداوة والخشونة ، وهذه البداوة تكسبهم قوة في البدن ، ومرانا على الفروسية والقتال ، كما تكسبهم خشونة في الطبع . وقد تجلي هذا هي معاملهم للناس ، حتى آذوا أهل بغداد وضايقوهم ، فقد كانوا يجرون خيولهم في أسواق بغداد وسككها. طي تهور ونزق فينالون الصبيان والضحفاء بالأذى . فكان أهل بغداد ربما ثاروا ببعضهم فقتلوه عند صدمه لامرأة أو شبيخ كبير أو صبى أو ضرير • ثم بلغ ضبيق أهل معداد بهم أن شكوا ير بدا من اخراج النرك عن بغداد ، فارتاد مكانًا وبني الهم مدينه خاصةً هي مدينة سامراً ، وجعل خططها قسمة بين طوائتهم ، وقطع القطائم لرؤسائهم (٣) وانتقل اليها هو مع جنده ، وبذلك انتقلت دار الخلافة من بغداد الى هـذه المدينة الجـديدة ، التي ما لبثت أن عظمت عمارتها وكثر عمرانها ، وانتقل اليها طوائف من الصناع والتجار وجلبوًا الي أسواقها الوان الأمتعة وكل ما يحتاج اليه الناس • وكان لهذا أثر كبير على بعداد من الناحية الافتصادية والعسرانية على السواءً ، ولدلك اشتد كره أهل بغداد للاتراك ورأوا في مجيئهم شؤما عليهم سيواء في حلهم أو في ترحالهم ، فأخذوا يسبونهم ويهجُون المعتصم ، وأخد المحدثون منهم يضعون الأحاديث في ذم الترك تعبيرا عن شعورهم وشعور الناس(٣)٠

مكن المعتصم للاتراك في الأرض ، وقربهم اليه وخصهم النفوذ ، فقلدهم قيادة الجيش ، وجعل لهم مركزا في مجال السياسية . وحرم العرب مماكان لهم من قيادة الجيوش ، ثم أسقط أسماءهم من الدواوين وقطع أعطياتهم ، وكذلك آثر الترك على الفرس في كل شيء ، ويبدو هذا

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة: ج ٢ ، ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب : ج ٤ ، من ٥٤ ـــ ٥٥ .

واضحا من ترتيب الجيش في غزوة عمورية ، فقد كانت القيادة العليما لمعظم فرق الجيش في يد الأتراك وعلى رأسهم أشناس (١) .

وقد أخذ نفوذ الأتراك يزداد شيئا فشيئا ، بما كان يرد على عاصمة الخلافة من بلادهم ، وبما تزاوجوا وتناسلوا ، وبما أبدوا من بساله . في الحروب ، وبتأييد الخلفاء لهيم ، فقد جرى الواثق بن المعتصم على سياسة أبيه في الاستكثار من الترك ورفع مكاتنهم . ويقول السيوطي « ان الواثق استخلف سنة ٢٢٨ هـ على السلطنة أشناس التركي ، وألسمه وشساحين مجوهرين وتاجا مجوهرا • وأظن أنه أول خليفة استخلف سلطانا (٢) » وبذلك تقلد الأتراك مناصب هامة في الدولة اضطر الى ابتداعها حتى يستميلوا اليهم قلوب هؤلاء الأتراك • ومنذ ذلك العهد أخذ التاريخ الاسلامي بصطبغ بالصبغة التركية ، وبعد أن كانت الأحداث تتصل في العصر الأموى بأعلام العرب من أمثال الحجاج بن يوسف ، وزياد ابن أبيه ، وقتيبة بن مسلم ، وموسى بن نصير ، وفي العصر العباسي الأول بأعلام الفرس من أمثال أبي مسلم الخراساني ، والبرامكة وبني سهل وعبد الله بن طاهر ، ظهر التماريخ مرتبطة أحداثه بأشمناس ، وايتاخ وبغا الكبير ، وبغا الصفير ، وابن طولون ، والاخشميد وغيرهم من الأتراك ، اذ صاروا هم القابضـون على زمام الدولة والمتصرفون في شيئو نها ٠

ومن ذلك التاريخ دخل نزاع العصبية عنصر جديد قوفى ، فبعد أن كاز الزاع، بين العرب والفرس والتركث وكان لكل جنس من هذه الأجناس طابعه الخاص الذى يحكم تصرفاته والذى ينعكس بالتالى على البلاد التي يحكمها •

فطابع العرب ميل الى السداوة والحكم القبلى ، واعتزاز بدمهم

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ج ٦ ٢ ص ١٧٦ -- ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الخلفاء : ص ٢٥٠

<sup>(</sup>م ۲۱ - العصر العباسي )

ولحتقار لغير جنسهم ، وزهو بسيفهم ولسانهم ، ومع انطباعهم بالقلق والاضطراب وسرعة الثورة على الرؤساء الضسعفاء ، الا أنهم أسرع ما يكونون قبولا للتأقلم والمتحضر ، غاذا تحضروا انغمسوا فى النعيم ، ومالوا الى خصب العيش وتأنقوا فى الماكل والمشرب والملبس ، وهم فى أول أمرهم شجعان صرحاء بسطاء ، فاذا انغمسوا فى النعيم وقعوا فى سيئات الحضارة ففقدوا صراحتهم وبساطتهم ، ومع ذلك فان الاسلام قد طبعهم بطابعه ونظمه وتربوا على شرائعه ، أو كان لهم الساسة الذين تربوا على هذا وربوهم عليه ، فاستطاعوا أن يبنوا الدول ويقيموا الماك على طاعة أولى الأمر منهم ،

وكان طابع الفرس حب الفخفخة والظهور ، وقد ورثوا مدنية قديمة مملوءة بالتقاليد والأوضاع ، فطبعوا عليها بمحاسنها ومساوئها ، فلهم قدرة على تنظيم الحكم ومعرفة واسعة بما يزيد الثروة ويضعفها ، ولهم عقول مثقفة تتذوق الأدب وتهتز له ، وتميل الى العلم وتشميعه بالمعنى الواسع ، الذى يشمل الفاسفة بفروعها ، ولما كافت المذاهب الدينية قد كثرت عندهم ، فقد نقلوا ذلك الى الاسلام فكثرت مذاهبهم فيه ، وقد أورثهم ضغط الدولة الأموية عليهم ميلا كامنا الى الانتقام من العرب، والأخصد بثأرهم منهم ولكن في هوادة ولين ، وعلمهم التشبيع التقية ، وأسسوا المؤامرات للقضاء على خصومهم بالثورات أحيانا ، وبالدعوة المقنعة بالعلم أحيانا أخرى ، وهم مع ذلك على تقديس ملوكهم والاعتراف بالحق الالهى لهم ،

أما الترك فكان طابعهم حب الجندية والفروسية ، والاستكثار من جنسهم لتقوية حكمهم ، ثم كثرة الخلاف فيما بينهم ، وتعصب كل غريق لقائد منهم كالبدو في تعصبهم للقبائل ، الا أن الأعراب كانوا يتعصبون للقبائل ، تعصبا للدم ، اما الترك فتعصبهم للقواد تعصبا للدم ، الما الترك فتعصبهم للقواد تعصبا للمنفعة وتحقيقا للمصالح المادية ، وقد كان حبهم للمال عظيما يأخذونه من الرعية في غير حكمة وأناة ونظر بعيد ، فبدل أن يعنوا بموارد الثروة

ينمونها من اصلاح أراض وتنظيم تجارة واستغلال ومنابع الثروة ، يجيلون أبصارهم في الناس يتعرفون أصحاب الثروة ، فينتهزون الفرصة لمصادرتهم أو التنكيل بهم ، ثم ينفقون ما تصل اليه أيديهم في الترف والنعيم ، فاذا فرغت أيديهم منه ثاروا على من لديه المال ، ولذلك فتريخهم في العراق سلسلة من مطالبات الخليفة بالمال ، وهم يخضعون للقوة ، فلما كان الخلفاء أقوياء كبحوا جماحهم ، ولكن يخضعون للقوة ، فلما كان الخلفاء وأرهقوهم بطلب المال واعتدوا على أشخاصهم ، فليس للخليفة عندهم حرمة كما كان الحال عند العرب أو الفرس ، ولذلك كان تاريخ الخلفاء في عهدهم سلسلة من العزل والسجن ، كذلك فعلوا بكل من له مال من الوزراء والكبراء والتجار (۱)

وبين هذه العصبيات المثلاث تقسمت المملكة الاسلامية ، ولأجلها وقعت الحروب وثارت الفتن ، فلقد كان لاصطناع المعتصم للأتراك آثار سياسية بعيدة المدى ، فقد ثار العنصر العربي ودبر المؤامرات ، وكان أبرزها مؤامرة عجيف بن عنبسة والعباس بن المامون ، فان العباس بعد أن تخلي عن الخلافة بادىء الأمر ، خضع لتحريض القائد العربي عجيف الذي ساءه شدة انحراف المعتصم الى الأتراك وتخطيه العرب ، فدير مؤامرة لقتل المعتصم واستيلاء العباس على الحكم في آثناء غزوة عمورية .

لكن المؤامرة فشسات وقتل مدروها ، فاضعف هذا الحادث من نغوس العرب ، كما أن المعتصم كتب لواليه على مصر يأمره باسقاط من في ديوان الجيش من العرب وقطع أعطياتهم ، فلما فعل الوالى أار العرب من لخم وجذام بقيادة يحيى بن الوزير الجروى ، الذى رأى أنه لايوجد مبب يدعو الى الثورة أفضل من هذا السبب « لأنه منعنا حقنا وفيآنا » مبب يدعو الى الثورة أفضل من هذا السبب « لأنه منعنا حقنا وفيآنا » ولكنه هزم وتفرق عنه أصحابه واسر ، فانقرضت دولة العرب من مصر ، وصار جندها الموالى من عهد المعتصم ، المي أن ولى أحمد بن طوالون

<sup>(</sup>١) انظر: ظهر الاسلام ، ج ٢ ، ص ٢١ - ٣٣ .

التركى ، فاستكثر من العبيد ، وبلغت عدتهم أربعة وعشرين ألف غلام تركى ، وأربعين ألف أسود ، وسبعة آلاف حر مرتزق (') •

وفى أيام الوائق ثار العرب فى الجزيرة العربية ، هنكل بهم قواد الأتراك وكان على رأس الجيش بغا الكبير الذى أذل أسرى العرب وجلدهم بالسياط ، وعاد ومعه الأسرى من بنى سليم وبنى مرة وبنى النمر فى الأغلال ، وكذلك ثارت القسسة بدمشق وقاتلوا جيوش الخلافة ولكنهم هزموا (٢) ،

وكل هذا أثر في نبوس العرب ، وحملهم على الانصراف عن تأييد العباسيين، ولم يكن للعرب من القوة ما يستطيعون بهم استعادة سلطانهم، فقد سادتهم روح التفرق ، ولم يستطيعوا آن يوحدوا صفوفهم للدفاع عن القضية التي يدافعون عنها ، ولم يكن هذا في مصلحة الخلافة العباسية نفسها ، اذ أنه حين استبد الأتراك بالخلفاء ، لم تجد الخلافة سندا قويا من هذا العنصر العربي الذي كانت بذاتها تنتمي اليه ، والذي كان من المكن أن يقف وراءها بشد أزرها ،

وكما كان علو شأن الترك على حساب العنصر العربى ، كذلك كان على حساب العنصر الفارسى ، فلقد كان الفرس فى العصر العباسى الأول هم عماد الدولة وبيدهم تصريف أمورها ، ولقد كانت الخلافة تعتمل عليهم فى أهم الأمور ، وكانوا هم من جانبهم يحتفظون للخليفة بمظهر الأبهة والجلال ، ثم ينشرون تفوذهم تحت ظل الخلافة وسلطانها ، فاذا أحس منهم الخلفاء اسرافا فى الطسوح أوقعوا بهم ، ولكنهم سرعان ما كانوا يستردون نفوذهم ، فلما جاء الأتراك أقصوهم عن منزلتهم هذه وغلبوا على الدخليفة دونهم فحنق الفرس ولعبت بهم العصية الفارسية ،

أنفسهم بالمال والرجال بعيدا عن المركز ، ويرمون الى اقتطاع البلاد والاستيلاء عليها م وخصوصا بلادهم الفارسية م والاستقلال بها بهن خلفاء بغداد ، فاذا سنحت لهم فرصة بعد فليستولوا على العراق وليتسلطوا على الخليفة نفسه ويقضوا على سلطة الأتراك .

ولقد اشتدت العصبية بين الفرس والرك ، كل يريد الغلبة لنفسه ويريد القضاء على صاحبه ، وكانت بغداد نفسها في كثير من الأوقات مسرحا للقتال بين الديالمة الفرس وبين الأتراك ، وقد نجح الفرس الى حد كبير في اقتطاع أجزاء من الدولة والاستيلاء عليها ، وتأسيس دول لهم بها مستقلة عن الخلافة من الناحية الداخلية ، وأن كانت تخضع للخلافة من الناحية الاسمية ، وقد وصلوا الى العراق نفسه آخر الأمر على يسد بنى بويه ، وأخضعوا الخليفة لأمرهم ، وأزالوا ولاية الترك عليه ، وأقاموا سلطانهم فكان شأن الخليفة معهم شأنه مع الترك قبلهم ، ولكنهم مع اذ كانت هيبة الخلافة قد زالت من النفوس قبل مجيئهم ، ولكنهم مع ذلك كانوا أخف على الخلفاء من الترك فلم يشهد عصرهم مقاتل الخلفاء كما كان في عهد تسلط الأتراك .

# الفصل لتاكث

## عصر نفيوذ الأتراك في العيراق

انتقلت عاصمة الخلافة من بغداد الى سامرا بعد أن بناها المعتصم وأقطع القطائع فيها لجنده الأتراك، وظلت سامرا عاصمة الدولة ما يقرب من خمسين سنة ، تحولت في خلالها الى مدينة عظيمة عامرة بالقصدور والحدائق ، وأصبحت مقرا للعصبية التركية الجديدة ، ومنذ ذلك الوقت أخذت تبرز في حياة الدولة العباسية شخصيات تركيــة كان لها أثر كبير في الحياة العامة ، واستطاعت السيطرة على مقاليد الأمور في عهد المعتصم وما تلاه من الخلفاء ، ومن أبرز هذه الشخصيات في عهد المعتصم ايتاخ وأشناس ووصيف وسيما الدمشقى ، وكان هؤلاء غلمانا من النَّرَكُ كَانُوا مَمَالَيْكُ لَبِعُضَ الأَشْخَاصُ ، فَاشْتَرَاهُمُ الْمُعْتَصِمُ وقربُهُمْ ﴿ اليه ورفع من أقدارهم حتى حجب جماعة منهم وصيف وسيماء الدمشقى (١) ، وعلى رأس هؤلاء الأتراك المقربين جميعا حيدر بن كاوس الملقب بالأفشين ، وهذا اللقب كان يلقب به ملموك أشروسينة \_ وهي كورة من بلاد ما وراء النهر عاصمتها مدينة بنجكت ــ وكان والد حيدر ملك هذه الكورة . وقد رحل حيدر الى بغداد على أثر خلاف وقع بينه وبين أبيه في عهد المـــأمون ، وسهل على الخليفة غزو أشروسنة ، فوجه المــأمون اليها جيشا فتحها ، ثم ملكه المــأمون بعد أبيه (٢) • وقـــد قرب المعتصم الأفشين وجعله من كبار قواده •

وقد خدم الأتراك الدولة فى عهد المعتصم وابنه الواثق ، وكانوا سندها فى حروبها وفى القضاء على الثورات التى نشبت فى أجزائها ، فهم كانوا عماد الجيش فى غزوة عمورية ، واليهم يرجع الفضل فى الانتصار

<sup>(</sup>۱) اليعقوبي : ج ٣ ، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>۲) البالذرى : ص ۳۲۱ ، ۲۳۷ .

الذي حققه المعتصم على الروم في هذه الغزوة ، كما استطاع الأفشير القضاء على ثورة بابك الخرمي الذي استفحل أمره ، وعجزت جيوش الخلافة عن قهره في أيام الممامور ، وأصبح يشمكل تهديدا خطيرا للخلافة العباسية ، غجاربه الأنشين سنتين حتى استطاع آخر الأمر أن يقهره وأن يحمله أسميرا الي سامرا ، وقد رفع هذا الحادث من مقام الأفشين عند المعتصم الذي خلى عليه ورفع منزلته ، ويقول المسمودي « وتوج المعتصم الأفشين بتاج من الذهب المرصع بالجواهر ، وأكايمل ليس فيه من الجواهر الا الياقوت الأحمر والزمرد الأخضر قد شميك بالذهب ، ولبس وشاحين ، » (') وقد كان الأفشين أحد قواد الفرق الثلاث في جيش المعتصم في غزوة عمورية ، وزاد اعتماد المعتصم عليه بعد مؤامرة عجيف والعباس ، كما أخمد الأتراك ثورات العرب في الجزيرة العربية ، وبهذه الأعمال كلها قوى "نفوذهم وزاد سلطانهم ، فأحاطوا العربية وكان منهم بطائنه وحرسه وحجابه ،

بدأ يتكون للاتراك طموح خاص ، وبدأ بعضهم يتجه لتكوين دولة خاصة يحكمها ، سواء تحت ظل الخلافة أو منفصلا عنها ، كما طمح ببعضهم الى الاستئثار الكامل بشئون المحكم في عاصمة الدولة ، وأظهر مثل لذلك ما فعله الأفشين فانه أخذ يرسل الهدايا وما يتجمع لديه من الأموال الى أشروسنة ، كما بدأ يتصل بأصحاب الطموح الذين يريدون الخروج على الدولة ، ويرتب الأمرمعهم ، فقد اتصل بالمازيار بنقارن صاحب الخروج على الدولة ، ويرتب الأمرمعهم ، فقد اتصل بالمازيار حين هزم وقبض جبال طبرستان وحرضه على الخروج ، وقد أقر المازيار حين هزم وقبض عليه بهذا على الأفشين « بأنه بعثه الى الخروج والعصيان لمذهب كانوا اجتمعوا عليه ، ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثنوية والمجوم » (٢) وقد حوكم الأفشين وأدين ، فحبسه المعتصم حتى مات في السجن ثم صلب جسده (٢) ،

<sup>(</sup>١) مروج الذهب : ج ٤ ، ص ٥٩ ( طبعة ١٩٤٨ ) ٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ج ٣ ٢ ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) الطبرى: ج ١٠٠٠ ص ٣٦٣ - ٣٦٧ .

ولقد أحس المعتصم بخطورة مطامع الأتراك ، وبدأ يدرك أن التوازن بين سلطة الخلافة وهذا العنصر الجديد بدآ يختل مما ينذر بخطر ضياع هيبة الخلافة وفعاليتها ، ولهذا وجه الى الأتراك ضربة شبيهة بالضربة التى وجهها أبو جعهر المنصور للخراسانيين بقتل أبى مسلم ، فبطش المعتصم بالأفشين ليكون عبرة لغيره ، وليوقف تيار هذا الطموح •

وقد أثر حادث خيانة الأفشين في نفس المعتصم تأثيرا كبيرا ، ويظهر لنا من هذه الحادثة التي رواها الطبري بين المعتصم وأبي الحسين اسحاق ابن ابراهيم والى بغداد منذ عهد المامون ، مدى برم المعتصم بالأتراك وندمه على منحهم سلطات واسعة في دولته ، ومقارنة خدمة الفرس للخلفاء من قبله وخدمة الترك له ، ومدحه الأولى وذمه الشانية « قال المعتصم : نظرت الى أخى المأمون ، وقد اصطنع أربعة انجبوا ، واصطنعت أنا أربعة لم يفلح أحد منهم! • قال اسحاق: ومن الـذين اصطنعهم أخوك ؟ قال : طاهر بن الحسين ، فقد رأيت وسيسمعت • وعبد الله بن طاهر ، فهو الرجل الذي لم ير مثله . وانت ، فأنت والله الذي لا يعتاض السلطان منك أيدا . وآخُولُ محمد بن ابراهيم ، وأين مثل محمد ؟ • وأما أنا فاصطنعت الأفشين ، فقد رأيت ما اصار أمره ، وأشناس غفشل أى غشل • وايتاخ • غلا شيء • ووصيف • غلا مغنى غيه ٠٠٠ قال اسحاق: يا أمير المؤمنين • نظر أخوك الى الأصول فاستعملها فأنجبت فروعا • واستعمل أمير المؤمنين فروعا لم تنجب اذ لا أصول لها ! • قال : يا اسحاق • لمقاساة ما مر بي في طول هذه المدة أسهل على من هـذا الجواب » (١) •

لكن المعتصم برغم ذلك لم يتخل عن سياسته فى الاعتماد على الأتراك ، ويبدو أنه لم يبكن فى استطاعته غير ذلك ، فقد أصبح الأتراك قوة كبيرة ليس من السهل التخلص منها ، ولم يكن من الممكن الاعتماد على العرب والفرس بعد أن فسد الأمر بينهم وبين الخلافة ، بهدده

<sup>(</sup>١) الطبري ، بع ١١ ، مس ٨ ،

الثورات التى قام بها العرب وقاومتها الدولة بعنف وقسوة • وبعد أن أسقط المعتصم العرب من ديوان الجيش • وبعد ثورة بابك الخرمى التى كانت ثورة فارسية بكل امكانياتها • وبعد اقصاء هاتين العصبيتين والاعتماد على العصبية التركية التى تركزت فى العاصمة الجديدة وأحاطت بالخليفة ونالت أكبر المناصب فى الدولة •

وتعتبر خلافة الواثق بن المعتصم ( ٢٢٧ ــ ٢٣٢ هـ ) فترة انتقال بين عهدين : الأول منهما هو عهد تمكن الأتراك مع بقاء هيبة الخليفة ، والثانى ويبتدىء بالخليفة المتوكل ، وهو عهد تمكن الأتراك مع زوال هيبة الخليفة وانحدار مكانته ،

ويمتاز عهد الواثق بأن المماليك الأتراك الذين اصطنعهم المعتصم تمكنوا من توطيد نفوذهم وتثبيت أقدامهم ، ونال رؤساؤهم منزلة عظيمة ونفوذا كبيرا ، وبلغ من نفوذهم أن الواثق استخلف أشاس على السلطنة ، فكان بذلك أول خليفة استخلف سلطانا (۱) وأسند اليه أعمال الجزيرة وبلاد الشام ومصر ، كما عهد الى ايتاخ بولاية خراسان والسند وكور دجلة (۲) ، وظل هذا القائد يتقدم في منزلته حتى اذا كان عهد المتوكل كان قد بلغ ذروة منزلته ، فكان اليه الجيش والمغاربة والأتراك والموالى والبربر ، والحجابة ودار الخلافة (۲) وبذلك ازداد النفوذ التركى داخل العراق وخارجه ،

وقد عمل هؤلاء القواد الأتراك على تمكين سلطانهم على الخليفة نفسه اعتقادا منهم أنه مصدر السلطان ، فأحاطوا به ، ولم يرغب واحد منهم في مفارقة سامرا حتى يضمن لنفسه الاحتفاظ بنفوذهم فيها ، وليظل قريبا من الأحداث يراقبها ، ويشارك في المنافسات السياسية للوصول الى أقرب منزلة من الخليفة ، أو ليحقق لنفسه مآرب شخصية ، ولذلك

<sup>(</sup>١) الخلفاء: من ١٣٥٠

<sup>(</sup>Y) اليعةوبي : ج ؟ 6 مس : ١٠ 6 ٥٠٠٠ .

<sup>· \* \* ( ) ... ( ) ! ( ) ... ( ) ... ( ) ... ( )</sup> 

لم يذهب واحد منهم فى ولايته ، بل كانوا ينيبون عنهم عمالا من قبلهم ، فأناب أشناس عنه فى أعمال غرب الدولة محمد بن ابراهيم بن الأغلب ، وأناب ايتاخ عنه فى ولاية خراسان عنبسة بن اسحاق الضبى(١) • فاستنوا بذلك سنة جديدة لم تكن معروفة من قبل ، وكان هذا وبالا على الخلافة ، فان كثيرا من هؤلاء الوكلاء طمعوا فى ولاياتهم واستقلوا بها ، منتهزين ضعف السلطة المركزية، وعدم معرفة الخليفة بمجريات الأمور فى الولايات: فالخليفة مطمئن الى من ولاه من الأتراك ، وهذا الوالى لم يبرح العراق ، فالخليفة مطمئن الى من ولاه من الأتراك ، وهذا الوالى لم يبرح العراق ، بل هو يحرص على البقاء ليحتفظ بنفوذه لدى الخليفة ، ويعيش عاملا لنفسه سادرا فى حياة اللهو والمجون ، لا يعلم شيئا عما يجرى فى ولايته، فكان طبيعيا أن يستقل الوكلاء بالولايات فيما بعد (٢) •

وكان لازدياد نفوذ الأتراك وبقائهم في سامرا على هذه الصورة أثره المباشر على منصب الخلافة نفسه ، فقد أصبحوا يتدخلون في اختيار الخلفاء وتوليتهم ، فأخذوا بذلك صفة أهل الحل والعقد ، بل صاروا فعلا هم أصحاب الحل والعقد .

وكان الخليفة الواثق هو آخر الخلفاء الذي جرت توليته على السنة التي كانت متبعة من قبل • ثم مات الواثق ولم يعين وليا للعهد من بعده • وهنا برزت القوة التركية الجديدة بنفوذها ، وكانت قد وصلت الى حد كبير في التقدم ، ولكن تقدمها لم يكن في نطاق الخلافة والطاعة لهساكما كان العال في تقدم العناصر الايرانية ، وانما كان على حساب هيبتها ، ووقع الصراع بين قوتين رئيسيتين : قوة القديم برجاله ممثاين في كبار رجال الدولة من أبناء البيت العباسي ، والوزير وكبير القضاة ، وهم أصحاب الحل والعقد في بيعة الخليفة على ما كان متبعا في العصر العباسي الأول ، وبين قوة الأتراك الفتية التي تعمل على تثبيت سلطانها • وكانت القوة الأولى راغبة في مبايعة محمد بن الواثق ، وكانت القوة الشانية القوة الأولى راغبة في مبايعة محمد بن الواثق ، وكانت القوة الشانية

<sup>(</sup>١) اليعقوبي : ج ٣ ، ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) محمد توفيق خفاجي : ص ٢٥ .

ترشيح جعفر بن المعتصيم وقد كان الموقف في صالح الأتراك اذ أن محمد بن الواثق كان صبيا لا يستطيع الاضطلاع بمهام الخلافة ، لذلك عارض قواد الأتراك ترشيحه بشدة ، وتولى لواء المعارضة وصيف التركى وجهة نظر مقبولة وهي أن محمدا لا يصلح للخلافة لصغر سنه (۱)، وحين قبل هذا الرأى أعلن الأتراك ترشيحهم لجعفر وسارعوا بيعته «فكان أول من بايعه سيما التراكي المعروف بالدمشقي ، ووصيف التركي، وبذلك أسند اليه منصب الخلافة ، وأمر باعطاء الجند لثمانية أشهر »(۱)، ولقب بالمتوكل ، وكان لنجاح الأتراك في تولية هذا الخليفة آثر كبير في تولية من جاءوا بعده من الخلفاء ، وأصبح سابقة جرت عليها الأمور من بعد ، اذ أصبح قواد الأتراك هم أهل الحل والعقد ، أو هم أهم أهل الحل والعقد ، لاتتم الخلافة لأحد الا بموافقتهم ورضاهم، وبذلك أحكم الأتراك قبضتهم على شئون الخلافة ، وأصبحت الأمور تصرف بارادتهم ،

وكان لنفوذ قواد الأتراك على هذه الصورة أيضا أثر كبير على منصب الوزارة ، اذ ضعفت الى جانبهم شخصيات الوزراء ، هكثر عزل الوزراء ومصادرتهم وحبسهم ، واستتبع ذلك انحطاط شخصيات الوزراء أنفسهم اذ لجأ كثيرون الى الرشوة وبذل المال للوصول الى منصب الوزارة ، وبذلك نقلد الوزارة شخصيات كان همها الوصول الى المنصب ، ثم جمع المال لتعويض ما أنفقوا ، وبذلك ضاعت هيبة الوزير وتناقصت قيمته شيئا فشيئا حتى لم يصبح آخر الأمر الا مجرد كاتب للخليفة ، وأصبحت حقيقة السلطان في يد القواد ،

لم يخضع الخلفاء للنفوذ التركى فى سهولة ويسر ، بل صارعوه مصارعة شديدة ، لكن لم يكن لديهم من القوة ما يستطيعون به صد مده القوة التركية النامية ، فقد كانت سامرا عاصمة الخلافة قاعدة

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ج ۱۱ ، ص ۲٦ ،

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي : آج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ابن الأثير : ج ٧ ، ص ١٢ ،

للنفوذ التركى • ولم يستطع الخلفاء التغلب على الأتراك الا بعد أن عادوا الى بغداد ، فاستعانوا بالعناصر الأخرى الموجودة فيها ، والا بعد أن ظهر في الأفق قوة جديدة أخرى هي قوة الديلم التي بدأت تصل الى العراق، وتشارك في الأحداث • وما رالت تنمو حتى استطاعت آخر الأمر آن تقهر النفوذ التركي وتحتل مكانه •

وخلفاء هذا العصر الذي نسميه «عصر نفوذ الأتراك » هم: المتوكل ( ٢٣٢\_٢٥٧ هـ ) والمنتصر ( ٢٤٧\_٢٤٨ هـ ) والمستعين (٢٤٨\_٢٥٠هـ) والمعتنز ( ٢٥٢ ــ ٢٥٠ هـ ) والمعتمد ( ٢٥٠ ــ ٢٥٠ هـ ) والمقتمد ( ٢٥٠ ــ ٢٠٠ هـ ) والراضي والمقتمد ( ٢٥٠ ــ ٢٠٠ هـ ) والراضي ( ٢٠٠ ــ ٢٠٠ هـ ) والراضي ( ٢٢٠ ــ ٢٠٠ هـ ) والراضي ( ٢٢٠ ــ ٢٠٠ هـ ) والمتقي ( ٢٠٠ ــ ٢٠٠ هـ ) والمستكفي (٣٣٣\_٢٠٣ هـ ) والمستكفي (٣٣٣\_٢٠٣ هـ )

وعهد الخلفاء الخمسة الأوائل منهم كان عهد اتفوق التركئ على الخلفاء وكان عهد الثلاثة الذين جاءوا بعدهم عهدا انتعشت فيه الخلافة واستطاعت أن تسترد نفوذها و ثم عادت الى الانتكاس مرة أخرى فى عهد المقتدر والقاهر اللذين كثرت في عهدهما الفتن والدسائس و وتناقصت موارد الدوالة المالية ، حتى عجزت الخلافة عن تسبير دفة الأمور ، حتى اذا جاء عهد الراضى ظهر منصب أمير الأمراء ، الذي انتقلت اليه كل سلطات الخليفة وكل اختصاصات الوزير ، ولم يبق الخليفة من منصب الخلافة الا الاسم ، وقنع بأن يخطب له على المنابر وتضرب السكة باسمه ، ولم تستطع الخلافة استرداد سلطانها بعد ذلك ، فقد انتهى عصر الأثراك حين حل محلهم الديلم فورثوا سلطة أمير الأمراء في عهد بنى بويه ، هم تلاهم السلاجقة فحكموا باسم الخلافة و

### عهد تفرق الإتراك:

تولى المتوكل الخلافة بقوة المنفوذ التركى ، وقد كان يبغض الوزير محمد بن عبد الملك الزيات ويحقد عليه ، لأنه كان اها 4 في عهد أخيه

الواثق ثم زاد حقده عليه لأن الوزير كان من الحزب الراغب في تولية محمـــد بن الواثق ، ويذلك عهـــد المتوكل الى ايتاخ التركي باعتقــاله فاستندرجه هذا وحبسه وصادر أمواله . ثم عذبه وقتله (۱) . وقوى مركز ايتاخ عند الخليفة ، فعهد اليه بكثير من المناصب ، فاليه الجيش والمغاربة والأتراك والأموال والبريد والحجابة ودار الخلافة (٢) •

الا أن المتوكل ما لبث أن أدرك حقيقة الأتراك ، ولمس منهم الاستنبداد بشنون الخلافة ، وأحس منهم قلة الاحترام لشبخصه ، فلقـــد خرج مرة متنزها الى ناحية القاطول ، وشرب وعربد على ايتاخ ، فهم ايتاخ بقتله ، فلما أصبح أخبر المتوكل بذلك ، فاعتذر الى ايتاخ ، و قال له :

« أنت أبي وربيتني » (٣) ولقد أثر هذا الحادث في تفس المتوكل وأحس منه بالمهانة ، لذلك دبر مكيدة أبعد بها ايتاخ عن سامرا ، ثم أسند الحجابة بعده الى وصيف ، ثم استدرج ايتاخ وحبسه وقتله (٤) • ثم أتبع المتوكل بطشته بايتاخ بتقرير ولاية العهد من بعده ، ولعله قصد أن يبعد الأتراك عن التدخل في اختيار الخلفاء ، فعقد البيعة لبنيه الثلائة بولاية العهد ، وهم محمد ولقب المنتصر بالله ، وأبو عبد الله محمد ولقبه المعتز بالله ، وابراهيم ولقبه المؤيد بالله ، وعقد لكل واحــد منهم لواءين أحدهما أسود وهو لواء العهد ، والآبخر أبيض وهو لواء العمل • وقسم ادارة الدولة بينهم متبعا في ذلك التقسيم الذي جرت عليه الخلافة العباسية منذ عهد المهدى • وكانت العادة أن يعهد بالمغرب لولى العهد الأول ، وأن يعهد بالمشرق لولى الغهـــد الثاني • فأعاد المتوكل تقاليـــد الخلافة القديمة • فأما المنتصر فولاه المغرب كله ، وأما المعتز فولاه المشرق كله ، وأما المؤيد فأقطعه جند حمص وجند دمثســق وجند فلســطين .

<sup>(1)</sup> has then I at V and 71 3 11 .

The Market Selection of the Selection

نم أضاف للمعتز في سينة ٢٤٠ ه خزن الأموال في جميع الآفاق ودور المصرب وأمر أن يضرب اسه على الدراهم (١) وبذلك حرم المتوكل الأتراك مما كان في أيديهم من الولايات والمناصب الكبيرة ولذلك اشتد حقدهم عليه ، فأشاعوا الاضطراب ، وأصبحوا مصدر قلق ، فهم فوق كرههم للعرب والفرس ، ليسوا على وفاق فيما بينهم ، وكل فربق منهم يتعصب لقائد من قوادهم ، وأصبحت لذلك مؤامراتهم ودسائسهم يتعطع ، وأصبح همهم جمع المال بكل سبيل .

أحس المتوكل بالضيق من هذا الجو الخانق الذي يثيره الأتراك ، وأحس ببغضهم له وتربصهم به ، فكان عليه أن يفكر في وسيلة يتخلص بها منهم ويعيد أمور الدولة سيرتها الأولى ، ولما كان وجوده في سامرا يجعله في قبضتهم ، فقد فكر في نقل العاصمة من العراق الى دمشق لعله يجد في الشام من العنصر العربي ما يقف به في وجه هذا العنصر التركي ، لكن العلاقات بين العباسيين وبين أهل الشام لم تكن طيبة منذ قيام الدولة العباسية ، وزادها سوءا ما حدث في أيام المعتصم حين ثار المبرقع اليماني ، وثار أهل دمشق ، فعصفت بهم الدولة ، فلم يستطع المبوكل لذلك تحقيق غايت بين أظهرهم ، بل شعب عليه جند الشام المتول بالشوكل لذلك تحقيق غايت بين أظهرهم ، بل شعب عليه جند الشام بالنشاب » (٢) واضطر الى العودة الى سامرا بعد أن قضي بالشام نحو بالشره ،

وقد بلغ العداء بين المتوكل والأتراك حدا لابد معه من أن يتخلص أحدهما من الآخر ، فأما المتوكل فقد عزم على أن يتخلص نهائيا من الأتراك ، ولكن ابنه المنتصر كان يشايعهم ، وقد كان ينقم على أبيه قسوته على العلويين ، وذمه لعلى بن أبى طالب ، وهدمه قبر العسين وتنكيله بالشيعة ، وكان المنتصر يعطف على الشيعة ويرى في العلويين

<sup>(</sup>١) ابن ، الأثير : ج ٧ ، ص ١٧ ، ١٨ ،

<sup>(</sup>٢) المسعودي : مروج الذهب ، ج ٤ ، ص ١١٥ .

قرابة يجب ألا تنتهك حرمتها ، وبسبب هذا التعارض في الرأى والميول فسسد أسجو بين الولد وآبيه ، فعزم المتوكل على اجراء تفيــير في ولاية العهد بتقديم المعتز على المنتصر في ولاية العهد • لكل ذلك انضم المنتصر الى الأتراك وشمايعهم على أبيه ، فقر رأى المتوكل على الفتك بالمنتصر وقتل وصيف وبغا وغيرهما من قواد الأتراك ووجوههم(١) • وعزم الحزب الآخر على الفتك بالمتوكل والتخلص منه .

كان ذلك مفترق طربق في حياة الخلافة العباسية . فان نجح المتوكل زالت دولة الأتراك ، وعادت غلبة الفرس ، واستأنفت الخلافة سنبرتها الأولى ، وأن نجحوا هم تدعم سلطان الأتراك وضاعت هيبة الخلافة . وشاء القدر أن ينجح الأتراك ، فقد سبقوا المتوكل بتدبيرهم ، فباغته جماعة منهم على رأسهم بغا الصغير وباغر حارس الخليفة وهو الذي تولى هتله ، ثم هتلوا وزيره المنتح بن خاهان • ثم أهبلوا الى ابنــه المنتصر وبايموه بالخلافة ، وأخذوا له البيعة من وجوه الدولة ومن بقية القواد ، كما احضروا أخويه المعتز والمؤيد فأجبروهما على مبايعته ، واستعملوا العنف مع الغاضبين من الناس (٢) •

كان قتل المتوكل أول حادثة اعتداء على الخلفاء العباسيين ، فلم يقتل خليفة منهم من قبل الا الأمين الذي قتل بعد هزيمته في الحرب • ولم يكن ختل الخليفة اعتداء على المتوكل وحده ، بل كان قتلا لسلطان كل خليفة بعده ، ولم يكن قتلا بيد باغر التركى وحده وانما كان بيد الأتراك • وكان في قتله تثبيت لسلطان الأتراك ونفوذهم ، وانذار للبيت العباسي كله أنه من أراد أن يلمي الخلافة فليذعن اذعانا تاما لرغبة الأتراك أو فليوطن فسه على القتل ٠

وهكذا كان مصرع المتوكل مصرعا لسلطان الخلافة ومجدا للاتراك

 <sup>(</sup>۱) الطبرى: ج ۱۱ ، ص ۹۳ .
 (۲) ابن الاثیر: ج ۷ ، ص ۳۱ – ۳۹ .

فلم يعد للخليفة معهم شيء الا مظهر آسمى اقتصر على السكة والخطبة « وصار يضرب ذلك مثلا لمن له ظاهر الأمر ، وليس له من باطنه شيء ، فيقال : « قنع فلان من الأمر بالسكة والخطبة ، يعنى قنع بالاسم دون الحقيقة » (١) .

وتألم الناصر لمبا وصلت اليه الخلافة ، وعبر الشعراء عن همذا الألم ، فبكوا المتسوكل ، وبكوا معه مكانة الخلافة وحرمتها ، وتحسروا على عهد الفرس الذين كانوا يحنفظون للخليفة بابهته وعظمته ، ويعملون ما عملوا في ظل خدمته ، وكان الناس يرون في الخلافة مجد الأمة وعز الاسلام (٢) .

كان طبيعيا أن يكون المنتصر خاصعا لنفوذ الأتراك ، ألم يركيف قتلوا أباه ، واستخلف هو تحت ظلال سيوفهم ، فأنى له القوة التي يقف بها في وجوههم ، ويخاصة بعد أن أسلم لهم يده وقبل منهم ما فعلوه بأييه ؟!

معارضتهم ، وكانوا هم يحرصون على تثبيت سلطانهم على المخلافة ، معارضتهم ، وكانوا هم يحرصون على تثبيت سلطانهم على الخلافة ، فيقصون عنها من يرون فيه احتمال معارضتهم ، وقد خشوا من المعتز والمؤيد ابنى المتوكل لو ولى أحدهما الخلافة بعد المنتصر ، للذلك أمروا المنتصر أن يخلعهما من ولاية العهد ، حتى يحولوا بينهما وبين الموسول الى منصب الخلافة ، وحتى يتركوا لأنفسهم الحرية في اختيار من يرون مصلحتهم في استخلافه ، ولم يملك المنتصر أن يعترض ، فأذعن للأمر وهو كاره وخلع أخويه ، ولكى يظهر سخطه ويعتذر عن عمله دعا أخويه والأتراك وقوف ، وقال : أترياني خلعتكما طمعا في أن أعيش حتى يكبر ولدى وأبايع له ؟ ، والله ما طمعت في ذلك ساعة قط ، واذا لم يكن

<sup>(</sup>۱) الفخسرى: ص ۳۸ . ظهر الاسلام: ج ۱ ، ص ۱۱ .

<sup>(</sup>٢) انظر ظَهِر الاسلّام: ج ١ ، ص ١٢ ــ ١٩٠ .

في ذلك طمع ، فوالله لأن يليها بنو أبي أحب الى من أن يليها بنو عمي. ولكن هؤلاء \_ وأومأ الى سائر الموالي ( يريد الأتراك ) ممن هو قائم عنده وقاعد \_ ألحوا على في خلعكما فيخفت ان لم أفعل أن يعترضكما بعضهم بحديدة فياتى عليكما » (١) .

وهكذا أدرك المنتصر أنه لم يعد له من الأمر شيء ، وانه حين مالأ الأتراك على أبيه انما مالأهم على قتل سلطان الخلافة نفسها • فاشتد كرهه للاتراك، وعزم على التخلص من زعمائهم ، وكان كثيرا ما يبدى تبرمه بهم وبغضه لهم ، وعزمه على قتلهم حتى كان يسميهم « قتلة الخلفاء » ويسبهم في مجالسه ، ويقول لجلسائه « قتلني الله ان لم اقتلهم » ولكن هذا الجهر بالعداء لهم نبههم اليه فتخلصوا منه ، يقول المسعودي ان الطيفوري الطبيب سمه في مشرط حجمه به ، وقد كان عزم على تنفريق جمع الأتراك فأخرج وصيفا فى جمع كثير المي غزاة الصائفة بطرسوس • ونظر يوما الى بغا الصغير ــ وقد أقبل في القصر وحوله جماعة من الأتراك \_ فأقبل على الفضل بن المامون ، فقال: قتلني الله ان لم أقتلهم وأفرق جمعهم بقتلهم المتوكل على الله • فلما نظر الأتراك الي ما يفعل بهم ، وما قد عزم عليه ، وجدوا منه فرصة (٣) » ٩

فلما مات المنتصر بعد خلافته بستة أشهر تعاهد الأتراك على توحيد كلمتهم ، فاستحلفوا القواد الأتراك والمغاربة والأشروسينية على أن يرضوا بما يرضى به بغا الكبير وبغا الصغير وأتامش ــ وجميعهم أتراك ــ وكأنهم بذلك قد جعلوا من أنفسهم أهل الحل والعقد في اختيار الخليفة . ولم يرض هؤلاء أن يتولى الخلافة أحد من ولد المتوكل لئلا يغتـــا هم ، وأجمعوا على اختيار أحمد بن محمد المعتصم ولقبوه المستعين ، وأخذوا له البيعة من سائر الناس . وأحاطوا بالخليفة الذي وكل نفسه وأمر

<sup>(1)</sup> ابن الآثیر : ج ۷ ، ص ۳۸ ، ۳۹ . الطبری : ج ۱۱ ، ص ۷۷ . (۲) مروج الذهب : ج  $\}$  ، ص ۱۳۶ .

<sup>(</sup>م ۲۲°0 العصر العباسي)

دولته اليهم ، فقد استكتب أحمد بن الخصيب وعقد لأنامش على مصر والمغرب واتخذه وزيرا ، كما جعل شاهات الخادم على داره وكراعه وحرمه وحراسه وخاص أموره ، وقدمه واتامش على سائر الناس (۱) . وهكذا جعل الإتراك من أنفسهم وحدهم أهل الحل والعقد ، واستولوا على اكبر المناسب ، هصارت الدولة بكليتها في أيديهم .

ولم ترض الأطراف الأخرى في سامرًا بهذا العمل ، فنشبت الثورة وقادى فريق من الناس باسم المعتز (٢) ، وتكاثر العامة والأتراك ، وظلت الحرب سجالا في الشوارع واستباح كل من الفريقين دم الآخر ، لكن الأمر انتهى بتغلب الأتراك .

وكذلك هاج الناس فى بغداد لما راوا من استبداد الأتراك . وقتلهم من أرادوا قتله من الخلفاء واستخلافهم من أحبوا استخلافه دون الرجوع منهم الى ديافة ، ولا نظر الى مصالح المسلمين « فاجتمعت العامة ببغداد بالسراخ والنداء بالنفير » (٢) ولكن الأتراك هزموهم بعد معركة كبيرة سقط فيها كثير من القتلى من الجانبين ٠

وهكذا بدأ عهد المستعين بالاضطراب والتطاحن على السلطة • لكن الأتراك لم تدم وحدتهم ، فانهم بعد أن انتصروا انشقوا على انفسهم، وبدأ يتكون من بينهم أحزاب متناحرة على الاستثثار بالنفوذ •

وقد وجد الخليفة فرمسته في الخلافات التي نشسأت بين الأتراك للتخلص من زعمائهم شيئا فشيئا و وبدا فنفي أحمد بن الخصسيب الى أقريطش واستصفى أمواله و ثم قتل أتامش حين تآمر عليه وصيف وبغا وأغريا به الموالى لاستثثاره بالأموال دونهم (١) و ثم ما لبث الخلاف

<sup>(</sup>١) إبن الأثير: ج ٧ ، مس ١١ .

<sup>(</sup>۲) الطبري : بع ۱۱ ، مس ۸۲،

<sup>(</sup>٣) الطبرى: ج ١١ ، ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : ج ٧ ، من ٢٢ .

أن استشرى بين باغر وبين وصيف وبغا • فقد أراد باغر أن يستولى على السلطة وجمع حوله الأنصار • فاتفق الآخران على التخلص منه • وأحس هو بتآمرهما مع الخليفة عليه فعمل بدوره على التخلص منهما ومن المستعين • واستغل الخليفة هذا الخلاف فاتفق مع بغا ووصيف • وانتهى الأمر باستدراج باغر وقتله (۱) وثار لباغر أصحابه وهاجموا مقر الخليفة ونسب القتال •

وآدرك المخليفه آنه طالما بقى فى سامرا فلن يستطيع حسم الموقف لمسالح المخلافة ، فهرب الى بغداد حتى يستعين بمن هيها من العرب والفرس ،

على أن لجوء الخليفة لحماية أهل بغداد جعل الأمر مثارا للاحتكاك العنصرى بين الأتراك من جهة وبين العرب والفرس من جهه أخرى • فقد كان انتقال الخليفة من سامرا الى بغداد بمثابة فرصة جديدة استغلها الفرس والعرب لكى يثبتوا جدارتهم مرة أخرى فى تولى أمور الدولة • وكان فى الوقت نفسه فرصة لأهل بغداد أن تعود مدينتهم دارا للخلافة فيعود اليها مجدها وانتعاشها القديم •

وأدرك الأتراك في سامرا أن وجود النخليفة في هذه المدينة ضرورى لكى يكسبهم الهيية ، ويجعل سلطتهم أكثر شرعية وثباتا و لذلك حاولوا ترضى الخليفة ، فأرسلوا اليه وفدهم يعتذرون ويسألونه الصفح و وبعد مناقشة كانت أقرب الى العتاب والتوبيخ من جانب الخليفة : والى الاعتذار والتضرع من جانب الأتراك و رفض الخليفة أن يعود معهم الى سامرا (٢) و

والراجح أن رفض الخليفة كان بتحريض من وصيف وبغا ، اللذين أدركا أن الحزب المعادى لهما في سامرًا على قدر كبير من القوة • ورأيا

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: ج ٧ ، ص ٧١ ،

<sup>(</sup>٢) الطبرى: ج ١١ ، ص ٩٧ . ابن الأسسير: ج ٧ ، ص ١٨ . ظهر الاسسلام ، ج ١ ، ص ١١ .

أن في عودة الخليفة هزيمة لهما قد تؤدى الى تجريدهما من مناصبهما وربما تؤدى الى قتلهما •

فلما لم يذعن الخليفة المستعين الى رجاء الأتراك • جاهروا بعدائه وأعلنوا خلعه وبايعوا للمعتز بسامرا وتكتل حوله أغلب الأتراك • بينما ظل أهل بغداد على ولائهم للمستعين وبيعتهم له ومعهم ابن طاهر الفارسي الأصيل وقليل من الأتراك • ووقعت الحرب بين الطرفين • وحاول كل منهما حصر الآخر وقطع الموارد عنه • فأما الخليفة فقد كتب الى الأقاليم يستنجد بها ويقطع الميرة عن سامرا • وأما الأتراك فقد عملوا على حصر بعداد ومنعوا عبور الناس اليها • وتحمل الناس ضغطا شديدا وكانت سنة قاسية عدبوا فيها وتعرضوا لكثير من السلب والنهب وكوارث القتال (ا) •

وقد قاتل أهل بغداد قتالا شديدا ، لكن الأتراك نبحقوا مي حصرا بغداد ، ولم يكن العنصر العربي من القوة بحيث يستطيع المسمود طويلا ، فضلا عن أن الطرف الآخر استطاع أن يغرى بغا ووصيف بالتخلي عن المستعين بأن و د بأن يسترد هذان مراكزهما (٢) ، وبذلك استرد الحزب التركي وحد ، ، وأصبح بذلك مركز المستعين ضعيفا ، ورأى ابن طاهر أماق الأراك وضعف حزب المستعين فتخلي عن مناصرته بل رأى أنه لكي يأمن على نفيه لابد اله أن يعمل على أن يتنازل المستعين عن الخلافة (٢) ،

و تحت هذه الظروف خلع المستعين نفسه وبويع للمعتز بالخلافة . وخرج المستعين الى منفاه بالبصرة ، ولكن الأتراك خشرا من بقائه حيا فأرسلوا اليه جيشا قتله ، وترك جثته فى العراء حتى دهنه العامة (٤) ، فكانت هذه خطوة أخرى في سبيل سيادة الأتراك .

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: ج V ، ص ٨٨ - ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) نفس المسدر : ص ٥٦ .

Mutr, the Caliphat p. 58. (v)

<sup>(</sup>١) المسعودي : مروج الذهب ٢ ج ١ ٢ من ١٦٤ نير

لكنا مع انتصار الأتراك نلمس ظاهرة سيكون لها أثرها عما قريب وهي أن المغاربة ــ وهم من عرب الحوف بمصر دخلوا الجيش في عهد المعتصم \_ اشتركوا مع الأتراك في قتال قوات المستعين ببعداد ، ومن ثم فشـــهد بروز قوة أخرى من الممكن أن يكون لها دور الي جاتب قوة الأتراك م كما نشمهد ظاهراة أخرى وهي أن القيادة العامة لقوات المعتز التي قلتلت المستعين أسندت الىرجل من البيت العباسي وهوأبوأحمد بن المتوكل وهو الموفق ، وهو الذي باشر القتال والمفاوضة حتى ثم الأمر للمعتز (١)٠ وبتولية الموفق قيادة الأتراك ، انتقل الأمر من يد قواد الأتراك الى يد رجل من البيت العباسي ، وسيكون لهذا أثره فيما بعد ، فأن هذا الرجل هو الذي أمسك بزمام الأمر والنهي في أيام المعتمد واستطاع بقسوة شخصيته وخبرته أن يكبح غير قليل من جماح الأتراك •

ولم تكن ظروف الخلافة في عهد المعنز خيرا مما سبقها ، فإن الخلافة عادت الى سامرا ووقعت تحت النفوذ التركى الذي حاول المستعين أن يبتعد عنه ، وزاد استبداد الأتراك ، وكثرت اضطراباتهم ومطالباتهم مالمال • ولما كانت الأموال في نقص مستمر لكثرة الاضطرابات وتأخر أسوال الولايات ، محيث لم تعد تفي بحاجة الجند الأتراك ومطالبهم التي لا تنتهي فقد ازدادت اضطراباتهم ، وأخذوا يبحثون عن فرصة توصلهم للمال ، وكانوا دائما يجدون مثل هذه الفرصة حين يزيلون خليفة ويأتون مِآخر ، فيعطيهم الخليفة الجديد رزق عدة أشهر فوق ما ينتهبونه من أموال حين يعزلون الخليفة أو يقتلونه • ووقع اختيارهم على المؤيد ، فلما علم المعتز بما يعتزمه الأثراك قبض على أخيه المؤيد وأجبره على خلع نفســـه من ولاية العهد ، ثم انتهى أمره الى القتل ، وكذلك قبض على أبي أحمد الموفق وحبسه ثم نفاه الى البصرة ، ثم الى الحجاز (٢) •

ثم اتجه الخليفة المي التخلص من زعماء الأتراك منتهزا فرصــــة

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: ج ۷ ، ص ۶۹ ــ ۸۰ . (۲) المسعودى: ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ابن الآثير: ج ۷ ، ص ٦٠ .

الخلافات بينهم ، وكانت أحزابهم لا تكف عن الخالافات ، واذا كانت تأتى فترات يتوحدون فيها أمام معاولات الخلفاء للقضاء عليهم ، فسان زعماءهم لا يلبثون أن يعودوا لمطامعهم وخلافاتهم ، للاستئثار بالسلطة والحصول على الأموال وجمع الأنصار حولهم • وكان أول ما اتجه اليه الخليفة هو القضاء على بغا ووصييف باعتبارهما المسئولين عن الحرب الأهلية التي وقعت بينه وبين المستعين ، وكان لها أسوا الأثر وبمخاصة في الأحوال الاقتصادية ، وما يتعلق بمعايش الناس ، فقد ارتبكت الأحوال، وتعرض الناس للسلب والنهب ، وقلت المحاصميل بانصراف الناس عن الأعمال ، وأحرقت كثير من دكاكين التجار ومتاجرهم ، وتحمل أهـــل بغداد النصيب الأكبر من هذه الخسائر ، فقد طال حصسار بغداد ومنعت الموارد عنها ، ووقع معظم القتال فيها وفيما حولها • وكذلك لم تنج أقاليم العراق من هذه الأضرار ، فقد أصاب الأنبار وغيرها ما أصاب بغداد (١)٠

لذلك كتب المعتز الى محمد بن عبد الله بن طاهر الوالئ على بغداد أن يسقط اسم وصيف وبغا من الدواوين ! وأخسذ في التدبير لقتلهما مرتقبًا الفرصة المناسبة • وقد واتنه الفرصية حين ثار الجند مطالبين بأرزاقهم لأربعة أشهر. فأرسل لتهدئتهم بنما ووّصيف ، ولمـــا أغلظ وصيف في الرد على الجند وثبوا عليه فقتلوه • وبذلك تخلص المعتو من أحــد الرحلين . وليتخلص من الآخر عمد الى مضافعة بايكباك أحد زعماء الأتراك الذي كان ينافس بغا ويعتبره خصماً له (٢) • وحاول بغــا في سبيل كسر الحزب المعادى له أن يعيد مأساة المستعين بتحريض الخليفة على الخروج الى بغداد ولكن خطته غشلت وانتهى الأمر بقتله (٢) ٠

كانت هذه الحوادث المتتالية قد زادت من نفوذ الأتراك • فكثر عسفهم بالناس وتعديهم عليهم • الأمر الذي أثار عليهم بقية الطوائف

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ج ٧ ، ص ٥٣ .

 <sup>(</sup>۲) اليعقوبي : ج ٣ ، ص ٢٢٥ .
 (٣) ابن الاثير : ج ٧ ، ص ٦٥ .

الاخرى، وكانت قوة المغاربة قد أخذت في الظهور منذ الحرب بين المستعين والممتز وأصبح يحسب لها حساب ، فتطلع رجالها الى أن يكون لهم دور الى جانب الأتراك و وترعمهم رجلان هما محمد بن راشد ونصر بن سعيد وهاجموا الأتراك وأبعدوهم عن القصر وقالوا لهم « كل يوم تقتــلون خليفة وتخلعون آخر » وأعانت العامة وبعض فرق الجيش المغاربة على الأتراك للى الأعمال (١) • وبدا في الأفق احتمال قيام نوع من التوازن بين القوى يكبح جماح هؤلاء الاتراك الذين تحولوا الى عصابة تثمير الفوضى وتقلق الأمن •

لكن الأتراك ما لبثوا أن توحدوا تحت زعامة بايكباك ، وقتلوا زعيمي المغاربة واستعادوا نفوذهم وارتكبوا سلسلة من أعمال الفوضي والارهاب • فقتلوا الوزير أحمد بن اسرائيل واعتقلوا الكتاب وصادروا أموال الناس (٢) ، وما لبثوا أن أرغموا المعتز على خلع نفسه ، ثهر جاءوا بمحمد بن الواثق وكان ببغداد ، فأسندوا اليه المخلافة ولقب بالمهتدى . وأسلموا المعتز الى من يعذبه حتى مات (") .

وكان المهتدى رجل ورع وتقسوى ، وكان شسديد الرغبة في الاصلاح ، فقد رأى الفساد يعم الدولة ، لافتقارها اللي الأمن في الداخل، وبقيام التطاحن بين الطوائف ، واهمال العمال والرؤساء ، والتهالك على الملذات وارتكاب المنكز والموبقات • كما رأى تفكك البيت الخــلاني نفسه ، وانصراف الخلفاء الى اللهو وبعدهم عن الرعية ، الأمر الذي أدى الى عدم ادراكهم لمشاكل الناس مما قلل من قيمة الخلفاء وقدرتهم على تصريف الأمور في نظر الناس ، وجعل من الأتراك خلقة الاتصال بين العظليفة ورعبته •

فرأى أن يبدأ الاصلاح من البيت الخلافي نفسه ، فتجرد من مظاهر

<sup>(</sup>١) الطبرى: ج ١١ ، حس ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الطبرى: ج ١١ ، سن ١٦٠ ، ١٦١ . (٣) ابن الاثير: ج ٧ ، ص ٦٨ ــ ٧٠ .

الأبهة وزخرف الحياة ، مقتديا في ذلك بالخليفة الورع عمر بن عبد العزيز • ثم نهى عن المنكر وحرم الشراب ، ونهى عن النبيان ، وأظهر العدل ، وكان يعضر كل جمعة الى المسجد الجامع فيخطب الناس ويؤمهم • ثم دقق الاشراف على الدواوين ، حتى لقد ضرب جماعة من الرؤساء أهملوا في أعمالهم (١) ، وأخذ ينظر في المظالم بنفسه ويرد الكتب اللي النواحي يأمر قيما يتظلم به اليه ، حتى ثقلت وطأته على العامة والخاصة (٢) •

كانت سياسة المهتدى قمينة أن تؤتى ثمارها ، لولا أن الأحوال العامة من حوله كانت فوق طاقته ، ففى مستهل خلافته ثار العامة فى بغداد وأبوا أن يبايعوا له ، واضطر الى بذل المال لاخماد ثورتهم ، ثم ثار الجند فيها أيضا لأن والى بغداد استولى لنفسه على رواتبهم ، وأذكى العلويون نار الثورة فى كثير من البلاد الاسلامية ، وبدأت ثورة الزنج التي هددت الدولة العباسية زهاء أربعة عشر عاما ( ٢٥٥ – ٢٧٠ هـ ) ، وثار الخوارج فى الموصل ، كما خرج على الخلافة أحمد بن عيسى ابن الشيخ – وكان أبوه واليا على فلسطين والأردن – فى الشام وتغلب على دمشق ، وامتنع عن حمل المال الى دار الخلافة ، وطمت فى الاستيلاء على سائر بلاد الشام وعلى مصر (٢) ، ثم كان المهتدى محوطا بطعمة من الأتراك لم تترك له سبيلا الى الاصلاح ،

كانت علة الخلافة الحقيقية في ذلك الوقت كامنة في الأتراك، وكان فجاح الخلافة في التخلص من نفوذهم هو سبيل الاصلاح الحقيقي، لكي تستعيد الخلافة فعاليتها وقدرتها على تصريف الأمور في حرية ولذلك رأى المهتدى لكي يكسر من شوكتهم أن يضرب ووسهم بعضهم بعضه بعض ، وأن يثير عليهم جندهم ليبعد عنهم القوة التي يستخدمونها لأغراضهم ، فلقد أسرف قواد الأتراك في حبهم لجمع المال وشجعهم

<sup>(</sup>١) القسرماني : الأول وآثار الدول : ص ١٦٣٠

<sup>(</sup>٢) عن المهتدى: انظر المسعودي ، ج ٤ ، ص ١٨٣ -- ١٩٤ .

<sup>(</sup>۳) انظر: ابن الاثیر، ج ۱۰، ص ۷۱-۷۱، حسن ابراهیم: ج ۳، مس ۱۰، حسن ابراهیم: ج ۳، مس

في الحصول عليه والاستئثار به دون رجالهم • حتى حقد عليهم جنودهم وثاروا بهم ، ورفعوا شكايتهم للخليفة مقدمين له بذلك الفرصة التى ينتظرها ليتخلص من نفوذ هؤلاء القواد •

لم تكن ثورة المجند في هذه المرة من تلك الثورات التي كان يعدها القواد لارهاق الخلفاء وللحصول على الأموال ، وانما كانت نورة على ما وصلت اليه الأوضاع العامة من السوء ، والواقع أن الجند كافوا قد برموا بقوادهم وخلافاتهم وتنازعهم على السلطة ، وأحيانا بأنهم انما يستخدمون أداة لكى يحصل القواد على المال ، فاذا ما وصلوا اليه اختزنوه لأنفسهم واستأثروا به دونهم ووكلوهم الى الخلافة يأخذون من خزائنها رزقهم لعدة أشهر ، فأرزاق الجند على الخلافة فؤذه على خدماتهم لصالح القواد ، لذلك طالب الجند بأن يستعيد الخليفة فقوذه على كلفة شئون الدولة ، وأن تكون امارة الجيش لأحد الموته ، وأن تبطل الاقطاعات وتحسن أحوالهم ، وتعهدوا لتنفيذ هذه المطالب أن يقوموا بحماية الخليفة وبقتل كل من يريده بسوء (ا) ، وكانت هذه المطالب كالفية لكسر شوكة زعماء الأتراك ،

لكن المهتدى لم يستغل هذه الفرصة فيسارع الى ضرب رؤوس الاتراك، وانما رأى أن يضرب بعضهم ببعض وبذلك اتاح لهم فرصة ليجمعوا شملهم ويسكتوا الجند عنهم وحين بطش ببايكباك وقتله كان الأتراك قد جمعوا جموعهم بقيادة موسى بن بغا، واشتبكوا مع الخليفة الذى قاد بنفسه المعركة ومن حوله المغاربة والفراغنة وبعض جند الاتراك، وبعد قتال شديد تخاذل عنه الأتراك الى أصحابهم، وهزم رجاله فاضطر الى الاستسلام، وأرادوه على أن يخلع نفسه فلما رفض قتلوه وبايعوا لأبى العباس أحمد بن المتوكل ولقب بالمعتمد على الله (٢) وقتلوه وبايعوا لأبى العباس أحمد بن المتوكل ولقب بالمعتمد على الله (٢) وقتلوه وبايعوا لأبى العباس أحمد بن المتوكل ولقب بالمعتمد على الله (٢) و

<sup>(</sup>۱) انظر الطبرى: ج ۱۱ ، ص ۱۹۶ - ۱۹۹ ، ابن الاسمر

ج ٧ ، ص ٧٩ ــ ١٨ . (٢) انظــر الطبرى: ج ١١ ، ص ٢٠٣ ــ ٢١٠ . ابن الأـــي : ج ٧ ، ص ٨١ ــ ٨٢ . اليعقـوبى : ج ٣ ، ص ٢٢٨ .

لم يذهب جهاد المهتدى عبثا ، فلقد استنطاع أن يكشف قواد الاتراك أمام جنودهم ، كما استطاع أن يثير الطوائف الأخرى ضدهم ، حتى لقد طالبوا بأن تعود أزمة الأمور الى يد الخلافة ، وأن توكل القيادة في الجيش الى رجل من البيت العباسي ، ثم انه لأول مرة منذ عهد الخليفة الواثق يقف خليفة هذا الموقف القوى الصريح آمام هذه العصبية التركية االطاغية ، فلم يكن كسابقيه من الخلفاء يلقى بيده ويكتفي بتدبير المؤامرات للتخلص من زعناء الأتراك ، وانما هو يناصبهم الحرب، ويقف أمامهم في شبحاعة لم يألفوها من سبقه • روى الطبرى أن المهتدى لما بلغه تآمر الأتراك لخلعه « خرج من مجلسه متقلدا سيفا ، وقد لبس ثيابا نظافا وتطيب ، ثم أمر بادخالهم اليه ، فأبوا ذلك مليا ، ثم دخلوا عليه • فقال لهم ، انه بلغني ما أنتم عليه من أمرى ، ولسـت كمن تقدمني مثل أحمد بن محمد ( المستعين ) ولا مثل ابن قبيحة (المعتز). والله ما خرجت اليكم الا وأنا متحنط ، وقد أوصيت الى أخى بولدى ، وهذا سيفي، والله الأضربن به ما استمسك قائمه بيدى ، والله لئنسقطت منى شعرة ليهلكن وليذهبن أكثركم • أما دين ا أما حياء ا أما رعية ا كى يكون هذا الخلاف على الخلفاء والاقدام والجرأة على الله ٠٠٠٠ سوأة لكم » (١) • حقا لقد استطاع الأتراك القضاء على المهتدى ، ومع ذلك غقد كان لحركته أثر في استرداد البيت العباسي بعض سلطانه ، ولم يكن الأمر ينطلب بعد ذلك الا الوقوع على ألرجـــل القوى العاوم الذي يستطيع أن يمســك بيده أزمة الأمور ، والا الخروج من دائرة النفوذ التزكي بالخروج من سامرا التي كانت حصن الأتراك .

وقد وجد هــذا الرجل الحازم الذي يقبض على أزمة الأمور في شخص أبي أحمد الموفق الذي كانت له تجربة القيادة في آيام المعتن ــ كما رأينا من قبل ــ فلما تولى أخوه المعتمد بعد المهتدى ، تولى هــو حقيقة السلطان ، فترك للخليفة الخطبة والسكة والتسمى بامرة المؤمنين ،

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ج ۱۱ ، ص ۱۹٤ ،

وأمسسك هو بزمام الأمر والنهى وقود العسساكر ومحاربة الأعسداء ، ومرابطة الثغسور ، وترتيب الوزراء والأمراء (١) وكان في آيامه بطلا ، فوجد الأتراك تحت قيادته من يحكمهم ويوجههم لخدمة الدولة .

وكذلك انتقلت دار الخلافة من سامرا حصن الأتراك الى بغداد وغيها عناصر كثيرة تريد أن تحمى الخلافة من شرورهم ، ولذلك رأينا سلسلة من الخلفاء يقبضون على كثير من السلطان ، ويموتون حتف أنوفهم ، وبذلك عادت الخلافة الى الانتعاش مرة أخرى الى مدى أربعين سنة حكم فيها ثلاثة من الخلفاء ، استطالت مدة حكم أولهم الى ثلاث وعشرين سنة ، وحكم الثانى عشر سنوات ، وحكم الثالث ست سنوات ، وماتوا جميعا موتا طبيعيا ، وعاشوا في دست الخلافة آمنين من عدوان الأتراك عليهم ، بل ان الأتراك في آيامهم عادوا خداما للدولة كما كان شأنهم في عهد المعتصم والوائق ،

#### \* \* \*

#### انتعساش الخلفة:

يبدأ هذا العهد بخلافة المعتمد على الله ( ٢٥٦ – ٢٧٩ هـ ) ولكن المعتمد لم يكن هو صاحب الفاعلية في هذا الانتعاش الذي ظهر في الخلافة العباسية ، فقد كانت السلطة الحقيقة في يد أخيه آبي أحمد طلخة الموفق، فهو رجل الدولة الحازم الذي جمع الأمور كلها في يده ، بل ان المعتمد أصبح كالمحجور عليه ، تدار الأمور باسمه ، ويستخدم منصبه للتأثير الروحي اذا لزم الأمر ، فيظهر الخليفة بشخصه في بعض المواقف ليعطى ظهوره أثر اروحيا الي جانب الأثر المسادي المقوى الذي يعطيه غيره ، كما حدث في القتال الذي وقع بين العالمة وبين يعقوب بن الليث الصفار، كما حدث في القتال الذي وقع بين العالمة وبين يعقوب بن الليث الصفار، الذي زحف بجيوشه الى العراق ، فكان ظهور الخليفة في طليعة الجيش العباسي لمجرد التأثير على جنود الصفار بأنهم يقاتلون الخليفة صاحب

<sup>(</sup>١) الفضرى: ص ٢٢٦٠

السلطان الشرعي ، الأمر الذي يجعل من الصسفار خارجا على الخلافة في نظر رجاله ، وقد أحدث هذا أثره ، فقد تناذل كثير من جنود الصفار عنه ، لكن القيادة الحقيقية والعمل القوى كان لأبي أحسد الموفق (١) ، والحقيقة أن المعتمد لم يكن في مستوى الأحداث التي تعرضت لها الخلافة ، فقد كان همه منصرفا الى اللهو والانغماس في الملذات (٢) ، كما حاول في بعض الأحيان أن يعرقل أعمال أخيه الموفق لاعادة هيبة الحلافة وتقوية قبضتها على ولاياتها ، وذلك حين خضع لاغراء أحمد بن طولون والى مصر بالخروج الى مصر بحجة أن الموفق قي القوة التي قد حجر عليه وسلبه سلطانه (٢) ، فالفضل اذن للموفق في القوة التي عادت الى بيت الخلافة في هذا الوقت ،

كانت الخلافة العباسية تهددها أخطار جسيمة في ذلك الوقت • وكانت أهم هذه الأخطار ثورة الزنج ، وتأسيس طائفة الاسماعيلية التي تنتسب الى اسماعيل بن جعفر الصادق • ولكن ثورة الزنج كانت أقرب الأخطار الى الخلافة العباسية •

والزنج من العناصر السوداء التي كثرب في العراق في ذلك الوقت، وكانوا يجلبون في الأكثر من سواحل افريقيا الشرقية ، يستخدمهم الناس في أعمال الخدمة ، وقد اعتمد عليهم ملاك الأراضي وأصحاب الاقطاعات في الزراعة وفي اصلاح الأراضي التي تعتاج الى اصلاح ، وكانوا يقومون بعمل شاق ولكنهم لا يجدون رعاية أو شفقة من سادتهم، وقد كثر عددهم الى حد كبير ، ولا أدل على كثرتهم وخطرهم من ثورتهم التي قاموا بها ، وهددوا بها الدولة العباسية ودوخوها أكثر من أربعة عشر عاما ( ٢٥٥ ـ ٢٧٠ هـ ) ،

وكانمسرح هذه الثورة المنطقة الممتدة بين البصرة وواسط ، وكانت

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ج ٧ ، ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) الخلفاء: ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) الكندى ; ص ٢٢٥ .

حرب بين الأجناس ، بين البيض والسود ، فقد أار الزنوج الذين كانوا يعملون في اصلاح الأراضي السبخة حول البصرة ، وانضم اليهم جماعات من العبيد هربوا من القرى والمدن المجاورة ، وانضموا الى هذه الحركة تخلصا من حالتهم السيئة .

وقد دعا الى هذه الثورة رجل معامر رأى اختلال أحوال الخلافة العباسية ، فأراد أن يحقق لنفسه شينا فى هذا الجو المضطرب ، مستغلا ظهور الحركات المذهبية التى ظهرت فى بعض أجزاء العالم الاسلامى ، والمتى أخسذت تمتد حتى وصلت مركز الخلافة فى العسراق ومستغلا الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى آخذت تسوء بسبب تسلط الأتراك على الخلافة ، وانصرافهم الى جمع المال والحصول على الاقطاعات الكبيرة ، مع عدم المتفاتهم لتنمية الثروة العامة للدولة باصلاح المرافق وتحسين وسائل الانتاج ، بل لجأوا الى المصادرات والتضمينات مما أدى الى العسف بالناس وتدهور الأحوال الاقتصادية ، وانعكس عملهم هذا على كل صاحب قدرة على احراز المال بكل سبيل ، وبهذا اختلت على كل صاحب قدرة على احراز المال بكل سبيل ، وبهذا اختلت الأحوال العامة وأحدث هذا أثره على الناحية الاقتصادية والاجنماعية ، وبخاصة فى العراق الذى كان يقع مباشرة تحت نفوذ هؤلاء الأتراك ، فكان الجو مهيأ لكل معامر يستطيع استغلال هذه الأحوال ،

ادعى هذا المغامر الجرىء أنه ينتسب الى على بن أبى طالب ، فزعم أنه على بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زين العابدين بن على بن المحسين بن على بن أبهى طالب ، وأكثر المؤرخين يرون أنه من قبيلة عبد الهيس العربية (١) ويقول الدكتور حسن ابراهيم انه فارسى من أهل الطالقان (٢) ، وبدا حركته متنقلا بين البحرين والبصرة وبغداد ، وبين أهل البادية يدعو النفسه ويدلس على الناس باصطناع الكرامات ، لكنه لم يستطع أن يحقق لنفسه شيئا ، اذ طارده عمال الدولة وانكشف

<sup>(</sup>۱) الطبري : ج ۱۱ ، من ۱۸۱ ، ابن الأثير : ج ۷ ، من ۷۲ . (۲) تاريخ الاسسلام : ج ۳ ، من ۲۰۹ .

أمره ، فتفرق عنه الناس وكرهته العرب وتجنبت سحبته ، فلما تفرقت عنه العرب وقبت به البادية لجأ الى منطقة البصرة وأخمذ يدرس أحوال العمال الذين يعملون في أراضيها ، وبين هؤلاء العمال وجد فرصته ، فقد كان ملاك الأراضي في هده المنطقة يملكون كثيرا من العبيمة يستخدمونهم في المسلح الأراضي السبخة ، وهو عمل أق يقومون به ولا يجدون عليه مكافأة الا القوت المسئيل من الدقيق والتمر والسويق يجلبه سادتهم اليهم ، مما جعلهم ازاء هذه الحالة السيئة على أتم استعداد لتابعة من يخلصهم من هذه الحالة التي يعيشون فيها ، فاستطاع هدا المغامر من الذي لقب بصاحب الزنج من يؤلب هؤلاء العمال ، وأتاهم من الناحية الفعالة في النفوس وهي الناحية الدينية ، فادعي آنه رسول العناية الالهية لانقاذهم مما يعانونه من البؤس ، كما ادعي العلم بالغيب واتتحل النبوة » (۱) ،

التف حول هذا الرجل خلق كثير من هؤلاء التعساء • كما انضم اليه كثير من المغامرين ، فدعاهم الى الخروج على السادة الظالمين « ومناهم ووعدهم أن يقودهم ويرئسهم ويملكهم الأموال ، وحلف لهم الأيمان الغلاظ ألا يغدر يهم ولا يخذلهم ، ولا يدع شيئا من الاحسان الا أتى اليهم » •

والحقيقة أن الرجل ، وفي لتابعيه بما وعد ، ولذالك التفوا حوله وقاصروه ، وقاتلوا في سبيله قتالا شديدا ، وصمدوا لجيوش الخلافة العباسية وألحقوا بها كثيرا من الهزائم ، ولقد كانت حركته الأولى ضد الملاك من أصبحاب الأراضي ، فقد كان كل من يقع في يده من هؤلاء السادة مالكي العبيد يسلمه لعبيده ويأمرهم بضربه ، ثم أعلنها ثورة ضد الرق ، فدعا الى تحرير العبيد متخذا من تأويل الآية الكريمة « ان الله

<sup>(</sup>۱) عن سيرة هـــذا الرجل . أنظر : الطبرى : ج ۱۱ ، ص١٧٧ وما بعـدها . وكذلك حسن وما بعـدها . وكذلك حسن ابراهيم : ج ٣ ، ص ٢٠٩ وما بعـدها . الدورى . ص ٢٠ - ٧٧ .

اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا ٠٠٠٠٠ » مبدأ ينادى به ففسر الآية بأن المؤمنين وقد اشتروا أنفسهم ، لم يعودوا عرضة للرق والعبودية (١) ٠

استهوت هذه الدعوة العبيد في كل منطقة العراق الجنوبية ، فكانوا ينركون سادتهم ويسرعون اليه تخلصــا من الرق ، وبذلك كثر أتبــاعه وعظم شانه وقويت شوكته • ولكن الرجل تناقض مع مبدئه هذا تناقضا عجيباً ، الأمر الذي يجعلنا نحكم على حركته بأنها معامرة انتهازية ولا نسلكها في عداد الحركات الاصلاحية ، فانه وقد دعا إلى تحرير العبيد كان يستعبد أسراه من البيض بل خير البيض ، يقول المسعودى « وقد ملغ من أمر عسكره أنه ينادى فيه على المرأة من ولد الحسن والحسين والعباس ، من ولد هاشم وقريش ، ومن سائر العرب وأبناء الناس ، تباع الجارية منهن بالدرهمين والثلاثة ، وينادى عليها بنسبها . هذه فلانة ابنة فلان الفلاني • لكل زنجي منهم العشرة والعشرون والثلاثون ، يطؤهن الزنج ويخدمن النساء الزنجيات كما تخدم الوصائف • ولقد استغاثت الى على بن محمد ( صاحب الزنج ) امرأة من وَّلد الحسب بن على بن أبي طالب كانت عند بعض الزنج ، وسالته أن ينقلها منه الى غيره من المزنج أو يعتقها مما هي فيه • فقال : «مولاك وأولى بك من غيره » (٢) • ويبدو أن هذه المناقضة كانت لكي يرضي أصحابه ، اذ بها ينتقمون لأنفسهم ممن كانوا بالأمس سادتهم ، فلم يعترضوا على هذا العمل الذي يتعارض مع مبدأ الحرية الذي يدعو اليه ٠

والواقع أن صاحب الزنج لم يكن صاحب مبدأ • وانما كان صاحب طموح يستخدم له من الشعارات ما يساعد على تحقيقه • ويعمل في سبيل ذلك من الأعمال ما يحقق غرضه حتى ولو أوقعه ذلك في التناقض أو ألصق به صفة الخسة والنذالة فقد كان يفاخر بأنه ينتسب الى على

Muir. P. 545: ۲۱۰ من ۲۱۰ - ۲۱۰ الميم : ج ۳ من ۱۰۰ - ۱۱۰ حسن ابراهيم

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب : ج ) ، ص ٢٠٨٠ .

وفاطمة ، ومع ذلك فنساء من العلويات يستعبدن وتنتها أعراضهن بعينه وتحت أمره ، ثم هو حين يخطب أصحابه يترحم على أبي بكر وعمر عويسب عثمان وعليا ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة كما كان يرى رأى الخوارج الأزارقة (۱) ويعلل نلدكه هذه الدعوة الغريبة ، فيقول « لقسد بلغ من معرفة هذا الزعيم الشائر بميول أصحابه ، أن تظاهر بالدعوة الى مذهب الخوارج الذي يلائم ميولهم الديمقراطية أكثر من سدهب الشيعة وان كان قد افتخر بأنه من نسل على وفاطمة لما ينطوى عليمه المذهب الشيعى من التوريث الذي لا يلائم عقول مواطنيه ، ومن ثم يتضح لماذا رفض قرمط المؤسس الحقيقي لمذهب القرامطة ، وهو المذهب الشيعي المنظرف الذي قدر له أن يملأ العالم الاسلامي قاطبة خوفا وهلعا ، أن يرتبط بزعيم العبيد على الرغم مما قد يفيده من اشتراكه معه في حركته ، متأثرا بعوامل مذهبية » ،

بهذه المتناقضات كشف صاحب الزنج عن ميوله الحقيقية وحتى ان أعداء لقبوه بالمدعى ، كما سموه بالخبيث (٢) ومع تناقضات صاحب الزنج فان العبيد الذين كافوا يضيقون بحالهم ويرغبون فى التحور التفوا حوله التفافا شديدا ولحا كان عدد الزنوج كبيرا وفيهم شجاعة نادرة ومران على القتال ، فانه تكون له منهم جيش كبير استخدمه لتحقيق أطماعه ، واتخذ لنفسه قاعدة ، فبنى له مدينة سماها « المختارة » وأحسن تحصينها ، ثم أخذ يتوسع فيهاجم المناطق المجاورة له .

التشرت جيوش صاحب الزنج في العراق وخوزستان والبحرين ، فتملكوا « الأبلة » و « عبادان » والأهواز ، ثم البصرة ، وواسـط ، والنعمانة ، ورامهرز ، وقـد استخدموا العنف مع خصومهم ، فكانوا يقتلون كل من وقع في أيديهم سواء من المقاتلة أو من غيرهم ، والم ينج

<sup>(</sup>١) نفسه: ج ٤ ، ص ١٩٤ . حسن ابراهيم: ج ٣ ، ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٢) حسن ابرآهيم : ج ٣ ، ص ٢١٠ .

<sup>. (</sup>٣) الطبرى: ج ١١ ، ص ٢٢٩ ، ٢٣١ . ابن الاسبر: ج ٧ ، ص ٨٧ ، ٨٨ وغيرها .

من فظائعهم حتى النساء والأطفال ، وحتى من استأمنهم غدروا به وقتلوه. وقد كان استيلاؤهم على البصرة مثلا لما ارتكبوه من الفظائع ، فقد ذبحوا كل من وصلوا اليه من أهلها ، وخربوا مسجدها العظيم ، وأشعلوا النار في المدينة حتى لقد قتلوا من أهلها ثلاثمائة ألف (١) .

وقد تكلم الناس في فدر ما قتل (على يد الزنج) في هذه السنين من النساس ، فمكثر ومقل ، فأما المكثر فانه يقول : أفنى من النساس ما لا يدركه العد ولا يقع عليه الاحصاء ، ولا يعلم ذلك الا عالم الغيب.. والمقل يقول: أفني من الناس خمسمائة ألف • وكلا الفريقين يقول ذلك ظنا وحدسا ، اذ كان شيئا لا يدرك ولا يضبط » (٢) .

أشاعت جيوش الزنج الرعب في قلوب الناس ، وتقدموا في العراق حتى أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من حاضرة الخلافة • وأرسلت الخلافة بعض قوادها الأتراك لقتال الزنج في عهد المهتدى ، ولكنهم لم يستطيعوا الثبات أمامهم • ولما ولى المعتمد سير كثيرا من مشهورى قواده الأتراك من أمثال موسى بن بغا ، ولكنهم لم يغنوا شيئا ، بل ظل خطر الزنج يتزايد وانتصاراتهم على جيوش الخلافة تتوالى •

كما كثر ظهور المتغلبين في الولايات الشرقية • وكان موسى بن بغا ـ وهو أظهر زعماء الأتراك في ذلك الوقت ـ قد ضـمت اليه فارس والأهواز والبصرة واليمامة مع ما كان اليــه من عــــل المشرق ، ولكنه لم يستطع الوقوف أمام هذه الموجة من حركات التغلب التي شملت أرجاء الدولة العباسية ، وطبعت الحياة السياسية في هذه الأقاليم بطابعها ٤ فان بلاد الدولة العباسية فيما وراء العراق قد صارت مسرحا للمنازعات والحرب بين هؤلاء المتغلبين ، وأصبحت الخلافة في مركز العاجز الذي يرقب الأحداث ، ولم يصبح في مكنتها الا أن تقر المتغلب على ما ملكت

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ۷ ، ص ۸٦ ــ ۸۸.۰ (۲) المسمودى : مروج الذهب ، ج ٤ ، ص ٢٠٨٠ . ( a 77 - Harmy Harling )

مداه من البلاد، ويقول الطبرى « فلما رأى موسى بن بغا شدة الأمر وكثرة المتغلبين على نواحى المشرق ، وأنه لا قوام له بهم ، سأل أن يعفى من أعمال المشرق ، فأعفى منها ، وضم ذلك الى أبى أحمد ، ووليه أبوأحمد بن المتوكل ، فانصرف موسى بن بغا من واسط الى باب السلطان مع عماله عن المشرق » (١) •

أظهرت انتصارات الزنج ، وكثرة المتغلبين على نواحى المشرق عجز القواد الأتراك ، وبذلك انكسرت شهوكتهم ، وأتيح للخلافة أن تأخه زمام الأمر بيدها ، وفعلا استدعى المعتمد أخاه أبا أحمد الموفق من منهاه بالحجاز ، وجعل اليه أمر المشرق كله كما جعله ولى العهد الثانى بعه ابنه جعفر ، الذى جعله ولى العهد الأول وعقد له على المغرب كله وضم اليه موسى بن بغا ،

بدأت الخلافة تسترد نشاطها وفعاليتها ، وأخذت تعمل على تقوية نقوذها على ولايتها ، فقد قبض الموفق على ناصية الأمور في الدولة ، وبدأ يعمل التأكيد سلطان الخلافة على أقاليمها في المشرق والمغرب ، فاما في المشرق فقد نهض لقتال يعقوب بن الليث الصهار الذي تغلب على معظم المشرق ، وأجبر الخلافة على أن ترسل اليه التقليد بولاية خراسان وجرجان والري وغارس كما توليه شرطة بغداد ، ولكنه طمع أن يسير الى دار الخلفة فيكون له على الخليفة من النفوذ ما كان للاتراك ، وخرجت جيوش الخلافة بقيادة الموفق ، وخرج الخليفة بنفسه معها ليكون لوجوده أثره الروحي على جنود الصفار ، اذ أنهم حين يرون الخليفة مع جيوش الموفق يرون أن صاحبهم خارج على السلطة ألشه عية ، على أمير المؤمنين ، وفعلا حدث هذا الأثر وبخاصة أن جنود الصيفار لم يكونوا من المرتزقة وانما كانوا من الرجال المتطوعين الذين رأوا خروج المتغلين على الخلافة فقاموا ليدفعوا عنها وليردوا اليها سلطانها ، وكان يشيع في جنده المتقوب بنفسه احد هؤلاء المتطوعين في أول أمره ، وكان يشيع في جنده

<sup>(</sup>١) الطبرى: ج ١١ ، ص ٢٣٥ .

حذه الدعوى ، فكان وجود النطيفة في الجيش الذي يحارب الصفار أمر يتقض دعوى الصفار • ولذلك فانه حين احتدم القتال تخلى كثير من جند الصفار عنه وانضموا لجيش الخليفة • وبعد معركة كبيرة انهسزم الصفار (١) وبذلك أكدت الخلافة سلطانها على المشرق وان لم تحكمه حكما معاشرا •

وأما في المغرب - فان مصر والثغور الشامية كانت في يد أحمد بن طولون منذ سنة ٢٥٤ هـ ، وكان شبه مستقل بشئونها عن الخلافة ، ولما كانت موارد الشرق قد نفدت أو كادت لما حل ببلاد المشرق من البلاء على أثر الحروب المتصلة التي شنها صاحب الزنج ، والتي كانت دائمة مِن الصحاب المطامع من المتغلبين • فقد أرسل الموفق الى أحمد بن طولون يأمره بأن يمده بالمال الذي يساعده على قتال الزنج ، ومع أن أحمد ابن طولون أرسل الى الموفق مليونا ومائتي الف دينار ، الا أن الموفق أحس بأن ابن طولون يتصرف تصرف المستقل الذي يعين متبرعا ولا يطيع أمرا ، في أي أن ملزمه طاعة الخلافة ، فعزله عن ولاية الثغور الشامية • ثم أمر يصرفه عن ولاية مصر • ولكن ابن طولون كان من القوة بحيث لم يكن في الامكان القضاء عليه . ولقد استطاع أن يتغلب على جيسوش الخلافة ويردها عن الشام . بل انه كاد للموفق بأن أغرى الخليفة بالخروج الى مصر بحجة أن الموفق قد حجر عليه وسلبه سلطانه (١) • ومع ذلك فان الموفق نجح في احباط مشروعات ابن طولون مع الخليفة • ثم استطاع أن يرتم الطُولونيين بعد وفاة أحسد بن طولون على الاقرار بسلطان الخلافة ، وتضمن كتاب الصلح بين خمارويه بن أحمد بن طولون وبين الخلافة أن يتولى خمارويه وأولاده من بعده على مصر والشام ثلاثين سنة (١) ٠

۱۱) الطيرى: ج ۱۱ ، س ۲۳۱ ـ ۲۳۸ .

<sup>(</sup>٢) الكندى: ص ٢٢٥٠٠

<sup>(</sup>۳) الکندی : س ۲۳۸ ، ۲۳۸ ،

بعد هذه الأعمال التى قام بها الموفق لتأكيد سلطان الخلافة على ولاياتها و تفرغ لحرب الزنج وتولى قيادتها بنفسه و وقد زاوج الموفق في قتال صاحب الزنج بين اسلوبى الحرب والسياسة وأتى الأمون من مآتيها ، فقد خرج من بعداد الى واسط فى صفر سنة ٣٦٧ ه والتحم بقوات صاحب الزنج وأوقع بها الهزائم المتتالية حتى أجلاهم عن الأهواز، وحاصر مدينتهم المختارة وبنى بازائها مدينة سماها «الموفقة» نسبة اليه (۱) ثم بذل الأمان لكل من يأتيه من رجال صاحب الزنج و فتخلى وأحسن معاملتهم ومازال الموفق وابنه العباس يشددان الحصار على مدينة الزنج حتى سقطت فى أيديهم وعاد الناس الى قراهم بعد أن تخلصوا من الأسر والرق وقتل الخبيث بعد ثلاث سنوات من القتال الشديد فى صفر سنة و٧٠ هد ، بعد أن أقلق الدولة العباسية وكلفها كثيرا من الجهد والمال و بعد أن ظل أتباعه يعيثون فى الأرض فسادا كثيرا من الجهد والمال و بعد أن ظل أتباعه يعيثون فى الأرض فسادا

كان الموفق ذا شخصية قوية وقد اكتملت له التجربة في القيادة منذ عهد المعتر وفي الأمور في يده في عهد المعتمد صارت له الكلمة العليا بين الأتراك قوادا وجنودا بعد أن أنهكهم التفكك وقلت بأيديهم الأموال و بعد أن ظهر عجز قوادهم واضحا ولزمهم الفشل في التصدى للمتغلبين في المشرق ولقتال صاحب الزنج في العراق وقصد استطاع الموفق بضربه للصفاريين وبحده من غلواء الطولونيين وبسيطرته الناجحة على الأتراك ، أن يعيد للخلافة العباسية هيبتها ، وأن يخفف من عواقب الحركات الاستقلالة المتعددة شرقا وغربا ، وخروجها على الخلافة أو استقلالها عنها ،

وقد جنى المعتضد ( ٢٨٩ - ٢٨٩ هـ ) ثمار جهاد آبيه الموفق. والذي شارك بنفسه فيه الى جانب آبيه . فقد شارك أباه في حروب وفي أعماله

<sup>(</sup>١) الطبرى : ج ١١ ، ص ٢٧٩ .

الادارية وأفاده ذلك خبرة مكنته من أن يستمر فى رفع شأن الخلافة واقرار هيبتها • كما مكنته من الأخذ على يد الأتراك « وكان مهيبا عند أصحابه يتقون سطوته ويكفون عن الظلم خوفا منه ،» (١) •

مات الموفق في عام ٢٧٨ هـ بعد الأعمال الجليلة التي قام بها ، فبايع الخليفة المعتمد لابنه العباس بولاية العهد الثانية مكان آبيه ، وتحولت اليه سلطات أبيه ، فسار على النهج الذي سار عليه آبوه ، وكما كان الخليفة قد وصل الى حد كبير من ضعف الشأن في حياة الموفق الذي لم يبق له من الخلافة الا اسمها ، فقد ضعف أمره وآمر ابنه المفوض الذي كان ولى العهد الأول ، والذي لم يبرز في مجال هذا الصراع الذي المتدم بين الخلافة وبين خصومها طوال الثلاث والعشرين سنة التي مرن على خلافة المعتمد ، لذلك اضطر الخليفة أمام قوة أبي العباس الذي لقب بالمعتضد الى خلع ابنه عن ولاية العهد وبايع لأبي العباس المعتضد ، ثم ما لبث أن مات فجأة بعد شهور .

ولما بويع المتعصد بالخلافة عام ٢٧٩ هـ سار على نهج أيه الموفق في الحزم والعزم ، كما سلك مسلكه في حسن السياسة والعدل ، كان حازما مع قواده شديد الوطأة عليهم ، اذا غضب على قائد آمر بالقائه في حفرة وردم عليه (١) حتى هابوه هيبة عظيمة ، وسكنت فتنة الأتراك فلم يجرؤ واحد منهم على اسخاط اتخليفة أو احداث شغب ، وأما عزمه فانه كان سريع النهضة للخارجين على سلطان الخلافة ، يخرج بنفسه للحرب ليستعيد السيطرة على الخارجين وليشعرهم بقوة الخلافة(٢)، وفي المحرب ليستعيد السيطرة على الخارجين وليشعرهم بقوة الخلافة(٢)، وفي أيامه ظهر القرامطة في المكوفة على يد حمدان قرمط وفي البحرين على يد أبي سعيد الجنابي ، كما ظهر ابن حوشب في بلاد اليمن حيث نشر الدعوة للمهدى الفاطمي ، وأبو عبد الله الشيعي يدعو للفواطم في المغرب ،

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ٧ ، ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٢) المسعودى : مروج الذهب : ج ٤ ، ص ٢٣٣ ،،

<sup>·</sup> ۲٤٩ ، ۲٤٤ م ۲٤٩ ، ۲٤٩ .

ولكنه مع ظهر كل هؤلاء المتغلبين من الصفاريين أو السامانيين عا السيطاع أن يقر هيبة الخلافة ، وأن يسكن الفتن في آيامه ، وكانت الخلافة في عهده أعظم هبية وأكثر انتعاشا منها في عهد المعتمد ، وذلك لأن المعتضد استفاد من جهود آبيه ، وواصلها هو في خلافته ، فهقيت للخلافة في عهده السيطرة القوية الناجحة ، والي شدة المعتضد التي اشتهر بها كان عادلا ، رفع الظلم عن رعبته وأسقط المكوس ، وأبطل ديوان المواريث وأمر بأن يورث ذوو الأرحام (١) فأحبه الناس ، كما كان مقتصدا في المال لا ينفقه الا فيما يلزم وما يعود على الدولة بالخير ، وحين مات كان في بيت ماله من الذهب تسمعة آلاف الف دينار ومن الورق أربعون ألف ألف درهم (٢) .

خلف المكتفى أباه المعتضد ( ٢٨٩ ـ ٢٩٥ هـ ) وقد سار على نهيج أبيه ولكن الفتن التى كانت قد بدأت في عهد أسلافه استفحل أمرها في عهده ، ومن اسماعيلية ، وقرامطة ، وفاطمية ، وقد بذل المكتفى جهده لقبع هذه الفتن فنكل بالقرامطة الذين ظهروا بالشام وعاثوا فيه فسادا (٢) ، ثم أقر سلطان الخلافة على الشام كله ، وأزال دولة بني طولون عن مصر وأعادها ولاية تخضع مناشرة للخلافة (١) وكانت أحوال الخلافة قمينة أن تسير كما كانت في عهد المعتضد لو أن العمر استطال بالمكتفى ، ولكنه مات ولما يمض على خلافته أكثر من سبت سينوان ، وبموته عادت الخلافة الى ضعفها ، وعاد الأتراك الى قوتهم ، فلقد أخضع الموفق وابنه المعتضد الأتراك وكبحا جماحهم ، وجعلا منهم خداما للدولة كما كان المعتضم والواتق ، والحقيقة أن اصلاح أمور الدولة مع وجود هذا العنصر التركى لم يكن يحتاج الا الى الحزم المقرون بسيعة وجود هذا العنصر التركى لم يكن يحتاج الا الى الحزم المقرون بسيعة وقد كان أكثر الخلفاء من سيقوا الموفق اما مندفعين متهورين

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ج ٧ ، ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) المسعودي : ج ٤ ، ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup> ابن الأثير : ج $\overset{\cdot}{V}$  ، ص $\overset{\cdot}{V}$  ،  $\overset{\cdot}{V}$  .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : آج ٧ ، ص ١٩٠ ، ١٩١ .

كالمهدى أو ضعافا متخاذلين كالمستعين (١) • كما كان البيت العباسى مفككا يعمل أمراؤه للوصول الى السلطة فمكنوا الأتراك من بعضهم وأعانوهم بطريق مباشر أو غير مباشر على التسلط على الخلفاء ، ولم يتح للخلافة رجل حازم من رجال البيت العباسى طوال الفترة التي سعبقت خلافة المعتمد ، فلما وجد هذا الرجل في شخص الموفق عاد الأتراك الى خدمة الدولة والى طاعة الخلفاء ، ولكن موت المكتفى كان ضربة للخلافة ، كما كان فرصة لعودة تغلب الأتراك .

#### \* \* \*

أحس الأتراك والوزراء الطامعون في الاستئثار بالسلطة أن الأمر لا يستقيم لهم مع خلفاء أقوياء من أمثال المعتضد والمكتفى ، فعملوا على اختيار الخلفاء من الأمراء الضعاف من البيت العباسي ، ليعسود الى أيديهم السلطان وتتم لهم الرياسة ، ولذلك طال اجتماعهم وتفكيرهم بعد موت المكتفى ، وكان من أول المرشحين للخلافة عبد الله بن المعتز ، وهمو كفء عالم أديب قادر ، فانصرفوا عنه الى المقتدر ، وهو طف ل عاجز لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره لا يعرف من أمور الدنيا شــيـّنا ، فُولُوهُ الخَلَافَةُ وَلَقْبُوهُ ﴿ الْمُقْتُـدُرِ ﴾ • حكى مسكويه أن وزير المكتفى العباس بن الحسن استثمار ابن الفرات فيمن يلي الخلافة ، فقال له: « اتق الله والا تنصب في هذا الأمر من قد عرف دار هذا ، ونعمة هذا ، وبستان هذا ، وجارية هـــذا ، وفرس هذا ، ومن لقى الناس ولقوه ، وعرف الأمور ، وتحنك وحسب حساب نعم الناس ( يشبير بهذا الى ابن المعتز ) • قال الوزير : فبمن تشمير ؟ • قال ابن الفرات : بجعفسر ابن المعتضد ( هو المقتدر ) • فقال الوزير : جعفر صبى ! قال ابن الفرات: الا أنه ابن المعتضـد . ولم تجيء برجل يأمر وينهي ، ويعرف مالنــا . وبمن يباشر التدبير بنفسه ، ويرى أنه مستقل ؟ ولم لا تسلم هذا الأمر الى من يدعك تدبره أنت ؟ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) محسد خفاجی : ص }} .

<sup>(</sup>۲) ظهر الاسسلام: ج ۱ ، ص ۲۷ ، انظسر : ابن الاثير : ج ۸ ، ص ۳ ، ۶ . .

وهكذا عمل الأتراك والوزراء على اعطاء الخلافة لمن لا يستحقها حتى يكون لهم الأمر وله مجرد اللقب ، كما رسموا سياستهم بعد ذلك على افساد تربية الأمراء العباسيين الذين يعدونهم لتولى منصب الخلافة ، حتى ينشأ الواحد منهم جاهلا غرا ، فينصرف الى لهوه ولذته ، ويترك لهم زمام الأمور والتصرف في شئون الدولة ، يحكى الصولى في كتاب الأوراق في أخبار الراضى والمتقى ، أنه لما عهد اليه بتربيسة الراضى وأخيه هارون كان يحبب اليهما العلم ، ويشترى لهما كتب الفقه والشعى واللغة والأخبار فقيل له على لسان أهل القصر « ما نريد أن يكون أولادنا أدباء ولا علماء ، وهذا أبوهما قد رأينا كل ما نحب فيه ، وليس بعالم ، فأعمل على ذلك ، » ، فأتى الصولى الحاجب فأخبره بذلك ، فبكى ، وقال فأعمل على ذلك ، » ، فأتى الصولى الحاجب فأخبره بذلك ، فبكى ، وقال فيض نفلح مع قوم هذه نياتهم » ،

انقسم الناس الى فريقين ، فريق يؤيد تولية الطفل جعفر بن المعتضد وغريق يؤيد تولية ابن المعتز ، وكان على رأس الفريق الأول الوزير ومؤنس الخادم ، ومؤنس الخازن وغيرهما من الأتراك ، وكان من رأس الفريق الآخر العباس بن الحسن ومحمد بن الحسن ومحمد بن داود بن الجراح وأبو المثنى أحمد بن يعقوب القاضى ، ومن القواد الحسين بن حمدان وبدر الأعجمى وبعض الأتراك (٢) لكن الغلبة والقوة كانتا فى جانب الذين مع المقتدر فتم له الأمر ، وقتل ابن المعتز (٢) ونلاحظ هنا أن العناصر الأخرى غير التركية هى التي كانت تناصر ابن المعتز ، كما نلاحظ ظهور أمراء بنى حمدان وتدخلهم فى شئون الخلافة ، وقد ظهر بنو حمدان فى عهد المعتضد وولاهم فى عهد المعتضد والذي الخلفة بهذا أن تعيد العنصر العربى الى الظهور مرة آخرى ولكن كان الأوان قد فات ، ويسدو هدذا من تصرف أمراء من حمدان ، فانهم كانوا يحاولون التدخل لمساندة الخلافة ، ولكنهم مي حمدان ، فانهم كانوا يحاولون التدخل لمساندة الخلافة ، ولكنهم

<sup>(</sup>١) الصولى: ص ٢٦ .

۲۱) ابن الأثير : ج ۸ ، ص ه .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: ج ٨ ، ص ٢ .

سعين يدركون عجزهم أمام العناصر التركية المتغلبة يعودون الى ولاياتهم ليتفرغوا لما أصبحوا بصدده من الوظيفة الثغرية التى أصبحت تقوم بها الدولة الحمدانية في مواجهة الروم ، واحساسا منهم أن بقاءهم واكتسابهم عطف العالم الاسلامي انما هو احسانهم القيام بهذه المهمة المثغرية لا في التورط في مشاكل الخلافة التي يحسون بعجزهم عن حلها والمثغرية لا في التورط في مشاكل الخلافة التي يحسون بعجزهم عن حلها والمثارية التي يحسون بعجزهم عن التورط في مشاكل المثارية التي يحسون بعجزهم عن حلها والمثارية التي يحسون بعجزهم عن حلها والمثارية المثارية التي يحسون بعجزهم عن حلها والمثارية المثارية التي يحسون بعجزهم عن حلها والمثارية التي يحسون بعجزهم عن حلها والمثارية المثارية المثارية

وكان المقتدر طفلا لما يجاوز الثالثة عشرة من عمره ، لا يعرف من آمور الدنيا شيئا ، ولا يمكن أن ينتظر منه القدرة على ادارة شيئون الخلافة ومواجهة المشكلات العويصة التى تحيط بها ، ومع ذلك لقب برجاله بالمقتدر!! ولما شب عكف على لذاته ، وتوفر على المغنين والنساء ، وترك أمور الدولة لغيره ، وعلى رأسهم مؤنس التركى ، وبلغ من بله الخليفة وسوء حاله أن تنتخل النساء في أمور الدولة ، وشاركن مع الأتراك في ادارة دفة الأمور ، ولقد أصبح الأمر والنهى بيد أمه التى ازداد نفوذها ، وبلغ من تسلطها أن عينت قهرمانتها صاحبة للمظالم (١) ، وبلغ من نفوذها آنها كانت اذا غضبت هي أو قهرمانتها على أحد الوزراء كان مصيره العزل ، حتى انحطت مرتبة الوزارة وكثر العزل والتوليدة للوزراء أمام تقلب عواطف النساء ، وطمع قواد الأتراك الذين كانوا يرون في عزل وزير وتولية آخر فرصة لمصادرة الأموال ، حتى لقد وزر للمقتدر في مدة خلافته اثنا عشر وزيرا فيهم من وزر له المرتبى والثلاث ،

وفى أيامه انتشرت الفتن فى الداخل والخارج • فقد خرج عليه مؤلس الخادم سنة ٣١٧ هـ وثار عليه رجال الجيش ، لما رأوا من اسراف الحاشية والخدم ، وضياع الأموال وافساد الحكم بسبب تدخلهم فى أمور الدولة ، فلخلعوه وبايعوا لأخيه محمد بن المعتضد ولقبوه بالقاهر بالله (٢) • نكن فرصة خلع الخليفة وبيعة أخيه لم تحتق

<sup>(</sup>۱) المسمودى : التنبيه والاشراف ، ص ۲۷۸ .

۲۸) ابن الأثير : ج ۸ ، ص ۸۸ .

للاتراك ما كانوا يريدون من أموال ، فعادوا مرة أخرى يخلعون القاهن ويعيله المقتدر الذي باع ما في خزائنه من الأمتعة والجواهر ليرضي طمع هــؤلاء الذين لم يكن همهم الا المال (١) • لكن لم يمض طويل وقت حتى وقعت الوحشة بين الخليف ومؤنس الخادم مرة أخرى ، وانتهى الأمر بقتله قتلة مهينة (٢) •

وقد وصف موير (٢) حالة الدولة العباسية في عهد المقتدر فقالد ان عهد الخليفة التعس قد هوى بالدولة الى الحضيض ، فقد ضاعت ممتلكاتها في الخارج: فضاعت أفريقية ، وأوشكت مصر أن نفسيع ، واستقل أمراء بني حمدان بالموصل ، واستطاع البيزنطيون أن يشسنوا غاراتهم المتصلة على الحدود التي ضعف الدفاع عنها ومع ذلك بقي شيء من الاعتراف بسلطان الخلافة في البلاد الشرقية ، حتى بين أولئك الأمراء الذين فادوا أخيرا باستقلال ولاياتهم أما في الأراضي القريبة من حاضرة الخلافة فقد أخمدت ثورات القرامطة المخيفين الى حين ، وفي بغداد المسسها صار الخليفة المقتدر ، الذي كان آلة في أيدي رجال البلاط المسدين ذوى الأطماع الدنيئة ، تحت رحمة حراسه من الأجانب الذين أصبحوا يأتمرون الى حد كبير بأوامر القواد من الأتراك وغيرهم ، الذين الى متون الى العباسيين بصلة والذين كانوا يشعلون قار الثورة من حين الى حين » •

« واذا علمنا أن هذا الخليفة التعس قد غلب على آمره وخلع مرتين وذبح في النهاية عندما حاول مقاومة أحد قواده المخلصين لعرشه فلا نعجب اذا تلاشت تلك الهيبة التي عمل أسلافه القريبون على استعادتها وغدا العرش مرة ثانية هدغا للازدراء في الداخل، وهرصة سانحة تحمل على اغراء المغيرين على الدولة من الخارج ، أضف الى ذلك أن الشهب

**(**Y')

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ۸ ، ص ۷۰ .

<sup>(</sup>٢) نفس المستدر: ص ٨٢٠

The Caliphate - p.p. 567—568.

قد فسدت أخلاقه ، ولم تعد بعداد بعد ذلك المكان الذي يضم رجالاً أقوياء يدافعون عن بلادهم ، بل يحكمون أنفسهم اذا دعت الحال الى ذلك ، وانما أصبحوا الآن أحزابا وشيعا متطاحنة تستطيع أن تخضب الطرق بالدماء » •

وهكذا بعد حكم فاسد دام نحو خمس وعشرين سنة قتل المقتدر ، وبويع لأخيه القاهر مرة أخرى ، ولم تكن خلافة القاهر القصيرة ( ٣٢٠ ـ ٣٢٦ هـ ) خيرا من خلافة المقتدر ، فقد استمر شغب الجند ، وهكر مؤنس الخادم فى الخروج عليه بالاتفاق مع الوزير ابن مقاة الذى كان همه كهم الأتراك فى الحصول على المال ، ولكن القاهر كان طاغية جسورا سفاكا للدماء ، استطاع أن يفتك بخصومه (۱) ، ولعل الأحداث التي مرت بالقاهر من قبل جعلته شديد القسوة على خصومه ، يرى فى قواد الأتراك أعداء للدولة ، وكان يحمل دائما حربة لا تفارقه يباشر بها قال من يريد قتله ، وزاد فى ألقابه عبارة « المنتقم من أعداء الله ونقش ذلك على السكة (۱) » ومع قوة القاهر وقسوته فاز القواد قبضوا عليه وخلعوه وسغلوا عينيه ولم يسمل قبله أحد من الخلفاء ، وبايعوا بعده للخليفة الراضى ( ٣٢٢ ـ ٣٢٩ هـ ) .

وفى عهد الراض حدث تطور جديد فى شئون الحكم: فى مركن المخلافة ، وفى وضع الوزارة وفى وضع الأتراك أنفسهم ، وانتهى هذا التطور بقدوم عنصير جديد آخر استولى على مقاليد الأمور وسيطر على الخلفاء فلم بكن لهم الى جانبه شىء من السلطان ، ولم نشهد معه ذلك الصراع الذى رأيناه بين الخلافة وبين الأتراك ، وهذا التطور هو ظهور منصب أمير الأمراء الذى انتقلت الى يده مسئولية كل سلطات الخليفة ، وأصبح منصب المخلافة مجرد رمز تدار الأمور باسمه من غير الرجوع

<sup>(</sup>۱) الخلفساء: من ۲۵۷

<sup>(</sup>٢) الخلفاء: ص ٢٥٧ - ٢٥٨ -

اليه في شيء وقبل أن نتحدث عن هذا المنصب الجديد نرى أنه من الضروري أن نعرض لمركز الوزارة في هذه الفترة التي عرضا لها من قبل ، كما يجب أن نخاص الى ما وصل اليه شأن الأتراك بعد هذا الصراع الذي شهدناه بينهم وبين الخلفاء .

أما عن مركز الوزارة ، فان الأتراك لم يقنعوا بسيطرتهم على الخلفاء هذه السيارة المتجبرة التي تصرفوا بها في منصب الخلافة ولاية وعزلا وسجنا وسسلا ، وانسا أرادوا أن يسدوا سلطانهم الى المناصب الادارية والمالية بصفة خاصة ، وفي مقدمة هذه المناصب منصب الوزارة الذي أصبح في هذا العهد محنة لمن يتولاه ، بسبب ما ينتطره من عزل وسجن ومصادرة ، واذا كان الخلفاء قد تعرضوا لما تعرضوا اله فمن باب أولى تعرض الوزراء لمثل هذه المحنة في هذا العهد الذي كثرت فيه المحن ، وأدسابت بنارها كل الناس وبخاصة من كان منهم حساحب مال أو كان مسئولا عن مال ،

لقد تقهقر مندس الوزير في هذه الفترة كثيرا عما كان له من قبل من اختصاص ، ومن وضع الى جانب الخلافة ، وتركز عمل الوزير في هذا العصر في الاشراف على الأموال ومحاولة العصول عليها بكل الوسائل لسد حاجة الأتراك وكبار قوادهم ، ولما كانت الظروف العامة في العراق مضطربة لما كان يحدث من فتن داخاية ، ولظهور الثورات التي أشرنا اليها من أمثال ثورة الزنج وظهور القرامطة والاستماعيلية ، ولظهور المتغلين وأسحاب الأطراف في ولايات الدولة ، فإن الوزير وقد كان مسئولا عن توفير المال ، كان يجد صعوبة كبيرة في تادية مهمته وسد حاجات هؤلاء الاتراك التي لا تنتهى الى المال ، ولذلك أصبح الوزراء عرضة للتنكيل والمصادرة ، وكذلك مصادرة أموال كل من يحيط بهم من كتابهم وأقربائهم (۱) .

<sup>(</sup>۱) انظر الفخرى: ص ٢٢٣ - ٢٤٢ ، ابن الاثرري: ج ٨ ، من ٢٢ ، ٢٦ ، ٣٤ ، ٧٤ ، ١٥ .

لقد حاول الأتراك أن يشعلوا بأنفسهم منصب الوزارة حتى يكوا الأمر كله بأيديهم ، ولكن هذه التجربة قد فشلت بسبب ما كان بين اد الأتراك من حسد وغيرة وتنازع على السلطة ، وبسبب ما اتصابه من جشع في جمع المال لأنفسهم • فقلد تولى القائد اتامش التربى الوزارة في عهد المستعين ، ولكنه أتهم باستغلال أموال الدولة لنفسه خاصة الأمر الذي أدى الى تآمر بعض قواد الاتراك عليه وقتله ومصادرة أمواله (١) •

وبعد هـــذه التجربة قرر الأتراك أن يعرضــوا عن تولى الوزارة بأنفسهم وراوا أن من مصلحتهم تجنب متاعبها ، مع الاشراف عليها عن طريق اشرافهم على قصر الخلافة وعلى شئون الدولة كلها • وبذلك أصبح تعيين الوزراء وترشيحهم يتم عن طريقهم ، ويخضّع لشــهواتهم ، وبذلك كثر عزل الوزراء وتوليتهم حتى ان عهد المعتز وقد اسستمر نحو ثلاث سنوات شهد أربعة تغييرات في الوزاره ، كما شــهد عهد المقتدر السيطرة المتجبرة على الوزارة تجد هذا المنصب قد تدهورت مكانته وانحطت منزلته ، وغدا الوزير غير قادر على البقاء فيه فترة تكفى للشروع في أي اصلاح يعود على الدولة بشيء من الفائدة ، وكان أي وزير يحاول أن يضبط الأموال وينظم الاشراف عليها ويحد من جشع الأتراك يتعرض للتهديد واامزل (٢) وما زال منصب الوزير يتدهور حتى اذا كان آخر هذا العهد ، وفي خلافة الراضي على وجه التحديد ، فقد الوزراء كل ما كان لهم من نفوذ ، واقتصر عملهم على الحضور الى القصر في زيهم الرسمي ليشاركوا في الاحتفالات والمواكب ، وصار الأمر كله بيد الأتراك، وزاد مركز الوزير ضعفا في عهد امرة الأمراء حتى لم يعد سوى كاتب للخليفة الذي فقد بدوره كل سلطان •

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ۷ ، ص ۲۲ .

<sup>(</sup>۲) ابن الا ر : ج ۷ ، ص ۲ ؛ . الدكتور محمد حلمي محمد : الخلافة والدولة ، ص ٤ : - ٨٧ .

أما الأتراك أنفسهم فقد وصلوا الى حد كبير من التعكك وتفرق الكلمسة ، والسر في ذلك أنه لم يكن يربطهم بعضهم ببعض أي رباط سوى رباط العنصرية ، وهذا الرباط نفسه اذا كان يجمعهم كعنصر ، فانه يفرقهم كجماعات مغامرة أصحاب طموح ، واذا كانت القبائل العربية يربطها رباط العصبية الدموية ، واذا كان الفرس يربطهم رباط القومية ، فان الأتراك لم يكن لهم من هـذا أو ذاك شيء ، فهم ليسـوا الافئات متباينة لكل منها زعماؤها ورؤساؤها المباشرون ، وهم لا ينضمون حول هؤلاء الرؤساء بدافع من لحمة القرابة أو دافع من القومية ، وانما بدافع المصلحة المادية ، فهم ينتقلون وراء مصالحهم المادية من زعيم الى زعيم ، ويتبعون من يحقق لهم أكبر قدر من الفائدة ، ولذلك كان التنافس دائما بين قوادهم على مراكز الصدارة ، حتى يستطيعوا أن يحققوا لأتباعهم ما يحفظ عليهم ولاءهم لهم ، وحين كان الجند يحسون من قادتهم عجزهم عن تحقيق مطالبهم أو يرون استئثارهم بالأمولل كانوا يثورون عليهم كما حدث فيخلافة المهتدى(١). ولذلك كانت أمور الأتراك ـ على الرغم من أنهم كانوا هم العنصر الغالب على الخلافة ـ كثرة القلق بعد أن دب الحسد والتنازع بين رؤسائهم ، وبعد أن قام الجند بثورات متعددة ضد هؤلاء الرؤساء ، ومن مظاهر هذا القلق ان كثيرا منهم تقلد المارات مختلفة بعيدة عن مقر الخلافة نسبيا كالشدام ومصر وجنوبي العراق ، فلم يكورنوا يذهبون اليها وانما كانوا بولون عليها من قبلهم غوابا ويبقون هم في بغـــداد وسامرا ليراقبوا الأحـــداث وليحتفظـــوا بالنفوذ والسلطان في مقر الخلافة ، أو على الأقل ليعملوا على تحسين أبوضياعهم ٠

ثم حدث تطور جدید هو أن عناصر آخری قد بدآت تظهر بجوار الأتراك في مركز الخلافة ، وقد رأينا المغاربة كيف نازعوا الأتراك في حهد المعتز (٢) ، كذلك بدآ العنصر الديلمي يظهر على مسرح الأحداث في

 <sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ۷ ، ص ۷۹ .
 (۲) ابن الأثير : ج ۷ ، ص ۲۱ .

بنهاية العصر التركى ، وسنشهد أثر وجوده حين الكلام على منصب امرة الأمراء ، وكذلك ظهر في المجال العنصر العربي تحت زعامة بني حمدان وبمرور الزمن أحس الأتراك بقرب زوال دولتهم ، فانحسر كثير منهم عن مقر الحكومة المركزية الى ولاياتهم التي تقلدوها مكتفين بها ، وعملوا على الاستقرار بها بعد أن فسدت أحوال الخلافة وأصبح المقام في ظلها غرما عليهم وهلاكا لهم (١) ٠

وأحست الخلافة بضعف الوزراء ، وتبعين الأراك ورآت ضياع أملاك الدولة وفراغ خزائنها ، فبدأت تتطلع الى حكام الامارات القريبة من العراق تستعين بهم على انقاذ الموقف الذى بلغ ايته فى التدهور ، فأرسل الخليفة الراضى الى محمد بن رائق آمير واسط والبصرة وعينه في منصب جديد هو منصب آمير الأمراء ، وفوض اليه شئونه وأطلق يده فى سلطات الدولة جميعا ، وبذلك ابتدا عصر جديد نفرد له الفصل التالى ،

<sup>(</sup>۱) محمد حلمي : ص ۹۵ ،

## القصيل الرابع عصر امرة الأمراء ( ٣٢٤ – ٣٣٤ / ٩٣٩ – ٩٤٩م )

#### منصب امير الأمراء:

انتدأ ظهور منصب امرة الأمراء رسميا في عهسد الخليفة الراضي عام ٣٢٤ هـ ، واسند في هذا الوقت الي محمد بن رائق (١) • والمنصيد عدارة عن نقل كل سلطات الخليفة في هذا الوقت الى قائد تتوفر فيه صفات الرياسة العسكرية ،ويجمع الى جانب صفته العسكريةالاختصاصات المدنية • ومن هذا القبيل ما يقال عن بعض الوزراء: انهم أصحاب سيف وقلم ، اذ جمعوا بين الاختصاصات الحربية والمدنية ، فيرمز بالسميف للاختصاص الحربي ، وبالقلم للاختصاص المدنى . وهذه التسمية الأخيرة تعددت مرات لعدد من الوزراء قبل هذا الوقت ( ٣٢٤ هـ ) لكل ذلك لم يكن نظاما مقررا ، بل كان استثناء عارضًا يلجأ اليه الخلفاء مؤقتـــا ثم يعودون الى النظام الطبيعي ، وهو نظام الفصل بين السلطتين المدنية والحربية ، فإن مبدأ الفصل بين السلطات ليس من المبادىء التي وصله. اليها الفقهاء في العصر الحديث ، بل هو مبدأ مطبق الى حد ما في العصور القديمة بحسب البيئات ، فقد عرف الفصل في النظم اليونانية ، وكان معروفا لدى الرومان • وعرف أيضًا عند العرب وظل مدة مطبقاً في النظم الاسلامية : فكانت الوزارة وهي سلطة مدنية من أكبر المناصبُ في الدولة ، وكانت تأتي مباشرة بعد الخليفة (٢) • ولكن يحدث أحيانًا أن يظهر قائد من القواد ، وأن يؤتى من الظفر ما يجعل له هيبة ومكانة وتدخلا في الأمور السماسية بحيث يطغى نفسوذه على نفوذ الوزراء أو لا يقل عنهم ٠

<sup>(</sup>۱) الصولى : ص ۸۵ . الفضرى (طبعسة وزارة المعارف) 4 من ٢٤٦ ، ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية (طبعة الحلبي ١٩٦٠): ص ٢٢ -- ٢١،

وكان أمير الأمسراء يتولى: امسرة الجيش ثم المناصب المالية ، فهو يلى الخراج والمعادن في جميع البلاد ، ثم الدواوين ، فهو ينظر في جميع الأمور ، وهو الذي يختار لها الرجال الذين يقومون بها : والأموال تحمل الى خزائن امير الأمراء ، فينصرف فيها كما يريد ، ويطلق للخليفة ما يريد فبطلت بيوت الأموال القديمة ، وصارت تابعة لأمير الأمراء المسئول وحده عن الناحية المالية كلها : نفقات الخليفة وأرزاق الجند ونفقات الدولة ، وادا تحولت تبعية الدواوين وبيوت المال على الجند ونفقات الدولة ، وادا تحولت تبعية الدواوين وبيوت المال على مدا النحو الى شخص بعينه : بطلت الدواوين وأبطلت الوزارة وأبطل كل شيء (١) ، ثم كان لأمير الأمراء حق ثالث اضافي ، هيو أن يخطب له على المنابر الى جانب الخليفة ، وكان اسمه أيضا ينقش على السكة ، كما كان يتمتع بكثير من مظاهر الحفاوة (٢) ، هذه هي اختصاصات منصب أمير الأمراء غلى انقاض منصب أمير الأمراء غلى انقاض الوزارة ؟

#### اسباب ظهور امرة الأمراء:

ظهرت امرة الأمراء على انقاض الوزارة ، فأصبح نظاما مقررا ، وكان ذلك تطورا خطيرا في النظم الاسلامية ، فما هي أسبابه المباشرة ؟

كانت العادة أن يتولى الخليفة بنفسه حقيقة السلطان ، ويعاونه جماعة من الناس لهم صفة العمال فقط لا يزيدون على ذلك شيئا ثم يتخذ الخليفة كتابا ، ثم يسمى هؤلاء الكتاب وزراء • ولكون الوزراء عادة مجرد منفذين لأوامر الخليفة كانوا يسمون وزراء تنفيذ ، ثم تعظم سلطات الوزراء شيئا فشيئا حتى يصبحوا متصرفين في حقيقة السلطان الذي كان بيد الخلفاء وعندئذ يعتبرون مفوضين من قبل الخلفاء ، وتسمى وزارتهم عند الفقهاء وزارة التفويض (٢) • ثم تغلب

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر ، ج ٣ ، ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) تجارب الأمم: ج ١ ، ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر عن الوزارة: الاحكام السلطانية ، ص ٢٢ - ٢٩ . (م ٢٤ - العصر العباسي )

النظم العسكرية النظم المدنية وتصبح شخصية القائد أكبر شخصية فى الدولة ، فتطعى على نفوذ الوزير وتلقى شيئا من الظلال عليها ، وتتجمع السلطة الحقيقية فى يد أمراء الأمراء العسكريين ، وقد دعت الظروف فى الدولة العباسية الى هذا التطور ، وأهم هذه الظروف :

١ ــ الظروف الاقتصادية : فان كثرة الثورات بالعواق جعلت العرلق ففسله عاجزا عن القيام بموارد الدولة ، فمنهذ منتصف القرن الثالث الهجرى ( حوالى سنة ٥٠ ه ) والنسورات تتوالى بعضها اثر بعض في اقليم العراق بالذات ، منها الثورة العلوية ، ثم ثورة المزنج وهي من الثورات الذي أرادت أن تصبغ نفسها بصبغة علوية ، ثم لم يكل الخلفاء يفرنحون من حرب الزنج التي استمرت نحو خمسة عشر عاما ، حتى وقعوا في خطر أكبر وهو خطر القرامطة ، وهي من الحركات التي جرت على الدولة مشاكل مالية كبيرة الى جانب المشاكل الحربية والعقيدية وغيرها وكان هذا الخطر القرمطي خطرا مستمرا • ثم ان أطراف الدولة كانت، قد استقلت وقامت فيها دول ثغرية اتجهت بجهودها الى النشاط الثغرى ولم تتبع الخلافة الا من الناحية الروحية ، أو اتجه بعضها الى الاستقلال التام عن الخلافة ﴿ وكثر المتغلبون في داخلية الدولة واستبدوا بالأطراف التي تغلبوا عليهًا ، فخوزستان والأهواز في يد البريدي ، وفارس في يد عماد الدولة بن بويه ، وكرتان في يد على بن الياس ، والرى واصبهان والجبل فى يد ركن الدولة بن بويه ووشمكير أخو مردايج بن زياد ينازعه في هذه الأعمال ، ومصر والشام في يد بن طَغَج الاخشيد ، والمفسوب وأفريقية في يد العبيديين ، وبلاد ماوراء النهر في يد بني ســـــامان.، وطبرستان في يد الديلم . وحتى العراق نفسه خرجت منه أطراه، كثيرة من يد الدولة ، فالبصرة طرف من هذه الأطراف ، والموصل وديار بعكن ومضر وربيعة، في يد بني حمدان ، والبحرين واليمامة في يد أبي طلعسر القرمطي (١) ، • لذلك أصبح ايراد الرقعة الباقية من العراق ضعيفا جدا ،

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : ج ۳ ، ص ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ابن الائسسير : ج ۸ ، حس ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۳ .

وكان لابد من التحايل للحصول على الأموال بكل طريقة الكي تظلل الخلافة حافظة لبعض كبريائها الولكي تستطيع أيضا أن تواجه الثورات الكثيرة التي تقوم في العراق الولك كانت السلطة الحربية أهم ما يمكن للخلافة أن تعتمد عليه و ولذلك أنشيء منصب امرة الأعراء أيام الخليفة الراضي و نقتبس من كلام الراضي نفسه ما يصور الحال اقال الراضي «كانت بغداد دار المملكة حين كان في بيت المال عشرة آلاف الف دينار في أيام المكتفى المال بها فهي كسائر في أيام المكتفى المأما ولا مال بها فهي كسائر البلدان » (١) وهذا القول يعبر عن مقدار الأزمة المالية التي وقعت فيها الخلافة أيام الخليفة الراضي ( ٣٢٢ هـ - ٣٣٩ هـ ) .

٢ ــ الظروف العسكرية : والسبب الآخر في ظهور امرة الأمراء سبب عسكرى ، وذلك أن الجند من الترك وغيرهم من الشعوب التي دخلت في العمنكرية كالديلم وغــيرهم ، كانوا يســـتجيبون لقوادهم وعصبياتهم ، وينقادون لمصالحهم الخاصة أكثر مما يستجيبون أو ينقادون الصالح العام أو الخلافة ، وآفتهم المال ، فهم يخدمون حيث يوجد المال • ولذلك استتبع العجز المالي ضعف في قوة الجيش الذي يمكن أن تتصرف فيه الخلافة ، وحتى بفرض وجود المال فان قيادة الجدد معتاجة الى شيء من اللياقة والكياسة لمداراة عصبيتهم وتحرباتهم • وكانت سيطرة القواد عليهم تأتيهم من ناحية خدمة مصالحهم المادية ، فهم يخدمون من يدفع لهم أكثر ، وكذلك في قدرته على مداراتهم لتسلس له قيادتهم أ وبذلك عظم نفوذ القواد حتى سيطروا على شئون الدولة وعلى مقدرات الخلافة ، وخير ما يصور حالة هؤلاء الجند ووقوع الخلافة فيي قبضتهم ، وفي تصوير عبثهم ، وشهوتهم للمال قول الخليفة الراضي نفسه : « كأني بالناس يقولون : أرضي هـــذا الخليفة بأن يدبر أُمْرِهُ عَبِدِ تَرَكَى حَتَى يَتَحَكُم فَى الْمَالُ ، وينفرد بالتديير • ولا يدرون أن هذا الأمر قد أنسد من قبلي ، وأدخلني فيه قوم بغير شهوتي ، فسلمت

<sup>(</sup>١) الصولى : ص ١٤٥ .

انى قوم يتسحبون على ويجلسون فى اليوم مرات ، ويقصدوننى ليلا ، ويريد كل واحد منهم أن أخصه دون صاحبه ، وأن يكون له بيت ماله خاص ، ويتعدى الواحد منهم أو من أصحابهم على بعض الرعية ، بل على اصحابى ، وآمر فيه بأمر فلا يمتثل ولا ينفذ ، وأكثر ما فيه أن يسألنى كلب من كلابهم فلا أملك رده ، وأن رددته غضبوا وتجمعوا وتكنموا » (١) ، وهكذا أدت الأزمة الاقتصادية التى حلت بالخدلافة ، وكذلك تحكم العنصر التركى وسوء تصرف زعمائه الى أن تلجأ الخلافة الى هذا الحل الذي وصلت اليه وهو انشاء منصب أمير الأمراء ،

# \* \* \* نظـرة على الحالة في المـراق في ظل منصب امرة الأمراء ( ٣٢٤ ــ ٣٣٤ هـ )

اذا نظرنا الى العراق فى أول هذه الفترة وجدنا شخصيات سياسية مختلفة ، أولها : الخليفة الراضى ( ٣٢٢ ــ ٣٣٩ه هـ ) وهو من الخلفاء الناضحين فى تفكيرهم على حسب وصف الصولى المؤرخ صاحب كتاب « الراضى والمتقى » (٢) ، الا أنه عاجز لأسباب كثيرة آهمها الأسباب الاقتصادية ، وبجانب الخليفة الراضى كان وزير مشهور هو « ابن مقلة » وقد كان من الخطاطين ومن الكتاب المعروفين بجمال الأسلوب ، الا أنه كان وزيرا لخليفة ضعيف ، فلم يملك الا ايقاع الشخصيات السياسية فى مكائد لكى يتصرف فيهم ، فليست له من الشيخصية ولا من القوة ما يستطيع به أن يفرض كلمته أو أن يوجه جهمود رجال الدولة نحمو الصالح العام ،

وثانيها: شخصية آمير الأمراء، وكان في ذلك الوقت «ابن رائق» هو الذي كان يلى هذا المنصب، وهو منصب أعلى من الوزارة يجمع صاحبه في يده السلطتين الحربية والمدنية، والوزير الى جانبه ليس

<sup>(</sup>۱) الصحولي : ص ۱ ،

<sup>(</sup>٢) الصيولي: ص ١٩.

الا كاتبا أو وزيرا خاصا بالخليفة ، لأن أمير الأمراء مفوض تفويضا عاما من الخليفة بتدبير الأمور المدنية وبقيادة الجيش ، وابن رائق قائد من القواد لكنه لا يستطيع أن يترك العاصمة وأن يقود الجيوش بنفسه ، فهو يعتمد على بعض قواده الذين يتوسم فيهم الاخلاص ، وكان اعتماده على « بجكم التركى » .

وثالث الشخصيات من شخصيات المجال العراقى فى هـذا العـام ( ٣٣٦ه م ) هو « البريدى » وهو رجل طموح يصل فى سلك الادارة من الوظائف الديوانية الصغيرة الى الوظائف العالية • ويجب أن نشير هنالى أنه لم يكن يوجد غاصل بين الوظائف المدنية والوظائف الحربية ، فكثير من الوزراء قاد الجيش بنفسه مع أنه لم يكن من رجال الحرب •

ونستطيع أن فعد هؤلاء جميعا ثلاثة معسكرات : \_ معسكر الخليفة من ناحية ، ومعسكر أمير الأمراء من ناحية أخرى ، هـــذا يتملك حقيقة السلطان ، وذلك يملك اسم السلطان • أما المعسكر الثالث وهو فريق البريدى فانه يعمل لحسابه الخاص ويطمع في يوم من الأيام أن يبلغ امرة الأمراء • وطبيعة هذه الشخصيات كلها واحدة ، وهي طبيعــة العصر كله ، لا نستثنى منها الا « الراضى » فهو بحكم مكانته الدينية ، وبحكم ما هو واقع تحته من ظلم ، رجل ينشب الحقيقة ويعلنها لولا أنه عاجز، أما من عداه فهم بطبيعتهم أثرون كل يعمل لحسابه الخاص دون أن يرعى حرمة لولاء أوصداقة ، ودون أن ينظر في ذلك الى المصالح العامة ، ظالمصلحة الشخصية هي أساس كل تصرف يقوم به فرد من هؤلاء على مسرح السياسة ، روهم جميعا شاكون يستخون بعضهم بعضا ، ويتجسس بعضهم على بعض ويسمع بعضهم عن بعض كل شائعة وكل خبر ، فالجو محروم من كل ثقة ؛ ثم انهم جميعا حين يجد الجد انما يعتمدون على الجيوش وعلى القواد الدِّين يقودونها • لكن الواقع أن كل قائد من قواد السبيوش كان يعمل لحسابه اللخاص ، ويوجه جنده لمصلحته الخاصـة ، وهي الوصول الى أعلى مركز في الدولة • ولهذا كان الجند أنفســـهم

لا يتبينون آين تكون المصلحة العلمة ، فكان هؤلاء المجند على مشال سادتهم يبحثون عن المصالح الخاصة أيضا ، ولهذا كانوا يتجولون من تبعية قائد الى تبعية آخر بحسب مصالحهم الشخصية ، فهم يتبعدون القائد الذي يستطيع أن يدفع لهم أكثر عطاء ممكن أو يتبيح لهم أكبر فرصة للمغنم ، فالجيش من قادته الى جنده الصغار كل يتصيد في ذلك الوقت مصالحه الشخصية ،

ثم ان كل واحد من هؤلاء الأفراد حريص اما على البقاء في بغداد حيث مركز الدولة ، واما على أن يكون متصلا ببغداد اتصالا وثيقا ، متفاهما مع بعض رجال امرة الأمراء آو بعض القادة ، أو مع الخليفة آو أحد المتصلين به ، وهداياهم تصل باستمرار الى بغداد ان كانوا بعيدين عنها : لكى يديموا بتلك الهدايا الصداقات التي يعتمدون عليها في اذاعة الأخبار أو في معرفتها أو في الوقوف على نوايا كل فرد (١) ، ولا يختلف واحد منها عن الآخر ، الا أن البريدي كان أشد هذه الشخصيات مكرا وأكثرهم بقاء على مسرح السياسة ، فهو مشترك في كل شيء ، لا يحدث حلث الا كانت له فيه يد ، ولذلك يحسن أن نفهم الأحداث على أساس تصرف البريدي نفسه ،

كان أبو عبد الله البريدى كاتبا لياقوت والى الأهواز من قبسل الخلافة (٢) ، وفى سنة ٣٢٦ هـ وصل البويهيون فى هجرتهم نحو الجنوب من اقليم طبرستان الى هذه الولاية ، واستطاعوا اقتزاعها من واليهسا ياقوت ، وذلك لأن البريدى خان سيده ولم يتعاون معه (٢) ، وقد كاني البريدي فى الواقع يعمل على التخلص من يلقوت والوثوب على ولايته ، فكان ذلك فى صالح بنى بويه ، لكنهم بعد أن اتنصروا على ياقوت تركوا الأهواز وعادوا الى شيراز التى اتتخذوها عاصمة لهم ، وبذلك ساء

<sup>(</sup>١) الصولى: ص ٢٧ .

 <sup>(</sup>۲) ابن خلدون : ج ۳ ، ص ۲۹۳ ، ابن الاثیر : ج ۸ ، ص ۱۰۲ ...

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : ج ٨ ، ص ١٠٩ -- ١١١ .

مركز البريدى الذي أصبح خائنا للخلافة ولأمير الأمراء ابن رائق • فغر لاجئا الى بنى بهريه بعد أن عادت جيوش الخلافة الى الأهواز (١) • وحيل اتصل ببني بويه اغراهم بأن يمدوه ببعض الجند لاعادته الى الأهسواز ، والأهواز اقليم هام جدا بالنسبة للعراق وبالنسبة لاقليم فارس • فهي دهليز العراق كما هي دهليز فارس • والذي يملك الأهواز ويستكمل قوته يستطيع أن يســـد كل طريق على القوات المقيمـــة باقليم فارس ، لهوجود مسلطة قوية بالأهواز كان معناه سسد الطريق على بني بويه م ومعنى ذلك إبعادهم عن العراق الذي كان متجه انظارهم الذلك فانهم محين أمدوا البريدي بالجند كانوا يخفون نواياهم الحقيقية ، وكانوا يطمعون في الاستبيلاء على الأهواز استبيلاء تاما ولكن بني بويه لم يكونوا يثقون في البريدي ، ولذلك استرهنوه اثنين من أبنائه حتى يطمئنسو1 اليه (٢) • ثم سار جيش مشترك من البويهيين وممن مع البريدي من الترك \_ ونلاعظ هنا أن البريدى وهو رجل مدنى استطاع أن يجمع حوله قوة من الجند الأتراك \_ ذلك لأن الأتراك قد تعولوا الى جــند مرتزفة يبيعون سيوفهم لمن يدفع لهم المال ــ واستطاع هذا العجيشالمشترك أن يستولى على الأهواز ، الا أن الطرفين لم يستطيعا الاتفاق طويلا ، اذ ان البريدى كان يتوهم أن بنىبويه انما يساعدونه ثميرجعون مكلفينجأن يخطب في البلاد باسمهم • وأن يكتفوا بالتبعية الاسمية • لكن بنبي بويه كانوا بنوون الاستيلاء الفعلى على الأهواز • هذا الى أن جند بني بويه كانوا من الديلم وكان جند البريدي من الترك والشعبان متباغضان • فثارت العصبية بينهما ووقع الاحتكال ، واستطاع أحمد بن بويه قائمد جيش الديلم طرد البريدي من الأهواز (٦) ، ولمسا كان البريدي قد مان السلطان في العراق ، فانه تراجع الى البصرة واستولى عليها دون

<sup>(</sup>۱) أبن الأثير: ج ٨ ، هن ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : ج ٣ ، ص ١٠٤ ،

<sup>(</sup>٣) ابن الأشير : ج ٨ ، حس ١١٩ .

مناومة (١) ، وذلك لأنها كانت في الحقيقة بعيدة عن أن تكون موضوعا لللمع أحد من الشخصيات الموجودة في العراق ٠

كان ابن رائق لا يثق بقائده بجكم لأنه سمع أن أبن مقلة يحاول أن يستميل بجكم ، فهو يخاف أن يتم الدس عليه بين أبن مقلة وبجكم ، ولهذا لم يشحرك أبن رائق اطلاقا لمنع البريدى من احتلال البصرة فاحتلها وهي آمن .

وقد كان ابن رائق أمير الأمراء أقوى الشخصيات في ذلك الوقت، فابن مقلة لم يكن الا وزيرا ضعيفا تابعا للخليفة • وبجكم ما هو الا قائد لابن رائق وصنيعة من صنائعه ، والبريدي ما هو الا رجل طريد استطاع أن يستولى على جزء صغير وهو البصرة • الا أن الأمور أخذت تتطور على أساس مكيدة قام بها ابن مقلة ، فأوقع الأطراف بعضهم في بعض • واستطاع البريدي أن يبقى قائما على قدميه وأن يكون سيد الموقف ، وأن يسير نحو بغداد ليكون أمير الأمراء •

كان البريدى فى أزمة فقد توالت عليه الهزائم ، فهو حين آوى الى البصرة كان منهزما أمام أحمد بن بويه ، خائفا من ابن رائق وقائده بجكم ، يتوقع أن ينتهزا فرصة انهزامه للقضاء عليه ، وهو من قبل هذا كان قد انهزم أمام بجكم وابن رائق فأعانه بنو بويه حتى استولى على الأهدواز ، ثم طرد منها فانحاز الى البصرة ، تلك هزائم متتالية على البريدى ، ولكنه خل ثابتا وظل جنده حوله لم يتركوه الأنه كان قادرا على على أن يبقى الأمل فى نفوسهم ، ثم ان الظروف بعد ذلك خدمته وجعلته يطعع فى أن يكون ذا شأن فى العراق وأن يصل الى امرة الأمراء .

وكانت خطة ابن مقلة أفى يتفق مع بجكم ضد ابن رائق ، فاستطاع بواسطة الكيد والدس والاختلاق أن يفرق بين بجكم ومولاه ابن رائق

<sup>(</sup>١) الصولي: ٨٠ ابن الأثير: ج٨ ، ص ١١٠ ٥٠

وبالرغم من أن ابن رائق اكتشف مؤامرة ابن مقلة وعاقبه عقابا صارما بأن اقطع يديه (١) ، الا أن اكتشاف المؤامرة لم يمنع من أن تتم وتتحقق غاياتها ، لأن النفوس تغيرت من مجرد وجــود جو المؤامرة ، ففتـــد ابن رائق وبجكم كل واحد منهما ثقته في الآخر • فوجد اذن انقسام طارىء في جبهة أمير الأمراء ، وهي الجبهـة التي كان يتخوف منها البريدي • فلما انشــقت جبهة أمير الأمراء على نفسها ، اخذ الطرفان المنشقان يسعيان كل بطريقته لاكتساب صداقة البريدي ، فبدا أمير الأمراء بالاتفاق مع البريدي لكي يحصل منه على بعض المال • فرحب البريدي بهذا الاتفاق واعتبره فرصة يطمئن فيها على مكانته بالبصرة (٣)٠ أما بجكم فقد وجد نفسه بين هاتين القونين : البريدي في البصرة وأمير الأمراء في العراق ، فحين خاف وضاعت المودة بينه وبين مولاه ، كان عليه أن يدافع عن نفسه بسرعة والاضاع جملة واحدة ، وكان عليه أن ينبت لأتباعه أنه قادر قوى لا ينحط عن منزلته الكبيرة ، ولذلك كان عليــه أن يحارب مولاه ويسرع الى الحلول محله والا فقد كل شيء ، ولكنه في تفس الوقت كان مضطرا أن يتخلص من البريدي فما كان منه الا أن يتظاهر بالهجوم على البريدي ، فعبا جيشه وسار نحو اليصرة . غلما تمكن الخوف من قلب البريدي عرض عليه بجكم الصلح والاتفاق ، فتصالحا ضد ابن رائق ٠ فكأن البريدي قد غير حلفه في سنة واحدة (٦)٠

#### بجكم امير الأمراء:

رجع بجكم الى بغداد بعد أن أمن ظهره ، فأخرج ابن رائق وتولى امرة الأمراء (٤) وجعل البريدى وزيرا • ولم ينتقل البريدى اللي بغداد لتولى الوزارة بنفسه ، وانما عين نائبا عنه ظي ذلك المنصب (د)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : نج ٨ ، ص ١١١ . الصسولي : ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) المسولى: ص ١٠٥ . ابن خلاون ، ج ٣ ، ص ٥٠٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : ج ٨ ، ص ١٣٢ . الصلولي : ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون : ج ٣ ، ص ٧٠٤ . ابن الأثير : ج ٨ ، ص ١١٥ .

ثم تصاهر هذان الرئيسان في السنة التالية ، واصبحا بهذه المصاهرة متضامنين في كل شيء (١) • واستقر وضع امرة الأمراء باشتراك مذين الرجلين في المسئولية واتفاقهما معا • وظل هذا الجو الخالي من التقللبات مستمرا من عام ٣٢٩ الى ٣٢٩ هـ • ودبت الحياة في الآمال من جسديد بعد أن تمتع الناس بهذا الاستقرار • وابتدأ الرؤساء يفكرون فيما وراء العراق فاتفق بجكم والبريدى على أن يستعيدوا الى ملكية الخلافة أقاليم الجبال الشمالية •

وضع الظرفان الخطة معا ، واتفقا على أن يخرج بحكم من بغداد المي مدينــة خانفين التي حلوان الي نواحي الجيـــل • وأن يكون دور البريدي هو أن يقف عنـــد الطريق بن الأهواز والعراق ليحول بين يني بويه والظمع في العراق ، وكان مفتاح الطريق بين الأهواز والعراق هــو مدينة « واسط » التي أنشأها الحجاج بن يوسف بين الكوفة والبصرة لتنكون مكانا وسطا بينهما • وبدأ الطرفان في تنفيذ الخطة فعلا ، فخرج البريدي الى واسط ، وخرج بجكم بجيش قوى حتى بلغ حلوان (٢) •

وعندئذ حدثت ظاهرة غريبة هي أنه بمجرد ابتعاد بجكم عن العراق عاد اليه جو الربيبة القديم، فشك في صهره البريدي، وخاف أن ينتهن فرصة غيابه فيتصبيد لنفسه بعض المناصب والمصالح ، لذلك ترك تنفيسبذ الخطة المتفق عليها ، وعاد مسرعا من حلوان نحو واسمع ليقضى على البريدي • والواقع أن بجكم له بعض العذر ، فقد كان جميع القواد فى ذلك الحين لا يحبون الخروج من العراق ، غانسمب البريدى من واسط نحو البصرة ـ الى قاعدته الأولى ـ الى الموقف الذي كان خيسه عام ٣٢٩ هـ ، وتبعه بجكم بجنوده وهو مطمئن الى النصر ، فكان في أثناء سيره اذا وقف الجيش في ناحية خرج الي الصيد ، فقتل في مرة من

 <sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ۸ ، ص ۱۱۷ ، ابن خلدون : ج ۳ ، س ۱۰۸ ،
 (۲) ابن الأثير : ج ۸ ، ص ۱۲۷ ،

خرجاته هذه للصيد (١) • وقبل مقتل بجكم بقليل كان قد مات الخليفة الراضى في بغداد وولى بعده المتقى ( ٣٢٩ ـ ٣٢٣ هـ ) •

و فرى بعد ذلك موقف البريدى الذى تحرج كل الحرج ، عاد فتحسن الى درجة أن الناس ظنوا أن امرة الأمراء ليس لها في هذا الظرف الا البريدى ، وظمع البريدى فعلا في هذا المنصب وجاءه الجند من كل ناحية ، وبعاصة الجند الذين كانوا تحت قيادة بجكم ، فان نصفهم انضم اليه بالبصرة والنصف الآخر خرج الى ناحية بغداد وواصل سيره شمالا حتى انضم الى الحمدانين بالموصل (٢) ،

وتوزيم الجيش نفسه على هذا النحو لم يكن شيئا اتفاقيا ، بل كان الأن الجند كانوا يستغلون بالسياسة ويعرفون كيف تتجه ، فالذين انضموا الى البريدي كانوا يرون أنه رجل السياعة ، والذين انضموا الى الحمدانيين كانوا يرون أنهم رجال السياعة ، ولم يخب ظن الطرفين فقد. آل الأمن لبريدي أولا ثم لبنى حمدان ،

#### البريدي في بفداد:

لما تجمعت تلك الجيوش للبريدى زحف جانحو بغداد ودخلها دون عناء ولم يلق مقاومة (٣) ، الا أن التخليفة الملتقى لم يكن يحب خذا الرجل بلكان يحتقره ، ولهذا لم يأذن له بالمثول بين يديه ، ولم يخرج لله المتقليد بامرة الأمراء ، واكتفى بأن جعله وزيرا ، لكن الوزير اذا جعم الى منصبه المدنى قيادة الجيش كان فى حكم أمير الأمراء تماما ،

وهكذا وصلى البريدى الى امرة الأمراء الفعلية وان لم يقلمه النخليفة هذا المنصب تقليدا رسميا • الا أن فريقا من الجند الديالمة ثاروا ضده في بغداد • وكان الديالمة يومئذ قد دخلوا في خدمة جيش المعضرة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ج ٨ ، ص ١٤٧ -- ١٣١ .

 <sup>(</sup>۲) ابن الأثير : ج ٨ ، نس ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) نفس المسدر والصفحة .

مش الخلافة المركزية ) وأمام هذه الثورة تراجع البريدي الى البصرة بعد عده اشهر ولم يكن الخليفة المتقى مخطئا حين رفض الترحيب بالبريدي ، فان وجود مثل هذا الرجل في ذلك المنصب ليس حلا للأزمة ، فان البريدي لم يكن شخصية سليمة ولا محبوبة ، وهو في البصرة واقع بين خطرين : خطريني بويه المستقرين في فارس والأهواز من ناحية ، وخطر القرامطة المستقرين في البحرين من ناحية أخرى ، وهدو مسالم لهذين العدوين يترضاهما بالمال : فهدو رجل عاجز لا تظهر قدرته الا في الجهة الضعيفة وهي جهة بغداد ، فمشله لم يكن يصلح لامرة الأمراء في نظر المتقى و الا أن البريدي حين عاد الى البصرة كان يتطلع الى الرجوع الى بغداد وتولى امرة الأمراء ، وفعلا الى البريدي الى بغداد وتولى امرة الأمراء ، وفعلا عاد البريدي الى بغداد مرات ، فما السبب في عدم بقائه مدة طويلة في بغداد ؟

وأول الأسباب أن الخليفة المتقى كان معتقدا أن مثل البريدي لايمكن أن يكون المنقذ للدولة مما هي فيه •

والسبب الثانى هو أنه كان يومئذ فى بغهداد فى جيش الخضرة كثير من الديلم الذين هاجروا ، ودخلوا فى عداد الجيش وأعطيت لهم سجلات بدخولهم فى الخهدمة ، وأصبحوا عساكر نظاميين ، وكانهوا حزبا كبيرا يقارب الحزب التركى بل ويزيد عليه فى بعض الأحيان ، وهذا الحزب الديلمى هوالذى وقف معارضا للبريدى حتى اضطره الى المخروج من بغداد (١) .

وسبب ثالث لخروج البريدى ، وهدو أنه مع اشتهاره بالكرم لم يسلك سبيلا مستقيما ، بل أخذ يضع العراقيل فى وجه الخليفة للوصول الى مصالح شخصية ، فان البريدى حين لم يخرج له الخليفة التقليد بمنصب امرة الأمراء أراد أن يحرج الخليفة ، فطالبه بالأموال

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ج ٨ ، ص ١٣١٢ .

للجند • ولم يكن من واجب الوزير أن يوفر المال للجند وانما ذلك من واجب أمير الأمراء الذي يجمع بين الاختصاصات الحربية وبين اختصاصات الوزير • فالعودة الى النظام المدنى ولو لسبب عارض كانت تلزم اللخليفة بالتزامات لا تقع عليه في نظام امرة الامراء أو النظام العسكرى. وفهم الخليفة المتقى الهدف الذي يرمى اليه البريدي منهذه المطالبة ، فأخرج له ما طلب من المال ، فصار الجند بعد ذلك لا يطالبون الخليفة بل يطالبون البريدي بأن يوزع عليهم ما أخذ من أموال ، وهنا نلمح كياسة الخليفة المتقى • فصار البريدي فريسة لنفس المكايد التي كان يدبرها للخليفة • كان البريدي يريد أن يتحكم في الخليفة فتحكم فيه الخليفة والجند ، فلما رأى الأمور مضطربة في بغداد تركها وعاد الى البصرة (١) ٠

#### ابن رائق امير الأمراء مرة اخسرى:

كان الزعيم الذي ترأس الجند أمام البريدي هـو « كورتكين الديلمي » ، الا أن تحكم الديلم في الموقف على هذا النحو أحدث رد فعل ، فنهضت العصبية التركية تبحث لنفسها عن رئيس قوى يستطيع أن يتحكم في الموقف ، فاستدعي ابن رائق للمرة الثانية ، وهو زعيم للحزب التركى ، وقد كان حين غلبه بجكم خرج الى الشام وولى فيهـــا ولايات وكانت له حروب مع الاخشيدى أول الأمر (٢) • فقدم ابن رائق الى بغداد وتولى امرة الأمراء بسهولة للمرة الثانية • وفي هذه المرة سلك مع البريدى نفس الخطة التي سلكها بجكم من قبل • فقد ص نحرو البصرة ، ثم عرض الصلح على البريدي الدي رحب بالصلح واسندت اليه الوزارة هذه المرة أيضا (٢) ، فصار مشاركا في السلطان مع ابن رائق • وتكرار المسألة على هذا النحو يدل على أن صاحب البصرة قاسم مشترك في كل سلطان يوجد بالعراق . وكان طبيعيا أن

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ج ٨ ، ص ١٣٢ ٠

 <sup>(</sup>۲) ابن الأثير : ج ۸ ، ص ۱۲۸ . ابن خلدون : ج ۳ ، ص ۱۰۸ .
 (۳) ابن الأثير : ج ۸ ، ص ۱۳۲ .

يوجد رد فعل أيضا من ناحية سياسة ابن رائق ، فانه تتبع الديلم ونكل بهنم يريد بذلك اصعاف هذا الحزب الذى يريد أن يتحكم فى القياه العليا (١) •

ظل الأمر على هذا مدة الى أن اختلف البريدى وابن رائق ، فانه هذا عزل البريدى عن الوزارة ، فجيش البريدى جيوشه وخرج الى بغداد ، فاضط ابن رائق والخليفة الى الهروب آمامه الى الموصل والتجآ الى بنى حمدان ، واستولى الهريدى على امرة الأمراء ودخل بغداد للمرة الثانية (٢) .

#### امرة الأمراء في يسد بني حمسدان :

كان بنو حمدان يلون الجزيرة ويقومون بالغزو ضد الروم ، وكان يهمهم بطبيعة الحال أن تنتظم أمور العراق ، ليكون العراق القوى سندا وراء ظهرهم يعتملون عليه ، وأضلطراب الأحوال فيه يعلوه عليهم بالضرر ، ولذلك كانوا يهتمون بأمور العراق اهتماما كبيرا ، وان كانوا في حقيقة الأمر يؤثرون وظيفتهم الثغرية لما تضفى عليهم من هيبسة واحترام في أعين الناس ، ولأنها تحيطهم بعطف جميع المسامين ، فتلاخل بنو حمدان في الأمر ، وكانت طريقتهم في التدخل اصلاحية وقويمة ، فأرادوا أن يطهروا الجو أولا بأن تخلصوا من ابن رائق بقتله ، ثم عادوا بالمخليفة نحو بغداد غفرج منها البريدي بكل بساطة (٢) ، وأسند الخليفة امرة الأمراء الى الحسن بن عبد الله الحمداني ولقبه ناصر الدولة كما خلت على أخيه أبي الحسن ولقبه سسيف الدولة (١) ، وقد بدأ ناصر الدولة عهده باصلاح الأحوال الاقتصادية ، فبدأ باصلاح السكة وحال دون العيارين والصيارف بانزال العقاب بهم العيارين والصيارف بانزال العقاب بهم

<sup>(</sup>١) أبن الأثير : ج ٨ ، ص ١٣٢ ، ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : ج ٣ ، ص ١٢٤ . الصولى : ص ٢٠١٠.

<sup>(</sup>٣) 'ابن خلدون : ج ٣ ص ٢١٦ ، ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) الصــولئ : ص ٢٢٨ .

اذا لم يقلعوا عن الربا (۱) ، ثم وضع نظاما جديدا للصرف ، بحيث فراض على الناس على الخليفة أن يكتفى بقدر قليل من المال ، كما فرض على الناس التقشف (۲) ، ثم سار الحمدانيون بجيوشهم نحو البصرة للقضاء على البريدى الذى ظن أن نهايته قد صارت محتومة فالتقوا به قرب ولمسط وكانت بينهما وقعة غير حاسمة (۲) ،

لكن في أثناء وجود الحمدانيين وسط المعسكر حدثت فتنة بين المجند فقد قام « توزون الديلمي » وتزعم حركة شغب حتى ضجر سيف الدولة من قلة الضبط الذي اتصف به هذا الجند ، فقرر بنو حمدان العودة الى الجزيرة ليتفرغوا لواجبهم الثغرى ، وآلت امرة الأمراء الى توزون (١) ٠

### توزون أمير الأمراء :

نلاحظ هنا أن قوة الديلم صارت هي القوة المتحكسة في مراكن الخلافة وتضاءل شأن الحزب التركي تضاؤلا كثيرا ، فلم يستطع أن يستعيد مركزه مرة أخرى ، لأن امرة الأمتراء استمرت في يد الديلم حتى تسلمها بنو بويه وهم من الديلم أيضا ، ولا نكاد نسمع عن تسلط الترك في العراق مرة أخرى حتى يأتي عهد السلاجقة وهم من الترك ، ولكن ليسوا من الطوائف التركية التي شهدناها منذ عهد المعتصم •

وتوزون أهم الأمراء الذين تولوا الأمر قبل العصر البويهي ، فقد استطاع أن يغتصب المنصب من متنافسين قويين هما الحمدانيون والبريديون و بهذا أثبت أنه أقوى من ابن رائق كما أثبت أنه أقوى من بجكم، ، وهو

<sup>(</sup>١) الصولى : من ٢٢٩ ، ٢٣١٠.

<sup>(</sup>٢) الصولى: ص ٣٣٥، ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: ج ٨ ، ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : ج ٨ ، ص ١٤١ ، ١٤١ .

الذي صد الحمدانيين فانستجبوا ، وهـو الذي وقف آمام البريدي ، ولهذا لا نكون مبالغين اذا قلنا انه كان من أكبر شخصيات الدونة في هذا الوقت ، وقد أحس هو نفسه بعظم السلطان الذي اجتمع في يده ، فلم يراع للخليفة المتقى حرمته حتى ضاق الخليفة فخرج من بعداد لاجئا الى الحمدانيين ، لكن هؤلاء لم يستطيعوا أن يعيدوا سلوكهم كماحدث في المرة الأولى (١) ، وفي نفس الوقت كان توزون يتحايل على الخليف...ة بالوعود ، حتى عاد الخليفة الى بغداد مرة أخرى اذ كان يخشى أن يعين بالوقون خليفة غيره ،

وحين عاد الخليفة قدم له توزون كل فروض الطاعة ظاهريا ، ولكنه أوعز الى بعض أصحابه فقبضوا على الخليفة وأجبروه على خلع نفسسه ثم سملوا عينيه (٢) ، وبهذا وقع الخلفاء تحت يد الديلم كما كانوا من قبل في يد الترك ، وان كانوا لم يتعرضوا للقتل الا أنهم تعرضوا للاهانة والتعذيب وفقد الهيبة .

وكما عزل توزون الخليفة استطاع أن يختار خليفة غيره يكون طوع يديه ، ذلك هو المستكفى • ومن هذا نرى مقدار ما وصل اليه توزون من قوة ، ومقدار ما وصلت اليه الخلافة من ضعف • ثم توفى توزون فخلوا فخلعه ابن شيرزاد ، وفى عهد هذا قدم البويهيون الى العراق فحلوا مصل أمراء الأمراء ، وبدخولهم بدأ العصر البويهي الذى استمر من ١٠٠٤ هـ • وفيه خضعت الخلافة خضوعا تاما للبويهيين ، وفى عهدهم لم نشهد ذلك الصراع الذى كان قائما بين الخلفاء وبين المتغلبين عهدهم لم نشون الخلافة ، فقد فقدت الخلافة فعاليتها طوال العصر البويهي ،

<sup>(</sup>۱) ابن الأشير : ج ۸ ، ص ۱۶۲ ، ۱۶۱ ، ابن خسلدون : ج ۳ ، ص ٥١٤ ، ٢١٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن الاثــير : ج ۸ ، ص ۱۲۹ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، الصــولى : ص ۱۸۰ ــ ۱۸۳ .

ثم طوال العصر السلجوقى من بعد ، وحين ضعف السسلاجقة وبدأت الخلافة تسترد قوتها كان الوقت قد فات ، وكان العالم الاسلامى يواجه فى شرقه وغربه خطرا شديدا لم تكن للخسلافة قدرة على المشاركة فى دفعه ، ونعنى بهذين الخطرين الخطرالمعولى فى المشرق والخطر الصليبى فى المغرب ، واستطاع المعسول أن يكتسحوا العالم الاسلامى الشرقى وأن يصلوا الى العراق ويسقطوا الخلافة العباسية سنة ٢٥٦ م .



الباريان الحركات الاستقلالية في العالم الإسلامي



أول ما تنبه اليه حين ندرس هذا العصر أن الظروف قد تغيرت، وأصبحنا في عالم جديد يختلف تمام الاختلاف عن العصر العربي الأول، ويخالف على الأخص فكرة مثالية كانت مائلة في أذهان المؤرخين القدماء، ولا تزال الي حد كبير مائلة في أذهان بعض المعاصرين اليوم، وهي أن الخلافة وحدة لا يجب أن تتجزأ، وأن قوة العالم الاسلامي تقاس بضعف الخلافة وقوتها ولكن هذا المقياس غير صحيح لأنه مقياس مبني على فكرة مثالية هي فكرة احياء التقاليد الأولى الأموية، وفكرة جمع العالم الاسلامي على اختلاف أقطاره في يد واحدة هي يد الخلافة، مع أن المقياس التاريخي يجب أن يبني على الوقائع المادية و فان الخلافة قد تجزأت فعلا، وأصبح كل اقليم مستقلا استقلالا ذاتيا عن الخلافة ان كان تحزأت فعلا، وأصبح كل اقليم مستقلا استقلالا ذاتيا عن الخلافة ان كان الغيما سنيا و أو مستقلا كل الاستقلال عنها ان كان يدين بمذهب غير سنى ، كدول الخوارج ودول الشيعة التي كانت لا تعترف بسلطان غير سنى ، كدول الخوارج ودول الشيعة التي كانت لا تعترف بسلطان الخلافة العباسية و

وفكرة الجماعة كانت فكرة لها أهميتها الكبيرة في العصر الاسلامي الأول ، ولها تأثيرها في اذهان المسلمين في ذلك الوقت ، فهي التي أوحت للحسن بن على أن يتنازل عن الخلافة لمعاوية • وفكرة الجماعة التي حققها عبد الملك بن مروان هي التي جعلته أفضل من عبد الله بن الزبير مناهسه في الخلافة ، مع أن عبد الله بن الزبير كان أحب للمسلمين من عد الملك •

ثم ضعفت عذه الفكرة في أواخر العصر الأموى ، فلما جاء العصر العباسي لم نجد لهذه الفكرة أثرا ، فهذا العصر العباسي كله لم يتأثر بفكرة البحماعة كما تأثر بها عصر الراشدين والأمويين ، وحلت معل فكسرة الحماعة الأساسية فكرة أخرى هي فكرة الصوالح الاقليمية أو الصوالح الشعوبية ، بمعنى أن كل المليم أو كل جنس كان ينزع بطبعه الى الاستقلال بأموره عن الخلافة والى اختيار حكومة قوية تنهض فيه وتدافع عن مصالحه باسم الخلافة البعيدة ، فالعصر العباسي كله يختلف اختلافا

جوهريا عن العصرين السابقين عليه ، ومصدر هذا الاختلاف هو انتصان المبادىء التى نادت بها الثورة العباسية ونعنى من بينها هنا مبدأ المساواة ومبدأ الاصلاح .

ففكرة الجماعة قد ذهبت وحل محلها فكرة جديدة هي فكرة حقوق الشعوب، أو ما سماه القدماء بالشعوبية ، وما نسمية الآن بالقوميات و ففي هذا العصر ظهرت قوميات في العالم الاسلامي ، فكان كل شعب من الشعوب المنضوية تحت لواء الحكومة الاسلامية يتلمس شخصيته القومية ، ويحاول أن ينميها ،وأن يوتفع الى مستوى الاستقلال، بحيث أن الزمن لم يمتد الا يسيرا حتى أصبحت كل قومية تحكم نفسها بنفسها رضيت الخلافة أم كرهت و

ولم يكن من المكن أن توقف الخلافة هذه الحركات الاستقلالية ، لأن المعارضة الشيعية والمعارضة الخوارجية كانت تشجع هسده النزعات ، وكانت الخلافة اذا قاومت لا تجنى من وراء المقاومة الا ظهورة دولة جديدة تستقل بحكم نفسها عن طريق الاكراة لا عن طريق التقليد،

ان الأمصار الاسلامية التي رأيناها في عصر الراشدين والأمويين. تخضع للسلطة المركزية في المدينة أو في دمشق ، وتستلهمها التوجيه ، وتوفد اليها الحاضرة ولاة أو عمالا تطول اقامتهم أو تقصر ، ينفذون مايرسم الخلفاء من سياسات أو مايصدرون من أوامر ، هذه الأمصان شهدت خروجا على هذه المركزية وشهدت عمالا لا تطول اقامتهم أو تقصر ، وانما يورثون ويظفرون باستقلال محلى للبلاد التي يحكمدون فيها ن

وقد وضحت جذور هذا التطور منذ فجر الدولة العباسية وقى عنفوان قوتها فقد استقل عبد الرحمن بن معاوية ( الملقب بالداخل ) بالرحمن بن حبيب عامل أفريقية بثورة على الأمويين

واعترف به العباسيون أميرا مستقلا (۱) • وشهد المغرب قيام الدولة الرستمية فى تاهرت والأدارسة بالمغرب الأقصى ، والأغالبة بتونس ، والطاهريين فى ايران • لكن هذه الظاهرة وضحت واتسع انتشارها فى القرن الثالث ، فظهر الصفاريون بسجستان ، والسامانيون فى بلاد ما وراء النهر ، والغزنويون فى بلاد الهند ، والطولونيون والاخشيديون فى مصر والشهراء •

هذه التطورات لم تكن مجرد ظهور معامرين يستقلون بهذا البلد أو ذلك ، انما كانت أعمق من ذلك بكثير • كانت تطورا بعيد المدى في التاريخ الاسلامي وفي العضارة ، وهي بقدر مالها من هذه الأهمية تحتاج الى استكناه حقائقها في دراسة متخصصة نأمل أن توجه اليها جهود الدراسين ،

يرى بعض الدارسين فى ذلك انحلالا وتفككا للدولة الاسلامية و وبداية الكارثة التى أودت بوحدة المسلمين ، ويردون ذلك الى عاملين هما : ضعف السلطة المركزية ، ثم نمو سلطات الولاة على حساب الخلافة والحقيقة أن هذه التطورات لم تكن تفككا وانحلالا للدولة الاسلامية ، فقد دان هؤلاء الأمراء فى الاقاليم بالطاعة للخلافة واعترفوا بنفوذها الروحى : يدعون للخليفة على المنابر ، ويكتبون اسمه على السكة ، ويشاركون فى الجهاد ، وكانت الخلافة تتدخل فى بعض الأحيان تدخلا مثمرا ، فترد المنحرفين من أمراء الأقاليم حين يجاوزون حدود الخدمة العامة ، أو حين يشتد بهم الطموح للسيطرة والدخول فى منافسات تضر بالاقاليم الاسلامية ، أو حين يعجزون عن أداء وظائفهم فى الدفاع عن أقاليمهم أو تنمية مصالحها ، فقد قضت على الدولة الطولونية فى عن أقاليمهم أو تنمية مصالحها ، فقد قضت على الدولة الطولونية فى

<sup>(</sup>۱) كان عبد الرحمن بن حبيب اميرا شبه مستقل منذ سنة ١٢٧ ه ، وقسد اعترنت به الخلافة العباسية واقرته اميرا مستقلا بولايته ، ثم خلع طاعة المنصور واعلن استقلاله حتى خرج عليه الحوه وقتله ،

انظر: المغرب الكبير: ص ٣٢٣ -- ٣٣٣٠

مصر والشام حين ضعف حكامها ودخلوا في منافسات داخلية ضارة ، وكذلك ضربت الصفاريين حين اتجهت جهودهم الى تغلب داخلى في جسم الدولة ، كما ساندت السامانيين للحلول محل الدولة الطاهرية التي فقدت فاعليتها ، وشبيجعت الغزنويين جين نهضوا بأمر الثغر الهندى ولقبت محمودا الغزنوي « يمين الدولة » اذ كان يرعى الذراع الأيمن من جسم الدولة الاسلامية في المشرق ، كما ظاهرت الاخشبيديين في محاولتهم الدهاع عن حدود مصر الغربية لرد هجمات الفاطميين ، وحتى في أثناء ضعفها الما تنازلت عن حقيقة السلطان لسلطة الوزير أو سلطة في أثباء أمير الأمراء فلم يكن المجال خاليا من سلطة قوية قادرة على ضبط الأمور وتسيير الحوادث ،

لقد كان العالم الاسلامى تجمعه وحدة الخضوع الاسمى للخليفة المسلمين ، ووحدة الولاء العميق للاسلام ، والرغبة الأكيدة فى الجهاد لنصرة هذا الدين ، والوقوف فى وجه الأخطار التى تتهدد العالم الاسلامى .

ومن الاسراف أن زد نمو هذه الظاهرة الى ضعف الخلافة ، فقد أينا هذه المحاولات الاستقلالية تتضح فى غجر الدولة العباسية ، فقد ستقل عبد الرحمن بن معاوية بالأندلس أول العهد بقيام الدولة العباسية وظهرت بعض هذه الدول فى عصر المأمون ، بل هذه الخلافة فى بعض الأحيان تشد أزر هذه الحركات الاستقلالية وتدفعها دفعا ، رغبة منها فى حماية بعض مناطق الأطراف أو عجزا عن حكم هذه الأطراف حكما مباشرا ، وليس أدل على ذلك من قيام دولة الأغالبة فى تونس بتشجيع من الخلافة العباسية ،

كانت هذه الحركات في الحقيقة تعبيرا عن أمرين : عن القومية ، وعن الاقليمية ، ذلك أن الاسلام حينما انتشر ذلك الانتشار العظم

فوق هذه الرقعة الفسيحة من الأرض قهر قوميات لها عرافتها في التاريخ والحضارة ، قهر الفرس والمصريين والمبربر والقوط ، هذه القوميات بعد أن أسلم أصحابها واستكانوا زمنا للحكم الخلافي المركزي ، لم يكن من المعقول أن تجد هده القوميات لها منافسا في هذه الحركات الاستقلالية التي حفل بها تاريخ الاسلام في هذه الفترة ،

ولعل أبلغ ما يعبر عن هذه القوميات السّاعية الى المتحرر والمساواة ظهور الشعوبية في ايران • فالموالي من الفرس كانوا من وراء النجاح الذي حققه العباسيون ، فظفروا بمساواتهم بالعرب ، بل أغراهم ضعف العصبية العربية وتفرقها في الأمصار ، وتخلي العباسيين عنها وتنكيلهم بها ومحاربتهم لها ، الى محاولة الفوز بكل النفوذ والسلطاني ، بل طما بهم طمعهم الى محاولة النيل من كل ما هو عربي ، وبلغت حراكتهم هذه أوجها في القرن الثالث الهجري ، فأصبحت هجوما سافرا يربد أن يشوه كل ما ينسب للعرب من تراث ، فأكثروا من التأليف في مناقب العجم ووضعوا الكتب في مثالب العرب ، ودسوا على الأدب والتاريخ العجم ووضعوا الكتب في مثان العرب ، ودسوا على الأدب والتاريخ العصوصا اختلقت للحط من شأن العرب ،

هذه الحركات ليست مجرد شعور بالحقد والكراهية للعرب ، بقدر ما هي تعبير عن القومية الفارسية ، وهذا التعبير لم يتخذ هــذا المجرى الثقافي الأدبى وحسب ، ولكنه النمس له طريقا سياسيا في صــورة الدويلات الفارسية التي ظفرت باستقلالها في ايران .

وكانت محاولات الأندلسبين والمغسارية والبربر والمصريين في الاستقلال تعبيرا عن قومياتهم التي لبست لبوسا اسلاميا ، والتمست لنفسها تعبيرا اسلاميا ، فهي تريد أن تستقل ، وهي تعترف بالخليفة رأسا للدولة الاسلامية ورمزا للوحدة الاسلامية ، فهذه الحركات الاستقلالية اذن تعبير واضح عن هذه الشعوبية أو هدذه القوميات التي دانت اللسلام ، ودشلت في طاعته م

وهى ليست تعبيرا عن القومية فحسب ، بل هى صورة للصالح المتلازم دائما بين الاقليمية والمركزية فى كل دولة امتدت أطرافها فى العالم وحكمت أقاليم متباينة ، فالدولة الاسلامية دخلت فى طاعتها أقاليم جغرافية متباينة جنسا ولغة وطبيعة ، وهى وان كانت قد دانت السلطة المركزية قرنا أو قرنين ، فانها سرعان ما فرضت نفسها على التاريخ والحوادث ، مختفية وراء هذه الحركات الاستقلالية ، وملتمسة ضحف الخلافة أو انشاها ، وكيف يمكن توحيد عالم بأسره ، ممتد من الصين الى المحيط الإطلسي فى سلطة متمركزة فى بغداد ؟ !

وثمة تحقيقة آخرى وهى أن هذه التطورات كانت انتصارا حقيقيا للدعوة الاسلامية ولروح الاسلام • فالاسلام كما نعلم لم يفرض المتبازا للعرب على حساب غيرهم من سائر المسلمين • فاذا كانت هذه القوميات. قد تحررت وبرزت فذلك من نعمة الاسلام •

واذا كان كتاب التاريخ الاسلامي قد نظروا الي هذه التطورات. نظرة التشاؤم ، ورأوها نذيرا بسقوط الخلافة الاسلامية وتفرق شمك العالم الاسلامي ، ومقدمة للحوادث المفجعة التي أصابت العالم الاسلامي على يد المغول والصليبين ، وعقدوا المراثي للخلافة كنظام فريد انتسام العرب ورعاة الاسلام ، فان مؤرخي الحضارة يرون آنها طليعة التنافس بين البيئات الاسلامية في الانتاج الثقافي ، ذلك التنافس الذي حيا لعصر النهضة الاسلامية الشاملة ،

واذا كانت هذه الحركات الاستقلالية نتيجة لنمو الشعور القومى عواستجابة للظروف الجغرافية ، فانها كانت في نفس الوقت استجابة لمصالح العالم الاسلامي الكبير الذي تنتمي اليه ، وكانت كل دوئة من هذه الدول التي استقلت ـ الى جانب تحقيقها للدافع القومي وللمصلحة الاقليمية ـ تقوم بمهمة كبيرة لصالح العالم الاسلامي ، وكانت قيمة كل من هذه الدول وأهميتها تتحدد بمقدار خدمتها التي تؤديها ، فطالما

نهضت بالعبء الذي يلقى على عاتقها في خدمة العالم الاسلامي والدفاع عنه ومد نفوذه و بقيت قائمة ونالت احترام المسلمين وعطفهم وأما اذا عجزت أو انزلقت في صراعات داخلية ، فإنها كانت تفقد أهميتها ، ثم لا تلبث أن تسقط ليحل محلها من هو أقدر منها ولذلك فان أهم الدول المستقلة هي الدول التي قامت في مناطق الثغور الاسلامية سواء في المشرق أو في المغرب وأما الدول التي قامت في وسط المنطقة الاسلامية وحاولت أن تقتطع لنفسها ملكا ، ولم تشارك في نشاط العالم الاسلامية وحاولت أن تقتطع لنفسها ملكا ، ولم تشارك في نشاط العالم قليلة الأهمية ، كما لم يستمر بقاؤها طويلا ، مهما كانت القوة التي قليلة الأهمية ، كما لم يستمر بقاؤها طويلا ، مهما كانت القوة التي تعتمد عليها و

وتتبع بعض مظاهر الحركات الاستقلالية في جميع الأوطان الاسلامية لنتبين هل كانت هذه الحركات تعبيرا صحيحا عن القومية فىالاقليم الذى قامت فيه ، وهل كانت ضرورة من ضرورات المصلحة العامة لخدمة العالم الاسلامي ، وهل أدت هذه الخدمة وما مدى نجاحها فيها •

ونستعرض هذه الحركات مبتدئين بالقسم الغربي من العالم الاسلامي ، ثم بقسمه الشرقي و ونحن في استعراضنا لهذه الحركات الاستقلالية انما نسير مع التتابع الزمني لظهور هذه الحركات ، وهي من حيث تتابعها الزمني قد بدأت في المغرب قبل أن تبدأ في المشرق ، وليس ذلك لأن ظهور الروح القومية قد بدأت في المغرب قبل المشرق ، وانما لأن عاملا آخر أظهرها في المغرب ذلك هو عامل المعارضة التي قامت في وجه الدولة العباسية منذ قيامها .

# الفضن الأول

### الحركات الاستقلالية في المفرب الاسلامي

كان المغرب الاسلامي مركز القوة للدولة الأموية منذ قيامها ، وظل يمثل القوة التي تستند اليها طوال مدة حكمها ، بينما كان المشرق مركز المعارضة التي قامت في وجه الحكم الأموى منذ بدأ الصراع بين الخليفة على بن أبي طالب الذي اتخذ الكوفة عاصمة له ، وبين معاوية بن أبي مسفيان والي الشام ، وظل العراق ومن ورائه المشرق طله بيئة غير طبعة في يد بني أمية طوال مدة خلافتهم ، بينما احتفظ المغرب بولائه للدولة الأموية برغم نزوع الشمال الأفريقي الى الاستقلال وبرغم انتشار الخوارج فيه ، فلم تتجه اليه المعارضة الشيعية طوال العصر الأموى •

فلما نجحت الثورة العباسية بقوة المشرق ، تقهقرت المعارضة الموالية لبنى أمية وللنفوذ العربى الى المغرب وكذلك انقلب الوضع وصار المعرب هو البيئة المعارضة ، وأصبح بيئة غير طيعة فى يد الخلافة العباسية ، ومن ثم انفتح أمام المعارضة الشيعية العلوية التى وجدت فيه ملجأ بعيدا عن القوة العباسية ، وفي بيئته التي اتسمت بالمعارضة استطاع العلويون أن يقيموا لهم دولا تناوىء الخلافة العباسية معتمدة على القوميات التي مدأت تظهر في المغرب ، ولم يمض أكثر من قرن ونصف حتى ظامت دولة شيعية علوية في أفريقية قدر لها أن تنتزع المغرب كله من يد الخلافة العباسية ، ونعني بها الدولة الفاطمية ،

وكذلك فرت الفلول الأموية التى نجت من التنكيل العباسى الى المغرب المعيد (١) • والذى كان فى المحقيقة طرغا بعيدا جدا عن مركز الدولة العباسية التى اتخذت العراق مقرأ لها ، ولجات الى اقليم كان

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : ج ۳ ، ص ۱۷۰ .

لبنى أمية فيه موال استظاعوا أن يحموا الأمير الأموى الذى لجأ اليهم عوان يعينوه على الوصول الى الحكم منتهزين الخلافات الداخلية بين الأطراف المتنازعة في الاندلس ، والرغبة التي بدت ظاهرة في هذا الاقليم للنزوع الى الحكم الذاتي (١) ، وحتى في العهد الأموى لبعده عن مركز العالم الاسلامي ولمواجهته لثغر بدأت تبرز خطورته في ذلك الوقت ، ولذلك كانت الأندلس أول اقليم انفصل عن حكم الدولة العباسية ، وكان انفصاله عنها انفصالا تاما ، لأن الأمير الذي قام بهذا الانفصال كان يعارض الحكم العباسي ولايعترف به ، شأنه في ذلك شأن المعارضية العلوية التي لجأت الى المغرب بعد ذلك يقليل ،

لذلك نبدأ في استعراضنا للحركات الاستقلالية في المغرب بالطرف البعيد وهو الأندلس ، ثم نسير متتبعين الأقاليم من المغرب الى الشرق .

## الأندلس

أهم ما يلاحظ أن بلاد الأندلس فتحت في عصر مت خو ، فقد تم فتحها في عصر الولبد بن عبد الملك سنة ه ه ه (٢) و ورغم حداثة عهدها بالفتح فانها بدأت تعبر عن شخصيتها الاسلامية تعبيرا مبكرا جدا ، ذلك أن الحركة الاستقلالية ، فيها ترجع الى سنة ١٣٨ هـ (٣) ، وهنده الظاهرة جديرة بالالتفات اذ أنه في نحو أربعين سنة ، قطعت الحركة الاسلامية في بلاد الأندلس شوطا كبيرا جدا وبدت في ظهورها ونموها أقوى من الحركات الأخرى ، والسبب الذي أدى الى نجاح الحركة الاسلامية يرجع الى ناحيتين :

١ \_ ان الحكم السابق على حكم العرب ، وهو حكم القوط ،

<sup>(</sup>۱۱) دوزی : تاریخ مسلمی اسبانیا ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ - ۲۲۰ . اخبار مجموعة ، ص ۲۰ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الطبرى : ج ٦ ، ص ٢٦٨ -- ١٩٤ (طبع دار المعارف ) .

<sup>(</sup>٣) ابن القوطية : الافتتاح ، ص ٢٤٠ ــ ٢٧٧ . اخبار مجموعة ، ص ٧٠ وما بعدها .

كان حكما أحنينا مفروضا له مظهره العسكري ومظهره الديني ، وكانت له مساوئه التي كان أبرزها عظم نفوذ الكنيسة وتسلط رجال الدين ، واستحواذ الكنيسة على قدر كبير جدا من الأراضي الزراعية واعفائها من دغم الضرائب • وكذلك انقسام المجتمع الى طبقات متمايزة تستمتع غيها الطبقة العليا من النبلاء ورجال الدين بكل المميزات السياسية والاقتصادية، بينما ترزح الطبقات الأخرى التي تكون الغالبية العظمي من الشمعب ، من التجار والزراع وصفار الملاك ، ثم رقيق الأرض الذين يعسرفون بالأقنان « Serfs » أو عبيـــد الأرض تحت عب، الضرائب الغـــادحة ، والعمل المرهق لاشباع نهمة الحاكمين ، مضافا الى ذالك طبقة العبيد من أسرى الحروب التي كانت تئن تحت وطأة العبودية ، وكان حرمان هذه الطبقات العاملة في المجتمع من الحقوق العامة واثقالها بالأعباء الجسيمة ، يبعدها عن أن يكون لديها أية اعتبارات وطنية أو آية روح قومية ، الأمر الذي يجعل مثل هذا النظام الفاسد عرضة للانهيار عند أول صدمة (١) ، ويسرع بهذه الطبقات المغبونة الى أى نظام يرد اليها اعتبارها أو يخفف عنها ، وقد وجدت في الاسلام هذا النظام الذي يرفع عنها هذا الظلم الذي تعيش فيه م

٧ ـ والسبب الأهم من هذا هو أن عنصر الهجرة كان له دور كبير جدا في نشر الاسلام في الأعدلس ، فقد تم فتح الأندلس على يد العرب والبربر من أهل أهريقية ، واستتبع الفتح هجرات معربية وهجرات عربية ، فلقد كان قرب الأندلس من بلاد المغرب ، سببا في هجرات جماعات كبيرة من أهل الشمال الأفريقي ، كما أن الظروف التي تلت الفتح استتبعت توالي الجيوش العربية على الأندلس ، وكانت هذه الجيوش تقيم في الأندلس وتتبعها قبائل عربية للاقامة بصفة نهائية ، الحيوش تقيم في الأندلس وتتبعها قبائل عربية للاقامة بصفة نهائية ، ولا تكاد توجد مدينة أندلسية أو ولاية أندلسية الا وفيها مهاجرون من هؤلاء وهؤلاء ، وقد اختلطوا بالسكان وتزوجوا منهم ، ولم يلبث

<sup>(</sup>۱) عبد الحميد العبادى: المجمل في تاريخ الاندلس ، ص ٢٦ - ٢٦ .

آن شأ حيل جديد كبير من المولدين ، كما كان هذا الاختلاط سببا هي ضو الحركة الاسلامية نموا مبكرا ، بالاضافة الى التغييرات التى المحدثا الفتح العربي في التنظيم الاجتماعي في الأندلس ، فقد زالت طبقة التيلاء وضعف نفوذ الكنيسة وتهاوى سلطاتها ، مما ادى الى دخول كثيرين من أفراد الطبقات التي كانت مهضومة واستردت حقوقها بالفتحر في الاسلام وكذلك العبيد الذين وجدوا في اعتناق الاسلام فرصة للتحرر وقيل الحقوق (١) .

وبعد أن اكتسبت بلاد الأندلس هذه الصفة الاسلامية ، بدأت تعبر عن حسما تعبيرا استقلاليا ، اذ بعد استقرار الفتح آخذت الأنداس تكوق شخصيتها شيئا فشيئا ، وتأخذ استقلالها الادارى ، بحيث نجد في آخر العهد الأموى أهلها يولون الوالى وعلى الخليقة أن يوافق على خلك ، ثم تم لها الاستقلال في أول عهد الدولة العباسية بقيام الامارة الأندلسية في البلاد ،

ققد استطاع أمير أموى فار من وجه العباسيين هو عبد الرحمن ابن معاوية أن يصل الى الأبدلس وأن يؤسس امارة مستقلة • وقد لقيت حقد الاستقلال ، الأمر الذى حكم الامارة تأييدا من السكان الراغبين في الاستقلال ، الأمر الذي حكما المصود في وجه محاولة الدولة العباسية للقضاء عليها ، وضمن لها البقاء • وقد ظلت بلاد الأندلس مستقلة تحت حكم الأمراء من أمية حتى سنة ٣١٦ هـ •

وقر هذه السنة قام الأمير عبد الرحمن الشاك الأموى الملقب عائلت المائلة الأموى الملقب عبد الرحمن الشاك الأموى الملقب على المناصر » باعلان اللخلافة الأموية في الأندلس بعد أخذ رأى العلماء ورحال الدولة ، وكان ظهور اللخلافة الأموية معناه أن التطور الاستقلالي على الله على الله ، وظلت هذه الخلافة الأموية حتى مستقطت حوالي نهاية الربع الأول من القرن الخامس الهجرى ، وكان

<sup>(1)</sup> المحمل في تاريخ الاندلس : صفحة ٦١ - ٦٥ .

سقوطها مقدمة لظهور المغاربة فى تاريخ الاسلام فى هذا الجزء الغربي من الوطن الاسلامي ٠

ذلك أن سيقوط الخلافة الأموية في سنة ٤٢٢ هـ أدى الى انفراط عقد الوحدة الأندلسية ، واستقلال كل أمير بمقاطعته واعلان نفسه ملكا عليها ، وقد بلغت الأسر الحاكمة في الأقاليم نحو عشرين أسرة مستقلة **في** عشرين مدينة أو مقاطعة ، ويسمى هؤلاء بملوك الطوائف • وقد أدت. هـــذه الفرقة الى ضــعف الأندلس ، وعجزها عن الصمود آمام الممالك المسيحية التي أخذت تتوحد في شــمال أسبانيا ، وتزحف الى الجنوب مستولية على البلاد شيئًا غشيئًا ، الأمر الذي حدا بالمعتمد بن عباد ملك اشبيلية الى الاستعانة بالمرابطين الذين ظهر أمرهم فى شمال أغريقية ٠ فاقتحموا المجال الأندلسي وقهروا المسيحيين في موقعة الزلافة سنة ١٧٩هـ ١٠٨٦ م ، ثم قضوا على ملوك الطوائف ووحدوا الأندلس ، لكنهم ما لبثوا أن خرجوا عن البلاد ، التي عادت الي حالتها أيام ملوك إلطوائف من النشبت والضعف ، الأمر الذي جعل الموحدين في المغرب وهم الذين ورثوا ملك المرابطين ، يوجهون اليها جيوشهم فيهزمون الأسبان هزيمة كبيرة في موقعة الأرك سنة ٥٩١ هـ - ١١٩٥ م • لكنهم ما لمشوا أن هزموا فيموقعة العقاب سنة ٦٠٩ هـ بـ ١٣١٢ م أمام الأسبان الدين دعوا الحروب صليبية تجمع لها المتطوعون من غرنسا وألمانيا وانجلترا وايطاليا • واضطروا آخر الأمر الى المخروج عن الأندلس التي تقلص ملكها حتى انحصر في مقاطعة غرناطة • وقد استمرت تصارع ببسالة الزحف الصليبي من ١٣٠ه الى ٨٩٧ه حيث سقطت ، وبستوطها زال العرب والانسلام من أسبانيا (') •

لقد أدت الدولة الأموية فى الأندلس دورا واضحا فى الناحيتين السياسية والحضارية • وأهم دور قام به الأمويون فى الناحية السياسية هو أنهم ظهروا فى وقت هام ، وهو ظهور الامارات المسيحية فى شــمال.

<sup>(</sup>١) المجمل في تاريخ الأندلس: صفحة ١٧٠ ــ ١٩٦ .

الأندلس وسعيها لاسترداد الأرض التي فتحها العرب ، وكذلك ظهيون الامبراطورية النربية التي أنشأها شرلمان ، وقيام تحالف بين الامبراطورية الشرلمانية وبين الامارات المسيحية في الأندلس ، هذا التحالف الذي كان له هدف صليبي هو طرد المسلمين من الأندلس واسترداد البلاد التي فتحوها ، وكان ظهور الدولة الأموية تأجيلا لهذا الهدف الصليبي حتى سنة ٧٩٧ هـ وهي السنة التي سقطت فيها غرناطة ،

كما كان للأمويين في أسبانيا دورهم في التاريخ الثقافي ، فظهرت اللهالمة الاسلامية في مدن الأندلس مثل قرطبسة وطليطلة واشبيليسة وغرناطة ، وبلغت أوجا كبسيرا من التقدم ، كما ظهر الفن الاسلامي الأندلسي في عصر الامارة واستمر على طول التاريخ الأندلسي يزهو متخذا أبيضا مثل هدذا الطابع المستقل ،

وبذلك أسهمت الأندلس المستقلة في خدمة العالم الاسلامي الكبين في ناحيتيها ، سواء من الناحية السياسية أو الحضارية ، وعلى الرغم من قيامها في طرف بعيد وعلى الرغم من استقلالها التام وعدم اعترافها بالخلافة العباسية ، فانها ظلت جزءا من الوطن الاسلامي ، وظلت مفتوحة أمام التيارات الحضارية التي كانت تتدفق زاخرة في حركة أخذ وعطاء بين كل أجزاء الوطن الاسلامي ٠

ثم ان استقلال هذه المنطقة من غير شك آدى الى انتعاش كبير فيها من الناحية الاقتصادية والعمارانية ، كما أدى الى استقرار أحوالها الداخلية الى حد كبير جدا .

# بلاد المغرب الأفريق

بدأت شخصية المغرب الأفريقي في الظهور منذ أواخر العصر الأموي، ولكن ظهورها التخذ شكلا والمبحا في بداية العصر العباسي ، وقد أعان على ظهور شخصيا المغرب تقهقر المعارضة اليه واتخاذه مركزا لنشاطها المعرر العباسي )

وكان للمعارضة أطراف ثلاثة: المعارضة الأموية ، وقد رأبنا كيف فرت الهي الطوف البعيد من المعرب الاستلامي ، واستقرت في الاندلس وأسست لها غيه دولة مستقلة على يد عبد الرحمن الداخل ، والمعارضة المتوارجية ، والمعارضة الشيعية ، وقد توزعتا بين المشرق والمغرب ، ولكن مجالها في المعرب كان أقوى منه في المشرق ،

ونلاحظ أن المعارضة الخوارجية كانت تلجأ دائما الى المنساطق المتى تتفق روح أهلها مع مبادىء الديمقراطية ، غفراها فى المشرق فى العصر العباسى تنتشر فى مناطق القبائل العربية حيث الروح القبلية النزاغة الى الحرية والى المبادىء الديمقراطية ، فتظهر فى الجريرة العربية ; فى هنسالها وبخاصة فى منطقة الموصل (١) ، وفى الجنوب فى اليمن وعمان (١) ، كما تظهر فى المغرب الأغريقي حيث القبائل البربرية التى تسودها هذه الروح القبلية ، وإذا كان انتشار المبادىء الشيعية فى المشرق يعبر عن الميول المغربية التى المتربة كان تعبيرا عن الميول المعربية التى المعربة ، كان تعبيرا عن الميول المعربية التى المصرية كالقبائل العربية ،

وسكان أفريقية من حدود مصر الغربية الى المحيط الأطلسي وهم من أطلق عليهم اسم «البربر» جنس خشن غضوب ، محارب ، شديد الغيرة على حريته ، يشبه العرب الى حد كبير ، وصفهم القائد العربي موسى بن نصير فقال « البربر أشبه العجم بالعرب ، لقاء ونجدة وصبرا وفروسية(۱) » ، وهم مثل معظم القبائل العربية في معيشتها فى الجزيرة ، بدو رحل يعيشون في أرض محدودة ، ويشبنون الحروب على نهس طريقة القبائل العربية ، وهم كالعرب قوم الفوا الاستقلال منذ القدم، لأن الاحتلال الروماني لبلاد الشمال الأفريقي ظل مقصورا على الساحل ، ثم هم كانوا فحياتهم السياسية والاجتماعية يتبعون نفس النظام الذي

<sup>(</sup>۱) أبن الأسسير: ج ۷ ، جن ۱۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲۱ ، ۱۵، ۱۵، ۱۸ ، ۱۵، ۱۸ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۵، ۱۸ ، ۱۵، ۱۸ ، ۱۵، ۱۸ ، ۱۵، ۱۸

<sup>(</sup>٢) نفس المسدر: ص ٢١١٠

<sup>(</sup>٣) ابن عداری : البیمان المغرب ، ج ٢ ، ص ٢٠ .

كانت تمارسه القبائل العربية وأعنى به الديمقراطية فرؤساؤهم من أنفسهم على أساس المناقب السريفة (١): ومن ثم وجد العرب فيهم عند فتح شمأل أهريقيا ندا شديد الشكيمة ، ولم يستطيعوا التعلب عليهم الا بعد أن أشعروهم بتقديرهم لهم واحترامهم لكبريائهم ولم يعاملوهم كمغلوبينية بل كاخوة على قدم المساواة ، والويل لمن كانت تحدثه نفسسه من ولاة الدولة بمس كبريائهم ، فقد هيا العرور ليزيد بن أبى مسلم عامل أفريقية في عهد يزيد بن عبدالملك أن يعام بم معاملة العبيد فوثبوا عليه فقتلوء (١) ،

ولقد اتسبت سياسة الدولة الأموية بالتعصب للعرب على غيرهم من الشعوب ، كما اتسبت سياستهم الاقتصادية بالشدة ضد الشعوب المغلوبة ، هذه السياسة التي رسمها الحجاج بن يوسف الثقفي وأنفذها عمال الدولة في كل الأقاليم ، وهي ابقاء الجزية على من أسلم من الموالي ، وذلك لأن امتداد الحركة الاسلامية كان قد اشتد ، وأخذت أعداد كبيرة من أهل البلاد المفتوحة تدخل في الاسلام ، فقلت موارد بيت المال بسبب نقص الجزية ، ولما كانت في حاجة شديدة الى المال لتواجه المشاكل الداخلية والخارجية التي كانت تواجهها ، فقد حرضت على ابقاء هذه الموارد ، كما اشتطت في جمع الخراج وزادت من مقتشل الجزية ، الأمر الذي أغضب أهل البلاد المفتوحة وأثارهم ضد الدولة ،

وقد وقع هذا الجورعلى البربرف شمال أغريقية ، حيث عاملهم عبيدالله ابن الحبحاب عامل هشام بن عبدالملك معاملة قاسية « أراد أن يخمس مسلمى البربر وزعم أنهم فيء للمسلمين ، وذلك شيء لم بركبه أحد قبله (٢) » واستولى على معظم قطعان أغنامهم وذبحها ليحسل منها على المسوف الأبيض الذي أغرم بلبسه أهل دمشق ، بل لم يكتف بتجريدهم

<sup>(</sup>۱) دوزی: تاریخ مسلمی اسبانها (ترجمة حسن حبثی ) ، ج ( ، ا من ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، وانظر عن التنظیم القبلی ، إحمد ابراهیم الشریفة ، ا حکة والدینة فی الجاهلیة وعهد الرسول ، مس ۲۶ - ۳۰ ، (۲) الطبری : ج ۲ ، من ۲۱۷ (طبعة دار المعارفة ) ،

<sup>(</sup>٣) ابن الأثيرة بي ه " من ٧٥ ·

من هذه القطعان التي كانت أهم مصادر حياتهم ، وانما اغتصب الجميلات ، من بناتهم وأرسلهن الى الشام ليخدمن في القصور (١) .

وظل البربر يكظمون غيظهم أكثر من خمس سنوات يجمعمون. ولا ينقصحون ، ويطوون صدورهم على سخامًم لا يمنعهم عن كشفة - دفيها فير الخوف من وجود جيش كثيف (٢) .

الا أنهم كانوا يتهيئون للثورة التى اتخذت مناهرا دينيا أكثر هشه سياسيا ، ذلك أن الشعب البربرى فى بساطته متدين بطبعه ، شديد الايمان فيما يعتقد مسرف فى توقيره للمتدينين ، ولم يكن ينظم قبائلهم فى حركة عامة الا شخصية دينية ، ولهذا لم يقدر للبربر أن يلعبوا دورا هاما على مسرح العالم الاحينما حركتهم شخصية دينية هى شخصية للرابطين ، وهم قد أسلموا قيادهم من قبل لامرأة متنبئة حريالكاهنة حراعهم كانوا يعتقدون أن لها قوة خفية فوق الطبيعة ، قادتهم زمنا فى صراعهم ضد العرب فى أيام الفتح ،

في ذلك الوقت كان الاسسلام سسائدا في أفريقية ، فقد تقيدم. بخطى سريعة في أيام الخليفة الورع عمر بن عبد العزيز ، حتى ليقول المؤرخ ابن عبد الحكم انه لم يبتى في عهد عمر بربرى واحد لم يحتنى الاسلام ، وقد يكون في هذا القول بعض المبالغة ، وقد لا يكون كثيرون دخلوا الاسلام عن اقتناع وأن المنفعة الشخصية لعبت دورا كبيرا في هذا الوقت ، اذ أن عمر بن عبد العزيز كان أهم غاية له في حياته أن ينشر الاسلام في كل بقاع الدولة التي يحكمها العرب ، غلم يدخر وسعا في أصطناع كل وسيلة تؤدى الى زيادة عدد المسلمين ، وكان يكفى عنده أن يقول المرء « أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » لترفع عنه يقول المرء « أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » لترفع عنه

<sup>(</sup>۱) اخبار مجمسوعة : ص ۳۱ ، ۳۲ ، ابن عداري : ج ۱ ، . هي ۳۹ . ۳۹ .

<sup>(</sup>٢) دوزي : ج ١ ، ص ١١٤ ،

· النجزية ، تاركا للزمن أن يقوى من ايمان هؤلاء المسلمين العجدد الذين . . دخلوا في الاسلام على هذه الصورة الهيئة .

ولقد أكدت الأيَّام بعد نظر الخليفة الورع ، وبخاصة فيما يتعلق بسكان الشمال الأغريقي ، اذ لم يلبثوا أن ألفوا الاسلام وتعلقوا به وأصبح أعز ما لديهم • وهم حين دخلوا الاسلام دخلوه ببساطة البدوي الساذج ، فلم يفهموا بطبيعة الحال قضاياه الدقيقة التي تطرب لها العقول المثقفة ، ولكنهم فهموا منه جانبه العاطفي القومي ، ووافق هوى في تفوسهم ما يدعو اليه من المساواة والعدالة • فلما افتقدوا تلك المساواة موالعدالة في حكم عمال بني أمية بعد عهد عمر بن عبد العزيز انحازوا الى جانب اللخوارج الذين انجهو الى المغرب بعد أن عصفت بهم الدولة غي المشرق ، فوجدوا في الشمال الأفريقي البعيد ملجأ يتخفون فيه ، رووجدوا فيه تربة صالحة لزرع مبادئهم ، فصادفوا نجاحا منقطع النظير . . وإذا كان المشرق الاسلامي قد ضاق بشدة الخوارج وتعصيبهم ، فان سكان الشمال الأفريقي تلقوا آراء الخوارج في حماسة بالغة دون بحث عن أفضل الجماعات التي يتصلون بها ، فلم يكن يهمهم أن تكون هذه النجماعة حرورية أو صفرية أو اباضية ، وانما أخذوا مبادىء الخوارج عموما أخذا قويا لاحتضانها للافكار الثورية الديمقراطية ، والتى تقنعهم يَأِن مضعهديهم ملعونون وسيكون مأواهم النار •

ولم يكن الخلفاء جبيعهم بعد عمر بن الخطاب في نظرهم للسموى معتصبين كفرة ، ومن ثم لم يكن من الاجرام أن يثوروا ضد الطاغية الذي سلبهم متاعهم ونساءهم ، بل عدوا ذلك حقا واجبا عليهم.

ولم يتركوا لهم الا ماعجر, ا عن ادارته من حكومة القبائل ، فقد أصبح ولم يتركوا لهم الا ماعجر, ا عن ادارته من حكومة القبائل ، فقد أصبح من اليسير عليهم أن يفهموا أن عقيدة سيادة الشعب التي ينادي بها المنصوارج \_ وهي العقيدة التي مارسها البربر من زمن بعيد في استقلالهم

القبلى ــ انما هى العقيدة الاسلامية الخالصة • ولما كان هذا الشعبب الذي أسرف عمال بني أمية في الصغط عليه ، قد آثاره متعصبون أنصاف وعاظ وأنصاف محاربين وكانت لهم ترات قديمة مع الجماعة المسماة بأهل الجماعة ، فقد كان في طريقه الى تحطيم ذلك النير باسم الله ورسوله ، وباسم هذا الكتاب الكريم الذي يعتمد عليه الآخرون • افتئاتا ــ في قيام استبدادهم الجائر (۱) •

كانت النفوس ثائرة اذ ذلك ، ولم تكن تنتظر الا اللحظة المناسسية. التمتشق الحسام ، وقد واتت هذه اللحظة حينما أرسل عبيد الله بن الحيجاب سنة ١٢٢ هـ قسما من جيشه في حملة الى صقلية • فما كادت. الحملة تبحر حتى كانبت أدنى شرارة كافية لاشعال نار الثورة ، ولقسد جاءت هذه الشرارة في صورة عمل طائش قام به عمر بن عبد الله حاكم. شمال مراكش من قبل ابن الحبجاب ، اذ أمر بربر اقليمه بدفع العصرية مضاعفة كأن لم يكونوا مسلمين ، فسرعان ما انتضوا السلاح ، وحلقو ١٠ شعورهم ورنعوا القرآن علىأسنة رماحهمكما جرت سنة المحوارج(Y). وتداعت البلاد بأسرها مسلمها وكافرها وعظم البلاء ، وقدم من بطنجة من البربر على أنفسهم واحدا منهم هؤ ميسرة السقاء المدغوري وكان. خارجيا صفريا ، وهاجموا مدينة طنجة واستولوا عليها وقتلوا حاكمها -ثم بايعوا ميسرة بالخلافة وخاطبوه بأمير المؤمنين ، ولكنهم حين أحسورا منه عجزا قتلوه وولوا عليهم غيره رجلا منصنهاجة • وظهرت الخوارج فى كل أفريقية ، الأمر الذي حمل الوالى على استدعاء قواته من صقلية ، ودارت بين العرب والبربر معارك طاحنة كان أهمها معركة الأشراف التي اتنصر فيها البربر وقتل حماة العرب وفرسانهم « وانتقضت البلاد وخرج. أمر الناس » (٣) وغدت أفريقية كما يقول دوزي أشب بقارب منساب

<sup>(</sup>۱) دوزی : ج ۱ ، ص ۱۱۲ ، ۱۱۷ .

<sup>(</sup>٢) أخبسار مجموعة : ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) ابنِ الأثير : ج ه ، ص ٧٥ .

إليس له شراع أو ربان ، فقد خلع العرب طاعة عبيد الله وعنفوه ـ يعقب الأنه هو الذي جر عليهم كل هذه النكبات الجسام (١) ٠

لم يهذأ الصراع بين العرب والبربر في أفريقية طِيلة الأيام الباقية من حسكم الدولة الأموية • فلما قامت الدولة العباسية استمر البربر في ثورتهم. ولم يكن خروج البربر علىالأمويين والعباسيين يمثل خروجا على الدين ، وانما كان خروجا على السلطة الحاكمة ، لظلم الولاة وفرضمهم الضرائب الفادحة عليهم ، ونزعة منهم الى الحكم الاستقلالي الذي كان أساس حياتهم أزمأنا طويلة . وفي العهد العباسي افضم كثير من العرب , الساخطين على العباسيين الى البربر ، فقد خرج محمد بن الأشعت والى أَفْرِيقِيةَ عَلَى المنصور ، فولى المنصور أمر هذه البلاد الأغلب بن سالم بن عقال التميمي وهو أبو. ابراهيم بن الأغلب الذي أسس دولة الأغالبــة ، فقدم الأغلب القيروان سنة ١٤٨ هـ ، ولكن البربر ثاروا عليه بزعامة قواد من العرب وقتلوه بعد معارك طاحنة على أبواب القيروان سنة ١٥٠ ُهُمَّ وقبره هناك يعرف بقبر الشميد • فولى المنصور أفريقية أبا جعفر عمر ابن حفص من آل المهلب ، فاستطاع أن يقر الأمن في البلاد ثلاث سنوات، ما لبث البربر من الاباضية والصفرية بعدها أن ثاروا واشتعلت الثورة . في أفريقية كلهــا (٢) • ويقول موير « ان آفريقية كادت تخرج عن طاعة العباسيين في معظم عهد المنصور ، وان البربر والعرب النازلين فيها مالوا الى مبادىء الخوارج ، وخلعوا طاعة العباسيين الذين أخذوا يرســـلونُ اليهم الجيوش تلو الجيوش لاخضاعهم ولكن بدون جدوى ، واستسرت مديئة القيروان تسقط في أيدي الثوار حينا وفي أيدي العباسيين حينا آخر ، حتى استطاع المنصور قبيل نهائية خلافته أن يرسل اليها جيشا جرارا أُقِي الأمن في البلاد الي حين » (٢) ويقول ابن الأثير «كان بين الخوارج

<sup>(</sup>۱) دوزی: ج ایه که س ۱٤۹ ·

۲۶۲ ، ۲۶۱ ، ۲۳۷ ، ۲۳۲ ، ۲۳۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۲ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۳۷ ، ۲۳۱ . The Caliphate. p. 461.

والبجنود ( العباسيين ) من لدن قاتلوا عمر بن حفيص الى انظضاء أمرهم، الاثمائة وسبعون وقعة.» (١) •

واستمرت قبائل البربر تناوى، سلطان العباسيين حتى سنة ١٨١ هـ حتى أدوُك العباسيون أن فوزهم على البربر أمل لا سبيل الى تحقيقه ، فتراجعوا عن المغرب الأفريقي ، مكتفين باقليم تونس الذى أقاموا فيسه دولة حاجزة ما لبثت هي الأخرى أن استجابت للحركة الاستقلالية ، فاستقلت بأمرها استقلالا يكاد يكون تاما عن الخلافة العباسية مع الاعتراف لها بالسيادة الأسمية ،

وانجلى هذا الصراع الطويل بين السلطة المركزية وبين البلاد التى نوعت الى الحكم المستقل تحت شعار الخوارج ، الى قيام ولايات من البربر على يد زعماء من سلالة العرب استقلت استقلالا تاما ، ومن هذه الولايات : ولاية تاهرت التى أسسها عبد الرحمن بن رسستم بمساعدة الاباضية ( ١٣٧ ـ ٢٩٧ هـ ) وولاية سجلماسة التى اسسها بنو مدرار الاباضية ( ١٣٧ ـ ٢٥٧ هـ ) وبرغوانة الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي .

لكن الحكم في المغرب الأفريقي في الحقيقة انقسم بين دولتين هما الدولة الأدريسية التي أسسها ادريس بن عبد الله العلوى في بلاد المغرب الأقصى ( ١٧٢ ـ ٢٧٥ هـ ) ودولة الأغالبة التي آسسها ابراهيم بن الأغلب في تونس ( ١٨٤ ـ ٢٩٦ هـ ) التي أن قامت في المغسرب دولة تسييعية لغمت المغرب الاسلامي كله ما عدا الأندلس ، هي الدولة المفاطميسة ( ٢٩٨ ـ ٧٦٥ هـ ) وهكذا نجد المغرب الأفريقي خضيع لعاملين هما العامل المقومي والعامل المذهبي ، وقسد تساند العاملان معا في استقلال هذا المغرب وبناء شخصيته الاسلامية .

<sup>(</sup>۱) ج ٥ ، ص ٢ ٢٤ . حسن ابراهيم : ج ٢ ، من ١٧٨ .

# المغرب الاقصى

#### دولة الإدارسة

كما لحات المعارضة الخوارجية الى المعرب ، كذلك لجأت اليته المعارضة العلوية التى فرت من وجه الخلافة العباسية ، وكان الخوارج اسبق من العلويين في المغرب ، وقد استطاعوا ، كما أوضحنا ، أن يقنعوا البربر النزاعين إلى الاستقلال بعدم شرعية الحكومات الأموية والعباسية ، اذ أنها ورثت سلطانا لا يقوم على أساس الحق ولا على أساس المباديء الاسلامية ، وأنها معتصبة تجب مقاومتها ، فلما وصل دعاة الشيعة الى المغرب دعوا الى نفس الفكرة وهي عدم شرعية سلطان الخلافة العباسية والأموية من قبلها ، وزادوا أن صاحب الحق الشرعي هم آل البيت أبناء المنبي من ابنته فاطمة وهم الذين ثاروا في وجه الظلم وقتلوا في سبيك القرار الحق ، فاكتسبت الدعوة عطف البربر الذين كانوا بطبيعتهم موقرين لرجال الدين معظمين للأولياء الصالحين ، والذين يدعو لهم الشيعة هم أثمة ورثوا علم النبوة فوق أنهم من نبعتها ، فكأن أرض المغرب قسد عرثها الخوارج للشيعة ، وحين قدم دعاة الشيعة كان سلطان الخوارج عد زال فانتفعوا بغرسهم ، ولم يتعرضوا لمعارضتهم ،

والمعارضة العلوية للعباسيين نشأت مبكرة منذ قيام الدولة العباسية ، ولقد كان التحالف بين العلويين والعباسيين يقويه الشعور المشترك بالكره لعدو متحكم هو الأمويون ، فلما قضى على هذا العدو لم يكن هناك ضرورة لاستمرار هذا التحالف ، وبخاصة أن العلويين كانوا يعتقدون أن العباسيين يعاونونهم لتحقيق أهدافهم وتولى الخلافة ، وظندوا أن العباسيين يعاونونهم لتحقيق أهدافهم هم باعتبارهم المطالبين بالخلافة الدعوة للرضا من آل البيت انما تعنيهم هم باعتبارهم المطالبين بالخلافة ولأنهم هم الذين ثاروا في وجه بني أمية منذ خلافة يزيد بن معموية ، وتحملوا عبء الجهاد وأصابتهم كل الكوارث ، وكانوا يرون أن الشيعة وتحملوا عبء الجهاد وأصابتهم كل الكوارث ، وكانوا يرون أن الشيعة انما تلتف حولهمهم، لكن العباسين حين اقتصرت الثورة استولواعلى الخلافة وتذكروا للعلويين ، بل انهم ادعوا انهم أصحاب الحق الشرعي فيها ، وأن

حقهم فى ميراث النبى أقوى من حقوق العلويين واعتقد العلويون أن العباسيين خدعوهم واغتصبوا الخلافة منهم ، فظلوا على دعوتهم ونشاطهم، وقاموا بثورات كثيرة أولها ثورة الشقيقين : محمد الملقب بالنفس الزكية وأخيه ابراهيم ، وهما أبناء عبد الله بن الحسن بن على ولكن المنصور أخضع هذه الثورة في عنف شديد وقتل محمد في المدينة سنة ١٤٤ه ، وقتل أخاه ابراهيم في « باخمرى » بين الكوفة وواسط سنة ١٤٥ هـ (١) ولقى العلويون من العباسيين شرا مما لقوا من بني أمية ، فظل العلويون يشورون وظل العباسيون يشبعونهم بالسحن والقتل ، حتى فروا الى يثورون وظل العالم الاسلامي و

وفى سنة ١٦٩ هـ ثار الحسين بن على بن الحسن على عامل العباسيين بالمدينة فى عهد الهادى العباسى ، لما ألحق همذا الوالئ بالعلويين من أهله ، وحدثت بين الطرفين موقعة بين المدينة ومكة وعلى ستة أمبال منها تعرف بموقعة ( فنح ) قتل فيها الحسين وعدد كبير من أهراد البيت العلوى : وقد شابهت هذه الموقعة حادث كربلاء فى العهد الأموى ، فقد أوشك البيت العلوى فيها على التفائى (٢) .

فر من هذه الموقعة ادريس بن عبد الله وأخوه يحيى بن عبد الله المأما الأخير فقد اتجه الى المشرق حيث لجأ الى الديلم الذين التفوا حوله حتى اشتدت شوكته وكثرت جموعه ، وأتاه الناس من كل الأمصار مما يدل على عطف الناس على الشيعة وحبهم لهم ، وأصبح يحيى شجى في حلق الدولة العباسية حتى استطاع الفضل بن يحيى البرمكي قائد الرشيد أن يصالحه باسم الرشيد ويستنزله على الأمان ، ولكن الرشيد غدر به وسجنه (") .

<sup>(</sup>۱) انظر: الأصفهاني: مقاتل الطالبيين ، ص ٢٦٠ ــ ٢٧٠ ، من من ٣١٠ ــ ٢٧٠ ،

<sup>(</sup>۲) مقساتل الطسالبيين : ۳۱ سـ ۲۰ ، الطبرى : ج ١٠ ٪ ص ٢٢ سـ ۲۰ ، ابن الانشير : ج ٦ ، ص ٣٢ سـ ٣٢ ، الفضسرى ، . ١٧١ ، ابن كشير : ج ١٠ ، ص ٢٠ ،

<sup>(</sup>٣) أبن الأثير : ج ٦ ، ص ٣٤ ــ ٥٠ .

وأما ادريس غانه اتجه نحو المغرب الأقصى حيث التف حوله البربرع في القامة أول دولة علوية وهي الدولة التي نسبت اليه «دولة الأدارسة».

وافق وصول ادريس الى المغرب نشاط الحركة الاستقلالية فى هذه البلاد ، كما وافق أيضا ظهور القوات العباسية على الخوارج وكسر شوكتهم ، فلما وصل ادريس استطاع أن يضم حوله البربر الذين وجدوا فيه ثائرا على الدولة التى يكرهونها : كما كان يمثل عندهم روح الاسلام التى لا تقر الظلم ، ويرضى بنسبه الشريف الى النبي عاملفتهم الدينية ، فانضوت الحركة الاستقلالية تحت لوائه ، واستطاع أن يكون له امارة مستقلة ظلت ترث النفوذ حتى سنة ٢٧٥ هـ ، وكانت من أطول الامارات المستقلة عمرا ، اذ كانت معاصرة للنفوذ الفاطمى فى المغرب ، ولنفوذ الفاطمى فى المغرب ، ولنفوذ الفاطمى فى المغرب ، ولنفوذ

وكان الأدارسة يعبرون تعبيرا صحيحا عن شعور البربر أهل البلادة الأصليين ورغبتهم الحقيقية في الاستقلال ، فقد كان ادريس لا يعتمد الاعلى نسب العلوى ، أما جنوده ورجاله كلهم فكانوا من أهل البلاد الأصلين .

وأدرك هارون الرشيد أن الاحتفاظ بأفريقية بالقوة لم يعد في الامكان ، فلجأ الى السياسة ، فأقام دولة موالية للخلافة العباسية ، تكون حاجزة بين أملاك الدولة العباسية في المغرب الاسلامي ، وبين هذه الامارة الناشئة التي أخذت تبدو خطورتها وتهدد بالتهام الشمال الأفريقي كله ، لذلك عهد الى ابراهيم بن الأغلب بولاية تونس التي نجح في الاحتفاظ بها ، ليقف في وجه الأدارسة اذا أرادوا الاغارة على أملاك الدولة العباسية الواقعة في شرق دولتهم (١) ، كما كاد لادريس بأن دس له من قتله بالسم سنة ١٧٧ هـ (٢) ،

<sup>(</sup>۱) ابن الأثهير: ج ٦ ، ص ٥٦ ٠

۲۹ سائری: ج ۱۰، من ۲۹.

على أن مقتل ادريس لم يقف جهود العلويين في بلاد المعسرب ، ولم يؤثر في الحركة الاستقلالية فيها ، فقد كانت له آمة خامل ، فانتظر أشياعه حتى ولدت ذكرا أسموه ادريس والتفوا حسوله فكان ادريس الثاني هذا المؤسس الحقيقي لدولة الأدارسة ، فقد اشتد آمره واتخذ لدولته عاصمة جديدة هي مدينة فاس التي أسسها سنة ١٩٢ هـ (١) .

وعجز ابراهيم بن الأغلب عن القضاء على الدولة الأدريسية بالقوة في عهد ادريس الثاني ، فلجأ الى الدس لتفريق البربر عنه ، ولكن الأمر النهى بين الطرفين بأن يكف كل منهما عن الآخر من ناحيته (٢) .

وقد حكم بعد ادريس الثانى ثمانية من الأدارسة كان أعظمهم قوة وأعلاهم قدرا هو يحيى الرابع ابن ادريس بن ادريس بن عمر ( ٢٩٢ ـ ٢٩٠ هـ) الذى امتد ملكه على بهميع بلاد المغرب الأقصى ، وكان كما يصفه السلاوى « واسطة عقد البيت الادريسى : أعلاهم قدرا ، وأبعدهم ذكرا ، وأكثرهم عدلا ، وأغزرهم فضلا ، وأوسعهم ملكا ، وكان فقيها حافظا لنحديث ، ذ، فصاحة وبيان ، بطلا شجاعا حازما ، ذا صلاع ودين وورع (٢) » ، وفى أيامه ظهر الفاطميون فى شمال أفريقيا ، وأخسذوا بعدون بنفوذهم فحو المغرب حتى وصاوا الى بلاد الأدارسة ومدوا سلطانهم عليها ،

وقد حكم أمراء الأدارسة البلاد باسم الفاطميين ولكن ما لبثت دولة الأدارسة أن وقعت بين خصمين متنازعين ، الفاطميون فى أفريقية والأمويون فى الأندلس ، وقد بدأ الأمويون بتجهون بنفوذهم الى المغرب الأفريقى فى عهد عبد الرحمن الناصر ، وأمام هذا الضيغط من الجانبين تقهقسر النفوذ الادريسى الى الريف ، ولكنهم لم يستطيعوا الاحتفاظ باستقلالهم فقد أصبحوا تحت نظر المتغلب على بلاد المغرب اما من الفاطميين أصحاب

<sup>(</sup>١) ياقوت : معجم البلدان ، ج ١٤ ، ص ٢٣ ( طبعة بيروت ) .

<sup>(</sup>٢) أبن الأثير : ج ٩ ، ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) الاستقصاً لأخبار المغارب الاقصى: ج ١ ، ص ٧٩ (طبسع التسياهرة ١٣١٠ ــ ١٣١١ه ) .

أَفِرِ يَشِيهُ وَامَا مِن الأَمُونِينِ أَصْحَابُ الأَنْدُلُسُ (١) •

امتد حكم الأدارسة يبلاد المغرب من السوس الأقصى الى وجوان ، وكانت حاضرتهم مدينة فأس التي بلغت حدا كبيرا من العموان والرقي وأصنبحت مركزا من مراكز الثقافة الاسلامية . وقد زال ملكهم بعد أن حكموا أكثر من قرنين (١٧٢ ـ ٣٧٥ هـ) • وقد أسهم الأدارسة في خدمة العالم الاستبلامي في ناحيتهم ، فهم الذين ثبتوا البرير على الاستبلام ، ويجتبرون بحق المهدين لظهور البربر فى المجال الاسلامي ظهورا واضحا ، فان البربر لم ترسخ قدم الاسلام بينهم الا بعد أن اتخذ شكل حكومة قومية ، وأصبح مرتبطا بتولى دول البربر الحسكم ، تلك الدول التي دخل في عهدها كثير من البربر في حظيرة الاسلام ، وكافوا من قبل يعدون قبول هذا الدين رمزا على صياع الاستقلال السياسي • وكان ظهورر الأدارسة وحكمهم للمغرب حكما قوميا مقدمة لظهور المرابطين الذين كان ظهورهم يمثل حركة قومية عظيمة ، جذبت عددا كببرا من قسائل البربر نحو الإندماج في الأمة الاسلامية • وقد قام الأدارسة بدور كبير جدا في انتشار الاسلام في غرب أفريقيا ، وينسب اليهم الفضل في القيام بحركة تبشيرية في حوض السنغال استمرت بعد ذلك في عهد المرابطين حتى شملت أفريقيا الغربية كلها (٢) . كما أن مدينة فاس عاصمة الأدارسة ظهرت ظهورا ثقافبا واضحا وأصبحت هي ومدينة القيروان تمثلان نموذجا للمدارس الاسلاميه في المغرب •

## تو أس دولة الإغاليــــة

كان مظهر الحركة الاستقلالية في تونس يتمثمل في قيام امارة

وعبد الحميد عابدين ) ، هن ١١١ عبد العسزيز سالم : المغرب الكبير ، ص ٢٥ - ١٠٠ .

<sup>(</sup>۱) انظر : السلاوی : ج ۱ ، ص ۸۰ – ۸۸ ، ابن عذاری : البیسان المغرب : ج ۱ ، ص ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، (۲) انظر : ارنولد : الدعوة الى الاسلام ( ترجهة حسن ابراهيم و عبد الحهيد عابدين ) ، ص ۲۲۷ – ۲۲۹ ، انظر عن دولة الادارسية ال

الأغالبة الذين ظلوا يحكمون تونس منذ سنة ١٨٤ هـ حين ولي الخليقة هارون الرشــيد ابراهيم بن الأغلب منطقــة تونس ، واعترف به أميرا مستقلا بامارته تحت ظل الخلافة العباسية • ثم ظل أبناء ابراهيم يتوارثون الحكم بعده معترفين بالسلطان الأسمى للخليفة العباسي • وظلت الحركة الاستقلالية واضحة في عهد الأغالبة حتى سنة ٢٩٦ هـ وهي السنة الثي هجحت فيها الدعوة الفاطمية في بلاد الغرب واكتسمحت الامارات المغربية كلها ٪ وقامت الخلافة الفاطمية في الشمال الأفريقي •

أقنعت الحركات الخوارجية ثم العملوية التي قامت في الشمال الأفريقي الخليفة هارون الرشيد بأن انفصال المغرب عن الدولة العباسية أصبح حقيقة واقعة ، فاستجاب للعرض الذي قدمه ابراهيم بن الأغلب \_ وكان عاملاً على اقليم الزاب من قبل ابن مقاتل والي أفريقية من قبل العباسيين ــ وهو أن يعهد اليه الخليفة بولاية أغريقية على أن يوغر لبيت المال الاعاقة التي كانت ترسلها مصر الى أفريقية ومقدارها مائة ألف دينار ، وأن يبرسل الى الخلافة فوق ذلك أربعين ألف دينار سنويا(') . وكانت موافقة الرشيد على هذا العرض تعنى الاعتراف باستقلال أفريقية تحت حكم ابن الأغلب استقلالا جزئيا عن الخلافة العباسية ، ومما يؤكد مذا الوضع الجديد الذي وافق عليه الرشيد لقب الامارة الذي أظلقه المؤرخون كثيرا على بني الأغلب (٢) ، كما يؤكده قيام كل خليفة عباسي حديد باقرار الأمير الأغلبي على ولاية أفريقية (١) • وكانت السياسة التي ابتدأها هارون الرشيد وسار عليها الخلفاء من بعده فيما يختص بأفريقية ، سياسة أملتها الظروف في هذا الطرف البعيد ، وكانت هي نفس السياسة التي جرت عليها الدولة العياسية في كل الأقاليم البعيدة التي كانت تنزع الى الاستقلال أو التي كانت الدولة تعجز عن حكمها حكما مباشرا ، وهي اقامة إسر حاكمة تحكم باسم الخلافة ، وهي سياسة مرنة توفق بين مصلحة

ابن الاثیر : ج ۲ ، ص ۲ ه .

<sup>(</sup>٢) أبن الأثير : ج ٦ ، ص ٥٧ ، ١٢١ ، ١٨٢ . (٣) ابن الخطيب : اعمال الأعلام : القسم الثالث ، ص ١٦ .

المخلافة ومصلحة أهل الاقليم النزاعين الى الاستقلال • كما كانت المظروف الخاصة بأفريقية هى التى جعلت الرشيد يقيم هذه الامارات المستقلة ، فقد رأينا من قبل كيف كانت ثورات أهل أفريقية على حكم الخلافة ، وعجز جيوش الدولة فى قهرها ، ثم كيف استطاع ادريس العلوى اقامة دولة له بالمغرب الأقصى أيدتها قبائل البربر ، وكيف كان يتطلع الى توحيد المغرب الاسلامى كله واقتطاعه عن الخلافة العباسية متى لقد راسل أهل مصر (١) ، فأقام الرشيد هذه الامارة المستقلة لتكم ن حاجزا بين أطماع الأدارسة وبين البلاد الواقعة شرق دولتهم •

ولا شك أن هذه السياسة من الرشيد كانت تنطوى على بعد نظر سياسى ، اذ قيام هذه الامارة يرفع عن كاهل الخلافة متطلبات الدفاع عن هذا الاقليم البعيد الذي كان عرضة دائما لهجمات الروم من ناحية البحر، كما كان عرضة لحركات المتغلبين من راغبى الاستقلال ، وكان ارسيال البحيوش العباسية اليه من المشرق أمرا صعبا يتكلف تفقات طائلة لبعد المسافة بين العراق مركز الدولة وبين هذه الأقاليم البعيدة ، الأمر الذي يجعل الدفاع عنه بواسطة جيوش الخلافة قليل الفاعلية ، ومن ناحية أخرى فان هذه الأسرة الحاكمة فضلا عن ارضائها للنزعة الاستقلالية لأهل البلاد ، ستعمل بطبيعة الحال على اقرار الأمن لدوام حكمة ، وستعمل على وستعمل على قراد المنطقة المحلية للقيام بمتطلبات الحكم في الاقليم والدفاع عنه ، وقد رأينا كيف عرض ابراهيم بن الأغلب تنازله عن الاعانة التي عنه ، وقد رأينا كيف عرض ابراهيم بن الأغلب تنازله عن الاعانة التي كاف تقدمها مصر لولاة هذا الاقليم ومقدارها مائة الف دينار ، فوق كافئ تمد بيت مال الخلافة بأربعين ألف دينار ،

ولقد أثبت ابراهيم بن الأغلب أنه حاكم ناجح ، فقبد استطاع أن يوالد الحكم في أسرته وأن يقضى على الثورات التي قامت في اقليمه ، كما استطاع أن يوقف طموح الأدارسينة لوآن يعقد معهم اتفاقا على أن

<sup>(</sup>١) المفسرب الكبير: ص ٣٧٤.

يكف كل منهما عن الآخر في ناحيته ، ويقول عنه ابن عدارى « لم يل. افريقية أحسن سميرة منه ، ولا سياسة ، ولا أرأف برعية ، ولا أوفى بعهد ، ولا أرعى لحرمة منه ، فطاعت له قبائل البربر ، وتمهدت أفريقية في أيامه » (١) •

وقد اتخذ ابراهيم مدينة القيروان عاصمة لولايته ، ولكنه ما نبت. أن شرع في سنة ١٨٥ هـ في بناء مدينة القصر القديم التي تقع أطلالها على بعد ثلاثة آميال جنوبي القيروان وسماها العباسية تعبيرا عن ولائه لعباسيين ، وافتقل اليها بأهله وعبيده (٢) ، وذلك ليكون في مدينة يتوفر له فيها جو الثقة بين أهله ومن يثق فيهم ، وهو بذلك يسمير على سنة الحكام الكبار، في ذلك العصر ، حيث كانوا ينشئون لدولهم عواصم ملكية غير العواصم القديمة التي كانت تفسم طبقات قد لا يتوافر فيها الاخلاص لهم ، وقد رأينا كيف ترك العباسيون الكوفة واتخذوا لهم الهاشمية مقرا ، ثم كيف أنشئأوا بغداد في عهد المنصور ، ثم سامرا في عهد المعتصم ، وكيف تركوا الفسطاط وأنشأوا العسكر في مصر ، وكيف بني عبد الرحمن الناصر مدينة الزهراء (٢) ، ثم كيف بني محمد بن عامر مدية الزاهرة (٤) ،

وقد استطاع بنوالأغلب من بعد ابراهيم أن يقضوا على كل المثور ات التى قامت فى أفريقية ، وأن يوطدوا الأمن بصورة أكثر الى حدد كبير جدا عما كان عليه الحال من قبلهم ، كما استطاعوا أن ينموا موارد الاقليم لتسد النفقات الحربية الهائلة التى تطلبها التصدى لتحركات الروم ضدد الساحل الأفريقى ، ولم يكتفوا باتخاذ موقف اللفاع ، بل انهم قاموا بحملات بحرية ناجحة أدت الى فتح صقلية ومالطة .

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری : ج ۱ ، ص ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير ؛ بج ٢ ، ٢ حن ٥٦ . اللغيرب الكبير ، من ٥٧٥ م

<sup>(</sup>٣) المجمل في تاريخ الاندلس: ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: سي ١٥١ .

خان الساحل الأغريقى مفتوحا أمام الأساطيل الرومية التى كانت تتخذ قواعدها فى البحرر القريبة منه ، فى صقلية ومالطة ، ولقد كانت المعارّك دائمة بين البحرية الاسلامية والبحرية البيزنطية منذ فتح العرب شمال أفريقيا ، وقد وجه المسلمون حملاتهم البحرية الى صقلية منذ ولاية مع به بن خديج ، وفى سنة ٨٩ أرسل موسى بن نصبر حملة بحرية لغز, صقلية ، مهاجمت مدينة سرقوسة وغنمت منها غنائم هائلة ، وفى سنة ٥٠ ه غزا بشر بن صفوان معقلية وأصاب منها سبيا كثيرا(١) ، كذلك غزا عبيد الله بن الحبحاب سنة ١٢٢ ه صقلية كما رأينا من قبل ، لكن الثورات التى نشست فى أفريقية بعد ذلك جعلت الولاة العباسيين ينشس غلون عن غزو تلك الجزيرة ، فتجرأت سفن الروم على مهاجمة المدواحل الأغريقية ، وتحول المسلمون الى مركز الدهاع بعد أن كانوا فى العصر الأموى يأخذون دوقف المبادأة ونقل العمليات الحربية سواء منها البرية أو البحرية ألى أرض العدو ،

فلما استقل ابراهيم بن الأغلب بأمور أفريقية آخذ يعمل على تكوين قوة بحرية كبيرة لا تستطيع أن ترد هجمات الروم أو تبادلهم أعمال القرصينة التي يتبادلها الطرغان غصب ، وانما تستطيع أن تقوم بعمل حقيقي لابعاد الأسسطول الرومي نهائيا عن الساحل الأغريقي ، بالاستيلاء على قواعده المواجهة لهذا الساحل في صقلية ومالطة وسواحل ايطاليا الجنوبية والجنوبية الغربية ، وقد نمت البحرية الاسلامية في عهد الإغالية نموا كبيرا واستطاعت أن تحقق الغرض الذي كان يرمى اليه ابن الأغلب ،

وقد بدأ الغزو الحقيقى لصقلية فى عهد الأمير زيادة الله بن ابراهيم ( ٢٠١ ــ ٢٢٣ ) وقد اختير لقيادة الحملة القاضى أســـد بن الفرات فقيه القيروان ومصنف الكتاب المنسوب اليه « الأسدية » فى الفقه على مذهب

<sup>(</sup>١) المغرب الكبير: ص ٣٨٥ ٠

<sup>1 (</sup>م ۲۷ - العصر العباسي)

الامام مالك . وقد أراد زيادة الله أن يصبغ الحملة بصبغة الجهداد الديني ، وقد كان أهل أفريقية في ذلك الوقت قد تفقه وا في الدين الاسلامي ، وأصبح منهم العلماء والفقهاء ، وانتشر بينهم مذهب مالك الذى أصبح لديهم ليس مجرد مذهب ديني فحسب وانما اصبح لهم وطنية وعقيدة . وساعدت الأربطة ــ وهي أماكن محصينة ينزلها المقاتلون المعدون للدفاع عن الثغور والمتطوعون الشميجعان والمستشهدون التقاة الذين يرغبون في القتال في سبيل الله (١) \_ على تكوين طبقة من الصالحين الذين كرسوا حياتهم للجهاد ضد الروم • ولذلك خرج مع حملة أسد ابن الفرات «أشراف أغريقية من العرب ، والجند ، والبربر ، والأندلسيين، وأهل العلم والبعسائر (٢) » واستمرت الحملة الأغلبية على صقلية منذ سنة ٢١٣م تقوم بغزو الجزيرة ، والهتتاخ مدنها الواحدة بعد الأخرى حتى تم لهم فتح الجزيرة كلها سنة ٢٦١ هـ • وفي هذا العام استُولوا على جزيرة مالطة ، شم<sub>ا</sub> عبروا مضيق مسينا وغزوا كلابربا في جنوب شسبه الجزيرة الايطالية . ومنذ ذلك التـــاريخ وجزيرة صـــقلية تحت حـــكم إ المسلمين ، وقد تكونت بها امارة اسلامية حكمت الجزيرة في العهد الفاطمي ، وظلت تجاهد الروم حتى أسقطها النورمان سنة ٤٨٥ه(٦) .

وهكذا نرى كيف أدى الأغالبة واجبهم نحو العالم الاسلامى ، وكيف قاموا بنصيبهم فى الدغاع عنسه على خير ما يكون الدغاع ، فقد دافعوا عن الثغر الأفريقى دفاعا قاجعا ، بل مدوا نفوذ العالم الاسلامى وضموا الى حوزته بقعة هامة هى جزيرة صقلية التى ظل يحكمها المسلمون اكثر من قرنين من الزمان كانت فيها مصدرا من اشعاعات الثقافة الاسلامية .

<sup>(</sup>۱) انظر : محمد عبد الهادى شمعيرة : بحث عن المرابطين في الثغور البرية العربية الرومية ضمن كتاب « طهه حسين بمناسبة بلوغه سهن السبعين » ، ص ۱۱۷ هـ ۱۱۸ .

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى : ج ١ ، ص ١٣ ، المغرب الكبير : ص ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٣) عن غزو صقليسة : انظر المغرب الكبير ، ص ٣٨٥ يد ٣٩٢ .

وفي عهد الأغالبة ازدهرت الحياة الاقتصادية في أفريقية ازدهارا كبيرا لم تشهده منذ القرن الثالث الميلادي ، فقد وفر لها الأغالبة الأمن الذي افتقدته وقتا طويلاً ، وفي ظل هذا الأمن توفر السكان علىأعمالهم ، فزادت المحاصيل الزراعية ، وعمرت بالزراعات أراض لم تكن عامرة وهي الآن تبدو منطقة شبه صحراوية ، فقد عمرت المنطقة المتدة بين قمودة والساحل بأشجار الزيتون والنخيل، وانتظمت المنطقة الساحلية بالقرى والبساتين وبخاصة الكروم التي كان يصنع من أعنابها النبيــذ ، كما كانت المنطقة الواقعة الى الشمال من قمودة مركز انتاج للقمح • كما تقدمت الصناعة وبيخاصة صناعة الآلات الحديدية اللازمة للسفن ، والسيوف والدروع والسروج واللجم ، وصناعة النحف المصصنوعة من الذهب والفضة ، وصناعة الزجاج وكذلك ضناعة النسيج، والى سوسة تنسب الثياب السوسية الرفيعة ذات البياض الناصع ، كما ازدهرت التجارة وبخاصة في القيروان حاضرة الأغالبة ازدهارا عظيما وكثرت في يد أهلها الأموال بسبب هـذه التجارة ، ويصـف الادريسي نمو القيروان ورخاءها بقوله « أم الأمصار ، وقاعدة الأقطار ، وكانت أعظم مدن الغرب طراً ، وأكثرها بشراً ، وأيسرها أموالاً ، وأوسَّعها أحوالاً ، وأتقنهــاً. بناء ، وأنفسها همما ، وأربحها تجارة ، وأكثرها جباية ، وأنفقها سلعة ، وانماها ربحــا (۱) » •

وقد اهتم الأغالبة بالعمارة في تونس اهتماما كبيرا ، وآهم آثارهم مسجد القيروان العظيم الذي اختطه عقبة بن نافع سنة ٥٠ هـ وزاد فيه الأغالبة زيادة عظيمة ، وكذلك جامع الزيتونة بتونس ، وهو الجامع الذي يقوم بالمهمة العلمية التي يؤديها الأزهر في مصر ، فهو جامعة علمية قديمة حفظ التراث الاسلامي وما زال حتى الآن يؤدي مهمته السامية ، وقد المسلم ابن الحبحاب في عام ١١٤ه ، ولكن عظمته ترجع الى الأغالبة ،

<sup>(</sup>۱) الادريسى : صفة المفرب والاندلس (مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق ) ليدن ١٨٦٦ ، ص ١١٠ ، وانظر عن الحالة الاقتصالاية ( المفرب الكبر ) ، ص ٤٠٧ - ٤٦٤ ،

كبالت مسجد سوسة وسورها ورباطها المشسهور ، وكذلك هم الدين أنشأوا مدية العباسية ومدينة رقادة ، واهنموا بانشاء المراجل ( وهي خزانات الماء يجتمع فيها المطر للشرب منه عند الحاجة ) والخزانات والقناطر اهتماما كبيرا ، وبالجملة فقد كان عهد الأغالبة عهد عمر ان ورخاء في تونس (١) ،

أما الناحية الثقافية ، ففي عهدهم ظهرت الثقافة المغربية ذات شخصية مستقلة ، فظهرت مدارس القيروان وعيرها من المدارس الاقليسية ، وفي عهد الأغالبة بدأ المغرب الاسلامي يكتسب طابعا واضحا ، هو أن مذهب الامام مالك أصبح بالنسبة للمغاربة ليس مجرد مذهب ديني ، وانما أصبح لهم وطنية وعقيدة ، وظل يدفع الحياة في المغرب ويطبعها بطابع خاص ما زال موجودا في البلاد حتى اليوم ،

وقد ظلت الدوله الأغلبية تؤدى دورها الذى اضطلعت به في هذا الطرف الغربي حتى نصحت الدولة الفاطمية في المغرب وامتدت الى توانس فأسقطت هذه الدولة سنة ٢٥٦ هـ ، وخلف الفاطميون الإدارسة والإغالبة في المغرب الأغريضي ثم امتدوا شرقاً الى مصر .

## مصر والشام

#### الطـواونيون ، والاخسيديون

أصبحت مصر والشام منذ ابتداء الدولة العباسية تقريبا تؤلفان وحدة خاصة ، وهذه الوحدة ادارية وسياسية وثقافية ، فمن الناحية الادارية كانت الشام ومصر تابعة لولى العهد الأول الذى كانت توكل اليه ادارة المغوب فهو الذى يولى الولاة ، وان كانت تصرفاته انما تصدر باسما المخليفة ، وكانت الوظائف كوظيفة الخراج قد يجمع صاحبها بين وظيفته في الشمام وبينها في مصر ، والواقع أن موقع مصر والشام على البحر

<sup>(</sup>١) المغرب الكبير: ص ٢٢٤ ــ ١٦٤٠.

المتوسط كان يحتم عليهما أن يتعاونا من الناحية الادارية ، ومن الناحية الحربية أيضا ، وقد كان أسطول مصر في العصر الأموى يدافع عن الشام ، كما أن واحدا من الأساطيل المصرية كان يدافع عن أفريقية ، وقد كان الاشتراك وثيقا بين مصر والشام في المعارك البحرية التي حدثت في عهد عبد الله بن سعد ابن أبي سرح والي مصر ومعاوية بن أبي سفيان والي الشام في عهد الخليفة عثمان ،

والارتباط الوثيق بين مصر والشام قديم جدا يرجع الى عهد الفراعنة ، فقد كانا يؤلفان وحدة سياسية وثقافية قوية ، كما كان من الطبيعي أن تؤدى وحدة المصير في العهد البطلمي والعهد الروماني الى زيادة التفاهم وزيادة الارتباط بين هذين القطرين ، فاذا لم ننظر الا الى الماضي البيزنطي القريب لوجدنا أنهما قطران كانا يدينان بمدهب ديني واحد ، وكانا يستعملان لغة ادارية واحدة هي اللغة إليونانية ، وكانا يخضعان لدولة واحدة ، وكان التجاوب ظاهرا بين كراهة أهل الشام للسيادة البيزيطية وكراهة أهل مصر لها ، ثم أن الحدود الجغرافية مين القطرين حدود مفتوحة بخلاف الحدود بين الشام وآسيا الصغرى التي يفصله عنها جبال شاهقة ،

لهذا كانت مصر والشام تمثلان وحدة واحدة في العصر العباسية في وحين بدأت الحركات الاستقلالية تظهر في أقاليم الدولة العباسية في العصر الثاني ظهورا واضحا، كان مظهر هذه الحركة الاستقلالية في هذه الوحدة هو قيام الامارتين المستقلتين في مصر ، وهما الامارة الطولونية والامارة الاخشيدية ، وقد مدت كلتا الامارتين سلطانها على مصر وعلى الشام ، أما الامارة الحمدانية التي ظهرت في شمال الشام ، فانها كانت في انبطقة الفاصلة بين الشام والعراق أكثر من قيامها في منطقة شامية خالصة ،

وكان مركن الحكم الطولوني والاخشسيدي في مصر ، والشسام مضافه، اليها ، وذلك الأن مصر بموقعها ومواردها أقوى من الشسام ،

وأقدر على القيام بأعباء دولة مستقلة • وليس هذا أمرا جديدا ، وإنما هو الوضع القديم الذي كان سائدا على امتداد التاريخ منذ العصر الفرعوني • لهذا فحديثنا عن الطولونيين والأخشيديين في مسر انما هو حديث عن الشام أيضا •

ليس منشك في أن الطولونيين والاخشيديين كانوا يشلون عنصرا دخيلا على الحياة الاسلامية في مصر . انها من الواضيح أن الطواونيين والاخشيديين كانو ايستجيبون أو يعبرون عن حركة مصرية فومية واضحة ، ويكفى أن تلاحظ أن ظهسور الطولونيين كان يتمشى مع تطور عظيم في تاريخ هذه البلاد .

هذا التطور هو انتصار الحركة الاسلامية وانتشار الاسلام ، حتى أصبح المسلمون يمثلون أغلبية في هذه البلاد ، ولولا هذه الحقيقة لما قدر للدولة الطولونية أن تظهر في ذلك الوقت ، ولقد نأثرت مصر بأحداث العالم الاسلامي منذ فتحها على يد عمرو بن العاص ، وشاركت فيها مشاركة قوية ، تأثرت بما جلبه الفتح العربي للبلاد المفتوحة من حرية وأمن ، وتأثرت بما دار حول الخلافة من أحداث ام تكن مصر طرفا معزلا عنها ، كما تأثرت بالسياسة الأموية ، ثم ظهرت ظهورا واضحا في العصر العباسي الثاني مشاركة في الحركة الاستقلالية الني شهمات كل أقاليم الدولة الاسلامية ،

فلقد دخلت مصر في دائرة النفوذ العربي منذ سنة ٢٧ ه ، وطبق عليها النظام الاسلامي الذي ترسسه الخليفة عمر بن الخطاب لحكم البلاد الاسلامية • وسارت عليه طوال عصر الراشدين ، الذي كان امتدادا للعصر النبوي ، وكان عصر التطبيق العالمي للدعوة الى الاسلام ، والتطبيق العملي لمبادى الاسلام في بيئات غير عربية • وكان هدف السياسة العمرية هو الرقابة السيديدة على الولاة ، وعدم اعطائهم ابة فرصة للاثراء على حساب أهل البلاد المفتوحة ، وعدم تمكينهم من البقاء فرصة للاثراء على حساب أهل البلاد المفتوحة ، وعدم تمكينهم من البقاء

طويلا حتى يشكون لهم طموح خاص في الانفصال عن الدولة . ولذلك كان اختيار هم يتم من بين أكثر الصنحابة فضلا وأعمقهم ايمانا ، فهم لم يكونوا ولاة أو قوادا فحسب، وانما كانوا دعاة للاسلام يُعلبقون مبادئه النظرية في أسلوب عملي . وفي هذا العهد نظمت أمور الحكم في مصر، فاستقرت قواعد الولاية ونظمت الشرطة وأحكام الخراج واستقرت قواعد القضاء ، ووضيحت العلامات بين مصر وبين الخلافة في عهد الراشدين(١)٠

وفي عهد الراشدين أصبحت مصر قاعدة الدفاع عن المغرب ، كما أصبحت قاعدة التوسع العربي نحو الغرب ونحو العنوب • ولذلك ظهرت البحرية الاسلامية في مصر ونمت نموا كبيرا وتكفلت بالدفاع عن السواحل الشرقية للبحر المتوسط ضمه غارات الروم ، واستطاعت أن تحرز نصرا كبيرا على الروم في معركة ذات الصواري سنة ٣١ هـ ،. كما امتد منها الفتح العربي الى المغرب والى النوبة (٢) •

وفي أيام الفتنة التي انتهت بقتل عثمان ، لم تكن مصر بمعزل عن. الأحداث بل كانت طرفا فيها كالشام والعراق (٢) ، ثم كان لها دور في الصراع الذي احتدم بين الخليفة على بن أبي طالب ووالي الشام معاوية ابن أبي سفيان • ثم كانت طرفا من أطراف النزاع الذي قام بين أبن الزبير ومروان ابن الحكم •

وفي العصر الأموى تأثرت مصر بالنقلة في شئون الحكم الى يد بني أمية ، وشاركت في أمجاد العصر الأموى ، كما تأثرت بمساوئه وأحداثه ، فقد شهد العصر الأموى تطورا هاما في ادارة الاقاليم ، دلك أن قيام الدولة الأموية لم يكن تطورا طبيعيا اعتمد على الأجهزة الاسلامية في الحكم ، وانما وصل الأمويون الى الخلافة عن طريق القوة والاغتصاب

<sup>(</sup>۱) حسن محمود: الكندى المؤرخ ، ص ۸۲ ، ۸۳ . (۲) ابن الأثير: ج ۳ ، ص ۱۸ ( الطبعة الثالثة ) . الكندى:

<sup>(</sup>٣) انظر ابن الاثير: الاحداث ، سنة ٣٤ ، ٣٥ ه .

معتمدين على قوة الجند ووفرة المال ، فصاحب قيامهم فتن وصراعات دموية فى كل أقاليم الدولة بين الموالين لبنى أمية والساخطين عليهم ، ومن ثم تعكر السلام الذى كان يسود ولايات الدولة فى عهد الراشدين، ولهذا كان لزاما أن تتغير الخطوط الرئيسية للسياسة العربية فى العهد الأموى لتستجيب لهده الظروف الجديدة ،

فالسياسة الادارية مثلا تغيرت أساسيا ، فلم تعد مركزية مطلقة في يد الخليفة الذي لم يكن في مقدوره بمفرده أن يواجه الفتن والثورات في كل أقاليم الدولة ، ولذلك نمت سلطات الولاة ، حتى صاروا نوابا للخليفة في أقاليمهم : يقررون الضرائب بحسب ما تقتَّضيه ظروفهم ، فيزيدونها أو يضاعفونها ، ويجندون الجند ويقضون على الثورات ، واستتبع ذلك أمران : \_ الأول أن الدولة تختار ولاتها على أســاس المولاء لها والاخلاص لسياستها ، ولذا كان هؤلاء الولاة اما من رجال البيت الأموى نفسه أو من مواليهم وأشياعهم • والثاني أن مدة حكم ، الولاة أخذت تطول حتى لتزيد ولاية بعضهم على عشرين سنة (١) وذلك حتى تناح لهم الفرصة لتحقيق أهداف الأمويين • وكان من نتيجة الصراع الذي احتدم في العصر الأموى ١,١٥ تأثرت الحالة الاقتصادية للبلاد ، فان الدولة احتاجت لقمع الثورات والفنن وكذلك لاستئناف الفتنوح التي كأنت قد توقفت في أيام الفتنة الكبرى وما تلاها من صراع الى أموال جسيمة كان يوفرها عمال الدولة عن طريق سياسة مالية قاسية ، هي ريادة الخراج ، وابقاء الجنزية على من أسلم ومضاعفتها أحيانا ، الأمر الذي أغضب أهل البلاد المفتوحة وأثار حقدهم على بني أمية ، وقد تأثرت مصر بهذه السياسة الأموية ، فان أهلها غضب بوا من والي مصر وثاروا عليه في سنة ١٠٧ هـ (٢) ٠

<sup>(</sup>۱) حكم مصر والمفرب: عبد العزيز بن مروان ، من سنة ٦٥ ه الى ٨٦ ه . الكندى: الولاة ، ص ٨٨ س ٨٥ . وحكم الحجاج ، العسراق والمشرق ، من سسنة ٧٥ ه ( ابن الاثير : ج ٤ ، ص ٣٣ ) ، الى وغانه سنة ٩٥ ه ( ابن الاثير : ج ٤ ، ص ١٧٣ ) . (٢) الكندى: الولاة ، ص ٧٣ ، ٧٤ .

كما شهدت مصر تطورا اجتماعيا آخر بدأ يأخذ طريقه في الحياة المصرية ، وهو انتشار الاسلام الذي أخذ يسير في خط صاعد منذ الفتح العربي ، وذلك لأن المصريين الذين كانوا يقاسون الظلم والاضطهاد المديني طوال المعصر الرومي ، اعتبروا الفتح منقذا لهم ، ومرد ذلك الى سماحة المبادىء الاسلامية ، والى سياسة التسامح الديني التي سار عليها العرب ، وكذلك الهجرات العربية واستقرارها في البلاد واختلاطها بالسيسكان ،

وقد بدآ دخول المصريين في الاسلام منذ وقت مبكر ، فلقد تحول كثير من القبط الى الاسلام قبل أن يتم الفتح العربي حين كانت الاسكندرية لا تزال محاصرة بتوات المسلمين ، ثم سار كثير من القبط على نهج اخوانهم بعدذلك بسنوات قليلة (١) • وخير شاهدعلى ذلك أن خراج مصر في عهد عثمان بلغ اثنى عشر مليونا من الدفانير ، ثم نقص في عهد معاوية الى خمسة ملايين ، ثم استمر في النقصان حتى تدخل عمال الدولة فأبقوا الجزية على من أسلم لتلافي هذا النقص (١) •

لكن هؤلاء المسلمين الجدد في مصر وفي غيرها من بلاد الدولة الاسلامية لم ينالوا حقوقهم المشروعة في عهد الدولة الأموية ، فسخطوا على الأمويين ونتمنوا زوالهم ، وأيدوا الدعاة العباسيين ، وكانوا منوراء النجاح الذي أحرزته الثورة العباسية .

وكان طبيعيا أن يؤدى انتقال الحكم الى يد العباسيين الى ايجاد سياسة جديدة تنبع من هذه الظروف وتساير هذه التطورات • ولقد واجه العباسيون في المغرب الاسلامي وبخاصة مصر والشام ظروفا شديدة ، فقد صاحب قيام الدولة العباسية احياء المقاومة

 <sup>(</sup>۱) انظر : ارنولد : انتشار الاسلام ، ص ۹۲ ــ ۴۴ :

<sup>(</sup>٢) المقسريزي : الخطط ، ج ٢ ، ص ٩٩٤ .

البيزنطية التى بدأت تسترد فعاليتها بعد ما أصيب البيزنطيون به من هزائم كبرى ، فبدأوا ينظمون مقاومة ناجحة فى آسيا الصغرى والبحر المتوسط ، لاسترداد ما فقدوه من البلاد أو على الأقل لوقف التقدم العربي • كما أن المقاومة الأموية تقهقرت نحو المغرب وجعلت تنظم مقاومة فى مصر والشام ، حتى ان ثورات العرب فى الشام لم تنقطع زمنا طويلا • هذا فوق نمو الحركة الاقليمية التى أخذت تنطور نحو حركة استقلالية شملت العالم الاسلامى كله •

وقد عالج العباسيون هذه الظروف بأن عملوا على ايجاد وحدة ادارية كبيرة تشمل الشام ومصر وبلاد المغرب الأفريقي ، وجعلوا لها كيانا اداريا خاصا ، فكالنوا يولون على هذه البلاد نائب للخليفة يختار من أمراء البيت العباسي ، وكافت العادة أن يكون ولى العهد الأول ، وكان نائب هذا أومنينييه عنه يقسم وقته بين مصر والشام ، فأن كان بالشام أقام بمدينة دمشق ، وان كان بمصر أقام بمدينة العسكر التي أنشأها صالح بن على بعد دخوله مصر سنة ١٣٣ هـ ، وعندما يكون في أيهما يستخلف على الأخرى ،

لكن أمر الحكم في قسمي الغالم الاسلامي ( المشرق والمغرب ) تطور منذ عهد المامون الى اقطاعية لها سلطانها ونفوذها الكبير ، وبدآ نواب الخليفة يقيمون في بغسداد بصفة مستمرة ، ومنحوا امتيازات كبيرة ، فخطب لهم على المنابر ، وكتبت أسماؤهم على السكة وذكرت في الوثائق الرسمية (١) وكانت الدولة تخص رجال البيت العباسي ورجال الحزب العباسي بالولايات والاقطاعات ، ثم بدآت في العصر العباسي الثاني تولى الولاة من الترك ، وكان هؤلاء - كما ذكرنا في الحديث عن عصر نفوذ الأتراك - لا يرغبون في ترك سامرا أو بغداد ، وانما كانوا

ابراهیم: ج ۳ ، ص ۱۲۷ .

<sup>(</sup>۱) حسن احسم محمود : الكندى المؤرخ ، ص ١٠٨ . حسر

يقبلون الولاية ولا ينقلون اليها بل ينيبون عنهم فيها رجالا من قبلهم ولله ولما كانت الخلافة معلوبة على أمرها ومشغولة بصراعها مع هـؤلاء الأتراك الذين سيطروا عليها ، ولما كان هؤلاء مشغولين بمنافساتهم ، فقد تركوا الاقاليم لنوابها وكانت أقاليم الدولة تتجه نحو الاستقلال أو الحكم الذاتى ، وتنعرض لذلك لكثير من الفتن والثورات واضطراب الأحوال الاقتصادية .

ولما كانت الجماعات الكييرة من المسلمين فى هذه الأقاليم تواقة اللى مزيد من الاستقرار والهدوء ، فقد كان الحل الحتمى لانقاذ العالم الاسلامى مما تردى فيه ، أن تظهر الامارات المستقلة لتملأ الفراغ الذى تركه ضعف الخلافة ، ولتعيد الاستقرار السياسى ، وتصلح الأوضاع الاقتصادية وترعى مصالح أهل البلاد وتدافع عنهم ،

وكان ظهور الطولونيين في مصر صورة من تلك التطورات التي سادت العالم الاسلامي في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري •

ومؤسس الدولة الطولونية – أحمد بن طولون – رجل تركى ، كان أبوه أحد الأتراك الذبن كان يرسلهم ولاة ولايات الدولة الشرقية الى الخلفاء العباسيين ضمن هداياهم للخلفاء وقد تربى أحمد بن طولون فى بغداد وقال حظا من الثقافة الدينية كان لها أثر كبير فى حياته السياسية وللقد خالف ابن طولون ما درج عليه الأتراك من العبث والظلم ، وما طبعوا عليه من حب المال وجمعه عن طريق الاستيلاء والمصادرة دون نظر الى رعاية مصالح الناس ، أو عمل على تنمية موارد الثروة ، حتى أصاب المراق فى عهدهم المضراب الاقتصادى، غلما تولى أحمد بن طولوئ مصر نمت ثروتها على يديه نموا كبيرا بما قام به من اصلاحات اقتصادية شاملة ، كما كان مثلا فى التواضع والعدل وتقريب العلماء (١) ،

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان : ج ۱ ، ص ۸۸ ، ۲۹ .

دخل أحمد بن طولون مصر في رمضان سنة ٢٥٤ هـ نائبا عن واليها بايكباك التركي ، ولم يكن له ولاية مصر وانما كان على الصلاة وله الحاضرة ، وكان معه آخرون على حكم الجهات الأخرى ، فقد كان على الاسكندرية اسحاق بن دينار ، وعلى برقة أحمد بن عيسى الصعيدى ، وعلى القضاء بكار بن قتيبة ، وعلى البريد شقير اللخادم ، وعلى خراج مصر كلها أحمد بن المدبر ، فكانت سلطات أحمد بن طولون اذن محدودة في مصر ، لكنا نحس من تصرفاته أنه قد جاه الى مصر وله آمال عراض لم يشأ أن يكشف عنها دفعة واحدة ، وأن غايته أن يستقل بولاية مصر كلها تحت سلطان الخلافة العباسية وبرغبتها ، ثم يتخذ من مصر قاعدة ليلعب الدور الأول في العالم الاسلامي ، ثم يجعل الامارة وراثية في أبنائه ، ولتحقيق هذه الغاية بدأ يسير في خطوات متتابعة ،

كان أمام ابن طولون فى مصر عقبات عليه أن يذللها ، ومشاكل يتحتم عليه حلها • كان سلطانه فى مصر محدودا لأنه تقلد قصبة البلاد دون غيرها ، وقد كان يحكمها باسم والى مصر بايكباك ، وفى استطاعة هذا أن يعزله اذا لم يحز رضاه ، كما كان له منافسون أخطرهم فى مصر أحمد بن المدبر عامل المفراج الذى دأب على الايقاع به وتهديد مركزه فى دار المخلافة • ثم كانت المفتن والثؤرات مشتعلة فى مصر وقد أخمد نارها المخوارج والعلويون ، وقد تأثرت حالة مصر الاقتصادية بهذه المفتن فتعطلت المرافق وتعرضت البلاد لسطوات هولاء الخارجين واستيلائهم على الأموال وكان على ابن طولون أن يتصدى لهذا كله •

فأما ثباته فى مصر ، فقد أعانته الظروف عليه ، ذلك أن بايكبساك قتل ، وأسندت ولاية مصر الى بارجوخ الذى كان يينة وبين ابن طولون مودة ومصاهرة فاقره على ما في يده وزاد فى سلطته بأن استخلفه على مصر كلها (!) ، وقد تحرج مركز أحمد بن المدبر حين أصبحت مصر كلها

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: ج ٦ ، ص ٦٦ ، الكنسدى: الولاة ، ص ٢١٦ ،

في ولاية ابن طولوں وتوطد مركزه في دار الخلافة ، ولما كان ابن المدبر مكروها من أهل مصر لزيادته في الضرائب واستعماله القسوة في جبايتها، هقد هضل أن ينقل منها الى جهة أخرى ، هترك مصر وتقلد خراج دمشق وفلسطين والأردن سنة ٢٥٧ هـ • وتعتبر هذه السنة حاسمة في حياة ابن طولون ، اذ كانت بداية اطلاق يده في البلاد المصرية كلها (١) . ففـد دانت له الاسكندرية وبرقة ، وقدم له حكام الكور ( المديريات ) مظاهر الطاعة والخضوع ، وعندئذ بدأ يتصرف كأنه الوالي الشرعي للبــــلاد ، فبدأ فبي انشاء مدينة له على طراز المدن التي تنشئها الدول الجهديدة كعواصم لها ، فأخذ في انشاء القطائع وتأسيس المسجد الجامع بها (٣) • وهذا يكشف لنا عن اتجاه أحمد بن طولون نحـو اقامه دوله مستقلة ثابتة الأركان • ثم سيطر على البريد فأصبح خاضعا له ، وضمن ألانسرب أخباره الى دار الخلافة الا بالقدر الذي يريد (٢) • ولما مات بارجوخ سنة ٢٥٨ م توطدت قدم أحمد بن طولون بمصر وأصبح يحكمها من قبل الخلافة مباشرة (1) • وفي سنة ٢٦٣ هـ كتب الخليفة المعتمد الي أجمد بن طولون يستحثه على ارسال الخراج ، فرد عليه « لست أطيق ذلك والخراج في يد غيري » فقلده الخليفة خراج مصر ، وولاه الثغور الشامية (°) • وبذلك أصبحت مصر كلها في يد ابن طولون ادارتها وماليتها وحربها وقضاؤها •

أصبح ابن طولون مطلق البد حر المتصرف ، فأخذ يعمل على بنساء دولة قوية تستطيع أن تتحمل أعباء الدور الذي يصبو الى القيام به في العالم الاسلامي ، فبدأ أولا بالعمل على اقرار الأمن في البلاد لينصرف

<sup>(</sup>۱) البسلوى : سيرة ابن طولون ، ص ٥٩ ، ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) الكندى: الولاة ، ص ٢١٦ ٠

<sup>(</sup>٣) حسن احمد محمود: الكندى ، ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : ج ٦ ، ص ٩١ .

<sup>(</sup>٥) الكندى: الولاة ، ص ٢١٢ .

الى تنفيذ مشروعاته فى هدوء ، ولذلك تصدى للفتن الداخلية فقمعها بقوة حتى استقامت له الجبهة الداخلية واعترافت جميع القوى بزعامته ، ولما كانت المشروعات الاستقلالية تتطلب الأموال للقدرة على انجازها، فقد قام باصلاحات اقتصادية كثيرة .

فحين أسند اليه ديوان الخراج ملاه بالموظفين الموالين له ، وفرض عليهم رقابة صارمة حتى لا يستغلوا وظائفهم في النهب وارهاق الناس ، وقد استعان بأهل البلاد فاتخذ منهم الموظفين ، بل حرص على ألا يحضر لمصر موظفا من غير أهلها (١) ، ونتيجة لذلك بلغ خراج مصر في عهده نحوا من ٥٠٠٠-٣٠٥ دينار (٢) ، كما عمد الي مضاعفة الدخل في ميادين الانتاج كلها : الزراعي والصناعي والتجاري ، وعرف كيف ميادين الانتاج كلها : الزراعي والصناعي والتجاري ، وعرف كيف يستغلها لمصلحة الدولة دون أن يرهق الناس بالمكوس والضرائب ، فعني باقامة الجسور وحفر الترع فانصلحت أحوال الزراعة ، ولما كان قد قضي على الفتن ونشر العدل فان الفلاحين قد أقبلوا على العمل في قضي على الفتن ونشر العدل فان الفلاحين قد أقبلوا على العمل في أراضيهم آمنين حتى انتعشت الزراعة وكثرت المحاصيل وعم الرخاء بلاد الريف كلها ، كما أن جو الأمن نشط المتجارة ، واستتبع نمو الزراعة والتجارة نشاط الحركة الصناعية في البلاد وبفضل هذه الاصلاحات تجمعت لدى ابن طولون أموال ضخمة كانت عونه في الخطوات المتي خطاها في سبيل الاستقلال ،

وليستكمل استقلاله ويقوم بدور فعال في العالم الاسلامي كان لابد أن يكون له جيش قوى يدين له بالولاء ويكون عدونه في تحقيد مشروعاته والدفاع عن الاستقلال الذي يريد تحقيقه ، فاستكثر من شراء العبيد حتى بلغت عدتهم أربعة وعشرين ألف غلام تركى ، وأربعين ألف أسود ، وسبعة آلاف مرتزق (٢) ، وجذا أصبحت له قوات نظامية كبيرة

<sup>(</sup>۱) البسلوى: ص ۱۰٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن سَعيد : المفرب ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المتريزي: الخطط ، ج ١ ، ص ٩٤ .

العدد تخضع له مباشرة • ولقد أعانه نمو الموارد الاقتصادية على هــذا الاكثار من الجندوشرا ، الأسلحة لجيشه ، كماأعانه على القيام باصلاحاته العمرانية وبناء القطائع والقصر المعروف بالميدان والمسجد الجامع ، كما مكنه من القيام بدوره فى الجهاد فى الثغور الشامية التى أسندت اليه • وحين اكتمات لابن طولون ســلامة الجبهة الداخليــة تفرغ لنشـــاطه الخـارجى •

كانت المشكلة الكبيرة التي اعترضت ابن طولون تقوم في دار الخلافة نفسها مفقد بدأت الخلافة حركة انتعاش قام بها الموفق أخسو الخاسفة المعتمد ، لا ستعادة فعالية الخلافة ونقوية قبضتها على ولايأتها • وقد سيطر الموفق على الشيئون العامة في المخلافة ولم بيق للخليفة الا الاسم ، ولما كان الموفق يستعد للقضاء على ثورة الزنج التي هددت الخلافة تهديدا خطيرا ، فقد كتب الى أحمد بن طولون يطلب منه ارسال معونة مالية ، وعلى الرغم من أن ابن طولون أرسل مليونا ومائتي ألف دينار ، فان الموفق استقلها ، وأحس أنه يرسلها متبرعا ولا يرسلها مأمورا ، فكتب اليه كتابا ينطوي على الجفاء والشر ، ورد أحمد بن طولون عليه مِكتاب شديد اللهعجة ، وبذلك تصدى لأكبر قوة في الدولة العباسية ، وهي قوة الموفق الذي كان سلطان الخلافة الفعلي في يده • وقـــد كانت مغاضبة الخلافة في ذلك الوقت الذي أخذت تسترد فيه فعاليتها أمرا ينطوي على خطر حبسيم على ابن طولون ، ولولا أن الموفق كان مشغولا بحرب الزنج لتهدد مركز ابن طولون تهديدا حقيقيا ، ومع ذلك فقه أرغم الموفق أخاه الخليفة على عزل ابن طولون عن ولاية مصر وتوليسة ماجور التركي بدله (۱) . ولولا علو همة ابن طولون ورباطه جأشـــه للذهبت آماله أدراج الرياح ولسقط أمام الخلافة العباسية •

ولكن ابن طواون اتخــذ كل سلاح للدفاع عن نفســه ، ولكنه

<sup>(</sup>۱) عن الخلافة بين الموفق وابن طولون . انظر أبن الأثير : ج ٢ ،

لم يشأ أن يجاهر بعداء الخلافة وانما أراد أن يظهر على أنه مطيع للخلافة خادم لها ، وحصر العداء بينه وبين الموفق على اعتبار أن الخلافة واقعة تحت نفوذ الموفق الذي حجر على اللخليفة ، فطلع على العالم الاسلامي بأمر جديد كان له وقع عظيم في الأوساط المعاصرة ، ذلك أنه نصب قفسه مدافعًا عن الخليفة المظلوم ، وهدد باستعمال القوة المسلحة ، فقد كتب الى المعتمد في سنة ٢٦٨ هـ كثابًا هاما يحرضه فيه على الخروج عن الخليفية « • • • وقيد جمعت عندي مائة الف عنان أنجاء ، وأنا أرى لسيدى أمير المؤمنين الانجذاب الى مصر ، فان أنمره يرجع بعد الامتهان الى نهناية العز ، ولا يتهيأ لأخيه فيه شيء مما يخافه عليه منه في كل لحظة ٠٠ » (١) وقد استجاب الخليفة لاغراء ابن طولون ، فضرج متظاهرا بالتصيد حتى وصلل الى الرقة حيث كان في انتظاره بعض رجال ابن طولون ، لكن الموفق اكتشف المؤامرة فأعاد الخليفة الى سامرا (٢) ، ولو نجح ابن طولون في ايواء الخليفة لتحركت قواته الرابضة على حدود العراق ، ولدخلته دفاعا عن حق الخليفة . ويعطينا هذا التصرف صورة للوزن الكبير الذي أصبح لابن طولون في العالم الاسلامي ٠

ثم ان ابن طولون أتى بما يشعر بأنه نصب نفسه وصيا على أمور المخلافة ، فقد عقد مؤتمرا فى دمشق جمع له القضاة فى الشام ومصر، وأصدر قرارا بخلع الموفق عن ولاية العهد ، استنادا الى أن الموفق نقض البيعة بعدوانه على الخليفة ، وأنه خرج على السلطات المخولة لولى العهد ، وأنه يكون بذلك غير أهل لامامة المسلمين ، ثم أتبع ذلك بأن العهد ، وأنه يكون بذلك غير أهل لامامة المسلمين ، ثم أتبع ذلك بأن أمر بلعن الموفق على المنابر واستقاط استمه من الدعوة ومحدوه من الطرز (٣) ، وبذلك يكون أحمد بن طولون قد أعطى نفسه حق خلع ولى العهد ، وهو تصرف جرىء ، فولاية العهد ، عقدا وحلا ، من

<sup>(</sup>۱) البلوى : سيرة ابن طولون ، ص ۲۸۱ .

<sup>(</sup>۲) الكندى : الولاة ، ص ۲۲٥ .

<sup>(</sup>٣) الكندى: ص ٢٢٦ .

اختصاص الخليفة ، ولتبرير ذلك اتخذ ابن طولون لنفسه لقبا جديدا ورد في صيعة كتاب الخلع وهر « أحسد ابن طولون مولى أمير المؤمنين » (١) •

وبجانب هذا التصرف السياسى ، قام بعمل حربى ، فقد تصدى لقوات الموفق ، كما تصدى للعمال الذين عينهم الموفق على الشام أو على مصر ، منتهزا انشعال المولمق بحرب الزنج ، واستطاع أن يقر سلطانه على الشام وعلى الثغور بقوة السلاح ، بل أن قواته امتدت الى الحجاز وفازلت قوات الموفق في مكة (٢) .

وقد رد الموفق على ابن طولون ، بأن اعتبره خارجا على الخلافة ، وأصدر أمرا من الخليفة ومن ولى العهد الأول ومنه بلعن ابن طولون على المنابر في كل ولايات الدولة واعتباره من المفسدين (٢) ، ومثل هذا الأمر يصدر من الخلافة كان أقوى من فعل ابن طولون وأفعل في نفوس الناس ، وكان له رد فعل شديد ، فقد شعب الأمراء في الولايات والمدن في الشام والثغور على ابن طولون ، ولم يسنطع أن يكبح جماحهم بعد أن ضعف نفوذه الأدبى بتأثير الدعاية الواسعة التي نشرها الموفق ضده ، وكان لهذا أثره في موقفه العسكرى فقد هزمت قواته في مكة ولعن في المسجد الحرام (١) ، كما حلت به الهزيمة لأول مرة في طرسوس بعد أن قفل أهلها أبوابها في وجهه ، ومات أكثر هنده من البرد وغرقت أمتعتهم في مياه نهر البردان الذي أرسله عليهم حاكم طرسوس (٩) ،

وعلى الرغم من هذا اللخلاف الذي وقع بين أحمد بن طولون وبين دار الخلافة ، فانه أثبت جدارة كبيرة وأظهر تفوقا في السياسة والحرب،

<sup>(</sup>۱) البلوى: ص ۲۹۵ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: ج ٦ ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) الكندى : ص ٢٥٩ ،

<sup>(</sup>٤) الطبرى: ج ١١ ، ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>ه) الكندي : ص ۲۲۹ .

<sup>(</sup>م ۲۸ - العصر العباسي)

ولم يؤخذ عليه الا هذا التصرف الذي اتخده بازاء الموفق • ومع ذلك فقد التسعت دولته وامتد ملكه من العراق شرقا الى برقة غربا ومن آسيا الصغرى الى النوبة ، وكان شديد البأس خبيرا بتعبئة الجيوش وقيادتها وقد أسهم الى جانب قوات الخلافة في الدفاع عن الثغور الشمالية المواجهة للروم ، حتى خشى بأسه امبراطور الروم وترضاه بأن فك له من تحت يده من المسلمين وأهدى اليه عدة مصاحف للقرآن الكريم (۱) •

مات ابن طولون فبايع الجند لابنه خمارويه ، الذي كان عليه أن يدافع عن الدولة التي أقامها أبوه في مصر وأن يحفظ بالشام ، كما كان عليه أن يستأنف النضال الذي كان قائما بين الطولونيين وبين دار الخلافة، وكان الموفق قد استراح من حرب الزنج وتفرغ لشئون مصر ، لكن خمارويه استطاع أن يحبط كل مساعيه وأن يقر السلام في الحدود الشرقية ، وقد امتد نفوذه من الفرات الي برقة ، وأصبح الطولوبيون قوة يحسب لها حساب كبير ، وأحس الموفق أنه من الأفضل مسالتها بعد أن أدرك أنها تملأ مكانتها في قوة وجدارة ، كما رأى خمارويه أن من الخلافة لهذا الطلب ، فبعث الخلافة فبدأ بطلب الصلح ، واستجابت الخلافة لهذا الطلب ، فبعث الخليفة وأخوه الموفق اليه كتابا كتبوه بأيديهم تعظيما له وتكريما (٢) ، وفي هذا الكتاب أعطت الخسلافة في أيديهم تعظيما له وتكريما (٢) ، وفي هذا الكتاب أعطت الخسلافة في شعونه ، فكان هذا أمرا جديدا في العلاقات بين مصر وبين دار الخلافة ، وبذلك استوفت الامارة الشكل وأصبحت مصر دولة يعترف بها أصحاب النفوذ الاسمى والفعلى ،

وفى عهد الخليفة المعتضد تدعمت العلاقات بين الطولوئيين ودار المخلافة ، حيث تمت المصاهرة بين البيتين ، فقد تزوج الخليفة قطر الندى بنت خمارويه ، وكسب بذلك البيت الطولونى مجدا وتفوذا بمصاهرته

<sup>(</sup>۱) حسن ابراهیم: ج ۳ ، ص ۱۲۹ ،

<sup>(</sup>۲) الكندى: ص ۲۳۸ ، النجـوم الزاهرة: ج ۳ ، ص ٥٠ ،

المخليفة ، كما كسبيت الخلافة وقوف هذا الطرف الغربي الى جانبها يشد الزرها ماديا وعسكريا .

على أن خمارويه ما لبث أن توفى سنة ٢٨٦ هـ وبموته اضطربت أحوال الدولة الطولونية بسبب تدخل الجند وتنافس الأمراء الطولونيين فيما بينهم ، واشستعلت الفتن والثورات ، وأصبح من المؤكد أن أمراء البيت الطولوني فقدوا عنصر القوة الذي كان يتمتع به أحمد بن طولون وابنه خمارويه ، بحيث أصبحوا ألعوبة في يد الجند وتعرضوا للمهانة والقتل ، وفي سسنة ، ٦٩ هـ ظهر القرامطة بالشمام ، فأنفذت الدولة الطولونية جيشا لقتالهم فهزم ، وأدى هذا الضعف الى أن تجدد الخلافة العباسية رغبتها في اعادة مصر الى سلطانها المباشر ، فأرسلت جيشا بقيادة معمد بن سليمان الكاتب لاسترجاع مصر ، ولم تقو القوات الطولونية على الصمود له ، فدخل الفسطاط سنة ٢٩٢ هـ وأمر باحراق الفطائع فأحرقت ، وهكذا زالت الدولة الطولونية بعد أن حكمت البلاد ثمان وثلاثين سنة (١) .

عادت مصر الى حكم الخلافة مباشرة ، لكن الخلافة كانت قد المنتكست مرة أخرى في عهد المقتدر ( ٢٩٥ - ٣٢٠ ) وعادت سلطة الإتراك على دار الخلافة مرة أخرى ، وعاد معهم استبدادهم بالخلفاء واهمالهم لشئون الدولة ، وتأثرت مصر بهذه الظروف فأصبحت مسرحا للمنافسة بين الولاة وعنسال الخراج ، وقد صاحب هذا قيام الدولة الفاطمية بالمغرب واكتساحها لدولة الأغالبة في تدونس ، وبذلك تلاقت المحدود العباسية والحدود الفاطمية على حدود مصر الغربية ، وقد ظهر الاتجاه الفاطمي نحو مصر منذ ذلك الوقت فأخذوا يرسلون دعاتهم بوجيوشهم الى مصر ، ولاحقوها بالحملات المتكررة ولم يكن هناك بد

<sup>(</sup>۱) انظر عن سقوط الدولة الطولونية . النجوم الزاهرة ، ج ٣ ، ص ٨٨ ــ ١٤٣ . الكندى ، ص ٢٤١ . المقطط ، المقطط ، ح ٢ ، ص ٣١٣ وما بعدها .

من وجود حاكم قوى فى مصر يستقل بشئونها ويقر الأمن فيها ، ويستخدم مواردها للوقوف فى وجه القوة الفاطمية الزاحفة نحوالشرق، وهذا يذكرنا بموقف الخلافة العباسية من تونس بعد أن تهددت بقيام الأدارسة ، فأقام الرشيد ابراهيم بن الأغلب حاكما مستقلا ليكون حاجزا بينهم وبين الزحف الى مصر ، ونشهد هنا نفس المسألة تتكرر ، فنرى القوة الموالية للعباسيين تنحسر عن تونس ، ولا ترى الخلافة بدأ من أن تقيم دولة للعباسيين تنحسر عن تونس ، ولا ترى الخلافة بدأ من أن تقيم دولة عاجزة فى مصر تحميها وترد عنها هذا الزحف الشيعى الجديد ، غولى الطليفة الراضى محمد بن طعج على مصر سنة ٣٢٣ ه (١) .

# الدولة الإخشيدية

كان ظهور محمد بن طعج الاختسيد في مصر يتسبه الى حد كبير ظهور أحمد بن طولون بها من ناحية ، ويشبه ظهور ابراهيم بن الأغلب بأغريقية من ناحية أخرى ، فقد ظهر الأخشيد ليخلص مصر من الفتن الداخلية العنيفة التى قامت بها بعد عودتها الى حوزة الخلافة العباسية ، وليصلح من أحوالها التى آفسدها عمال الغراج الذين عادوا الى عبثهم وافسادهم بعد زوال الحكم الطولوني ، وكما تصدى الموفق لأحمد بن طولون من قبل ، كذلك تصدى محمد بن رائق للاختسيد ، كذلك جاء الاختسيد الى مصر ليواجه التهديد الفساطمي الذي آخذ يتجه الى مصر ويلح عليها بالغزو ، وبعد أن اكتسح أمامه دولة الأغالبة في أفريقية ، وقلا تصدى الاختسيد للنفوذ الفاطمي كما تصدي ابراهيم بن الأغلب لنفوذ ويلح عليها بالغرب من قبل ، وكذلك لهب الاختسيد نفس الدور الذي لعبد أحمد بن طولون من قبل بالنسبة للخلافة العباسية ، فقد حاول المخشيد اغراء الخليفة العباسي المتقدوم الى مصر ليخرج عن نفوذا أمير الأمراء المتسلط في بغداد ، كما حاول ابن طولون آن يغرى المخليفة المعتمد بالقدوم اليها بعيدا عن نفوذ أخيه الموفق ، فكلا الرجلين اذن أراد

٠ (١) الكندى : الولاة ، ص ٢٨٦ .

أن يجعل من مصر مركز الثقل في العالم الاسلامي بنقل الخليفة البه حتى ولو الي حين ٠

ومحمد بن طغج بن جف تركى من فرغانة ، وقسد قدم جده جف الى دار الخلافة في عهد المعتصم : وظلت أسرة جف مقيمة بدار الخلافة تعمل ضمن الأتراك الذين كانوا يعملون في العراق . وقد بدأت حيدة محمد بن طغيج العملية تظهر حين اتصل بخدمة ابن بسيط م عامل بالد الشيام ، ولمسا كانت مصر موضع نشاط للأعمال الفاطمية لغزوها . فقد وجد ابن طغج ميدانا فسيحا ليظهر في مسرح الحوادث . غجاء الى مصر وقاتل تحت قيادة تكين التركي وظهرت شميجاعته وبلاؤه في قنال الحملة التي وجهها الفاطميون بقيادة حباسة بن يوسف الكنامي سنة ٣٠٣ (١) • وتوثقت الصلة بين محمد بن طغج وبين تكين غولاء عمال وجبل الشراة سنة ٣٠٦ هـ نيابة عنه ، وقد أتيَّحت له الفرصة ليكسب عظف الخبيفة ورضاه بعد أن كسب عطف العناصر التركية في الشاء ومصر . فقد "غار الأعراب على قافلة للحجاج المارين ببلاد الشاء. وكان فيهما فوء من أعيان العراق ومعهم جارية لأم الخليفة ، فتصدى ابن صعب الماعراب وهزمهم وخلص القافلة منهم ، فحمد الناس له ذلك ورسى عنه الخسعه . وكان عليه بعد ذلك أن يرضى المرتزقة أصحاب السلفان الفعلي في بغداد ، وقد نم له ما أراد حين نجح في صحد الخطر الفاطمي عر مصر متعاونا مع عاملها التركي ومع مؤنس الخادم الذي كان صاحب السيلطة الفعلية في بغداد والذي كان يقوم بمهام أمير الأمراء، وقد جاء إلى مصر ليشرف بنفسيه على الاستعدادات الكفيلة بصيد هذا الخطر ، وعاد مَعْ فِس الى بغداد واضميا عن تمحمد بن طفح ، فقلده ولاية الرمنة في فلسطين سنة ٣١٦ هـ (٢) ، ثم ولاية دمشق سنة ٣١٩ هـ . ولكن 'س مج كان يرنو الى ولاية مصر معتمدا على الجند والأموال الى استُنتش منهسا

<sup>(</sup>۱) اوج الأثير : ج ۷ ) من ۳۱ . (۲) سيدة الكاشفة ، نصر في عصر الاخشيديين ، ص ۳۳ .

في بلاد الشام ، وقد واتته الفرصة حين ولي الخليفة الراضي. ، وكانت الأحوال في مصر مضطربة أشد الاصطراب بين مطامع القواد ، ومطامع صاحب الخراج محمد بن على الماذرائي الذي استبد بأموال مصر هو وأسرته من قبله نحوا من خمسين سنة جعلوا الخراج ف مصر دولة بينهم، فكأنهم دولة في داخل الدولة (١) • كما تحقق لابن طعج النفوذ في حاضرة الخلافة بعد مصاهرته للفضل بن جعفر صاحب النفوذ في بغداد (٢) ، . ولما كانت الخلافة محتاجة الى رجل قوى ليقر الأمن في مصر وليجعل منها قاعدة لرد هجمات الفاطميين ، فقد ولى الخليفة محمد بن طغج على مصر ، واضطر هذا الى القدوم الى مصر في شبه حملة عشكرية للقضاء على عامل الخراج ، فقهره واضـطره الى الفرار • وكان على ابن للخج بعد ذلك أن يشبت قدمه في مصر ، ولا يكون ذلك الا بأن يدافع عنهسا ويحميها ، ويظهر في العالم الاسلامي بمظهر المدافع عن أهل السنة وعقائدهم وتقاليدهم وفد نجح فعلا في التصدى لحملات الفاطميين التي استمرتِ من سنة ٣٣١ الى ٣٣٤ هـ ، وبذلك حاز الاعجاب ، ونال رضاء الخليفة الراضى الذى أمر بأن يزاد على اسم ابن طغمج لقب الاخشى يد، وهو اللقب الذي كان يطلق على ملوك فرغانة ، وقد دعى له بهذا اللقب على منابر مصر والشام في شهر رمضان سنة ٣٢٧ ه (٣) ٠: وفي هذا اعتراف من الخليفة بمكانة الاخشــيد • كما كان هذا حـــدي. لما أصبح للاخشيد من مكانة في العالم الاسلامي في المشرق .

وكان على الاخشيد لكى يؤمن تلك المكانة التى سما اليها بم وليعزز سياسته الداخلية والخارجية ، أن يكلون له جيش قوى . فأنشسا الجيش علىغرار ما فعل ابن طولون من قبله ، كما سنار على نفس السياسة التى سار عليها وهى تحببه للسصريين واكتساب ود أهل البلاد ، والفوز بولا، أهل الذمة الذين كانوا لا يزالون فى ذلك الوقت قوة يحسب لها حساب،

<sup>(</sup>۱) سيدة الكاشف : ص ۳۷ ــ ٥٠ . حسن احمـــد محمـود . الكنــدى : ص ۷۹ .

<sup>(</sup>٢) أبن سعيد المغرب: ص ١١ .

<sup>(</sup>٣) الكندى: الولاة ، ص ٢٨٨ .

واذا كان أبن طولون من قبل قد تصلى الأكبر قوة في المشرق متمثلة في شخصية الموفق ، فان الاخشيد قد تحدى ابن رائق أمير الأمراء الذى اتسم نفوذه فتولى امرة الجيش وخراج جميع البلاد التي كانت في حوزة الخلافة العباسية ، وخطب له على المنابر في الشرق والغرب ، وقد هدد الأخشيد ، فلم يتردد هذا في الاشتباك معه في البر والبحر ، واستطاع أن يلحق به الهزيمة . ومن ثم أصبح الاخشيد من أكبر القوى في العالم الاسلامي حتى أن الخليفة الذي عبث به الترك وأفزعه عدوان أمير الأمراء اضطر الى الاستنجاد بالاخشيد، فقابله الاخشيد بالرقة ودعاه الى القدوم الى مصر (١) وهكذا كرر الاخشيد ما فعله ابن طولون ليجعل من مصر قاعدة الخلافة العباسية • واذا كان لم ينجح فى الوصول الى هذه الغاية كما لم ينجح ابن طولون من قبل فانه قـــد ظفر بعد ذلك بمثل المعاهدة التي ظفر بها خمارويه ، اذ اعترف الخليفة له بولاية مصر وراثية في أولاده وأقره على البلاد التي استولى عليها في الشمام ، كما دخلت مكة والمدينة في يده . وأصبح بذلك من القوة بحيث يستطيع أن يأمر عماله وقواده بالاعتراف بولاية ابنه أنوجور، وحصل من الخليفة على موافقته على هذه البيعة ، وأصبح يدعى للخليفة وللأخشــيد وأبنه على منابل مصر والشام •

وكما كان الاخشسيد يستخدم القوة مع خصومه ، كذلك كان يستخدم السياسة ، وكان بعيد النظر يقدر ظروفه وظروف العالم الاسلامى ، ويغلب المصلحة العامة اذا تعارضت مع مصلحته الخاصة ، من ذلك أنه حين قاتل محمد بن رائق وانتصر عليه في الشام عقد معه صلحا على ما يحب ابن رائق ، وتعهد له الاخشيد بدفع مائة وأربعين ألف دينار سنويا ، وكان في ذلك بعيد النظر ، فانه كان يعرف مكانة ابن رائق و لايريد أن يتعرض معه لحرب، قد يوالي فيها ابن رائق الحملات عليه من قبل الخلافة ، هذا فوق أنه مهدد من جبهته الغربية بالفاطميين ،

<sup>(</sup>۱) الكندى: الولاة ، ص ۲۹۲ .

فلم يشا أن يشعل نفسه بالجبهة الشرقية ، ومن ذلك أيضا أنه اصطدم بقوة الحمدانيين النامية في حلب والتي تقدمت لاحتلال دمشق ، وعلى الرغم من انتصاره على سيف الدولة الا أنه تصالح مع الحمدانيين على أن يترك لهم حلب وما يليها من بلاد الشام شالا ، كما تعهد بأن يدفع لهم جزية سنوية كفاء احتفاظه بدمشق (۱) ، وكان في ذلك يغلب مصلحة العالم الاسلامي على مصلحته الخاصة ، فقد دكان الحمدانيون يتصدون لمنازلة الروم الذين نشطوا في ذلك الوقت في الهجوم على الولايات الاسلامية المتاخمة لبلادهم ، فأراد الاخشديد أن يبدي العمدانيون حصنا منيعا يصد غارات الروم ، وهم بذلك يتحملون عنه العمدانيون حصنا منيعا يصد غارات الروم ، وهم بذلك يتحملون عنه الشاء ،

واذا كان الاخشيد قد تصدى للحملات الفاطمية على مصر وردها بنجاح ، فانه كان مرهوب الجانب عند الروم حتى ان امبراطور الروم رومانوس كاتبه دون الخليفة ومدحه وتودد اليه ، وقد رد عليه الاخشيد مؤكدا ولاءه للخليفة ، وأجابه في اعتداد آنه يقبل منه ما عرضه من فداء الأسرى ومبادلتهم ، ويكشف هذا الكتاب الذي أورده القلقشندي عن مدى اتساع ملك الاخشيد فانه يشمل : مصر ، والبمن ، وأجناد الشام . جند حمص ، وجند دمشق ، وجند الأردن ، وجند فلسطين ، ثم ما تفلده من أمر مكة والمدينة ، كما يكشف أن سياسته لهذه البلاد كانت ترهي الى تأليف قلوب الرعية وجمعهم على الطاعة واقرار الأمن والدعة في الميشعة (٢) ،

وهكذا ارتفع شأن مصر في عهد الاخشيد ، وتوطد فيها الأمن وسادها الرخاء نتيجة لسياسة الاصلاح التي انتهجها ، حتى ان المؤرخين

<sup>(</sup>۲) صبح الأعشى : ج ۷ ، ص ۱۰ - ۱۸ ، حسن ابراهبم : ج ۳ ، ص ۲۰ - ۱۸ ، حسن ابراهبم : ج ۳ ، ص ۳۰۰ - ۲۸ ، حسن ابراهبم : ج ۳ ،

الميتحدثون عن الثروة الطائلة التي تركها الاخشيد (١) •

وحين مات الاخشيد سنة ٢٣٤ هـ كان ولداه صغيرين ، فتولى الوصاية عليهما مربيهماكافور الاخشيد الذي أصبح صاحب السلطان المطلق في ادارة الدولة الاخشيدية (٢) ، وقد استطاع كافور أن يحافظ على الدولة وأن يدافع عنها طوال مدة وصايته من سنة ٢٣٤ الى ٣٥٥ هـ، حتى اذا ما مات ابنا الاخشيد أنوجور ثم آبو الحسن على أعلن كافور نفسه واليا من قبل الخليفة (٢) ، ولكن الحملات المغربية توالت على مصر ، وكان الدعاة الشيعة قد نجدوا في الدعوة الفاطبية ، حتى ان محر ، وكان الدعاة الشيعة قد نجدوا في الدعوة الفاطبية ، حتى ان مالحولة بتقديم الولاء للفاطسين ، ثم لم يلبث الفاطميون قليلا بعد موته بالعولة بتقديم الولاء للفاطسين ، ثم لم يلبث الفاطميون قليلا بعد موته بالعولة بقدم الله على مصر الني كان الدعاة قد حرثوها من قبل ، ونجح جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله الفاطمي أن يستولى عليها دون كبير عناء في سنة ٢٥٨ هـ ،

وباستيلاء الفاطميين على مصر ثم تقدمهم للشام انشطر العالم الاسلامي شطرين: شطره الشرقي تحكمه الخلافة العباسية وقاعدته العراق ، وشطره الغربي تحكمه الخلافة الفاطمية وقاعدته المقاهرة التي الماهيون بعد دخولهم مصر بقليل •

<sup>(</sup>١) المقريزي: الخطط: ج ١ ص ٩٩٠

<sup>(</sup>٢) ابن سعيد : المغرب ، ص ٥٥ . أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ،

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد : المغرب ، ص ٢١ ، ٩١ .

## الدولة الجمدانية

قامت دولة الحمدانيين في منطقة الموصل ثم في حاب (٣١٧-٣٩٩). التسد فراغا كان موجودا بين قوة الخلافة في بغداد أو في الحقيقة قوة أمير الأمراء الذي يحكم باسم الخلافة في بغداد ، وقوة الاختبيديين ثم الفاطميين الذين يحكمون في مصر والشام ، فقد كان نفوذ بغداد في أقل قوته في هذه المنطقة ، كما كان نفوذ مصر في أضعف حالاته كذلك في هذه المنطقة ، ولما كان لزاما أن توجد قوة ذءالة في هذه المنطقة الكبيرة الأهمية لمواجهتها للجبهة البيزنطية ، فان قيام الحمدانيين كان ضرورة لسد هذا الفراغ بين هاتين القوتين الاسملاميتين اللتين بدا واضحا عدم فعالية الشاركة بينهما في الدفاع عن هذا الشغر الهام ، فكان ظهور الحمدانيين لذلك نابعا من طبيعة هذه المنطقة الثعرية ، وحاجتها الى الدفاع الناجح في وقت انتعشت فيه الامبراطورية البيزنطية في عهد الأسرة المقدونية ، ونسطت لمهاجمة العالم الاسلامي واسترداد بلاد الشام ، أو على الأقسل تدمير القوة الاسلامية في التعور والحد من نشاطها ، وقد تصدت الدولة الحمدانية لهذا النشاط الرومي ، ومن هنا تبرز أهسة المحمدانيين والدور الذي أدوه في خدمة العالم الاسلامي ،

وقد كان ظهور الحمدانيين من ناحيدة أخرى يمثل انتعاش العنصر العربى الذى انزوى بعد تقدم العناصر التركية فى العراق ، وبعد أن أشقط المعتصم العرب من الديوان ، أثم تتبع ابنه الواثق حركاتهم بالضرب والقمع فى مناطق التركيز العربى ، فى الجزيرة العربية وفى الشام ومصر ، ثم أدى وقوع الخلافة تحت نفوذ الأتراك ثم ذلك الصراع الذى شهدناه بين الخلفاء وبين المتسلطين من قواد الأتراك الى محاولة الخلفاء انعاش هذا العنصر العربى مرة أخرى ،

وقد ظهر الحمدانيون في عهد الخليفة المعتضد ثائرين على الدولة العباسية ثم عفا عنهم وأحسن اليهم بعد أن انتصر الحسين بن حمدان على

هارون الشارى وجاء به الى المعتضد أسيرا (١) . ومن ذلك الوقت بدأت شهرة الحمدانيين ، وقد استُثفادت الخلافة من قيام بني حمدان كقوة عربية في هذه المنطقة للقضاء على المناوئين لها ، فقد اشتهر الحسين ابن حمدان في حروبه مع القرامطة • كما تدخل في شئون الخلافة في بغداد وكان الحسين من الةواد والرؤساء الذين حاولوا الوقوف في وجه الأتراك والحد من سيطرتهم على الخلفاء ، وأرادوا استناد الخلافة لان المعتز الشافته وقدرته على تحمل أعباء الخالفة ، ولكن الأبراك نحصوا عليهم فأسندوا الخلافة للمقتدر وقد كان طفلا • ومع غضب المقتدر على العسين بن حدان ، فإن سياسة الخلفاء كانت تتجه الى احياء هذه القوة العربية ، لذلك قلد المقتدر رجال الحمدانيين على الموصل وديار ربيعة ، فقلَّد آبا الهيجاء عبد الله بن حمدان الموصل وما يليها في سبنة ٢٩٢ هـ ، وولي أخاه ابراهيم ديار ڙنبيعة في سنة ٣٠٧ هـ ، كما ولي أخاه ســعيدا نهاوند سنة ٣١٢ هـ ، وقلد غيرهم من بني حمدان بعض مناصب الدولة . غير ألله الذين اشتهروا من بني حمدان ، وقاموا بدور هام سَدواء في شئوتم الخلافة أو في ميدان الجهاد ضند الروم ، هم أبناء عبد الله بن حمَ*دُأُقُ الذين اشــنهر منهم : أبو محمد الحسن بن عبــد الله الذي لقب* « ناصر الدولة » ، وأخــوه أبو المحاســن على بن عبـــد الله الذي لقب « سيف الدولة ،» • وقد انشعبت الدولة الحمدانية الى شعبتين : ، امارة الموصيل وعليها الحسن بن عبد الله ناصر الدولة وامارة حلب وعليها على بن عبد الله سيف الدولة •

ولا بيعنينا من دراسة الدولة الحمدانية الا نواح ثلاثة: علاقتها بالخلافة العباسية • ثم علاقتها بحكومة مصر والشام ، ثم جهادها فى الثغر الرومى •

١ ـ فأما علاقتها بالخلافة العباسية ، فقد رأينا كيف بدآت بالثورة
 على العباسيين ، ثم كيف صارت بعد ذلك الى مساعدة الخلافة ، وكان

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: بح ٧ ، ص ٦٧ -- ٧٠ .

أهم ما قام به الحمدانيون لصالح الخلافة هو الوقوف في وجه المتسلطين عليها من أمراء الأمراء • وقد كان العراق في المقيقة يمثل الجبهة الخلفية للحمدانيين في مواجهتهم للروم.، ولذلك كان يهمهم أن يبقى العراق قويا ، وأن تستقر أموره ، كما كان الحمدانيون يمثلون القوة التي تلجأ اليها الخلافة العباسية ادا ضاقت بها الأحوال في العراق ، وقد لجأ الخليفة المتقى الى الحمدانيين فارا من قوات البريدي التي زحفت على العراق والتي عجز أمير الأمراء ابن رائق عن الصمود لها ، فناصر الحمدانيون الخلافة ، وأعادوا الخليفة الى حاضرته بعد أن قتلوا ابن رائق وطردوا . الغريديين ، وتولى الحسن بن عبد الله المرة الأمراء في بغــداد ، وحاول اصلاح الأحوال فيها • كما تولى أخوه على بن عبد الله قتال. البريديين : ولذاك رضى الخليفة عن الرجلين ولقب الأول « ناصر الدولة ،» كما لقب الثاني « سيف الدولة ،» (') وهذان اللقبان لهما دلالتهما ، فانهما يدلان على اعتراف المخلافة بالدور العظيم الذي قام به الحســدانيون.في خدمة الدولة العباسية ، فالحسن بن عبد الله هو الذي نصر الذولة على المتسلطين عليها ، كما أن أخاه على هو الذي قاتل عنها في العراق ، ثم هو الذي تولى القتال عنها طوال حياته في الجبهة الثغرية • وقد درجت الخلافة ـ العباسية بعد ذلك على اطلاق مثل هـذه الألقاب على من يؤدون خدمات لها وللعالم الاسلامي ، غنراهم يلقبون محمود الغزنوي «يمين الدولة» عَيَن كان يقوم بالمهمة الثغرية في طرف المشرق الأيمن في ثغر الهند و كما أطلقت مثل هـذه الألقاب على بني بويه حين تطلعت اليهم لتخليصها من عبث أمراء الأمراء في بغداد ، فلقبت على بن بويه بلقب « عمداد الدولة » ولقبت أخاه الحسس بلقب « ركن الدولة » ولقبت أخاهما أحمد بن بويه بلقب « معز الدولة » (٢) •

لکن بنی حمدان لم یستقروا فی بغداد کثیرا ، اذکانت أمور العراق مضطربة أشد الاضطراب وكان بنو حمدان يفضلون عدم التورط

 <sup>(</sup>۱) ابن الأثیر : ج ۸ ، ص ۱۳۵ .
 (۲) ابن الأثیر : ج ۸ ، ص ۱۲۱ ، حسن ابراهیم : ج ۲ ، ص ۱۰۹ .

في مشاكل المخلافة التي يحسون بعجرهم عن حلها ، ويرغبون في التفرغ لهمتهم الثغرية التي يحسون بأن بقاءهم واكتسابهم عطف العالم الاسلامي المما هو في احسانهم القيام بها ، ومع ذلك فان علاقات الحمدانيين بدان الخلافة ظلت قائمة ، وكان أمير الأمراء في بغداد يخشي دائما اتساع قوة الحمدانيين في الموصل ، ويعمل على الحد منها ، وكان الحمدانيون يتقون مغاضبة دار الخلافة بالأموال يدفعونها لأمير الأمراء في بعداد في العصر البويهي (١) ، وان لم يتأخروا عن مصارعة البويهيين حينما أرادوا ازالتهم عن امارتهم ، وقد ظلت الامارة الحمدانية في الموصل تواجه هذا الضغط عليها من ناحية البويهيين حتى ضعف أمرها وخصعت للنفوذ البويهي ،

٢ ــ أما علاقة الحمدانيين بمصر : فان الفرع الحمداني الذي اتصلت علاقته بمصر هو امارة حلب التي كان عليها سيف الدولة • وفــد أراد سيف الدولة أن يوسع ملكه في الشام ليستطيع أن يقوى جبهته أمام الروم ، فامتــد بنفوذه الى دمشــق الأمر الذي أدى الى حــدامه مع الأخشيد • وقد قامت الحرب بين الأخشيد وسيف الدولة ، وعلى الرغم من انتصار الاخشــيد ، فانه صالح سيف الدولة وترك له حلب وما يليها من بلاد الشام شمالا ، كما تعهد أن يدفع له جزية ســوية على وما يليها من بلاد الشام شمالا ، كما تعهد أن يدفع له جزية ســوية على الا يتعرض لدمثــق (٢) • وحين مات الأخشـيد عاد سيف الدولة الى طموحه في ضـم الشـام اليه ، ولكن «كافور » هزمه بالقرب من مرج عذراء بجوار دمشـق ، وتم الصلح بين الطرفين على شروط الصلح الأول مع الأخشـيد ما عدا دفع الجزية (٢) • وكان الأخشيديون في سياستهم مع سيف الدولة أكثر حكمة وتقدير المصلحة العالم الاسلامي من البويهيين، مع سيف الدولة أكثر حكمة وتقدير المصلحة العالم الاسلامي من البويهيين، فان الاخشــيدين قدروا الدور الذي بقوم به الحمــدانيون في حماية النوان فلم يرغبوا في ازالة هــذه الامارة التي تقوم بدورها الجهـادي

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ج ٨ ، ص ١٨٣ - ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر : ج ٨ ، ص ١٥٩ ، ١٦٠ .

<sup>(</sup>۳) ابن الأثير : ج ٨ ص ١٦٤ ٠

أمام هجمات البيزنطيين التي أخذت تشتد على العالم الاسلامي في هذه الناحية • أما سياسة البويهيين فقد كانت أنانية قاصرة ، والحقيقة أن قضاء البويهيين على القوة الحمدانية ثم عدم قيامهم بعدهم بالجهاد في التغر الرومي بصورة مرضية قال من قيمتهم في العالم الاسلامي ، كما قصر عمر دولتهم التي لم تكن سوى دولة داخلية وان حكمت باسم الخلافة نفسها •

وبعد سيف الدولة تفككت الأسرة الحمدانية ووقعت في صراعات داخلية أدت بها الى الانحراف عن مهمتها الثغرية في قتال الروم ، بل ان يعض أغرادها استعان بالروم أنفسهم على البعض الآخر والأمر الذي جعل بقاء هذه الامارة ضارا بمصلحة العالم الاسلامي ، فسقطت تحت الضغط الفاطمي المتزايد في مصر (١) و

س أما جهاد الحمدانيين ضد الروم ، فهو الدور البراق الذي أظهر الحمدانيين في العالم الاسلامي كقوة لها فعاليتها واحترامها ، والهواقع أن الدولة الحمدانية اذا جردناها من هذا الدور الذي قامت به في الثغور لم تكن ذات قيمة محسوسة في حياة العالم الاسلامي الداخلية وقد كانت الظروف مواتية لظهور الحمدانيين هذا الظهور البراق ولاحتلالهم مكانة كبيرة في نفس العالم الاسلامي ، واستحقاقهم لهذا الثناء العظيم الذي كاله الشعراء لهم وخلدوا به ذكرهم من أمثال أبي الطيب المتنبي وأبي فراس ، وكان سيف الدولة هو علمهم المفرد في أبي الطيب المتنبي وأبي فراس ، وكان سيف الدولة هو علمهم المفرد في فقال « ، وكان غرة الزمان وعماد الاسلام ، ومن به سداد الثغور فسداد الأمور ، وكافت وقائعة في عصاة العرب تكف باسها وتنزع وسداد الأمور ، وكافت وقائعة في عصاة العرب تكف باسها وتنزع وغزواته تدرك من طاغية الروم الثار ، وتحسم شرهم المثار ، وتحسن

<sup>(</sup>۱) ابن الفسلاسى: ذيل تاريخ دمشق ، ص ٣٣ ـــ ٣٩ .

### في الاسلام الآثار » (١) •

فلقد كانت الدولةالعباسية مشغولة بأحداثها الداخلية التي شهدناها خي عصر نفوذ الأتراك ثم في عهد أمراء الأمراء ، كما كانت مصر طرفا يعيدا ، ولم يتح للطولونيين نم الأخشيديين من بعدهم الفرصة كاملة للدفاع القوى الناجح ، تتيجة للخلافات التي قامت بين دار الخلافة وبين الحمد بن طولون ، ونتيجة للضغط الفاطمي على الدولة الأخشيدية من ناحية المغرب، ، وان كان الطولونيون والاخشميديون بذلوا جهودا مشكورة للدفاع عن التغور الشامية والجزرية •

وفي هذا الوقت الذي كانت فيه الجبهة الاسلامية مضعضعة . كانت الجبهة الرومية تستعد لاتنهاز هذه الفرصة التي لم يكن لها نظير من قبل في صراعها مع العالم الاسلامي ، وكانت تكمل استعدادها لتثأر من أعدائها القدماء، وتزحزح الحدود الاسلامية الى ما وراء الخط المتد بحذاء جبال طوروس بعد أن ظلت ثابتة هناك زمنا طويلا •

وتولى قيادة الهجوم البيزنظي على الأملاك الاسلامية القائد الرومي المجرب تقفور فوكاس ، وبدأ الهجوم البيزنطى بحريا على جزيرة كريت التي لم تلبث أمام القوة البيزنطية الكبيرة أن سقطت ، ثم تلاحقت هجماتهم البرية القوية على الحدود الاسلامية •

تصدى سيف الدولة الحمداني لتحركات الروم البرية واشتبك معهم في معارك كثيرة ولم يلتزم معهم في أول الأمر خطة الدفاع وانما التزم جَانَبِ الهجوم، ويقال انه غزا بلادهم أربعين غزوة اتتصر في بعضها وهزم في البعض الآخر ، وقد أوغل في آسيا الصغرى حتى وصل الي مدينة صارخة على مسيرة سبعة أيام من القسطنطينية واستولى عليها وأقام المنابر وخطب له فيها (٢) • ولكنه ما لبث أن تعرض لهجمات رومية قوية

 <sup>(</sup>۱) حسن ابراهیم : ج ۳ ، ص ۱۲۲ .
 (۲) النجسوم الزاهرة : ج ۳ ، ص ۳۰۳ .

ألزامته خطة الدفاع ، وبلغت قوة الروم طرسوس وخربوا حصن الهارونية الذي بناه هارون الرشيد ، ثم هاجموا ديار بكر ووصلوا الى ميافارقين وعاثوا في بلاد الحمدانيين والعباسيين ، وما زالوا حتى حاصروا مدينة حلب نفسها قاعدة سيف الدولة ، ولم ينجها الا تجمع جيش اسلامي قوئ من سورية والجزيرة اضطر الروم الى التقهقر عنها بعد أن دخلوا المدينة وغنموا منها وسبوا (۱) ، وما زالت الحملات البيزنطية تتوالي على منطقة الثغور الاسلامية حتى سقطت قلاع الحدود القيليقية الكبرى وهي أضنة والمصيصة وطرسوس ، ثم تلا ذلك حملات استولت على معظم شدمالا والمصيصة وطرسوس ، ثم تلا ذلك حملات استولت على معظم شدمالا أنطاكية ، أما دمشت فقد ألزمت بدفع الجزية ، وكذلك اكتستحت الجيوش البيزنطية الرها وديار بكر وميافارقين ونصيبيين ، ولم يقف في سبيلهم شيء الا صحراء العراق ، كما استولوا على مدن الساحل الشامي سبيلهم شيء الا صحراء العراق ، كما استولوا على مدن الساحل الشامي مثل بيروت وصيدا وجبيل ولم تقاومهم سوى طرابلس ،

وهكذا تعرضت الامارة الحمدانية لأقوى هجوم شينه الروم منذ الفتوح الاسلامية ، ومن غير شك كان تصدى الحمدانيين لهذه الموجة العلتية ذا أثر كبير فى اضعاف حدتها ، وتكسرها على صخور قوات سيف الدولة الحمداني ، ولو لم تتح للعالم الاسلامي المتفكك هذه القوة الحمدانية فلربما استطاع الروم احتلال الشيام كله (٢) ، ومع أن القوة الحمدانية هزمت آخر الأمر ، فانها من غير شك أدت دورها على قدر قوتها المحدودة وأتاحت غرصة للقوى الأخرى لتجمع شتاتها . وعوقتة التقدم البيزنطي وقتا ليس بالقصير حتى انشغلت الامبراطورية بمشاكلها الداخلية وبهجوم السلاف عليها من الغرب ،

<sup>(</sup>١) أومان : الامبراطورية البيزنطية ، ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>۲) انظسر: اومان: ص ۱۷۸ - ۱۸۳ ، حسسن ابراهیم: ج ۳ » من ۲۳۵ - ۲۳۸ ،

وهكذا كان قيام الدولة الحمدانية ضرورة من ضرورات العالم الاسلامي وجاء قيامها في وقت كان العالم الاسلامي أحوج ما يكون فيه الى قوة فتية تدافع عن حدوده في هذا الثغر الخطير • ومع ذلك لم تسقط اللدولة الحمدانية الا نتيجة للضغط عليها من العراق ومن مصر في الوقت الذي كانت تقوم فيه بهذا الدور الحيوي •

# الفضل التياني

#### المسركات الاستقلالية في المشرق

اذا كان المغرب الاسلامي بيئة معارضة للخلافة العباسية ، فان المشرق كان البيئة الصالحة التي ارتكزت عليها الدولة العباسية واستمدت منها قوتها ، فهو" المجال الذي توجهت اليه الدعوة العباسية في فتسرة التحضير الثورة ، وكانت جماهير المشرق الاسلامي هي التي التفت حول الدعوة للرضا من آل محمد وآزرتها • والدعوة العباسية حين اتجهت الى المشرق انما كانت تتجه الى بيئة شيعية حرثها العلويون من قبل • وكان العراق مركز الشبيعة منذ كانت الكوفة عاصمة للخلافة في عهد أمير المؤمنين على بن أبي طالب • وقد اتسم الصراع الذي قام بين على ومعاوية بمظهر الصراع الاقليمي بين العراق والشام ، واشتعلت بعد مقتل الحسين بن على • ومنذ ذلك الوقت ظل العراق ومن ورائه المشرق بيئة غير طيعة في أيدى بني أمية ، بل كان مصدر قلق دائم للخلافة الأموية ، الأمر الذي جعل الدولة الأموية تقوى قبضتها على المنطقة الشرقية ، وتوكل أمرها الى أقدر قواته ا وأشدهم بأسا وأكثرهم عنفا ، من أمثال زياد وابنه عبد الله والحجاج بن يوسف • وقد ازداد النشاط الشيعي في المشرق كنتيجة لانضمام الموالي الفرس للحسرب الشيعي، تنفيسا عن القومية الفارسسية التي بدأت تنيقظ ، وتربد أن تثبت وجودها في المجال الاسلامي • وقد أدت سياسة الضغط التي انتهجها بنو أمية على الموالي الى كرههم للدولة الأموية ، والى انضمامهم لأحزآب المعارضة والتي كَّان الحزب الشبيعي أقربها الى تحقيق أهدافهم • وكان انضمام هؤلاء الموالي ذوى الملكات الممتازة إلى حزب الشيعة من أكبر الوسائل في انجاح هذا الحزب ، ثم كانوا هم الذين حملوا عب، الدعوة العباسية وكانوا جندها حين أعلنت الثورة ، وبقوتهم انتصرت على الدولة الأموية •

وقد وصل الفرس في الدولة العباسية الى المكانة التي كانوا يسعون اليها م فالمشرق أذن كان سند الدولة العباسية ، ومن ثم ظل يعطى الخلافة المباسية ولاءه ، ويمدها بالذخيرة الحية لتثبت سلطانها وقمع كالمركات المعادية لها طوال عصر قوتها • وفي العصر الذي تغلبت فبه اللامواكزية ف شئون الحكم ، نجد المشرق يختلف تماما عن المغرب ، فبينما كانت المغرب تتجه الى الاستقلال التام عن الخلافة العباسية ، وتستجيب في تطلعها القومى الى احزاب المارضة الساعية الى الانفصال التام عن الدولة المباسية ومناواتها ، كانت أقاليم المشرق الاسلامي في أتجاهها القومي نحو الاستقلال تحرص على البقاء متصلة بالخلافة ، معترفة بسلطانها ، من الخلالة العباسية نفسها • ولم تكن دولة من هذه الدول التي نشأت في المشرق ترى سلطانها شرعيا الا اذا اعترف به الخليفة العباسي ، وحتى الأمراء الذين أقاموا لهم ملكا بقوتهم حرصوا أشد الحرص على أن تصدر لهم الخلافة براءة التقليد ولم يسعوا قط فى اقامة ملكهم بعيدا عنسلطان الخلالة الأسمى على الأقل ، وأمام هذا الولاء العميق للخلافة العباسية ظلت الخلافة قائمة على الرغم من فترات الضعف الشديدة التي مرت بها ، ووقــوعها تحت آيدي المســتبدين بها من الأتراك والديلم والسلاجقة . وكان من الممكن أن تسقط الخلافة العاجزة وينقسم المشرق بين دول مستقلة منفصلة ، لولا هذا الاحترام الذي كان يكنه المشرق الاسلامي للخلافة ، وكان خلفاء بني العباس في عصر ضعف الخـــلافة بقفون مجردين الا من مركزهم السامي ، وهو المركز الذي أبقى الخلافة المباسبية تمائمة هذه المدة الطويلة ، ولم تسقط الا على يد مهاجم بربرى لا يدين بالاسلام وهم المغول •

وقد توزع المشرق الاسلامي في حركته الاستقلالية بين نوعين من الدول: دول قامت لتسد حاجة ثغرية على طرف من أطهراف المشرق الاسلامي ، فهي الى جانب الاستجابة للدافع القومي تستجيب أيضا للضرورة الثغرية ، ودول لم تكن استجابتها الاللدافع الاقليمي ولنزعات

الطموح من جانب الراغبين فى الحكم ، وهذه الدول كانت داخلية ولم يكن لها فاعلية فى خدمة العالم الأسلامى الا بقدر حسن ادارتها للمنطقة التى قامت فيها ، ومن ثم قلت أهميتها وقصرت مدة بقائها .

ونشير في حديثنا عن المشرق الاسلامي الى لفظ يرد كثيرا في كتب المؤرخين ، وهو لفظ «المتغلبون» أو حكام الأطراف ، ومنشأ هذا اللفظ أن كل أمير أو صاحب جند أو قائد يتغلب على ناحية من النواحي يطلقون عليه اسم « المتغلب » أو « صاحب طرف » والفرس يطلقون عليه اسم « طرف سدار » ، وولاة النواحي يحكمون : اما عن طريق التغلب ويطلبون من الخليفة تقليدا بمعنى مرسوم يصدر من الخليفة بتولية المتغلب على الناحية التي تغلب عليها ، والخليفة هنا يقر الأمر الواقع ، ولم تكن الخلافة في العادة تؤخر التقليد الا اذا كانت قادرة على ارسال الجيوش لاسترداد ما تغلب عليه المتغلب ، أما اذا شمنت من وجوه قواده الموثوق بهم أو المشهود لهم بالكفاءة، غيوليه ناحية من النواحي ويصدر اليه تقليدا ، غيكون « طرغدار » بالتفويض ، غولاية النواحي نوعان : ولاية بالتغلب بمعنى الاستيلاء ، وولاية بالتفويض ، فولاية النواحي نوعان : ولاية بالتغلب بمعنى الاستيلاء ، وولاية بالتفويض ،

ولفظ التغلب بمعنى الاستيلاء ، ولفظ التفويض ، من الألفاظ الاصطلاحية التى استعملها فقهاء ذلك الزمان ، ونراها فى كتاب «الأحكام السلطانية» للماوردى المتوفى سنة ٥٠٤هـ (١) ، فالخلافة قد فقدت كل سلطان على أقاليم الدولة الشرقية الا عن طريق المفوضين أو عن طريق المتغلبين ، ولم يكن هذا الموقف بدعا فى تاريخ الخلافة ، وانما كان قاعدة من قواعد المرونة السياسية ، بحيث كان فقهاء ذلك الزمن يقسمون الولايات الاسلامية الى قسمين : قسم نشأت فيه الولاية باختيار الخليفة ، وفى الغالب كان بحدث ذلك فى أقاليم الثغور المواجهة

<sup>(</sup>۱) المساوردى : الأحكام السلطانية (طبعسة الحلاي ١٩٦٠م) - ص ٣٠ سـ ٣٤ .

لأرض العدو لتنمية موارد الثغر وتقويته على وظيفته في دفع العسدو أو مد تفوذ العالم الاسلامي وقسم نشات فيه الولاية على كره من الخليفة وهو اذيقر المتغلب انما يستجيب للأمر الواقع ويستجيب أيضا للمصلحة العامة التي تقضى باجتماع الكلمة على الألفة والتناصر ليكون للمسلمين يد على من سواهم وحتى يكون تقليد هذا المتغلب استدعاء لطاعته وحسما لمخالفته ومعاندته وفي الغالب ما كان يحدث التغلب في مناطق المشرق الداخلية عنالخلافة قد فقدت كل سلطان على التغليم فارس وأصبحت عاجزة عن القيام بأى شيء فيه الا عن طسريق المتغلين عليه و

وقد بدأ الشعور القسومى فى المشرق مبكرا ، ولكن الحركة الاستقلالية فيه بدأت تظهر متأخرة عن ظهورها فى المغرب الاسلامى ، وذلك لأن المغرب كما أوضحنا من قبل بدأ بيئة معارضة منذ قيام الدولة العباسية وأما المشرق فانه أرضى نزعته القومية بانتصاره للدعوة العباسية واقامة الخلافة العباسية ، فقد كان احساس المشارقة بأن الدولة لهم سفهم وزراؤها ومنهم جل قوادها وجندها سمانعا عن القيام بحركات استقلالية عنها حتى ولو كان هذه الحركات تحت ظلها ، ثم بدأ المشرق يتخذ الحركة الاستقلالية فى أوائل القرن الثالث الهجرى ، ثم برزت هذه الحركة فى العصر العباسى ، وكان المشرق فى أول حركته الاستقلالية يخضع لحكم واحد ، تحت سلطان دولة أنشأتها الخلافة العباسية بارادتها هى الدولة الطاهرية التي حكمت المشرق كلسه ، ثم بدأت الحسركة الاستقلالية تتشعب الى شعب ثلاث بحسب الظروف الثغرية والاقليمية ، هذا عدا ظهور حركة المتغلين فى الأقاليم الداخلية فى بلاد ايران ،

ونحن في استعراضنا للحركات الاستقلالية في المشرق نتتبع التقسيم الاقليمي ونسير فيه بحسب سير الحوادث زمنيا .

# الدول المستقلة في إيران

بدأت ايران تتطور تطورا اسلاميا بعد فتحها مباشرة ، اذ بدان الصبغة الاسلامية والثنافة الاسلامية تنشر فيها منذ اتمام حركة التت العربى ، وقد اشتدت الحركة الاسلامية فيها بدخول الموالى فى الاسلام، ثم أخذت شخصيتها الاسلامية فى الظهور معبرة عن نفسها بانضمامها الى حركات المعارضه التى قامت فى وجه الحكم الأموى ، وقد شهدنا كيف انضم الموالى من الفرس الى حركة المختار بن أبى عبيد الثقفى ، ثم فى جيوش مصعب بن الزبير . ثم فى ثورة محمد بن الأشعث ، ولكن بداية ظهور القومية الايرانية ظهورا واضحا كانت فى سنة ١٣٧ ه ، لأن الايرانيين كانوا من وراء الحركات التى أدت الى نجاح العباسيين ، وشهد العصر العباسي الأول نفوذ الموالى فى مجالات الدولة المختلفة ، ولكن الوطن الايراني بدأ يعبر عن نفسه تعبيرا قوميا بظهور الامارات المستقلة ، وهى الايرانى بدأ يعبر عن نفسه تعبيرا قوميا بظهور الامارات المستقلة ، وهى تختلف الى حد ما عن الحركات التى ظهرت فى كل قسم منها حركة الاختلاف أن أقسام ايران الجعرافية ظهرت فى كل قسم منها حركة استقلالية منفصله ، أى أن التعبير القومي لايران لم يكن شاملا .

# (۱) الدولة الطاهرية (۲۰۰ – ۲۰۰۹ / ۸۲۰ – ۲۷۸م)

أسس هذه الدولة طاهر بن الحسين آحد قواد المامون الثقاة ، وقسد ولام المسأمون خراسان سنة ٥٠٥ م وأضاف اليه أعمال المشرق كلها من بعداد (١) ، فاتخذ نيسابور قاعدة له في خراسان ، وقد بدت من طاهر منذ أول الأمر ميول نحو الحكم المستقل ـ ولكنه مات وشيكا سنة ٧٠٠٧ هـ هـ وعلى الرغم من معرفة المـــأمون بميول طاهر فأنه أقـــر ابغه طلحة على ولأية خراسان ، فقابل الطاهريون ثقة المأمون بالاخلاص حَنَّ جِانْبُهُم ٤ خَلْجُ يُفْكُرُوا بِعَدُ ذَلِكُ فِي الاستقلالُ عَنِ الطَّلَاعَةِ العِباسيةِ ، لل حرصوا على التعاون معها والاعتراف بسلطانها م وكان عبد الله بن ै في مثلاً في هذا الاخلاص ، فقد ولاه المـــأمون في حياة أبيـــه مصر وكانت تغلى بالفتن ، فقضى على الخارجين بها وأصلح أحوالها ، وأقام واليا عليها وعلى الشام والجزيرة « فأصلح الدنيا ، وأمن البرىء وأخاف السقيم واستوسقت له الرعية بالطاعة » (٢) مو ولمساكان للعلويين نشاط كبير بمصر وكان بنو طاهر يميلون الى ولد على بن أبي طالب ، فقد أراد المأمون اختبار اخلاص عبد الله بن طاهر ، فدس له من يسبر غور نفسه بأن يدعوه الى أحد العلويين بمصر ، وكان رد ابن طاهر مثلا في الاعتراف بالجميل • قال « فتجيء الى وأنا في هذه الحال : لي خاتم في المشرق جائز ، وخاتم في المغرب جائز ، وهيما بينهما أمرى مطاع، ثم ما التفت عن يميني ولا شمالي وورائي وأمامي الا رأيت نعمة لرجل أنعمها على ، ومنة ختم بها رقبتي ، ويدا لائحة بيضاء ابتداني بها تفضلا وكرما ، تدعوني الى أن أكفر بهذه النعم وهذا الاحسان ، وتقول أغدر بمن كأن أولا لهسذا وآخرا ، واسع في ازالة خيط عنقه وسفك دمسه ، تراك لو دعوتني الى الجنة عيانا من حيث أعلم ، أكان الله يحب على أن أغدر به

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ٦ ، بس ١٣٤ .

 <sup>(</sup>۲) تقيس المصدر : ص ۱٤٦ ... ۱٤٧ ...

وأكفر احسانه ومنته وأنكث بيعته 11 ﴾ (١) • ومنذ ذلك الوقت لم تذهب الثقة بين المباسيين وبنى طاعر ، وقد تتبع الطاهريون العلويين يقضون على حركاتهم في كل مكان تصل أيديهم اليه، وقف قضى عبد الله بن طأهر على النفركات العلوية في خراسان بعد أنّ ولي عليها سنة ٢١٤ هـ (") • كما تصدى خلفاؤه للحسن بن زيد العلوى الذى ظهر في طبرستان واجتمع اليه الديلم وأهل طبرستان في سنة ٣٥٠ هـ ، موة يُنقردهم ومرة متماونين سم قوات الخلاقة (٢) •

وكذلك تعاون عبد الله بن طاهر مع البخلافة تعاونا صادقا في قمع المارجين عليها ، فقد خرج المازيار بن قارن صاحب جيال مايرستان على المتصم بتحريض من الافشين ، فاستطاع عبد الله بن طاهر كشم المؤامرة وأطلع المعتصم عليها ، وأرسل جيوشه الى قتال المسازيار حتى قبض عليه وارسله الى سامرا (٤) • وتعاوَّن بنو طاهر بعد ذلك مع المخلافة وشاركوا في الأحداث التي كانت تجري في بغداد لصالح الخلافة (") •

وقد قدر العباسيون خدمات الطاهريين وقربوهم ، ومالوا الى جانبهم فى النزاع مع الصفاريين ، وأبقوا شرطة بغداد فى أيديهم حتى ٣١٠ ه على الرغم من زوال ملكهم في خراسان .

ومما لا شك فيه أن حكم الطاهريينُ للمشرق كان حكما صالحا . فقد اهتموا بأمر رعاياهم ، وأصلحوا الأحوال الاقتصادية للبلاء وأقروا الأمن فيها : كما تعهدوا عمالهم بالنظر والمراقبة فكانوا يضربون على يد كل من يعسسف بالرعية منهم (١) ، كما تُعهـ دوا أهــل العلم والمعرمه ، وأصبحت نيسابور في عهدهم مركزا من مراكز الثقافة الاسلامية .

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ج ۱۰ ، س ۲۷۷ . (۲) ابن الاثير : ج ۲ ، من ۱۹۲ . (۳) ابن الاثير : ج ۷ ص ۶۰ ، ۵۷ ـــ ۵۸ ، ۷۱ .

<sup>. (</sup>١٤) الطبرى: ج ١٠ ص ٢٥٦ ــ ٣٦٢ . ابن الانسسير : ج ٢ ٥٠ a. 1AA - 1AY ...

<sup>(</sup>ه) ابن الاثير : ج ٧ مس ٥٨ ، ٩٠ . (١) ابن الاثير : ج ٢ ، مس ١٨٩ .

وقد حافظوا على الثغر الشرقى ومدوا نفوذ العالم الاسلامى فى بلاد التهاك ووطدوا سبلطان المسلمين بالقضاء على الخارجين من ملوك الترك الذين كانوا قد دخلوا فى طاعة المسلمين • وحين بدت الدوله الطاهرية عاجزة عن القيام بدور فعال فى حكم الثغر الشرقى تتيجة لتعرضها لثورات العلويين ، ونتيجة لقيام الصفاريين سقطت فى سنة ٢٥٩ ه •

# (۲) الدولة الصفارية ( ۲۵۶ – ۲۸۹ / ۸۹۷ – ۹۰۳م )

تمثل هذه الدولة امتداد الحركة الاستقلالية الى قسم من أقسام ايران الجغرافية وهو القسم الجنوبى ، وتنسب الى يعقوب بن الليث الصغار ، وهو رجل مغامر انتهز فرصة ضعف الخلافة واضطراب الأحوال السياسية ، فغلب على أقاليم ايران الجنوبية وضهم اليه فارس ، وامتد الى خراسان وأسقط الدولة الطاهرية ، واعترفت به الخلافة آميرا مستقلا، ولكن طموحه امتد الى فتح بعداد ووضع الخلافة تحت نفسوده ، فاصطدم بقوة الخلافة التى كانت قد بدأت حركة انتعاش في عهد المعتمد وأخيه الموفق ، وكان ذلك من أكبر الأسباب في خصر عمر هذه الدولة وستقوطها ،

بدأ يعقوب بن الليث الصفار وأخوه عمرو حياتهما يشتغلان بصناعة الصغر ، ويعيشان منكسب عملهما ، ثم التحقا بفرق المتطوعة التي تكونت لقتال الخارجين على الدولة العباسية في الأقاليم الشرقية وبخاصة في اقليم سجستان ، ذلك أن مركز الخلافة قد تضعضع منذ سيطر الأتراك على شتون الخلافة ، فطمع كثير من الأمراء المحليين ومن الخارجين في اقتطاع أملاكها ولاقت الدولة الطاهرية التي كانت تعتمد عليها الخلافة في المشرق كثيرا من شرهم ، كما أدت ثورات هؤلاء الخارجين وعجز الخلافة عن تعمل الى تعرض حدود الدولة الشرقية والشمالية الى هجمات جيرانها من الترفي والهنود والديلم ، لذلك تكونت جماعة من المتطوعين المجهاد من الترك والهنود والديلم ، لذلك تكونت جماعة من المتطوعين المجهاد

صيانة للوحدة ودنعا لأذى المهاجمين() • وبهؤلاء المتطوعين التحق يعقوب وأخوه عمرو تحت قيادة صالح بن النضر الكنانى فى اقليم سجستان ، وقد كان يعقوب ذا مواهب عالية فما لبث أن ظهر أمره بين اخوانه من المتطوعة جنديا باسلا ، ذا تجربة وحنكة ، الى خلق عسكرى رفيع أساسه المخشونة والتواضع والمواساة •

وحين مات صالح بن النضر الكنانى خلفه على قيادة المتطوعة درهم ابن الحسين ، ولما لم يكن يملك مواهب القيادة ، هقد تطلع الجند اللى شخصية قوية تستطيع مواصلة جهود صالح ، فوقع اختيارهم على يعقوب بن الليث (٢) ، وقد برهن يعقوب منذ اللحظة الأولى فى القيادة على مقدرة وكفاءة ، فقد ضبط أمور الجند ووجههم الى أعمال ناجحه ، فحارب الخارجين على الدولة من الشراة وظفر بهم وخرب قراهم ، واشتدت شوكته فغلب على سجستان ، وأظهر التمسك بطاعة الخليفة وكاتبه ، وأظهر أنه يعمل بأمره وأنه أمره بقتال الشراة وملك سجستان ، فطهر وألمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، فأطاعه الجند وكثر أتباعه ، فتقدم الى منطقة خراسان واحتل مدينتى هراة وبوشنج بعد أن وغيره من أمراء الأطراف (٢) ،

ولم يكتف الصفسار بما وصل اليه ، وانما تقدم فاحتل كرمان مسئة ٢٥٥ هـ وضمها الى سجستان (١) وسار الى اقليم فارس فدخله واحتل عاصمته شيراز ، وليظهر أنه يعمسل تحت طاعة الخلافة ، بادر مارسال هداياه الى الخليفة المعتز عنوانا على الطاعة(٥) ثم ليظهر بمظهر المدافع عن حدود الدولة ، ولى وجهه شطر اقليم بليخ وطخارستان

<sup>(</sup>۱) محمد رحلمی محمد 4 مس ۱۸۳ ه

<sup>(</sup>٣) ابُن الأثير : ج ٧ ، سَن ٢٢ ، ٥٥ ،

<sup>(</sup>٣) ابن خلکان : ج ٢ ص ٣١٢ ، ابن الاثير : ج ٧ ، س ٦٥ .

<sup>(</sup>۱) الطُّنْرِي : ج ۱۱ ، مَسْ ۱۵۷ .

<sup>(</sup>٥) الطبرى: ج ١١ ، ص ١٥٩ سه ١٦٠ . ن

انى هذا الحد كان الصفار يعمل تحت دائرة طاعة الخلافة بويحرص على ارضائها ، ويسعى لتأييدها ، وقد استجابت الخلافة فمنحته التقليد على ما ملك ، لكن كثيرا مما وضع يده عليه كان تحت نفوذ الطاهريين الدين تعطف عليهم الخلافة ، وتعتمد عليهم لاخلاصهم فى خدمتها وطاعتهم لها ، وكانت تحركات الصفار نحو هذه الجهات تهديدا خطيرا المطاهريين واضعافا لهم فى الوقت الذى كانوا يقاتلون فيه العلويين ، فى طبرستان ومنطقة غزوين ، وقد أدت انتصارات الصفار من ناحية والتصارات العلويين من ناحية أخرى الى اضمحلال آمر محمد بن ظاهر والى خراسان واتقاض كثير من الأعمال عليه ، فلم يبق فى يده الا بعض خراسان وأكثر ذلك مفتون منتقض بالمتغلبين فى نواحيها ، والشراة الذين يعيثون فيها ، والشراة الذين يعيثون فيها ، والشراة الذين يعيثون فيها الصفار فى الجنوب وجبهة العلويين فى الشمال (آ) ،

وأحس الصفار بقوته ، ووجد الفرصة مواتية ليضم المشرق كمله تحت لوائه حين أدرك ضعف الطاهريين ، فتقدم الى نيسابور عاصمة خراسان ، وحين أدرك بعض أهلها أن محمدا بن طاهر غير قادر على دفعه

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: ج ٧ ، ص ١١٦ ٠

<sup>(</sup>۲) أبن الانسير : ج ۷ ، ص ۸۸ . الطبرى : ج ۱۱ ، ص ۲۵۷ ، ۲۳۳ . حسن ابراهيم : ج ۳ ، ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: ج ٧ ، من ١٨٨٠٠

عنها ، راسلوا الصفار واستدعوه فدخلها ، وأساء معاملة محمد بن طاهر وحبسه وأهل بيته ، وليبرر فعله أرسل الى الخلافة بشرح حال خراسان وأن الشراة والمخالفين قد غلبوا عليها ، وضعف محمد بن طاهر ، وأن أهل خراسان قد كاتبوه واستعانوا به فسار اليها فدفعوها اليها فدخلها (۱) •

وأدركت الخلافة خطورة الصفار، فأرسل الموفق يقول له مع الرسل، « ان أمير المؤمنين لا يقار يعقوب على ما فعل ، وانه يأمره بالانصراف الى العمل الذي ولاه اياه ، وانه لم يكن له أن يفعسل ذلك بغير أمره ، فليرجع ، غانسه ان فعسل كان من الأوليساء ، والا لم يكن له الا ما للمخالفين (٢) » لكن الصفار تحدى الخلافة معتمدا على قوة جيشه وطاعة جنده ، فتقدم نحو فارس واحتلها وثبت سلطائه بها ، ثم أظهر عزمه على السير الى العراق ، وتقدم الى الأهواز ، ورأت الخلافة أن تترضى الصفار ريثما تعد عدتها ، فأرسلت اليه تقليدا بولاية خراسان وطبرستان وجرجان والرى وغارس ، وتعيينه أميرا على شرطة بغداد ، وبذلك حققت له جميع ما طلب (٢) ، لكن يعقوب أصر على أن يجمسع ولخلافة ، وأن يذيع فيهم كتابا آخر يعلن رضاه عن يعقوب فيبطل بهدا الخلافة ، وأن يذيع فيهم كتابا آخر يعلن رضاه عن يعقوب فيبطل بهدا الكتاب الجديد الأثر السيىء الذي تركه الكتاب الأول ، ثم زاد على الخلافة أن تجيبه الى ذلك غفعلت (٤) ،

تساهلت الخلافة هذا التساهل الكبير مع الصفار لأنها كانت واقعة بين قوتين ، ولم تشأ أن تواجههما فى وقت واحد ، وكانت تخشى اتفاقهما عليها ، هاتان القوتان هما قوة الصفار التى احتلت فارس وتقدمت الى

<sup>(</sup>١) الطبرى: ج ١١ ، ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الطبرى: ج ١١ ، ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى: ج ١١ ، ص ٢٣٦ ــ ٢٣٧ ، ابن الاسسير: ج ٧ ، من ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان : ج ٢ ، من ٣١٦ .

الإهواز ، وقوة صاحب الزلج في اقليم البصرة والتي كانت قد امتدت الى الأهواز أيضًا ، ولما كان الموفق آخو الخليفة يستعد لقتال صاحب الزنج ، غانه ترضى الصفار ليكسب ولاءه وليبعده عن المعركة ، وفي الوقت نفسه كانت الخلافة قد أقامت لها حكما مواليا في المشرق وراء خراسان ، بأن جعلت من بلاد ما وراء النهر التي كانت خاضعة لولاة خراسان القليما قائما بنفسه وعهدت بولايته المي نصربن أحمد الساماني. واقد كان السامانيون يتولون أعمال بلاد هذا الاقليم من قبل بني طاهر ولاة خراسان (١) . وبذلك جعلت الخلافة لنفسها قوة موالية وراء الصفار تستنخدمها عند اللزوم •

لكن الصفار غرة تساهل الخلافة من ناحية ، وثقته في ولاء جنده له من ناحيسة آخرى ، ففاته التوفيق في الناحيتين • ذلك أنه لم يدرك متغير الأحوال في مركز الخلافة التي كانت قد بدأت تسترد فعاليتها بتولية الموغق على تنيادة الجيش وسيطرته عليه وسبطه لجنوده، كما لم يدرك مرامي سياسة الموفق ، ولم يكن الصفار سياسيا بعيد النظر حين غاضب الخلافة ، وقد كان في امكانه أن يستعين بقوات صاحب الزنج الذي طلب فعلا أن يساعده فرفض الصفار طلبه في ازدراء (٢) • كذلك كان الصفار قصير النظر حين أفرط في ثقت بجنده ، حقيقة كان المسفار محسنا الى رجاله مواسيا لهم ، ضابطا الأمورهم حتى أحبوه وأولوه اخلاصهم ، ولكنهم في الوقت نفسه كانوا من المتطوعين الذين تجمعوا أصلا لنصرة الخلافة ، وانما انضموا تحت لواء الصفار غضبا للخلافة لا غضبا عليها ، فكان ولاء أكثرهم للخلافة أكثر من ولائهم للصفار • هٰلما رأوا الصفار يقاتل حيشا على رأسه الخليفة نفسه تخاذلوا عن الصفار ، بل هاجموه في صفوف الخليفة •

لم يقنع الصفار بما ولاه الخليفة ، بل أراد أن يسير الى دار الخلافة

 <sup>(</sup>۱) این الاثیر : ج ۷ ، من ۹۹ .
 (۲) این الاثیر : ج ۷ ، من ۹۳ .
 (۲) این الاثیر : ج ۷ ، من ۱۰۳ .

ليرغمها على الأذعان لقوته وليحتل منها مركز الأتراك من قبل ، لذلك لم ير الموفق بدا من الدخول معه فى معركة تكسر شوكته وتكبح جماحه ، وخرج جيش الخليفة بقيادة الموفق ، وخرج الخليفة المعتمد مع الجيش ليحدث وجوده التأثير الروحى على جند الصفار حين يرونه يقاتل صاحبهم ،

وحين التقى الجيشان أحرز الصفار نصرا مبدئيا فى المعركة ، ولكن هذا النصر ما لبث أن تحول الى هزيمة ساحقة ، حين رأى جند الصفار الخليفة على رأس الجيش يحارب الصفار الذى كان فى أول أمره جنديا مع المتطوعة يحارب الخارجين على الخليفة ، فانضموا للخليفة وحملوا على الصفار ومن ثبت معه للقتال ، غانهزم يعقوب فى خاصة أصحابه تاركا فى الميدان غنائم كثيرة ، بلغت « الدواب والبغال فيها آكثر من عشرة فى الميدان غنائم كثيرة ، بلغت « الدواب والبغال فيها آكثر من عشرة أمر عظيم (١) » وأصدرت المخلافة كتابا بلعن الصفار واعتباره خارجا على أمير المؤمنين ، منكرا للنعم ، ساعيا الى الفساد (٢) .

أعادت الخلافة محمد بن طاهر ، الذي تخلص في المعركة من أسر الصفار ، الى منصبه رئيسا لشرطة بعداد ، وعاد يعقوب الى البلاد التى ملكها يحصنها ويقوى قبضته عليها ، ويستعد لمعركة أخرى ، فاستولى على الأهواز من صاحب الزنج (۱) ، وكانت الأهواز مفتاح الدخول الى العراق من ناحية فارس ، ولما لم تكن الخلافة متفرغة لقتاله ، فقد سارت على سياسة الاستمالة كسبا للوقت ، فأرسلت الى بعقوب الصفار « رسولا يترضاه ويستميله ويقلده أعمال فارس ، فوصل الرسسول ويعقوب مريض فجلس له ، وقد جعل عنده سيفا ورغيفا من الخبر الخشكار ومعه بصل ، وأحضر الرسول فأدى الرسالة ، فقال له : قل

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ۷ ، ص ۱۰۳ .

<sup>(</sup>٢) الطبري : ج ١١ ، ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى: ج ١١، ٢٤٦ م ٢٤٦ . .

للخليفة انى عليل ، فان مت فقد استرحت منك واسترحت منى ، وان عوفيت فليس بينى وبينك الا السيف هذا ، حتى آخذ بسيفى ، أوتكسرنى وتفقرنى فأعود الى هذا الخبز والبصل ، وعاد الرسول فلم يلبث يعقوب أن مات » (١) •

من هذا يتبين أن يعقوب بن الليث امتد طموحه الى الاستقلال التام عن الخلافة ، واعادة دولة الفرس بحد السيف وكان هذا الطموح هو علة الدولة التى أقامها وسبب قصر أجلها ، وعلى الرغم من أن أخاه عمرا الذى اختاره الجند خلفا له ، قد أدرك هذه الحقيقة وكان أبعد من أخيه نظرا وحسن سياسة ، فان الخلافة لم تئس للصفاريين طموحهم ، وكانت ترتقب الفرصة للقضاء عليهم ،

كتب عمرو الى الخلافة بطاعته ، فأرسل اليه الموفق التقليد بولاية خراسان وغارس وأصبهان وسجستان والسند وكرمان والشرطة ببغداد وأرسل اليه الخلع ، وبذلك تولى عمرو ما كان بيد أخيه ، وأناب عنه عبيد الله بن عبد الله بن طاهر في شرطة بغداد وسامرا ، وأرسل الى الموفق هدية عمودا من ذهب (٢) .

لكن الخلافة ما لبثت أن تخلصت من صاحب الزنج والقضاء على حركته ، وأصبحت حرة اليد ، تستطيع أن توجه اهتباما للصفاريين ، فأصدر الخليفة المعتمد قرارا بعزل عمرو بن الليث عن البلاد التي ولاه اياها ، وأعلن هذا الخلع على ملا من الحجاج الذين حضروا الى بفداد من خراسان ، ولعنه بحضرتهم ، وأخبره أنه قلد خراسان محمد بن طاهر وأمر بلعن عمرو بن الليث على المنابر فلعن (") ، ثم سير جيشا الى قتال عمرو بفارس ، فانتصر على جيوش الصفار (أ) ، أما محمد بن طاهر فقد

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: ج ٧ ، ص ١١٦١ ١٠

<sup>(</sup>٢) الطبرى: ج ١١ ، ص ٢٥٥٠

<sup>(</sup>٣) الطبرى: ج ١١ ، ص ٢٢٩ – ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الطبرى: ج ١١ ، ص ١٣١ .

بقى ببغداد واستخلف على خراسان رافع بن هرثمة ، وأبقى بلاد ما وراء النهر فى يد بنى سامان (١) ٠

ثم سار الموفق بنفسه لقتال عمرو بن الليث في فارس ، واضطره الى المتقهقر الى سجستان بعد أن ألحق بقواته الهزيمة (٢) ٠

وحين تولى المعتضد الخلافة سينة ٢٧٥ هـ أرسل عمرو بن الليث هداياه الى الخليفة يعلن ولاءه ويسأله ولاية خراسان ، فأجابه الخليفة وبعث اليه التقليد ، لكن رافعا ابن هرثمة رفض الاذعان وقاتل عمرا الذى قتله سنة ٣٨٣ ، وبعث برأسه الى الخليفة وطالب بولاية بلاد ما وراء النهر ، وكانت بيد اسماعيل بن أحمد السامانى ،

وانتهز المعتضد الفرصة • غازاد أن يضرب عمرا بقوة السامانيين " النامية في بلاد ما وراء النهر • فأجابه الى طلبه • وهو يقدر المغامرة التي يتعرض لها عمرو ، وقد صدق تقدير الخليفة ، فإن السامانيين الحقوا بعمرو هزيمة هاسمة وأسروه وأرسلوابه الى الخليفة الذى سجنه حتى مات • وأخذت الخلافة ترسل جيوشها متوالية حتى استطاعت القضاء على بقية الصفاريين في سنة ٢٩٨ هـ •

اقتهت الدولة الصفارية بعد هذا العمر القصير الذي لم يتجاوز خسا وثلاثين سنة ، على الرغم من قوة جيوشها وحسن تدريبها وتسايحها ، وعلى الرغم من اتساع البلاد التي وقعت تحت يدها ، وامتلاء خزائنها بالأموال حتى قيلاً ان يعقوب بن الليث حين مات كان في خزائنه خمسون الف ألف درهم وثمانون ألف ألف دينار (٢) • وذلك لأن الصفاريين اتجهوا الى مجال داخلى ، واتجه طموحهم الى اقامة ملك لهم ، ولو أنهم واصلوا اتجاههم الأول الى المجال الخارجي وواصلوا جهودهم في الثغر الذي

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ٧ ، ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : ج ٧ ، ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) حسن ابراهيم: ج ٣ ، ص ٦٧ .

يليهم من ناحية الهند لاكتسبوا عطف الخلافة واحترام العالم الاسلامى، ولكانت الخلافة قدرت لهم هذا فأعاتنهم أو على الأقل لم تسع الى اسقاطهم، ولكنهم اتجهوا الى الداخل ووسعوا ملكهم على حساب دولة كانت توالى الخلافة وتقوم بمهسة ثغرية كبيرة في المشرق، وزادوا بأن تحدوا الخلافة في وقت كانت قد بدأت تنتعس فيه وتعمل على استرداد نفوذها على ولاياتها، فتعرضوا بذلك لسخطها وسخط الموالين لها، فلم يستطيعوا الاحتفاظ بملكهم وسقطوا وشيكا،

# (٣) الدولة السامانية ( ٢٦١ – ٣٨٩هـ / ٤٧٨ – ٢٩٩٩)

قامت هذه الدولة في منطقة ربما لا تدخل في منطقة الثقافة والمحضارة الايرانية ، وهي المنطقة التي تسمى «بلاد ما وراء النهر»، ولكنها ما لبثت أن امتدت الى المنطقة الايرانية ، فبسطت سلطانها على بلاد خراسان كما ضمت طبرستان والرى والجبل وبلاد سجستان واستجابت لنفس تيار الحركة الاستقلالية والقومية الايرانية ، وربما كان تعبيرها عن الحركة الايرانية المقومية أكثر ظهورا ووضوحا مما رأيناء عند الدول الأخرى ، ومظهر ذلك أن السامانيين عملوا على احياء اللغة الفارسية الحديثة التي تجمع بين المؤثرات العربية والمؤثرات الفارسية ، وبدأت هذه اللغة في عهدهم تصبح لغة الفكر والثقافة ، ترجمت اليها بعض الآثار العربية الاسلامية ، كما ظهر شعراء من الفرس (۱) ، وكان بعض الآثار العربية الفارسي العظيم « الفردوسي » الذي يعبر تعبيرا صحيحا عن القومية الفارسية وعن الثقافة الايرانية الجديدة وصحيحا عن القومية الفارسية وعن الثقافة الايرانية الجديدة وعن القومية الفارسية وعن الثقافة الايرانية الجديدة و

والسامانيون ينتسبون الى احدى أسر الفرس العريقة ، وهم ينسبون أنفسهم الى ملوك الفرس ، شأنهم فى ذلك شأن الأسر الفارسية

ابن خلكان : ج ١ ، ص ١٥٣ ــ ١٥٥ . ابن خلكان : ج ١ ، ص ١٥٣ ــ ١٥٩ . ابن خلكان : ج ١ ، ص ١٥٤ ــ ١٥٩ . العصر العباسي ) (م ٣٠ ــ العصر العباسي )

التى حكمت (١) ، وقد ظهر أمر هذه الأسرة فى عهد الخليفة المسأمون ونالت تحظوة عنده ، فولى أولاد أسد بن سامان بلاد ما وراء النهر ورفع من شأنهم : فولى نوح بن آسد سمرقند فى سنة ٢٠٤ هـ واحمد بن أسد فرغانة ، ويحيى بن أسد الشاش وأشرو سنة . والياس بن أسد هراة • ولما ولى طاهر بن الحسين بلاد خراسان اقرهم فى هذه الأعمال •

وظل السامانيون في بلاد ما وراء النهر يتعاونون تعاونا سادقا مع الطاهريين ويحمون هذا الثغر الشرقى ، كما شاركوا في الصراع الذي قام بين الصفاريين والطاهريين ، وكانوا يشدون أزر الطاهريين ، الأمر الذي جعل الطاهريين دائما يقرون السامانيين في بلاد ما وراء النهر ، ولما ضعف آمر الدولة الطاهرية واستولى الصفاريون على اقليم خراسان، قدرت المخلافة للسامانيين اخلاصهم ، فجعلت بلاد ما وراء النهر اقليما منفصلا عن خراسان وأقرت عليه السامانيين (٢) ، وظل السامانيون يعملون متعاونين مع الطاهريين من ناحية العرب ، كما كانوا يسلون الشغر من ناحية الغرب ، كما كانوا يسلون فقد غزا اسماعيل بن أحمد الساماني بلاد الترك في سنة ١٨٠ هـ وأسر منهم نحو عشرة آلاف أسير (٣) ، كما صد غاراتهم في سنة ٢٨٠ هـ وأسر منهم نحو عشرة آلاف أسير (٣) ، كما صد غاراتهم في سنة ٢٨٠ هـ وأسر منهم نحو عشرة آلاف أسير (٣) ، كما صد غاراتهم في سنة ٢٨٠ هـ

كانت العلاقة بين السامانيين وبين الخلافة العباسية تقوم على المودة، والواقع أن السامانيين لم يتجهوا بأطماعهم الى البلاد الداخلية فى العالم الاسلامى، وانما امتدوا بنشاطهم الى المجال الخارجى، فهم يمدون نفوذ العالم الاسلامى فى الثغر التركى الى أواسط آسيا، أما امتداد سلطانهم الى الداخل فلم يكن دافعه الطمع وانما كانوا فى الحقيقة يسدون فراغا حدث على أثر ضعف الطاهريين، وكانت كل قوتهم مركزة فى التركستان

<sup>(</sup>۱) نسب بنو بویه انفسهم الی ملوك الفسرس الی بهرام جور الملك ابن یزدجرد . وهو نفس النسب الذی قبل عنه للسامانیین . ( ابن الاثی تج ۷ ، ص ۹۹ ، ح ۸ ، ص ۹۱ ) .

<sup>(</sup>۲) ابن الأثبر : ج ۷ ، ص ۹۹ ــ ۱۰۰

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : آج ٧ ، ص ١٦٦ .

شرقى نهر جيحون وفى أواسط آسيا ، واستطاعوا أن ينشروا الحضارة الاسلامية فى تلك البلاد الوثنية ، فدخل على أيديهم عدد كبير فى الاسلام ، وأقاموا فى أيامهم بما وراء النهر مراكز ثقافية هامة كانت عاملا هاما فى صبخ الترك بالصبغة الاسلامية ، وقد جعلوا من التركستان بيئة مؤثرة فى الترك فخفف من خطرهم على العالم الاسلامى ، بل هيأتهم للقيام بدور فعال لصالح العالم الاسلامى فى الداخل والخارج ،

كان السامانيون يدركون مهمتهم الثغرية ، ويفضلون ألا يدخلوا في الصراع الداخلي مع الدول الاسلمية الأخسري ، ولكنهم كانوا مدخلون الحرب مع جيرانهم من المسلمين مضطرين، اما دغاعا عن أنفسهم أو دفاعا عن مصلحة الخلافة وحفظا الأملاكها ، ويتبين هذا واضحا من العلقات بين السامانيين والصفاريين ، وبينهم وبين العلويين في طبرستان ،

فأما علاقتهم بالصفاريين ، فان عمر بن الليث الصفار بعد أن ولته الخلافة خراسان طمع فى بلاد ما وراء النهر وطلب من الخليفة ولايتها ، ولما أجابته الخلافة الى طلبه لم يشأ أن يترك السامانيين بها ، كما كان يفعل الطاهريون ، وانما سار اليها ليأخذها بالقوة من يد اسماعيل بن أحمد الساماني ، فكتب اليه هذا يقول « انك وليت دنيا عريضة ، وانما في يدى ما وراء النهر ، وأنا في ثغر ، فأقنع بما في يدك واتراكني في همذا الثغر » (١) ، ولكن عمر بن الليث رغض وسار بقواته فهزمه اسماعيل وأسره ، وأرسله الى دار الخلافة حيث حبس ثم قتل سنة ١٨٩هـ وبهذا سقطت الدولة الصفارية ، وعهدت الخلافة الى اسماعيل بن أحمد الساماني بولاية ما كان في يد الصفار ،

وأما علاقة السامانيين بالعلويين فى طبرستان غان محمد بن زيد العلوى طمع فى خراسان بعد أسر عمرو بن الليث الصفار ، غنهاه اسماعيل

۱۷۹ – ۱۷۸ می ۱۷۸ – ۱۷۹ .

وترك له جرجان على ألا يتقدم نحو خراسان ، ولما أبى الا العداء سار البيه اسماعيل وحاربه وقتله واستولى على طبرستان (١) ٠ ثم ضم اليه الرى وقزوين ، وبذلك أعاد طبرستان الى أملاك الخلافة العباسية كما حمى هو حدوده من ناحية الغرب .

وكانت الخلافة العباسية تعتمد على السامانيين في اقرار سلطانها في بلاد المنسرق ، وضرب المتغلبين الخارجين على طاعة الخلافة ، فســـــيروا جيوشهم لاقرار سلطان الخلافة عدة مرات بحسب طلبها ، فانتزعوا الرى من يد فانك غلام يوسف بن أبي الساج الذي تغلب عليها ، كما سيروا جيشا الي كرمان ، انتزعوها من يد محمد بن الياس ، كما أعادوا الكرة على الراي وانتزعوها من يد وشمكير بن زيار ، ثم من يد ماكان ابنكالي الذي قتل ، وما زالوا يوالون انتصاراتهم على المتغلبين على البلاد فاستولوا على أبهر وقزوين وقم وهمذان ونهاوند والدينور حتى بلغوا **حدود حلوان** (۲) •

ظل السامانيون مخلصين للخلافة العباسية حتى كان العصر البويهي. غطمع البويهيون في التوسيع في البلاد التي في أيدى السامانيين ، عاشتبك الطرفان في حروب من سنة ٣٥٦ الي سنة ٣٦١ هـ وانتهت بصلح بين الأمير منصور بن نوح الساماني وبين ركن الدولة وابنه عضد الدولة ، على أن يحمل ركن الدولة وابنه الى منصور مَائَة آلف وخمسين ألف دينار ، ثم تصاهر البيتان وتزوج ابن منصور بابنة عضد الدولة ، وبذلك استقر السلام بين الطرفين (٣) ٠

كانت الدولة السمامانية قمينة أن تعمر طويلا ، لولا أن البيث الساماني تعرض للخلافات الداخلية بين أفسراده، منا أدى الى كثير من

۱۸۰ ابن الأثير : ج ۷ ، هن ۱۸۰ .

الفتن والثورات ، هذا فوق أنهم اعتسلوا في جيوشهم على الجنس التركى ، وهو جنس ثبتت خطورته على الدول المعاصرة له ، وقد تولى هؤلاء الأتراك مناصب عالية في الادارة وفي الجيش وأصبحوا خطيرا على الدولة ، كما كان صغر الأمراء من بني سامان يعرض الدولة لتدخل النساء في شئون الحكم ، الأمر الذي يشجع القواد وأصحاب الأطراف على الاستئار بالسلطة ،

وقد تعرضت الدولة السامانية لضغط متزايد من كل الجهات ، فمن الشمال والغرب تعرضت لضغط الديلم والعلوبين ، كما تعرضت المضغط البويهي ، ثم تعرضت من الشرق لضغط خانات الأتراك الذي دخلوا الاسلام على يد السامانييين ثم بدأوا يتطلعون الى الاستقلال والحلول محلهم ، كما أن محمود الغزنوي وهو حاكم المنطقة الجنوبية الغربية ، قد تطلع الى الحلول محل السامانيين بعد أن بدأت أمورهم تضطرب وقد كان الغزنويون يحكمون هذه المنطقة باسم السامانيين ، ولكنهم حين أحسوا بضعف القوة السامانية طمعوا في الحلول محلها ، واتنهى الأمر بأن سقطت الدولة السامانية لينقسم ملكها بين قدوتين : قوة الغزنويين التخذت من الثغر الهندي مجالا لنشاطها ، وقوة خانات الأتراك الذين تولوا أمر الثغر الشرقي في بلاد ما وراء النهر ،

لقد أدى السامانيون دورهم فى المياة الاسلامية سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الحضارية ، كما أنهم استجابوا للنزعة القومية وللمصلحة الاقليمية .

فأما دورهم من الناحية السياسية ، فقد حفظوا الثغر الاسلامي الشرقي ومدوا النفوذ الاسلامي الى بلاد الترك البعيدة ، وجعلوا من بيئة ملاد ما وراء النهر بيئة صقل وتهذيب للعنصر التركي الذي أسلم على يد السامانيين وبدأ يتحول إلى عنصر مفيد بالنسبة للعالم الاسلامي ، وانبثق عن التأثير السامانيذلك الدور الذي تهيأ للترك الغز في خدمة العالم الاسلامي في العصر السلجوقي ، كما أنه انبثق عن النفوذ الساماني الدولة الغزنوية وهي دولة تركية اتخذت من الثغر الهندى مركزا لها وعملت باسبم

السامانيين ، ثم حلت محلهم وقامت بدور كبير سنتحدث عنه حديثا خاصاء وأما دورهم من الناحية الحضارية ،فإن بلاط السامانيين فى بخارى كان مثابة العلماء وكعبة الأدباء «كانت بخارى فى الدولة السامانية مثابة المجد ، وكعبة الملك ، ومجمع أفراد الزمان ، ومطلع نجوم أدباء الأرض وموسم فضلاء الدهر (١) ، وكانت مكتبة نوح بن نصر السامانى كما يقول ابن خلكان « عديمة المثل ، فيها من كل فن من الكتب المشهورة بأيدى الناس وغيرها مما لا يوجد فى سواها ولا سمع باسمه فضلل

كما استجابت الدولة السامانية للنزعة الايرانية القومية ، فهم الذين أحيوا الثقافة الفارسية ، وفي عهدهم بدأت الكتابة باللغة الفارسية عن الأدب والشعر والتأليف الى جانب اللغة العربية ، وبدأ كثير من الكتب العربية يترجم الى الفارسية مثل كتاب الطبرى « تاريخ الأمم والملوك » وقد بدأ الروح الفارسي يظهر في الأدب من ذلك الوقت ، وحفل بلاط السامانيين بكثير من الشعراء الذي نظموا شعرهم بالعربية وبالفارسية ، واشتهر في هذا العصر كثير من شعراء الفرس ، من أمثال عمر الخيام صاحب الرباعيات ، والرئيس ابن سينا أحد غلاسفة المسلمين وقد نظم كثيرا من القصائد بالفارسية () .

كما أن خراسان وبلاد ماوراء النهر ازدهرت ازدهارا كبيرا، وقد رحل المقدسي الى اقليم خراسان وماوراء النهر في العهد الساماني ، فامتدح أهل خراسان وحبهم للخير وتمسكهم بالحق ، كما شكر السامانيين الحسن سيرتهم في المحكم وعدّلهم في الرعبة وتكريمهم الأهل العلم (٤) ، وصارت مدن ما وراء النهر مراكز للتجارة والصناعة ، وعم هذه المنطقة الرخساء المادي ، كما أصبحت مركزا من مراكز الاشعاع الحضاري .

<sup>(</sup>۱) الشعالبي : يتيمة الدهر ، ج ٤ ، ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان : ج ١ ، ص ١٥٢ ـــ ١٥٣ .

عسن ابراهیم ، ج ۳ ، Browne. vol. I. pp. 356, 369, 399. (۲)

<sup>(</sup>٤) أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ، ص ٢٩١ ــ ٢٩٦ .

#### الهنيد

## الدولة الفــزنوية ٣٥١ ــ ٣٥١م / ٩٦٢ ــ ١١٨٦م

استطاع المسامون آن يفتحوا شطرا من بلاد الهند ، وهمو اقليم « البنجاب وحوض السند » في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي والى المشرق في خلافة عبد الملك بن مروان في سنة ٧١٠م • واسمتمر الممد الاسلامي يصبغ هذا الاقليم بالصبغة الاسلامية في الدبن والثقافة حتى منة ٣٦٠م م وكان اكتساب اقليم السند الصبغة الاسلامية في هذه الفترة مقدمة لظهور حركة قومية هندية تكتسب الشكل الاسلامي والطمابع الاسلامي وهذه الحركة الاستقلالية التي تعبر عن تراث الهند وماضيها وقوميتها تتخذ صورة دولة مستقلة هي الدولة الغزنوية التي استمرت نحو قرنين وربع قرن من الزمان من سنة ٣٥١ هـ ٥٨٢ ه •

ويرجع ظهور الدولة الغزنوية التى سميت بعاصمتها غزنة الى أهد المعامرين المسلمين المسمى « سبكتكين » فقد تولى منطقة غزنة من قبل السامانيين ، ثم مد سبكتكين سلطانه فى الشرق حيث ضم اليه اقليم خراسان الذى ولاه عليه نوح بن منصور السامانى فى سنة ١٣٨٤ ه ، مكاهأة له على قمع الثوار فى بلاد ما وراء النهر (١) • لكن سبكتكين اتجه بأعماله نحسو الهند ولم يكن اتجاهه، نحو البلاد التى كانت فى حوزة السامانيين الا تثلية لرغبته حين استعانوا به على قمع حركات الخارجين عليهم فى خراسان ، هقواته الى نوح بن نصر السامائى فى قتال الخارجين عليه فى خراسان ، وفى قتاله البويهيين الذين رغبوا فى الاستيلاء على خراسان من أملك السامانيين واستطاع سبكتكين فى الاستيلاء على خوات السامانيين الانتصار على هؤلاء الخارجين ، وابنه محمود مع قوات السامانيين الانتصار على هؤلاء الخارجين ، كما انتصروا على بنى بويه وأعادوا للسامانيين مدينة نيسابور • وبغودة نيسابور الى السامانيين ولى نوح الشاماني محمود بن سبكتكين عليها نيسابور الى السامانيين ولى نوح الشاماني محمود بن سبكتكين عليها

كما ولاه على جيوش خراسان ، ولقبه « سيف الدولة » ولقب أباه سكتكين « ناصر الدولة » (١) •

ومع أن سبكتكين كان من الناحية العملية مستقلا عن السامانيين وأكثر نفوذا منهم ، فانه كان يعترف لهم بالسيادة ويشن الحروب ويفتح البلاد باسمهم (۲) ، حتى « اتسعت رقعة ولايته ، وعظم حجم جــريدته ، وعمرت أرض خزانته ، وأشفقت النفوس من هيبته » (<sup>۱</sup>) •

وقد ولى سبكتكين منذ أول الأمر وجهه شطر الأقاليم الهندية ، فاتجه الى المواقع الجبلية الواقعة في بلاد الأفعان الآن ، واستولى على بعض المواقع فيها ، حيث مدينة كابل حاضرة بلاد الأفغان الحالية • وقد أفزعت أعمال سبكتكين أحد ملوك الهند المسمى « جبيال » الذي كانت مملكته تمتد في شمال غربي الهند، وقد رأى في استيلاء سبكتكين على أطراف بلاده تهديدا خطيرا لمملكته ، فدخل مع سبكتكين في حيـروب طاحنة ، لكن سبكتكين ألحق به الهزيمة في سنة ٣٦٩ هـ وأجبره على طلب الصلح « على مال يؤديه ، وبلاد يسلمها وخمسين فيلا يحملها اليه ، فاستق ذلك ورهن عنده جماعة من أهله على تسليم البلاد ، وسير معه سبكتكين من يتسلمها • فلما أبعد جيبال ملك الهند قبض على من معه من المسلمين وجعلهم عنده عوضا عن رهائنه • فلما سمع سبكتكين بذلك • • سـار نحو الهند فأخرب كل مامر عليه من بلادهم ، وقصد « لمغان ، وهي من أحسن قلاعهم فافتتحها عنوة ، وهد بيوت الأصـنام وأقام فيها شــعائر الأسلام • • ثم عاد إلى غزنة وسار خلف عبيال في مائة ألف مقاتل ، غلقيه سبكتكين وألحق به هزيمة كبيرة وأسر منهم مالايعد وغنم أموالهم وأثقالهم • وذل الهنود بعد هذه الموقعة ، ولم يكن لهم بعد راية ، ورضوا

<sup>(</sup>۱) ابن الأشمر : ج ۹ ، ص ۳۸ ، المعتبى : تاريخ اليميني ، ج ۱ ، **ص ٥٠ سـ ٥١ ، ٥٤ ،** 

Lsne - Boole. Muhammadan Dynaslies. p. 266.

بألا يطلبوا فيأقاصي بلادهم ، ولما قوى سبكتكين بعد هذه الموقعة أطاعه الأهفان والخلج (١) .

لكن هذه الدولة التي أقامها سبكتكين ظهرت في المجال الاسلامي ظهورا قويا ، وكان تعبيرها القومي واضحا فبي عهد مصود الغزنوي الذي استطاع أن يتولى السلطة من سنة ٣٨٨ هـ الى ٤٢١ هـ ( ٩٩٨ -١٠٣٠ م ) ، وامتاز عهده بالجهاد الاسلامي في الليم الهند ، ويقال أن غزواته وصلت الى حدود هضبة الدكن ، واعترفت به الخلافة سلطانا مستقلا ولقبه الخليفة بلقب « يمين الدولة » اعترافا بأنه كان يرعى الركن الأيمن من المشرق الاسلامي • ويقول براون « ان قوة محمود الغزنوى التي لا تحد قد ظهرت فجأة ، وانه بدأ عهده بوضع يده على مملكته الصغيرة التي ورثها عن أبيه سبكتكين ، ولكنه لم يلبث أن غزا الهنــــد اثنتي عشرة مرة ، وضم الى مملكته بلاد البنجاب ، وأخضعُ بلاد الغور.؛ وبلاد ما وراء النهر ، ووالي لبني بويه ضرباته التي انتهت باستيلاً على أضيعان » (٢) ٠

حين توفي محمود الغزنوي كانت الدولة السامالية تسير الى نهايتها، تبحت ضربات خانات التركستان في بلاد ما وراء النهر ، وتآمر المتغلبين في أقاليم خراسان ، وكان عليه أن يؤمن جناحه الشمالي حتى يتفرغ الى غُزُواته التي يزمع القيام بها في بلاد الهند ، ولكي يضيف الى قوته قوة أخرى ، غانه تقدم نحو مخراسان وأحل الهزيمة بالسامانيين في مرو سنة ٣٨٩ هـ وبدُّلك صفت له خراسيان، وعين أخاه نصرا على جيوشيها ، فاتخذ نيسابور قاعدة له ، وخطب للخليفة القادر . وبذلك زالت دولة السامانيين من خراسان على يد محمود كما زالت من بلاد ما وراء النهر على يد بغراخان التركى (٢) • واتخذ محمود لنفسه لقب « سلطان » بعد

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ٨ ، ص ٨٤٨ + ٢٤٩ .

ه ۸۷ می Brown, Vol. I, p. 376. (۲) عسین ابراهیم : ج ۳ ، ص

 <sup>(</sup>۳) ابن الأثير : ج ۹ ، ص ٤٥ - ٢٥٠ .

أن كان يلقب بالأمير ، كما لقبه الخليفة القادر « يمين الدولة وأمين الملة ، وظهرت هذه الألقاب على السكة التي كانت تحمل اسمه » (۱) ، ولقب سلطان الذي اتخذه محمود الغزنوي هو اللقب الذي سار عليه الأتراك في الدولة الاسلامية ، فهو اللقب الذي اتخذه السلاجقة من بعد كما اتخذه العثمانيون بعد ذلك ، وكان ظهور هذا اللقب بصفة رسمية في بلاد الاسلام على يسد محمود الغزنوي ، أما الحكام من الفرس فقد اتخذوا لقب « ملك » كما فعل بنو بويه ، وكلا اللقبين أقل من لقب الخليفة الذي ظل أعلى ألقاب الدولة الاسلامية حتى زوال الخلافة العباسية في بغداد ،

ولم يكتف محمود بما استولى عليه من بلاد ، بل عمل على مد أملاكه وتوسيع رقعة دولته ، فاستولى على سجستان سنة ٣٩٣ ه (٢) ، كما أزال سلطان البويهيين في الرى وبلاد الجبل في سنة ٢٠٤ ه ثم ملك قزوين وقلاعها ودان له بالطاعة أمراء هذه الجهات (٣) ، وقد أرضى محمود الخلافة العباسية حين تتبع المخالفين لها والخارجين عليها بالقتل والنفى ، فقد قتل الرافضة والاسماعيلية والقرامطة والجهمية والمشبهة ، كما نفى المعتزلة الى خراسان وضيق عليهم ، وأحرق كتب الفلسفة والمعتزلة والنجوم ، كما رفض أن يستجيب للفاطميين الذين حاولوا استمالته تخفيفا من حملته على أشياعهم (١) ،

لكن الأعمال التي خلدت اسم محمود الغزلوى هي الأعمال التي قام بها لنشر الاسلام ، وغزواته في بلاد الهند التي وسعت رقعة العالم الاسلامي ، وكانت بحق بداية العالم الاسلامي الهندي ، ففي سنة ١٠٥ه حارب محمود الغور ، وكانوا لا يدينون بالاسلام ، كما كانوا يتخذون

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان : ج ۲ ، ص ۸۶ ـــ ۸۰ ،

<sup>(</sup>۲) العستبى: ج ۱ ، ص ۹۹ س ۱۰۶ ، ابن الانسسير: ج ۹ ، ص ٦٤ س ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : ج ٩ ، ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٤) حسن ابراهيم : ج ٣ ، ص ٨٩ .

من بلادهم الجبلية الوعرة المسالك بين هراة وغزنة ملجأ يقطعون منه الطريق ويخيفون السبيل ، فأوقع بهم محمود وأخضعهم لسلطانه ، ونشر بينهم الاسلام ، وأرسل اليهم جماعة من المسلمين يعلمونهم أصول الدين (١) •

أما حملاته في بلاد الهند فقد استمرت من سنة ٢٩٧هـ الى سنة ٤١٥ ه، وقد اصطبغت بصبغة الجهاد الديني، فقد كان محمود رجلا دينا، دفعته عاطفته الدينية المى الجهاد في سبيل الله، كما دفعه تأثمه من قتال المسلمين ـ الذي فرضته عليه ضرورة تقوية دولته وتأمين اطرافها ـ الى التعويض عن ذلك بقتال الكفار ونشر الاسلام في بلادهم، فتتالت غزواته على بلاد المهند التي أقسم على نفسه أن يغزوها في كل عام (٢) •

كان محمود يملك مزايا غريدة من موقعه فى غزنة القربية من بلاد الهند الشمالية ، ومن وقوعها على قمة الهضبة التى تشرف على سهولها ، وقد ساعده ذلك على نجاح غزواته فى بلاد الهند ، كما قوى مركزه الحربى استيلاؤه على بلاد ما وراء النهر من أيلك خان (٢) ، وملك لسجستان وبلاد الغور ، الأمر الذى قوى مركزه فى الداخل وجعله مطلق اليد فى توجيه حملاته المنظمة على بلاد الهند (١) ، ولما كان جيبال ملك البنجاب الذى حارب سبكتكين حروبا طاحنة لا يزال قويا ، فقد توجه محمود لغزو شمال الهند سنة ٣٩٦ هـ فأوقع بجيبال وأسره وغنم غنائم كثيرة ، حتى قبل أن عدد الأسرى بلغ أكثر من خمسمائة ألف ، وأحب بعد نصره أن يطلق جيبال ليراه الهنود فى شعار الذل ، فأطلقه ، ولكن هذا لم يستطع أن بعيش بعد أسره وذله لمحلق رأسه وأحرق نفسه (٥) ، وكان من أثر ما أحرزه محمود من نصر فى هذه الغيزوة أن أطلق عليه اسم « الغيازى » (١) ،

<sup>(</sup>۱) حسن ابراهیم: ج ۲ ، ص ۸۸ .

<sup>(</sup>۲) ابن خُلکان : ج ۲ ، ص ۸۵ ،

۲۷ – ۲۱ من ۱۷ – ۲۷ ،

<sup>(</sup>٤) حسن ابراهيم: ج ٣ ، ص ٩٠ ٠

<sup>(</sup>٥) ابن الآثير: ج ٩ ، ص ١٣ - ١٢ .

<sup>(</sup>٦) حسن ابراهيم : ج ٣ ، ص ٩٠ ٠

بعد انتصار محمود على جيبال سار نحو « ويهند und الهنود الهلها (۱) ، ثم قصد اقليم الملتان ، وهو مركز مشهور للحجاج من الهنود في جنوب بلاد البنجاب على سمت غزتة ، فاستولى على مدينة «بهاطية» ، وانتصر على صاحبها سنة ٥٩٠ هـ ونشر فيها الاسلام ورك جماعة من المسلمين يعلمونه أهلها (٢) ، وفي سنة ٢٩٦ ه قصد مدينة الملتان نفسها ، وفي طريقه اليها انتصر على « أنتدبال » بن جيبال ، ثم قضى على مقاومة أهل الملتان والمنتحها عنوة وغرض غرامة كبيرة على أهلها ، وما زالت غزوات محمود تتتالى فى كل عام على بلاد الهند حتى استولى على منطقة البنجاب كلها ، وهزم كل من اعترضه من ملوك الهنود وراجاتهم وقضى على تحالفهم ، واستولى فى سنة ٤٠٤ هـ على ناردين ، وغنم فى غزواته هذه غنائم كثيرة « فأخذ من الجواهر مالا يحد ، ومن الدراهم تسعين ألف عفد مناهد درهم شاهية ، ومن الأوانى الذهبيات سبعمائة آلف وأربعمائة مناه الى غير ذلك من الأمتعة ، وعاد الى غزنة بهذه الغنائم ، ففرش تلك الجواهر فى صحن داره ، وكان قد اجتمع اليه يرسل الملوك ، فأدخلهم فراها مالم يسمعوا بمثله » (٢) ،

ولم يقاوم محمودا الا قمشير التي والي عليها الغزو من سنة ٤٠٤ ه الى ٤٠٧ ه حتى تم له غتجها بعد جهود كبيرة ، واستولى على كل قلاع منطقتها ، وما زالت غزوات محمود مستمرة على بلاد الهند حتى توج انتصاراته في سنة ٢١٤ باسترداد ناردين وهدم الصنم الأكبر «سومنان» وأرسل الى الخليفة يعلنه بما غتح الله على المسلمين في الهند (٤) •

وقسد أعجب محمود بجبال اقليم جوجرات هفكر فى اتخاذ مدينة « انهلوار » حاضرة له ، ولكن قواده نصحوا بالعدول عن هذا الرأى ، هعاد الى غزنة ، وكانت آخر غزواته فى سنة ٤١٨ ه حيث أدب الثوار،

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ٩ ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثبر : ج ٩ ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : ج ٩ ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان : آج ٢ ، ص ٨٤ ــ ٥٨ .

الذين اعترضوه في طريق عودته الى غزنة • وفي السنة التي توفي فيها استولى نائبه « ينال تكين » في هذه البلاد على « نوس » التي كانت من أعظم مدن الهند في ذلك الوقت (١) •

ويقول وللى هيج « يمكننا الى حد ما أن نعتبر محمودا (الغزنوى) سلطانا هنديا خالصا ، فقد فتح في خريف حياته اقليم البنجاب ، ونشر الاسلام في ربوع الهند ، وافتتح طريقا ســـلكه بعده كثيرون • وقنع خلفاقه \_ بعد أن جردوا من أملاكهم في فارس وأفغانستان وبلاد ما وراء النهر \_ بحكم اقليم البنجاب ، وكونوا أسرة هندية خالصة » (۲) ٠

واصل خلفاء محمود جهوده في فتتح بلاد الهند ، ففتح ابنه مسعود ( ۲۲۱ ــ ۲۳۲ م ) قلعة سرستى الجبلية جنوبي قشمير كما استولى على قلاع هانسی وسنیبات (۲) ، کما فتح ابنه مودود ( ۱۳۲ – ۱۶۱ ه ) عدة حصــون في بلاد الهنــد وهزم من تعرض له من الملوك حتى هابوه ودانوا له بالطاعة (١) • وغزا ابراهيم بن مسعود ( ٥٤١ - ١٩٢ ه ) بلاد الهند فعماصر قلعة « أجود » وهلى على مائة وعشرين فرسخا من لاهور ، وعدة قلاع أخرى في سنة ٤٧٢ هـ • وهكذا نرى الى أي حد امتد ملك الغزنويين في بلاد الهند •

ويقول ســــتاتلي لمينبول « ان حملات الغزنويين في بلاد الهنــد ، واتتخاذهم لاهور مقرا لهم ، يمكن اعتبارها بدء حكم المسلمين الحقيقي في هذه البلاد ، فقد مهدت الدولة الغزنوية في لاهور السبيل أمام محمد بن سام الغوري وخلفائه الذين تولوا سلطنة دلهي ، ونشروا نفوذ

<sup>(</sup>۱) ابن الأثبر: ج ٩ ، ص ١٤٨ .

W. Haig, Rncyclopaedia of Eslam. Vol, II, p. 134.

<sup>(</sup>٣) ابن الاشر : ج 1 ، ص ١٧٠ - ١٧١ ، ١٨١

 <sup>(</sup>ع) نفس المستدر ، من ١٩٣ سـ ١٩٤ .

المسلمين في كافة أرجاء بلاد الهند الشمالية (١) » •

وفى الوقت الذى كان فيه الغزنويون يمدون سلطانهم فى الهند كان ملكهم فى الشرق يتهدد بقوتين خطيرتين هما قبائل الغز التركية والسلاجقة ، وكان هؤلاء قد وصلوا فى هجرتهم من مساكنهم فى الهضاب القريبة من بحيرة خوارزم والهضاب المحيطة بنهرى سيحون وجيحون الى اقليم خراسان ، فأما الغز فقد أجلاهم مسعود بن محمود عن خراسان بعد حروب دامت زهاء سنتين ( ٢٩٩ ـ ٤٣١ ) ،

. وأما الســـلاجقة الذين تفاقم شرهم ــ في الوقت الذي اضطربت فيه الأحوال بعــد موت محمود الغزنوى نتيجة للخلاف الذي وقم بين مسعود وأخيه محمد علمي الحكم ـ فقد نهبوا هراة في سنة ٢٢٤ هـ ، وبدءوا منذ سنة ٤٢٥ هـ يغيرون على خراسان اغارات منظمة ، واضطر مسعود الى الاشتباك معهم وألحق بهم هزيمة شديدة بالقرب من نسا سنة ٤٣٦ هـ ، ولكنه كان مشغولا بغزو الهند فاضطر الى عقد صلح معهم ، ولكن السلاجقة استفادوا من صِلحهم مع مسعود ، فدعموا مركزهم ، واستعدوا لاقامة دولة لهم ، فضاق مسعود بالمكانة الكبيرة التي نالوها وبتوطيد نفوذهم في خراسان ، وحاول اجلاءهم فهاجمهم بالقرب من مدينة سرخس سنة ٤٢٩ ه ، ولكنهم انتصروا على قواته اقتصاراً باهراً • وبذلك أصبحت قوتهم أعظم قوة في خراسان ، وحملهم هذا على احتلال نيسـابور واعلان دولِنتهم بهـا ، وجلس طغرليك على عرش مسعود بها وأمر بأن تقرأ الخطبة باسمه ، فأصبح بذلك أول سلطان للسلاجقة ، ويعتبر عام ٤٢٩ هـ بداية قيام دولة السلاجقة وان لم يعترف بها الخليفة العباسي الا في سينة ٢٣٢ هـ حينما طلب السلاجقة منه أن يعترف بدولتهم وبطغرلبك سلطانا عليهم ، والواقع أن

۹۶ ص ۶۳ مین ابراهیم: ج۳۶ مس ۱۱)
The Muhammadan Dynasties, p. 284.

اعتراف الخليفة العباسي لم يكن الا أمرًا شكليا الاعطاء الدولة صفة شرعية برضي عنها الناس (١) •

لم يقبل مسعود الأمر الواقع ، فعزم على قتال السلاجقة بنفسه ، ولكن جهوده باءت بالفشل فقسد هزمه السلاجقة هزيمة ساحقسة عند دندانقان سنة ٤٣١ ه واضطر الى العودة الى غزنة ، بل انه عزم على الانسحاب الى بلاد الهند ليجمع جيشا كبيرا يحارب به السلاجقة (٢) ، ولكنه فشل اذ ثار عليه رجاله وعزلوه وولوا أخاه محمدا • وتعتبر موقعة خندائقان من المواقع الفاصاة اذ أنها أفهت الصراع بين الغزاويين والسلاجقة وبها انحسرت الدولة الغزنوية عن كل بلاد خراسان ٠

وكذلك تلقت الدولة الغزنوية ضربات مماثلة من خانات التركسةاني، خضاعت منها أملاكها في الشرق ، ولم يلبث الغوريون في بلاد الأفغان أن قضوا على ملك الغزنويين وحلوا محلهم ، واتجهوا بقوتهم الى بلاد الهند ليحافظوا على أملاك المسلمين بها • وبذلك انتقلت رعاية الثغر الهندي من يد الدولة الغزنوية الى يد الدولة الغورية •

والواقع أن الدولة الغزنوية كانت أول انتصار للعنصر التركي في صراعه مع العنصر الايراني على السيادة النهائية في الاسلام • ففي الوقت الذي كانت قيه الدولة الغزنوية وهي دولة مؤسسها تزكي ، تحقق التصاراتها في ايران على الدولة البويهية الفارسية ، كان عنصر تركى جديد يستعد لاكمال الجولة بين العنصرين ، ذلك أن السلاحقة ، ما لبثوا أن دخلوا المسراق بعد أن تسلموا خراسان من الغزنويين ، فقضوا على ملك البويهيين وحكموا المشرق الاسلامي •

والدولة الغزلوية من ناحية أخرى تعتبر دولة هندية ، كانت تعبر عن رغبات الهنود المسلمين في الحصول على استقلالهم النواتي أسوة

<sup>(</sup>١) عبد النعيم حسنين: سلاجتة ايران والعسراق ، ص ٢٩ . (٢) حسين أمين: العسراق في العصر السلجوةي ، ص ٥٣ .

بغيرهم من الشعب الاسسلامى • وكان هؤلاء الهنود المسلمون هم عدة الدولة فى الفتح والغزو ، وكان منهم أغلب الوزراء والكتاب والموظفين ، أى أن الدولة بهذا كانت دولة اسسلامية ، وكان عصر الغزنويين احياء للتراث الثقافى القديم ، ولا شك أن الثقافة التي تم احياؤها فى عهسد محمود الغزنوى كانت الثقافة الفارسية ، وقسد ظهر الشاعر الفردوسي صاحب الشياهنامة فى بلاد الغزنويين ، كما ظهر غيره كثير من الشسعراء الذين نظموا شعرهم "بالفارسية (١) •

ويمكن القول بأن اللغة الأردية لغة الهند والباكستان وهي مزيج من الفارسية والسنسكريتية للهند على عهد محمود الغزنوى ، وقد بدأت هذه اللغة التي ستصبح لغة الهند الاسلامية تظهر في هذا العصر وتعبر عن نفسها تعبيرا أديبا .

وتلت الدولة الغزنوية دولة أخرى فى هذا الثغر هى الدولة الغورية التى كان اتجاهها هنديا خالصا ، وما زالت تقوم بدورها فى مد نفوذ العالم الاسلامى وتمكينه فى الهند ، حتى جاء المغول فاسقطوها ، ثم قاموا بأمر هذا الثغر الهندى بعد أن أسلموا ، وعلى أيديهم امتد الاسلام فى الهند وتدعم ، وكانوا أساس العالم الاسملامى الهندى الذى تعبر عنه الآن دولة باكستان .

<sup>(</sup>۱) حسن ابراهیم : ج ۳ ، ص ۳٦۸ .

## طبرستان (۱)

#### الدولة الطبرية - الدولة الزيارية

يرجع ظهور الحركة الاستقلالية في اقليم طبرستان الى المعارضة الشيعية التي قامت في وجه الخلافة العباسية ، وقد فرت المعارضة الشيعية الى المناطق البعيدة من العالم الاسلامي واستطاعت أن تؤسس لها دولا في أطراف هذا العالم ، وقد شهدنا كيف قامت دولة الإدارسة في المغرب الأقصى بعد فرار ادريس بن عبد الله العلوي بعد موقعة فخ ، ثم كيف قامت الدولة الفاطمية في أفريقية واستطاعت أن تملك كل النصف الغربي من العالم الاسلامي ، وفي الوقت الذي غر غيه ادريس بن عبد الله الي المغرب ، غر أخوه يحيى بن عبد الله الى المشرق ولجأ الى الديام ، ومنذ المناريخ ( ١٧٦ ه ) بدأ الاسلام يدخل بلاد الديام على يسد هؤلاء الشيعة على مبدأ الزيدية ،

والفرقة الزيدية من الفرق الشيعية المتازة بطابع خاص هو طابع البجهاد الذي أوجبته على نفسها (٢) ، وتكاد كل الثورات التي قامت ، فيما عدا الفاطميين وحركة الحسن الصباح الذي أسس جماعة الحشاشين، ترجع الى هذه الفرقة الزيدية ، فالزيدية هم الذين تحملوا عبء الاضطهاد

(م ۳۱ \_ العصر العباسي )

<sup>(</sup>۱) طبرستان احدى مناطق ايران الجغرافية ، وتقع جنوب بحسر قزوين ، وقسد وصفها ياقوت في كتابه معجم البلدان (ج ۱۳ ص ۱۳ — ۱۲ طبعة بيروت ) ، فقال : فمن اعيان بلدانها دهستا وجرجان ، واستراباذ ، والمل وهي قصبتها ، وسارية وهي مثلها ، وشالوس وهي مقاربة لهسا . وهي ألب للاد مجاورة لجيلان وديلسان ، وهي بين الري وقوس البحر وبلاد الديلم والجبل وهي طول ستة وثلاثين فرسخا في عرض ستة عشر فرسخا والعرض من الجبل الي البحر ، وكانت بلاد طبرستان من الحصانة والمنعسة على ما هو مشهور من امرها ، وقسد بدا اتصال المسلمين بها منذ خلافة عثمان بن عفان بن عفان سنة ۲۹ هـ ولكن فتحها لم يتم الا في عهد المامون سينة ۱۰ هـ وقسد تولى عليها من قبل المامون المازيار ابن قارن ولم يزل عليها حتى عصى في عهد المقتصم ، ثم آلت الي بني طاهر . (۲) الشهرستاني : المال والنحل ، ص ۱۵۱ ه

فى مركز الخلافة ، غهاجروا الى أطرافها ، وكانت احدى هجراتهم الى بلاد الديلم ، وكان من تتيجة هذه الهجرة وضع بذرة الاسلام فى تلك البلاد ، وظلت البذرة تنمو حتى استكملت نموها ، حتى دخل الديلم جميعا فى الاسلام واعتنقوه على مبدأ الزيدية ، وصاروا شيعة يدافعون عن المبادى، الشيعية بعامة وعن الزيدية بخاصة ،

وقد أدى مبدأ التسوية الذى نادت به الثورة العباسية ، الى تهيئة الظروف أمام الشعوب البربوية النازلة وراء الثغور الاسلامية ، وأن متندمج فى عداد الأمة الاسلامية ، وأنتقوم بالدورالذى تؤهلها له ملكاتها ، ومعنى هذا أن الدخول فى الاسلام فى ذلك الوقت أصبح كالتجنس تماما ، فاذا دخل فرد أو اعتنقت أمة الاسلام ، صار ذلك الفرد أو هذه الأمة من عداد الرعبة الاسلامية ، وتحت ظل هذا المبدآ دخل الديام فى عداد الأمة الاسلامية وتهيأ لهم بذلك أن يقوموا بدور هام فى التاريخ الاسلامى ، بعد أن انفت خط الثغور لكى تدخل فى قلب الخلافة أمم هديثة عهد بالاسلام وحديثة عهد كذلك بالحضارة ، لكننا من ناحية أخرى يجب أن نعرف أن الشعب الديلمى كان شعبا فارسيا ، وأن الفرس المتحضرين لم يعتبروه أجنبيا الى حد كبير ، ولهذا وجد تعاون بين الفرس المتحضرين وبين الديلم المتبربرين ،

كان الديلم الاسلامي في أوائل القرن الثالث وحتى منتصفه محتفظا فيكثير من تماسكه القديم ، وكان من الصحب على جماعة كالديلم وخصوصا أنهم كانوا وثنيين ، وكانوا خارجين عن نطاق أرض الاسلام ، ينزلون وراء ثغور إهائمة عند هزوين وأبهر وغيرها ، وهي الثغور المعروفة بثغور قزوين أو بثغور الديلم م أن ينفذوا الى داخل العالم الاسلامي ، وكان هذا النفوذ الى الداخل أمرا صعبا حتى بالنسسة للدول الكبيرة كالروم أو بالنسبة للشحوب الكثيرة العدد كالترك ، اذ كانت حمدود الثغور الاسلامية محروسة حراسة قوية ، فكان لابد أن يسلم أهل هذه الناحية ، وقد أخذ الديلم والجبل الاسلام على يد أهل طبرستان هذه الناحية ، وقد أخذ الديلم والجبل الاسلام على يد أهل طبرستان

الذين كانوا قد دخلموه من قبل على يد الدعاة من الشميعة الزيديه . غطبرستان بذلك هي البيئة الأم بالنسبة لن أسلم ممن وراءهم ، كما كانت التركستان بالنسبة لمن وراءها من أقاليم الترك •

وقد ظات طبرستان منذ فتحها اقليما خاضعا للخلافة العباسية ، يحكمه آل طاهر الذين مدوا نفوذهم على المشرق كله باسم الخلافة العباسية ، الى أن احتاجت طبرستان فى مناسبة من المناسبات أن تقوم ضد الخلافة ، وذلك عندما قامت ثورة يحيى بن عبد الله العاوى بالكوفة سنة ٢٥٠ ه • الذي خرج على الخليفة المستعين وخ ج معه جميع الزيدية بالكوفة (١) • وقد عهد الخليفة ألى محمد بن عبد الله بن طاهر بقمع هذه الشورة ، فقمعها بعلنا حرب حاسية ، ثم اراد اليخليفة أن يكافئه فمنحيه اقطاعا عند ثغور طبرستان في المنطقة التي تفصل بين اقليم طبرستان واقايم الديلم • وقبض ابن طاهر اقطاعه ووضع يده عليه • الا أن عامله تتجاوز الحدود المرسومة للاقطاع ، أو وقع خطأ أصلى في تحديد الاقطاع حتى أدخلت فيه أرض لم يكن ينبغي أن تدخل فيه ، فقد دخل فيه أرض كان أهل الثغر يتخذونها مرافق عامة ويستفيدون منها في الاحتطاب والرعى ، فغضب أهل الثغر الطبرى: أولا لأن بعض أرضهم أعطى لمن غلب اخوانهم في المذهب بالكوفة \_ وكان أهل طبرستان قد دخلوا الاسملام منذ عام ١٧٠ هـ تقريب على مذهب الزيدية على يد يحيى بن عبد الله الحسنى ، عند غراره بعد موقعة غخ ثم صار ملجأ الفارين من الشيعة من بعده \_ وثانيا لأن هذا الرجل جار على المنافع العامة فحرمهم من أرض كانوا يرتفقون منها • لذلك نهضوا يرفضون أن ينفذ هذا الاقطاع وعصوا واليهم ، وأصبح الأمر أمر ثورة وخلع للسلطان (٢) •

في هذا المـــأزق الذي أوقعتِ الظروف فيه أهل طبرستان لم يجـــد 

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ۷ ، ص 3 — 3 ، (1) ابن الأثير : ج ۷ ، ص 3 = 0 .

لأن الثغر كان هادئًا ، فلم يكن بين الشعبين عداء ولا حروب • ثبم كان الظرف مواتيا لهذا التحالف ، وذلك أن بعض عمال والى طبرستان دخل بلاد الديلم ، وهم مسالمون لأهل طبرستان ، فسبى منهم وقتل ، فسساء ذلك أهل طبرستان ، ووجدوا غرصة لضم الديلم الى ثورتهم ، غراسلوهم يذكرونهم بالعهد الدى بينهم ويعتذرون غيما غعله هسذا العامل بهم من السبى والقتـــل (١) فوقع التحالف ، وأصبح أهل طبرســــتان ، أقوياء يستنطيعون الاعتماد على معين لا ينضب من الجند الديلمي المعروف بالخشونة والطبع المتبربر وبالقدرة الفائقة على الحرب • ولم يبق أمامهم الا أن يختاروا أحد العلمويين ليكون اماما لهم ورئيسا لحركتهم ، فاتصلو ا بالعلويين الموجودين بالرى ، فنهض لرياستهم علوى من الرى هو الحسن ابن زيد العلوى ، فرأس الثورة وقامت بقبوله هـــذا دولة علويه تعرف بالدولة العلوية الطبرية الزيدية ، واستطاع الحسن بن زيد أن يحتلُ مدينة آمل قاعدة طبرستان ثم مدينة سارية ، وانضم اليه أهل الثغر من الديلم في كلار وشالوس والرويان ثم أهل جبال طبرستان وجماعة من أهل السفج ، وبذلك سيطر على كل منطقة طبرســـتان وما يليها من بلاد الديام ، ولم يلبث العلويون أن خرجوا بالرى واستطاعوا مع القسوات المتى أرسلها الحسن بن زيد أن يطردوا عمال ابن طاهر الى قزوين (٣) وما زال الحسن بن زيد يتوسع في امتلاك المناطق حتى ضم اليه هزوين أيضا ، ثم ضم اليه اقليم جرجان .

وقد أعانت الظروف الحسن بن زيد ، فقد كان العلويون منبثين فى كل هذه المناطق وكانوا يظهرون عندما تتقدم الجيوش الطبرية فيهددون الحبهة الداخلية ، وبذلك تقع القوات الطاهرية بين نارين فتضطر الى المتراجع ، ثم ان الدولة الطاهرية كانت تتلقى الضربات من فسوات الصفاريين التى كانت تزحف للاستيلاء على أملاك الطاهريين في خراسان، وكانت الخلافة كذلك مشخولة بمقاومة ثورة الزنج في اقليم العراق

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ٧ ، ص ٥ ؟ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : ج V ، ص ٥٥ ــ ٢٦ .

والأهواز ، فلم يكن في امكان الخلافة أن ترسل قوات قوية لمساعدة الطاهريين أو القضاء على الحركة الزيدية (١) •

وحين غلب الصفار على خراسان وجه قواته لقتال الحسب بن زيد والكن هذا كان يجد له ملجأ في بلاد الديلم المنبعة ، فلم يستطع يعقوب ابن الليث النسفار أن يلحق بالقوات الطبرية هزيمة حاسمة ، واضطر آخر الأمر الى التراجع بعد أن فقد عددا كبيرا من قواته في مسالك جبال مليرسنان الوعرة (٢) •

وهكذا تدعمت الدولة الطبرية التي كتب لهــا أن تعيش أكثر من نصف قرن من ٢٥٥ ــ ٣١٦ هـ لم تنقطع عن حكم طبرستان الا فترة قليلة هي النترة الواقعة بين سنتي ٢٨٧ ه ، ٣٠١ ه ، في هذه الفترة استطاع السامانيون ولاة بلاد ما وراء النهسر من عاصمتهم سمرقند أن يغلبوآ الجيوش الطبرية في عهد محمد بن زيد الذي تولى الامامة بعد موت أخيه الحسن سينة ٢٧٠ هـ ، وأن يستولوا على طبرسيتان وأن يتحالفوا مع الديلم (٣) وكان آل سمامان قد ضموا الى أنفسهم بموافقة المخليفة حكم الشرق كله ، وتلقوا بذلك تراث الطاهريين ، ولكى تضمن الدولة السامانية جنب الديلم وبقاء حلفهم اتفقت مع رؤسائهم أن تصرف لهم أجعالا سنوية ، ورضى الديلم بهذا ولزموا أرضهم ، وبذلك حسرم العلو بون من هذا النصير القوى الذي كان عماد جيوشهم • فلم يستطيعوا القيام في وجه السامانيين طوال هده الفترة .

الى أن استطاع أحد دعاة العلويين وهمو الحسن الأطروش في سينة ٣٠١ هـ أن يجمع حوله رؤسياء الديلم مرة أخرى ، وأن يهــزم السامانيين ويستولى على طبرستان ويعيد الدولة سيرتها الأولى • وكان

<sup>،(</sup>۱) ابن الأثير: ج ٧ ، ص ٧١ - ٢٧ ، ٨٦ ، ٨٩ ، ١١ ، ١٩ ،

<sup>(</sup>۲) الطبرى: ج ۱۱ ، ص ۲۳۳ . (۳) ابن الاثير: ج ۷ ، ص ۱۷۹: - ۱۸۰ - ۱۸۶ .

العلويون ، في أثناء هذه المحنة التي ألحقها بهم السامانيون ، منبثين في أرض الديلم يعلم نهم الاسلام ، وينشرون فيهم حضارتهم ، ولكن الأجعال السامانية كانت تقف حجر عثرة في سسبيل هؤلاء الدعاة • فلما انقطَعت السامانية انتهزت الدعوة الزيدية الفرصة ، ونهضت الدولة العلوية الطبرية مرة أخرى على يد الحسن الأطروش(١) ، ثم ظلت الامامة في أولاده وأصهاره الى أن انتهت سنة ٣١٦ ه (٢) ، وآل الملك الى دوك زيدية لا امامة لها ، أو الى دول زيدية أخرى استغنت عن الامامة الزيدية وخولت لنفسها قبول التقليد من خليفة سنى •

## \* \* \* الدولة الزيارية

تفرعت عن الدولة الطبرية دولُ أخرى ديلمية • ومن هذه المروع الدولة الزيارية المنسوبة الى « مرداوج بن زيار » وتفسر نشسأة همهذه الدولة بالظروف التي أنشأت الدولة الطبرية ، فالدولة الطبرية نشأت أولا ثم اتخذت لنفسها اماما ، فلما ساءت العلاقة بين الزيدية والديلم ، عمد الديلم الى تكوين دول خاصة بأنفسهم من دون الأئمة الزيديين ، ولميكن الديلم كلهم من ذوى الطاعة ، غان منهم من كان يسعى الى مصالحه الخاصة أو الى مصالح من التف حوله من الجند. (7) •

وقد كان الديلم ينقسمون الى عصبيتين : عصبية الجبل الممثنة في «أسفار ابن شيرويه » وعصيبة الديلم المثلة في « ماكان بن كالمي » ، وكانت كل طائفة من الناس تجتمع بحسب قبائلها وعصبياتها حول رئيس تتبعه ، وكان من التزامات هـ ذا الرئيس أن يجد لجنده مجالا للحرب يرتزقون منه ، ولذلك كان بعضهم يخرج على الدولة سعيا وراء مصالح جنده • ومن أمثال هؤلاء « أسفار بن شيرويه » فائه ترك خدمة الزيدية

<sup>(</sup>۱) الطبرى: - ۱۲ ، ص ۲۵ ، ابن الأثير: ج ۸ ، ص ۲۸ ـــ ۲۹ .

 <sup>(</sup>۲) ابن الأثير · ج ٨ ، ص ١٤ ـــ ٧٢ .
 (۳) أنظر : ابن الآثير : ج ٨ ، ص ١٤ ، ٥٠ .

وخرج الى معسكر السامانيين ثم عاد مرة أخرى الى طبرستان وأساء معاملة الأئمة العلويين ، كما أساء الى جميع العلويين الذين كانوا موجودين بطبرستان ، ونذكر له أنه جمع العلويين في احتفال بمدينة آمل في عام ٣١٦ هـ وذبحهم ٠ وسير ما كان لديه من بقاياهم الى اقليم ما وراء النهر ، الى السامانيين (١) ولم يلبث أن جنى ثمرة هـــذا الغدر وبالا ، لهان أنباعه لم يقروه في أنفسهم على ما لهعل ، لهتآمر عليه وزيره مع قائد من كبار قواده هو « مرداويج بن زيار "» ونجحت المؤامرة هْقتل ، وآلت الرياسة الى مرداويج ، واستطاع هذا أن يجمع السلطة بين يديه ، وأن يخضع رؤساء الديلم لسلطانه ، وبدأ يكون دولة نسبت اليه وهي الدولة الزيارية ٠

واستطاع مرداويج أن يبعد عن أرضه أحد رؤساء الديلم الأقوياء ، وهــو « ماكان بن كالى » الذي ضـعف أمره ولجأ الى الســاماأيين • غلما ضعف أمر « ماكان » تفرق عنه كثير من جنده الديلم ولجأوا الى مرداويج ، ومن هؤلاء جماعة كان يرأسهم « على بن بويه » (٢) .

كان الدور الذي قامت به الدولة الزيارية يختلف عن الدور الذي قامت به الدولة الطبرية • فان الدولة الطبرية كانت دولة شيعية غبر معترفة بالخلافة العباسية ، ولهذا فانها اقتطعت لنفسها بقعة من الأرص، وأرسع فيها قاعدة الهجرة الديلمية في الشمال ، وإنشأت حكومة قوية تشمل طبرستان وبلاد الجبل والديلم وجرجان ، وداغعت عنها ضد قوات الخلاغة أو القوات الموالية لها من الطاهريين ثم السامانيين ، فكانت لذلك علاقاتها بالدولة العباسية علاقة عداء • أما الدولة الزيارية ، فان دورها كان عبارة عن توسيع هذه القاعدة ، فمدت خط الهجرة الديلمية نحو الجنوب فاستولت على أصفهان والرى ونهاوند وهمذان ، وهذا الاقليم هم المعروف باقليم الجبل أو الجبال ، ومع كونها دولة شيعية زيدية المذهب

 <sup>(</sup>۱) ابن الآثیر : ج ۸ ، ص ۲۶ - ۲۳ .
 (۲) ابن الآثیر : ج ۸ ، ص ۲۲ .

الا أفها استغنت عن الامامة الزيدية ، واتصلت بالخلافة العباسية واعترفت بها وقبلت التقليد من الخليفة العباسى ، ثم انها فكرت فى اقامة دولة فارسية ، ولذلك أحيت التقاليد الساسانية في بلادها ، وامتد بها الطموح الى اعادة ملك بنى ساسان ،

والدولة الزيارية هى التى مهدت تمهيدا صحيحا لامتداد الهجرة الديلمية الى مركز العالم الاسلامى ، هذه الهجرة التى تولاها بنو بويه ، فإن الدولة البويهية التى تفرعت عن الدولة الزيارية ، تقدمت بأمواج الهجرة نحو الجنوب وبلغت اقليم فارس واستقرت فى ايران حيث جعلت قاعدة ملكها مدينة شديراز ، ثم مدت بنفوذها الى العراق وحكمته باسم الخلافة العباسية ،

وقد عاشت الدوله الزيارية في الشمال مستقلة عن بني بويه أولا • ثم حليفة لهم في آخر الأمر • ولذلك فاننا نفضل أن نكمل الحديث عن الدولة الزيارية في خلال الحديث عن بني بويه للرتباط هذه الأحداث وتشابكها ، ولأن كلا الطرفين « الزياريين والبويهيين » اتصلوا بالخلافة ، وكان كل منهما « طرفدار » تولى التقليد من قبل الخليفة العباسي •

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اليابالثاليث العصر البويهي والعصر السلجوق



#### العصر البويهي - والعصر السلجوقي

هذان العصران ببتشابهان في نواح كثميرة ، وهمذا التشابه هو الذى جعلنا نجمع بينهما في حديث واحد ، ولم نجمعهما من حيث التتالي في الزمن ، مع كونهما متتاليين فعـــلا . والواقع أن كل دولة من هاتين الدولتين حاولت أن تحكم ما نسميه في التاريخ الاسلامي القديم بالمشرق؛ وكلتاهما انتزعت السلطة الفعلية من يد الخلافة ، مع اضمار الاحترام لشخصية الخليفة ولمركز الخلافة • وكلتاهما قامت على أكتاف شعوب كانت الى عهد قريب جدا لا تعرف الاسلام ، ثم دخل كل شعب من هذين الشعبين في الاسلام بطريقة ما ، وأتاح له الاسلام أن يشارك في حياته العامة ، وفي حياته السياسية خاصة وفي حياته الثغرية على وجه التعيين، وكلا الشعبين بعد ذلك هاجر من أطراف العالم الاسلامي الشمالية أو الشرقية نحو مركز الخلافة ، وحاول أن يحكم الشرق كله واستولى على السلطان الفعلى ، ولم يفكر قط أن يكون آداة طيعة فلي يد الخلافة كما كانت حال الترك أيام أن استخدمهم الخليفتان الأخــوان : المــــامون ، والمعتصم • فهما أشبه بدولتين مندمجتين في الخلافة ، أو حاكمتين باسم الخلافة ، لهما السلطة الفعلية التي يتولاها الخليفة ، ولهما الي جانب ذلك لقب الملك أو السلطان ، ولهما العواص التي اختاروها بعيدا عن بعداد وركزوا فيها قوتهم السنياسية • ونه صبح الأمر ، وخير طريقة للتوضيح أن نذكر الحوادث حسب ترتيبها الزمني ــ مع الاعتراف بأن في هذا نوعا من التكرار ـ لنبين كيف تغيرت بصنب الظروف من حال الى حال .

كانت الدولة الأموية دولة عربية ، وكانت الحكومة الاسلامية في ظل هذا البيت الأموى القرشي المكي العربي مستندة الى العرب ، وكانت القوة العسكرية فيها عربية ، فكان الجيش عربيا ، وكانت الأمم المغلوبة النازلة في أرض الاسلام والأمم المحالفة المعروفة بأهل العهد النازلة بأطراف العالم الاسلامي لا تشارك في هذا المجهود الحربي الا قدار ،

فكان وضعها في الجيوش العربية وضعا ثانويا ، وكانت بمثابة الجيوش المساعدة التي كان يستخدمها الرومان الى جانب جيوشهم الرومانية الأصلية ، ثم دعت الظروف الى أن تقوم الثورة العباسية ، وقد استخدمت هذه الثورة أهل خراسان أداة وجندتهم وغلبت بهم الجيوش العربية ، وكان من الطبيعي بعد أن انتصرت هذه الجيوش ألا تسرح ، وأن تبقى قائمة لتحافظ على الثورة وأن ترعى مبادئها التي نادت بها ، ولكي تنتفع أيضا بنتائج جهودها ، فهذا الجانب المصلحي الصرف جانب لا ينبغي أهماله في التاريخ ، فأصبحت الجيوش الموسانية هي الجيوش الأولى الدولة ، وأصبح العرب أقلية يمكن أن يقضى الأمر بدونهم ، ويمكن أن تحكم الدولة رغم أنوغهم ،

فكان من نتيجة الثورة العباسية أن انتقل الحكم من يد العزب إلى يد الخراسانيين • ثم دعت الظروف مرة أخرى الى الحد من غلواء الفرس، والى جند آخر من غير الجند الخراسانيين أكثر كفاءة وأكثر خشونة ، لكى يستطيعوا الدفاع عن الدولة ذات الثغور الشاسعة الممتدة • وقد كانت الأمم القديمة تفضل الخشنين من الجند على المترفين ، وكان القائد حين يدرب جيشه يحاول أن ينسيه ترف المدِينة وأن يعوده على التقشف ، ليكون أقدر على الحرب ، لهذه الأسباب ولغيرها بدأ الخلفاء يجندون الترك ، فأرسل الخليفة المامون الى اقليم ما وراء النهر ( التركستان الروسية الآبن ) دعاة يدعون رجال الترك الى الاسكام ، ويدعونهم في نفس الوقت الى الدخول في الجندية والانتقال الى بغداد ، فانتقل كثير منهم على يد هؤلاء الدعاة الى بغداد ، ودخلوا في الجيش آيام الماممون الى أن عظم أمرهم أيام المعتصم ، حتى أصبحوا يؤلفون ما يعرف بجيس الحضرة بمعنى الجيش المركزي ، فلما بلغوا هذا الحد بني لهم المعتصم عاصمة جديدة هي « سامرا ،» وانما أقبل هؤلاء الترك على الجندية لأنهم في بلاد متوحشة بربرية بعيدة عن مراكز الحضارة ، وكانت بغداد يومئذ كما كما فالشرق الأدنى الحديث كله مركزاً للحضارة وللتمدن ، تنطلح اليه

تفوس البرابرة بشيء من الاعجاب والدهشة ، وينجذبون اليه ويتوقون لرؤيته والارتحال للعيش في كنفه .

كما أن الترك أقبلوا على الجندية لأنها تدر عليهم رزقا كثيرا ، وقد كان الداعى الذى جاءهم مصحوبا بفارض لهم يفرض لهم عطاء فى الديوان ، هؤلاء الترك دخلوا فى الجندية كما يدخل الأفراد الذين تربطهم المعصبية لاكما يدخل الأفراد العاديون ، لكنهم برغم هذه العصبية لجنسهم كانوا من حيث المبدأ يأتمرون بأمر الخلفاء وبأمر قوادهم ، ويقومون بمهمة الدفاع كما كان يقوم بها الخراسانيون والعسرب من قبلهم دون فارق آخر ، وضحن نسلم بأن هؤلاء الأتراك بلغ بعضهم درجة كبيرة من فارق آخر ، وحاول أن يحد من سلطان الخليفة ، وزاد فى منزلته على الوزراء ، الا أن هدا كله لا يمنع من أن هؤلاء الأتراك كانوا يقومون بنفس المهمة الذى قام بها الخراسانيون أنفسهم والعرب من قبلهم ،

وفى العصر العباسى الثانى ظهرت قوميات فى العالم الاسلامية فكان كل شعب من الشعوب المنضوية تحت لواء الحكومة الاسلامية يتلمس شخصيته القومية ، ويحاول أن ينميها وأن يرتفع الى بمستوى الاستقلال ، بحيث لم يمت الزمن الا يسيرا حتى أصبحت كل قومية نحكم نفسها بنفسها رضيت الخلافة أم كرهت ، ولم يكن من المكن أن توقف الخلافة هذه الحركات الاستقلالية لأن المعارضة الشيعية والمخوارجية كانت تشجع هذه النزعات ، وكانت الفلافة اذا قاومت لا تجنى من وراء المقاومة الا ظهور دولة جديدة تستقل بحكم نفسها عن طريق الاكراه لا عن طريق التقليد (الرضا والاتفاق) ، في عمدا الوقت حدثت هجرات ، أولها هجرة شعوب ديلمية كانت تنزل في شمال العالم صنعته الهجرات التركية أيام المأمون والمعتصم ، لأنهاهجرات حدثت في عهد الانفصال والاستقلال ، وأنها هجرات أكبر من الهجرات في عهد الانفصال والاستقلال ، وأنها هجرات أكبر من الهجرات في عهد الانفصال والاستقلال ، وأنها هجرات أكبر من الهجرات في عهد الانفصال والاستقلال ، وأنها هجرات أكبر من الهجرات في عهد الانفصال والاستقلال ، وأنها هجرات أكبر من الهجرات في عهد الانفصال والاستقلال ، وأنها هجرات أكبر من الهجرات في عهد الانفصال والاستقلال ، وأنها هجرات أكبر من الهجرات في عهد الانفصال والاستقلال ، وأنها هجرات أكبر من الهجرات ألى المتضم ، فلذلك هاجر الديلم محتفظين بنظامهم الخاص

وتقلوه معهم ، وكونوا لأنفسهم سلطة في مدينة شيراز ، وصار شأنهم كشأن غيرهم من الدول التي تظهر على آساس الشخصية القومية ، شم عظم أمرهم تبعا لقوتهم الحربية حتى تطلعوا الى حكم المشرف ، والى انتزاع السلطان الفعلى من يد الخليفة ، بحجة التعاون معه وتقديم المساعدة له ، وايثار الصالح العام للعالم الاسلامي .

فلما انتهت هذه الهجرة وأدت رسالتها وانقرضت دواتها أو كادت ، ظهرت هجرة أخرى آتية من الشرق هني هجرة تركية من القبائل التركية المعروفة بالغز • ومن هؤلاء الأتراك الغز قبيلة قدر لها أن تكولن عظيمة الشأن ، وأن تقوم بدور هام في تاريخ العالم الاسلامي ، وأن تضــفي اسمها على كل الهجرة ، وهي قبيلة بني سلجوق • وكانت هذه الهجرة شأنها كشأن الهجرة الديلمية تماما: فقد احتفظ الأتراك بنظمهم الخاصة ، و فحتوا لأنفسهم في داخل العالم الاسلامي دولة أرادوا بها العزة للاسلام وتوحيد المشرق ، ثم انتزعوا الأمر من يد الخليفة كما انتزعه البويهيون من قبل ، وظلوا مدة طويلة يتولون الأمر ويقومون بخدمات كبيرة جدا وبُخاصة في أيام توحدهم وطاعتهم لرئيس واحد منهم. فلما تفرقوا وَتَقرَّعُوا فروعا ، وأصبح كل فرع من فروع السلاحقة أو كل قائد تابع من قوادهم ممن يسمون بالأتابكة ، منفردا باقليم معين ضاعت الوحدة وضعفت الدولة. فلما بلغت الأمور هذا الحد حاولت بعض الدول أن تنهض بالأمر ، وأن تحمل على أكتافها مسئولية الحكم كالدولة الخوارزمية ، الا أن الفرصة لِم تنسع أمام هذه الدولة لأن الهُثَمِرة المغولية كانت طاغية فاجتاحت العالم الاسلامي الشرقي كله ٠

هذا عن الحالة في العراق ، أما بقية أجزاء العالم الاسلامي ، فاذ الدولة العباسية ــ كما ذكرنا من قبل ــ قــد عملت على المساواة بين العرب وبين الشعوب المختلفة ، وهذه السياسة أيقظت الروح القومية ، فبدأت في أطراف الدولة حركات انفصالية انتهت في هذا العصر العباسي الثاني باستقلال هذه الأطراف ، وقيام دول مستقلة ، وقد أعان على هذا

فمو النظام الثغرى القديم فى أيام بنى أمية وقد قامت هذه الدول فخلفت هذا النظام الثغرى القديم فى أيام بنى أمية ، وحملت عن الخلافة عبء الدفاع عن الحدود الاسلامية من ناحية ، ومد نفوذ العالم الاسلامي وراء هـذد الحدود من ناحية أخرى ، الى جانب ارضاء النزعة القومية ، والاستجابة للظروف الجغرافية ، فحققت أبذلك الناحيتين : مصلحة العالم الاسلامى ، وارضاء الشعور القومى .

وهذه الدول في معظمها - كما رأينا من قبل - لم تستقل عن الدولة استقلالا تاما ، وانما استقلت استقلالا داخليا أو جزئيا ، بمعنى أن حكامها كانوا أحرارا في ادارة هذه الدول ، وان مالية كل دولة كانت تصرف على شئونها الا مبلغا خاصا يرسل الى العاصمة كرمز شكلي التبعية ، كما كان لكل دولة جيشها الخاص بها ، أما السيادة فظلت حقا مهن حقوق الدولة الكبري ، وكان كل وال ، ولو أنه ولى الحكم بالوراثة يحرص على أن يصدر الخليفة العباسي الأمر أو التقليد بولايته ، فهذه الدول المنفصلة أو المنقطعة كانت تتمتع بكل مظاهر الاستقلال ولكنها كانت تعترف بالسيادة الروحية للخليفة العباسي ، ومظاهر هذه السيادة مظاهر شكلية تتلخص في أمور أهمها : الخطبة للخليفة على المنابر ، مظاهر شرب السكة باسمه ونقش اسمه على الطراز (على أطراف ملابس المخليفة ، أو الخلع التي يخلعها على غيره ، ولفظ طراز لفظ فارسي ومنه الخليفة ، أو الخلع التي يخلعها على غيره ، ولفظ طراز لفظ فارسي ومنه والحرص على استصدار النقليد بالولاية ،

كل هذا ينطبق على المشرق • أما المعرب فله شأن آخر وظروف الخرى فقد بدأت أجزاء المغرب تنفصل انفصالا تاما عن الخلافة العباسية مئذ قيامها ، حتى تم انفصاله نهائيا على يد الفاطميين حين حكموا مصر والشام ، ثم عاد اسم الخلافة العباسية الى مصر والشام بعد زوال الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبى •

بعد هذا العرض الذي قصدنا به ترتيب سير الأحداث في العظالم الاسلامي ، نعرض للحديث عن العصرين البويهي ثم السلجوقي •

## الفص ل الأولْ

# المصر البويهي ـــ الدولة البويهية ٢٠٠ ـــ ٧٤٤ م ١٠٥٥م

بسو بويه أسرة تتكون من ثلاثة رجال ظهر آمرهم وهم : على والحسن وأحمد أبناء بويه ، ولا يتفق المؤرخون على نسبهم ، فبعضهم ينسبهم الى بهرام جور أحد ملوك ساسان ، بينما يرفع بعضهم نسبهم الى الالهة كما كان يفعل الرومان في تمجيد أبطالهم ، وينحط بهم البعض الآخر الى دهماء الناس ، كما يقول البعض انهم من العرب من بني ضها(۱)، ولكن المعقبقة أنهم كانوا أسرة فقيرة ببلاد الديلم ، وكان أبوهم بويه وجلا من عامة الناس يتعيش من صيد السمك ، ويعينه أولاده على الحياة بالقيام السال ضئيلة يتكسبون منها ، وقد كان أحمد بن بويه بعد أن ملك الملاد وتولى امرة الأمراء ببغداد يتحدث بنعمة الله تعالى عليه فيقول مكنت أحتطب الحيلب على رأسى » (٢) ٠

لكن هذه الأسرة الفقيرة عظم آمرها حتى سمى باسمها عصر من عصور الخلافة العباسية ، وقد اشتركوا مع الخلافة في حكم العراق الى حدود الجزيرة العربية ، وبلاد الجبل أو العراق العجمى ( واقليم الجبل قد يعجمع فيسمى اقليم الجبال ) ، كما أن اقليم طبرستان كان حليفا للبويهيين ، كما حكموا اقليم الأهواز المسمى أيضا باقليم خوزستان ، وهو الاقليم الذي يقع نصا الى الشمال من القاعدة الشهمالية للخليج الفارسي ، ويقع شرقى العراق وجنوب بلاد الجبل ، وهو الممر بين الخليج الفارسي واقليم فارس في المشرق ،

<sup>(</sup>۱) الفخرى : ص ۲۶۹ . حسن ابراهيم حسن : ج ۳ ، ص ۳۷ . الدورى : ص ۲۶۶ . (۲) ابن خلكان : ج ۱ ، ص ٥٦ .

وكان اقليم فارس مركزا لكثير من آل بويه ، وكذلك حكموا اقليما يقع شرقى فارس وهو اقليم كرمان ، وهذه هى البلاد التي كانت تحن حكم بنى بويه وكانوا يتولون أمرها مباشرة ، أما ما وراء ذلك من البلاد في كل العجات فلم يكن لهم فيها كلمة ولا شهبه سيادة ولا حتى مجرد اعتراف اسمى ، ونريد منذ البدء أن نبرز حقيقة هامة وهى آن بنى بويه حكموا جزءا محدودا من العالم الاسلامى ، فلا يجب أن نخلط بن تاريخهم وبين تاريخ بنى حمدان فى الجهزيرة ، أو الأخشيدين والفاطميين فى مصر والشام ، ولا أن نخلط بين حكم بنى بويه وممالك الديلم وطبرستان وجرجان فى الشمال ، ولا بينهم وبين الدول الني كانت العزنوية ، وان كانت قد قامت علاقات بين بنى بويه وبين هذه الدول ،

جاءت هذه الأسرة من الشمال ، من بلاد الديلم ، وكان ارتفاع أمرها على يد الأخ الأكبر من الاخوة البويهيين الثلاثة ، وهو على بن بويه ، فانه كان جنديا استطاع بسبجاعته أن يكون قائد جماعة مهاجرة من الديلم ، وكان الديلم بعد أن انفتح خط الثغر الطبرى يهاجرون على هيئة أجناد ، فكانوا يتخذون لأنفسهم قائدا يتبعونه ، وكان هذا القائد ينتقل من خدمة ملك الى خدمة ملك آخر حسب مصالح جماعته ، وحسب من يحتاج لخدمته ومن يدفع له ولأصحابه أكبر عطاء ممكن ، ونريد أن نعسرف بعد هذا خطوات على بن بويه ، وخطوات أمثاله لكى نستطيع أن نقارن بينه وبين أمثاله من الأجناد المهاجرين ،

وخطوات على بن بويه جزء من الهجرة العامة التى ابتدأت من الشمال من جنوبى بحر قزوين وانتهت الى غمر كل القسم المركزى للخلافة ، والى انتشار الديلم فى أنحاء المشرق والمغرب ، لكن هذه الهجرة الشاملة لم تكن قوية الا فى المناطق التى نسميها بالمجال البويهى المحقيقى الذى أشرنا اليه آنفا ، فهم فى مجالهم المركزى حول العراق الحقيقى الذى أشرنا اليه آنفا ، فهم فى مجالهم المركزى حول العراق

يؤلفون أغلبية الجيش وبيدهم السلطة الكاملة ، أما فيما وراء ذلك فلى المشرق والمغرب فقد كان عددهم قليلا ، فانهم لم يكونوا في هذه الأماكن البعيدة الاكآثار تبعثرت عند اندفاع الهجرة من الشمال الى الجنوب •

#### الخطوط العامة للهجرة الديامية :

اذا تظرنا الى خط سير الهجرة ، وجدناه خطا بدأ من الشمال ونفذ الى الجنوب ، ففصل بين المشرق البعيد وبين العراق ، والواقع أن وضع هذا النحط على هذا النحو انما نشأ الأن فراغا كان موجودا فى الموضع الذى سارت فيه الهجرة ، فإن الدول التى كانت تحكم المشرق بعيدة كل البعد عن العراق ، بحيث لم يكن فى مقدورها أن تتعاون معه تعاونا ناجحا يعود بالفائدة على المشرق كله ، فإنه حين انتهت الدولة الطاهرية التى كانت تحكم المشرق من نيسابور آل أمر المشرق الى دونتين : الدولة السامانية من ناحية والدولة الصفارية من ناحية آخرى .

 مدينة الرى نحو الجنوب شرقى بلاد فارس • عند هــذا الخط نهاية حولتين ، هنا تبلغ قوة الخلافة أضعف حد ممكن ، وتبلغ قوة السامانيين أضعف حد ممكن •

وعلى هذا الخط الضعيف سارت الهجرة الديلمية ، فوجدت أمامها ظروفا مواتية ، وخطا ضمعيفا تستطيع أن تنفذ منه بسهولة ، وأن يكون قوة وسطا بين آل سامان وبين الجِلافة ، ثم تطور أمر الهجرة بعد ذلك وخطت الدولة الديلمية خطوة جديدة نقلتهما من دولة وسطى بين قوتين الى دولة تتعاون مع الخلافة وتدبر باسمها أمر العالم الاسلامي .

ولم تقف الخلافة مكتوفة اليدين آمام التقدم الديلمي ، فقد حاولت مكل وسيلة أن تمنع الهجرة الديلمية وأن تصد تيارها ، ولكن هذا التيار، كان قويا بحيث اجْتَاح أمامه كل شيء . وأول محاولة قامت بها الخلافة لايقاف هــذا التيار هي تفويض آل سامان أمر المنطقة التي تخرج منهــا الهجرة ، فضمت هذه المنطقة مع اقليم خراسان وبلاد ما وراء النهر الي السامانيين ، وقد أفادت هذه الطريقة بعض الشيء وآدت الى نتائج مؤقتة ، فقد نجح السامانيون فى تقويض أركان الدولة الطبرية العلوية بعـــد حكم الحسن بن زيد وأخيــه محمد (١) ، وانقطعت-سلسلة الأئمة الزيديين ابتداء من عام ٢٧ هـ الى أن قام الحسن الأطروش سنة ٢٠١هـ. ولجأ زعماء العـــلويين في أثناء هـــذه المحنة الى داخل بلاد الديلم وظلوا يو اصلون الدعزة. وفي أثناء هذه الفترة استطاع آل سامان أن يتحالفوا مع زعماء الديلم ، فوقفت الهجرة مقابل أجعال دفعها السامانيون لهم • وتلك طريقة اتبعها كل ممالك العصور الوسطى مع المتبربرين ، الا أنها طريقة لا تزيد المتبربرين الا جشعا ، ولا تمل الموقف الا بصفة مؤقتة (٢)٠ هُلُم تلبث الهجرة الديلهية أن استؤنفت في أوائل القرن الرابع المجرى

<sup>(</sup>۱۱) ابن الأثير : ج ٪ ، حس ۱۷۹ . (۲) ابن الاثير : ج ٪ ، ص ۲۸ – ۲۹ .

مرة أخرى ، وقوى تيارها تتيجة لكثرة دخول الديلم فى الاسلام ، حتى ظهرت دولة ديلسية أخرى أخفت مكان الدولة العسلوية ، وهى دولة الزيارية ، ونحتت لها مجالا جديدا فى اقليم الجبلم(١) ، وهنا أيضا حاولت الخلافة بطريقة أخرى أن توقف تيار الهجرة ، فاتفقت معمرداويج ابن زيار على أن تقره على ما فى يده ، وعلى أن تمنحه التقليد بحكم هذه البلاد (٢) ، وكان الغرض بطبيعة الحال أن تظل العلاقات سلمية بين مرداويج وبين الخالفة ، غلا يتعدى أحد الطرفين على الآخر ، وتقف بذلك الهجرة الديلمية ، ولكن الظروف لم تساعد الخلافة على تنفيذ بذلك الهجرة الديلمية ، ولكن الظروف لم تساعد الخلافة على تنفيذ خطتها ، وذلك لأن تيارا جديدا قويا من تيارات الهجرة بدأ حوالى خطتها ، وذلك لأن تيارا جديدا قويا من كل ناحية ، وكثروا حتى ضاقت اعتراف الخلافة ، حتى قصده الديلم من كل ناحية ، وكثروا حتى ضاقت الأرض بهم ، وحتى كان يتدخل لتوزيعهم على النواحي المختلفة ، الى أن خرجت عليه طائفة من طوائف المهاجرين وهي التي كان يقدودها غلى بن بويه ،

فاذا ابتدأت الهجرة على يد على بن بويه ، اتجهت نحو الجنوب واستقرت فى اقليم فارس ، وبهذا غمر العنصر الديلمى كل المنطقة التى تقصع بين بصر الخزر وخليج العجم ، ونتبع هذه المرحلة الأخيرة من مراحل الهجرة ، ولنسمها بالمرحلة البويهية على أسساس أن المرحلة الأولى كانت مرحلة طبرية علوية زيسدية ، وأن المرحلة الثانيسة كانت مرحلة زيارية ،

كان على بن بويه قائدا صغيرا من قواد زعيم ديلمي هو « ماكان بن كالى » وكان « ماكان » هـ و ومرداويج وغيرهما من القواد الذين استخدمتهم الدولة الطبرية ومن يتبعونهم من الرجال ، فتبعية الجند في هذا النظام لم تكن للدولة ولا لشخص الامام ، ولكن للقائد الذي يضمن لهم أرزاقهم • وكانت العادة أن ينتقل هؤلاء الإجناد من خدمة

<sup>(</sup>۲) رابن الأثير : ج ۸ ، ص ۷ .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ج ٨ ، ص ٧٨ .

رئيس الى خدمة آخر بحسب الظروف الاقتصادية وبحسب كثرة الغنائم وقلتها • فلما ضعف « ما كان » أمام مرداويج وعجز نوعا ما عن ضمان الأرزاق للجند تفرق عنه كثير من أصحابه ، وكان مهن تفرق عنه « على ابن بويه » بجماعته ، ولجأ الى مرداويج برغم العداء الذي كان بين هذا وبين « ما كان » فكأن على بن بويه كان كالمستأمن لرداويج ، فولاه مرداويج ولاية صغيرة في أقصى الجنوب من ممتلكاته هي ولاية الكرج(١) الواقعة بين همدان وأصبهان ، ومن هذه النقطة ابتدأت الهجرة البويهية.

## الظروف التى ابتدات فيها الهجرة البويهية :

كان مرداويج حريصا على أن يوزع المهاجرين توزيعا يضمن به طاعتهم ، فكان اذا ولاهم لم يبقلهم في ولاياتهم مدة طلويلة ، وكان اذا رأى لديهم مالا كثيرا خصص بعض هذا الدخل لجند جدد ، وكان لا يولى واليا الا بعد أن يدير الأمر في فكره مرات ومرات ، فلما ولي عليا بن بويه الكرج عاد فوقع تحت وطأة التردد ، فأمر بأن يحال بينـــه وبين الوصول الى الكرج ، لولا مصادفة وقعت حالت دون تنفيذ هــذا الأمر ، تلك المصادفة هي أن عليا حين مر بمدينة الري أتبح له أن يكرم الوزير أبا عبد الله الحسين بن محمد الملقب بابن العميد والد أبى الفضل ابن العميد الذي صار غيما بعد وزيرا لركن الدولة بن بويه \_ غسمل له هذا الوصول الى ولايته (٢) • ثم حاول مرداويج بعد هذا أن يضعف والى الكرج بعض الشيء ، فأرسل اليه جنـــدا من المهـــاخرين يتقاضون أرز اقهم من دخل الولاية ، لكن عليا استفاد من هذا ، فانه لم يكن طالب مال وانما كان طالب رجال ، ولما كان قد تُعود أن يعطى كل ما يعنمه اللاجناد ، فانه أكرم الوافدين عليه حتى صاروا تبعا له (٢) ، وهنا حاول مرداويج أن يستقدمهم جميعا اليه ويحولهم الى مكان آخر ، فخلف هؤلاء الأجناد على أنفسهم ، وأيقنوا أن الأمور قد تحرجت بينهم وبين

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: ج ٨ ، ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) مسكويه : ج ١ ، ص ٢٧٨ · (٣) ابن الأثير : ج ٨ ، ص ٢٠٢ •

مرد اويج • ثم ان مثل هؤلاء الأجناد لم يكونوا اليعملوا عملا الا اذا اتفق مع صوالحهم ، ولم يكن شابهم شأن الرعية المستقرة التي تطبع اذا أمرت، وهنا بدأ النزاع بين الزيارية وبين أتباع على بن بويه •

وكانت خطة على أن يفر الى مكان لا تصل فيه اليه يد مرداويج ، وأن يدخل في طاعة الخلافة ليكون منخدامها بدلا من أنيخدم مرداويج٠ فالهجرة اذن هجرة جند ينتقلون من خدمة سيد الى خدمة سيد آخر ٠ لكن مثل هــذا التنقل لم يكن ينظر اليه بعين الارتباح دائما من الولاة والملوك والخلفاء ، فلما علم أن مرداويج يقصده استعد وخرج من الكرج الى أضفهان ، وأراد واليها وهو محمد بن ياقوت المظفر أن يمنعه ، فوقعت بين الطرفين وقعة بظاهر أصفهان عام ٣٢١ هـ انتصر فيها على بين بويه على والى أصفهان ، وكان سبب النصر أن جماعة من الديلم يبلغون غيما يقول ابن الأثير ستمائة \_ انضموا أثناء المعركة الى بنى جنسهم أتباع على بن بويه ، ووقعت المدينة في يد هؤلاء المهاجرين (١) • وأخذ مردآويج يستعد لاخراجهم ، ولم يُكن على ليبقى في أصفهان ؟ لأن بقاءه هيها يجعله قربيا من مرداويج من ناحية ويسخط الخلافة منناحيةأخرى، لأنها كانت حريصة على موقع اصفهان • فما كاد على يعلم باستعداد مرداويج حتى سار نحو الجنوب حتى بَلَّغ مدينة « ارجان » النتي تفع في منتصف المسافة بين أصفهان وشيراز ، فاستولى عليها بغير قتال لأن صاحبها لم يأنس من نفسه قوة للوقوف أمام جيش هزم والى أصفهان ، فانسحب نحو الجنوب ليستطيع الانضمام الي غيرة وليستطيع بعد ذلك محاربة بنی بو به ۰

بقى على بن بويه فى أرجان مدة كما بقى من قبل فى أصفهان ، ويقصد بذلك اراحة جنده وجمع بعض المال من الناس • حتى اذا اشتد عليه الطلب من قبل مرداويج استمر فى انسحابه مع جماعته نحو الجنوب، ووصل الى مدينة « النوبندجان » وهى مدينة كبيرة تقع فى منتصف

۱) ابن الأثير : ج ٨ ص ٩٣ .

المسافة بين أرجان وشيراز • وكان على بن بويه في كل مرة يقطع نصف المسافة بينه وبين هدفه • ولم يأنس صاحب النوبندجان قوة من نفسه لقاومة على ، وكان أيضا مغاضبا لآل ياقوت ملاك هذه المدينة والذين يملكون فارس أيضا ، فلم يتحمس للقتال ، ولما قدمت من شيراز طلائع جيش من جيوش آل ياقوت المظفر لصد بنى بويه لم يتعاون والى النوبندجان مع هذه الطلائع فانهزمت ، ودخل على بن بويه «النوبندجان» دون قتال كبير ، فكأنه قد وصل من الكرج الى النوبندجان دون أن يحارب الا مرة واحدة في معركة كبيرة ، فقد كان على يقتصد في خوض يحارب الا مرة واحدة في معركة كبيرة ، فقد كان على يقتصد في خوض المعارك ما أمكن ، وهذا يعطينا صورة عن رجل سياسي يستعمل الحكمة أكثر مما يستعمل السيف ، فمع كونه قائدا نم يكن يتعجل القتال ، وكان يغضل التريث والسياسة .

بدأ على بن بویه بعد استیلائه على النوبندجان یستعد الزهف على شیراز هدفه الأخیر ، ففرق جیوشه لیعزلها ، وأرسل جیشا نحو مدینة «كازرون » وتقع غربی شیراز ، والمراد بارسال هذا الجیش هو قطع شیراز عن المنطقة الغربیة ، وكذلك آرسل جیشا آخر نحو مدینة «اصطخر » لیقطع شیراز عن المنطقة الشرقیة ، فلما عادت الیه قواته ظاهرة تقدم نحو شیراز ، وتقدم جیش هذه المدینة نحوه غالتقوا عند قنطرة شیراز ، ووقعت بیتهم موقعة كبیرة اسسمها موقعة القنطرة عام ۳۲۲ هم ، وكانت من المواقع التی استعد لها الطرفان ، وكانت من غیر شك تفوق الاستعدادات التی أعدت لمعركة أصبهان ، وكان القتال عام با الطرفین ، وقد استعمل الجیش الشیرازی النقط به وكانت المناهم المجیش الشیرازی تفسه فانهزم ، واسنسامت الجیوش القدیمة تجمل فیها فرقة من النفاطین به غیر أن الربح انقلبت وقت استعمال النقط فاضرت بالجیش الشیرازی نفسه فانهزم ، واسنسامت شیراز فاستقر بها علی بن بویه ، واتخذها قاعدة له ، وحین انتصر علی شیراز فاستقر بها علی بن بویه ، واتخذها قاعدة له ، وحین انتصر علی حیمهم علی الانضمام الیه ، فلم یقبلوا الرجوع الی آل یاقوت حینخیرهم حملهم علی الانضمام الیه ، فلم یقبلوا الرجوع الی آل یاقوت حینخیرهم حملهم علی الانضمام الیه ، فلم یقبلوا الرجوع الی آل یاقوت حینخیرهم

على بين البقاء لهمه أو اللحوق بياقوت • وهكذا حقق على بن بويه هدفه الأخير ، وفي نفس الوقت كثرت جموعه وزادت قوته (١) •

فنحن أمام هجرة استمرت سينتين ، وأمام شعب جديد كان فى الشمال فنزح الى الجنوب ، ولم يفتح البلاد التى أمامه فتحا وانما مر بها مرورا دون أن يترك بها حامية ، ودون أن يخضعها لنفسه خضوءا تاما ، حتى بلغ المهاجرون مكانا أحسوا غيه بالأمن وهو مدينة شيراز ، فاستقروا فيه واتخذوه قاعدة ، وكان اختيارهم لهذه القاعدة اختيارا ينم عن نظرة سياسية وحربية سليمة ،

لم يحاول بعد ذلك أن يتوسع بسرعة ، وهو لم يحاول طول حياته أن توصف أعماله بالتسرع ، بل كان دائما 'يؤثر التؤدة ، ولا يخطسو خطوة الا بعد أن تمهُّد لها الظروف والملابسات ، فقد استقر بشيزاز بعد أن استولى عليها سنة ٣٢٢ هـ ، ولم ينجه نظره الي ما وراءها الا عام ٣٢٤ م أذ أتجه إلى بلد بعيد عن الخلافة ، وعن السامانيين حكام المشرق ، وعن الزياريين . وهــو اقليم كرمان الواقع وراء اقليم فارس من ناحية الشرق • ثم تهيات له ظروف لكى يتدخل في أمر الأهاواز عام ٣٢٦ه ، فوجه اليها جيوشيه وملكها ، ثم اتجهت جهوده نحو الشمال نحو أملاك الدولة الزيارية فأرسل أخاه الحسن لكي يحتل البلاد التي كانت تحت يد مرداويج بن زيار ، ولم تتعجل جيوش الحسن الحوادث بل ظلت تنتهز الفرص الى أن أخذت أقاليم الجبل شيئًا فشيئًا ، والى أن وضعت أملاك الزياريين تمحت سلطانها على أساس الحلف ُ بين الطرفين . أما العراق غلم يحاول على بن بويه أن يوجه اليه أحدا الا حين المتنم أهل العراق أن الخلاص لهم الا على يد بنى بويه ، فعلى بن بويه قد أطل على العراق منذ استولى على الأهواز بَينة ٣٣٦ هـ ، ولكنه مع ذلك لم يضع قدمه في العراق الا عام ٣٣٤ هـ ، بعد استقراره في الأهواز بثماني

<sup>(</sup>۱) عن تحرکات علی بن بویه السابقة ، انظر : ابن الآثیر : ج  $\Lambda$  ، منکویه ، ج  $\Lambda$  ،  $\Lambda$  ،

سنوات ، وهي فترة طويلة بالنسبة لدولة فتية تدلك كثيرا من الجند ، ولو كان على بن بويه شخصية منعجلة كشخصية بجكم أو كابن رائق أو كشخصية توزون ، الأعجله طمعه فأقحمه في أمور العراق قبل أن تتهيأ المطروف ، هقد كانت امرة الأمراء هي المنصب الكبير الذي يلي منصب الخلافة مباشرة من حيث القواعد الرسمية ، ولكن شخصية أمير الأمراء هي الأولى من حيث الواقع ، وكان المنصب يحمل اغراء شديدا لكل شخصية طموحة ، ولكن عليا بن بويه كان يغلب الأناة الحكيمة على تهور، الطموح • فالفترة من وقعة شيزاز عام ٣٢٢ هـ الى دخول البوجميين في العراق عام ٢٣٤ مكن أن نقسمها الى قسمين : \_ القسم الأول : من عام ٣٢٢ هـ الى استيلاء على بن بويه على الأهواز عام ٣٢٦ هـ ، وكانت مهمة على في هذه إلفترة، كما يبدؤ من تصرفاته ومن سياق الأخبار أن يدعم قأعدته في شيراز ويكون له ولأسرته ملكا موطدا ، والقسم الثانى ويشمل الثماني سنوات الباقية ، وقد ظلت غيه عين بني بويه ترتب أمور العراق ، وظل أهل العراق أنفسهم يتطلعون الى هذه القوة الفتية لكى تنقذهم من أطماع الشخصيات الطنطانة التافهة والتى عقمت جهودها حِميعًا ، لأنها كانت تشحرك بدافع من الطمع ومن المصلحة الشخصية .

### بتدعيم الملك البويهي :

في أول هذه الفترة ، حاول على بن بويه أن ينظم الأمور المالية ، فاستطاع بحزمه أن يستولى على كنوز آل ياقوت الذين كانوا يحكمون شيراز ، و نجح في تدبير الأمور المالية تدبيرا حسنا ، وهنا تتكرر القصة التي تروى عقب قيام الأمراء الحازمين عادة ، وهي أن عليا بن بويه وجد مالا مخبوءا وقع عليه صدفة ، فكان هذا سببا لانتظام أحواله المالية ، ويقال أنه لولا هذا المال المخفى الذي وجده لوقع في أزمة شنيعة لأن الجند الديلمي لا يصبر على قلة المال (ا) •

من ابن الأثير: ج ٨ ، ص ٩٥ .

ثم اخذ على بعد ذلك يعمل على أن يأمن جانب جيرانه ، فكان عليه أن يأمن جانب مرداويج الذي كان يلاحقه منذ خرج من الكرج الي أن استقر في شيراز • وكان عليه أن يأمن جانب الخلامة الأنه تغلب على ما تغلب عليــه برغم ارادتها • واذا كان قد تغلب على طرف من الأطراف فان أول واجب عليه أن ينال من الهخلافة تقليدا يقر الأمر الواقع ، ولذلك سارع على بن بويه فطلب من الخلافة التقليد على أن يدفع ألف الف درهم، ولمـــآ كانت ظروف الخلافة ســـيئة وحاجتها الى المـــال شديدة ، فقد أرسلت اليه التقليد بسهولة ، وخرج من بغداد رسول يحمل التقليد والخلع واللواء ، فتسلم. على من الرسسول ما معه ولم يعطه المال ، وقالوا انه احتال على الرسول حتى آخذ منه التقليد والخلع واللواء قبل أن يعطيه المال ، واستبقاه حتى مات عنده (١) • والمهم أن عليا أصبح بهذا التقليد واليا شرعيا ، وأمن بذلك جانب الخليفة ، وأمن من ناحية أخرى آل ياقوت الذين كانوا يتحفزون للوثوب على ما اغتصبه منهم ٠ وفى نفس الوقت اتفق مع مرداويج بن زيار ، فان مرداويج قد حشد قواته لتتبعه ، هلما وصلت الى أصفهان دون أن تدرك بنى بويه أمرها مِرداويج بعد أن أمدها بمدد جديد ، أن تتجه صوب الجنوب وراء بني بويه ، واتجهت تلك القوات نحو إلجنوب فعلا بعد أن قسمت نفسها قسمين لتحصر بينها عليا بن بويه ، لكن مرداويج كان صاحب تقليد من الخليفة ، وكان هذا التقليد يتضمن تحديدا لممتلكاته ، فهو عندما بعث لأن يتحول من الولاة المتقلدين الى العصاة الذين يريدون التغلب ، ولهذا بعث اليه الخليفة بمجرد سيرجنوده نحو الجنوب يطلب اليه الرجوع الى الحدود المرسومة في التقليد ، وسيراليه جيشا عليه ياقوت ليرده ، هكان مرداويج معرضا اذن لسخط الخليفة والوقوع في حروب مع جنده ، فانتهز على بن بويه هده الفرصة وعرض عليه مرونة سياسية أن يدخل ا في طاعت وأن يكون ما بيده بلادا تابعة لمرداويج يبخطب له فيها .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ج ٨ ، ص ٥٥ .

ولم يكن على بهذا العرض متنازلا عن حقيقة سلطانه ، لأنه يملك من القوات ما يستطيع به أن ينازل مرداويج ، ثم انه كان يعلم أن مرداويج لو عاد الى حدود تقليده أصبح مفصولا عنه بأقاليم تخضع للخلافة ، وأسبح محتاجا من ناحية أخرى الى أن يتكلف نفقات أخرى لتجريد جيش آخر معفرص مرداويج بهذا العرض واسترهن عليا بن بويه أخاه الحسن فسلمه اليه على ليكون رهينة عنده على الوفاء (۱) ، وبهذين المهدين : العهد الذى اعطاه الخليفة ، والعهد الذى ربط بين على ومرداويج ، أمن على على حدوده وأصبح مركزه قويا ، وقصده الرجال من كل ناحية ، ويشير ابن الأثير الى تتابع هذه الأحداث في فترة وجيزة لا تتجاوز سبعين يوما وبعدها من الاتفاقات العجيبة التي أغادت عليا ابن بويه (۲) ،

فى هذه الفترة خلع الخليفة القاهر وتولى بعده الخليفة الراخي وشغل آل ياقوت بأحداث الخلافة عن ملاحقة على بن بويه الذى اغتصب منهم أقاليمهم ، ثم ان مرداويج بعد أن اتفق مع على بن بويه عد فأخلى أصبهان لأن الخلافة طلبت منه ذلك ، ثم لم يلبث أن قتل فى سنة ٣٣٣ معلى يد بعض الأتزاك الذين تآمروا عليه ، وقد كان فى جيشه الديلمى بعض الترك ، والترك والفرس أعداء يتعصب بعضهم على بعض فى كل مناسبة ، وفى مرة من المرات أهان مرداويج الترك وأراد اذلالهم ، فتآمراوا عليه فقتلوه ، وكان بين المتآمرين توزون وبجكم اللذان ذكرة أمرهما فى المصديث عن امرة الأمراء ، وكان من نتيجة ذلك أن هرب الحسن بن بويه الذى كان رهينة عند مرداويج (٢) ، وكان من نتيجة ذلك أبيضا أن تفرق كثير من جند الديلم واتجهوا مهاجرين فحو الجنوب وانضم فريق منهم الى بنى بويه ،

<sup>(</sup>۱) مسكويه: ج ۱ ، ص ۳۰۲ ، ابن الاثير: ج ۱ ، ص ۹۹ ، (۳) ابن الاثير: ج ۱ ، ص ۹۹ ، (۱) ابن الاثـــي: ج ۱ ، ص ۱۰۳ ـ ، ۱ ، ابن خلكان: ج ۱ ، ، من ۳۲۱ ،

شغل وشمكير أخو مرداويج الذي تولى بعده ، وشغلت الخلافة كل منهما بأمر نفسه عن على بن بويه ، ووجد غراغ بين ملك مرداويج وبين ملك بنى بويه ، هـــذا الفراغ هو اقليم الأهواز واقليم الجبل . هلما أغاق رجال الخلافة وقوادها وأرادوا الاستيلاء على الأهواز ، تولى أمر ذلك من قبل الخلافة ياقوت نفسه ، وهو الذي أضاع هدا الاقليم وانهـــزم أمام على بن بويه ، 'فلما قدم جيش ياقوت نحو الأهواز خشى على بن بويه أن يغتر ياقوت بمن معه من القوات ، وأن يدفعه طمعه الى التقدم نحو غارس ، فجند جيشا وأرسله لملاقاة ياقوت ، والتقى الجيشان عند أرجان سنة ٣٢٣ ، وفي هذه الموقعة انهزم ياقوت هزيمة حاسـمة أضاعت اسمه وقضت على مستقبله الحربي . وانما انهزم ياقوت هنا لأن كاتبه وهو الذي كان يلي ضمان الأهواز في نفس الوقت ( وهــو عبد الله البريدى الذى ذكرناه فى غصل امرة الأمراء) لم يتعاون معه ، وكان في الواقع يعمــل للتخلص منه والوثوب على ولايته ، فكان ذلك فى حسالح على بن بويه (١) • ولكن عليا لم يرد أن يتعجل ويستولى على الأهواز ، بل اكتفى بتحطيم قوة ياقوت وعاد ثانية الى شيراز ، وبذلك دعم ملكه في اقليم فارس وونريد أن نحدد بعد هذا موقف على ابن بويه ، وموقف اقليم غارس من باقى الأقاليم الاسلامية المجاورة له ٠

أصبح على بويه « طرفدار » مستوليا على هذا الاقليم بالتغلب ، وهو وان كان زيدى المذهب ، هانه لا يتصل بالامامة الزيدية التى كان مذهبه يفرض عليه أن يتبعها ، لأن المهاجرين من الديلم حين بعدوا عن بلادهم الأولى ، وحين بعدوا عن أئمتهم الزيديين الذين ضعف أمرهم ، تحرروا من فكرة الامامة وتصرفوا كيف استطاعوا ، وأباحوا لأنفسهم أشياء لم يكن المذهب بييحها ، أهمها الاستغناء عن امامه تسيعية أياكانت، والاعتراف بالخلافة العباسية ، ولم يكن على بنبويه هو الذى استحدث هذا الوضع الجديد ، وانما سبقه الى السير على هذا مولاه مرداويج

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير: ج ٨ ، ص ٩٩ ،

ابن زيار ، وسار على ذلك قبل مرداويج «أسفار بن شيرويه » • وعلى هذا تكون العلاقة بين على بن بويه وبين الزيدية علاقة روحية ليس غير، وهى علاقة روحية قوية الأن أنصار الزيدية فى الشمال من نفس أجناد على بن بويه ، ولم يكن من المنظر أن يوجد عداء بين الطرفين •

أما موقف اقليم غارس من الزياريين غقد حدده الاتفاق الذي أشرنا البه بين على ومرداويج ، الا أنه كاناتفاقا لايمكن تنفيذه لأن «الطرغدار» الجديد لم يكن أقل قوة من الطرفدار القديم ، وقد كانت بينهما مسافة خاضعة للخلافة تفصل بين أراضى السيد والتابع • وقد قتل مرداويج وكان أخوه وشمكير أقل منه قدرة ، وكان على أى حال بيواجب صحوبات سياسية تحول بينه وبين جعل التبعية المتفق عليها حقيقة عملية (١) • ولو أراد فعلا تنفيذ التبعية لما استطاع بسبب قوة على بن بويه ، غالفريقان متساويان في كل شيء ، وليس لدى ابن بويه ما يجعله يلين في معاملة الزياريين كما كان يمكن أن يلين لو كان تعامله مع أثمة الزيدية ، غالزياريون في نظر على بن بويه ينقصون عن الامامة الزيدية شيئا هاما هو الهبية الروحية •

أما علاقة على بن بويه والخلافة فقد تحدث بمقتضى التقليد الذى ارسله الخليفة ، وهو تقليد قضت به الظروف ، وقد حاولت الخلافة أن تسترجع هيبتها فتطاولت جيوشها على مشارف فارس ، فكانت واقعة أرجان سنة ٣٢٣ ه ، وفيها ردت جيوش الخلافة وتأكد قيام على ابن بويه بحق التغلب أو حق الاستيلاء ، وسنرى أن أمور الخلافة كانت الى نزول واضطراب ، بحيث لم يجد الناس فى العراق وسيلة للاصلاح الا باستدعاء بنى بويه والترحيب بهم ، ليكونوا أصحاب الأمر في هدذا الاقليم الذى هو اقليم الخلافة الأول .

أما علاقة على بن بويه بجيرانه الشرقيين وهم السامان وعاصمتهم

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ۸ ، ص ۱۰۵ ، ۱۱۶ .

بخارى أو سمرقند بحسب العصور . فان السامانيين كانوا طرفا بعيدا وكانت دولتهم تقوم بدور خاص في حياة العالم الاسكامي وهو دور الدفاع عن الثغور ، وكان قيامها بهذا الدور يجعل لها مكانة خاصة . ويدرُ عليها أسباب العمران والرواج الاقتصادى ، كما يدر عليها عطف كل المسلمين ، لقيامها عن هذا العالم كله بواجب مقدس ، ولذلك لم تكن الدولة السامانية تستطيع أن تنحرف انحرافا كبيرا عن مهمتها الثغرية ، ولم تكن تتدخل في أمور المنطقة الوسطى من العالم الاسلامي ، فان مشاكل هذه المنطقة معقدة مستمرة بحيث كان واجب السامانيين أن يتحاشوا الدخول غيها ، وحسبهم أن يقوموا بأمور ثغرهم لينالوا ثناء العالم الاسلامي بدوله المختلفة • وكانت غارس التي استقر غيها على ابن بويه فى ناحية أخرى خارجة عن المنطقة التابعة لآل سامان ، وكانت آخر منطقة من المناطق الخاضعة للخلافة في الشرق ، فكانت الخلافة هي صاحبة المشكلة ، وكان في وسع الخلافة أن تستعين بالسامانيين ، الا أنها انما تطلب من أمثـال هؤلاء الولاة الشيء الممكن والشيء الذي تتحقق به مصالح العسالم الاسلامي • ولهسذا لم يتدخل السامانيون وتركوا الأمور على ما هي عليه وأصبحوا مقرين للأمر الواقع .

والنتيجة من كل ما سبق أن عليا بن بويه صار متمكنا من الليمه معترفا به من الجميع غير متوقع لهجوم عليه ، وقد اختار مكانا ممتازا بعيدا عن مراكز اللقوى الاسلامية المختلفة ، وأصبح فى امكانه أن يوسع قاعدته وأن يجعل من اقليم فارس مركزا لدولة أكبر ، تجمع الى اقليم فارس كل الأقاليم ذات العصبية الإيرانية التى يمكن أن تنضم الى هذا المركز الجديد •

وأول بلد أراد على بن بويه ضمه هو اقليم كرمان ، فأرسل السه جيشا بقيادة أخيه الأصغر أحمد ظهرت شجاعته في موقعة القنطرة (١) ، وفتح هذا الاقليم كان ذا أهمية كبيرة بالنسبة لفارس ، فاقليم فارس

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ٨ ص ه٠ .

محدود من الشمال باقليم الأهواز ، ومن الغرب والجنوب بالبحر ، أما من الشرق فهو محدود بكرمان في قسمه الجنوبي وبالصحراء في قسمه الشمالي ، فهو بطبيعة هذه الحدود يتعرض للغزو من ناحية كرمان أو من ناحية الأهواز، فلا شك آن نية البويهيين عندما بعثوا الجيوش الى كرمان كانت تهدف الى تأمين ظهر اقليم فارس • وكان اقليم كرمان اقليما سهل الفتح ، وان كان نابعا للدولة السامانية ، فهو أولا بعيد عنها شيئا ما ، وهو غير متصل بها الا بممر من السهل حراسته عند مدينتي اسيرجان ويم، ثم ان هذا الاقليم محدودامن الشمال بالصحراء ، ومن الشمال الشرقي بالممر المذكور ، ومن الشرق بجبال وعرة ينزلها شعب ايراني متبربر هو شمعب القفص والبلوص ، والحد الجنوبي هو البحر ، أما الحد الغربي غهو القليم فارس (١) • ومدخل كرمان من ناحية فارس مدخل سهل ، اذا دخلت منه جيوش غازية ضيقت على الجيوش.الموجودة فيه وأخــــذت عليها مسالكها ، واذا آوت هذه الجيوش المدافعة غانما تأوى اما الى الجبال ، واما الى الممر للإلتجاء الى أملاك الدولة السامانية . وهذا ما وقع . فعلا عندما دخلت جيوش أحمد بن بويه سنة ٢٢٤ ه ، غلم تجد عناء كبيرا في الاستيلاء على البلاد ، وخرج والى كرمان فارا بجنده من المر٠ ونزل رؤساء القفص والبلوص ليؤدوا الى المتغلب الجديد ما اعتادوا من الاعتراف بالطاعة ، وكان هذا الشعب يعيش عيشته الخاصـة مستقلا لا يتعرض له ولاة كرمان ولا يتعرضون هم لهم ، واستمروا على ذلك أجبالا طويلة • فلما دخل أحمد بن بويه ، وكان شابا متهورا ، غدر بالقفص والبلوص وأراد اقتحام بلادهم بالقوة فدخل الجبال معتزا بقوة جنده ، ولكن أهل الحبال عادة ذوو حرص وحذر فعلموا بمسيره ووضعوا له كمينا فاجأوه به على حين غرة ، فقتل معظم رجاله وأصيب هو بضربه قطعت يده اليسرى من الساعد وبعض أصابع يده اليمنى ، وأشفى على الموت لولا أن عالجه زعيم المتفص والبلوص وأوصله مأمنه واعتذر الأخيه • الا أن أحمد عاد بعد شمائه الى هذه البلاد ، ونكل بأهلها فشكوا الى أخيه

<sup>(</sup>١) أنظر ياةوت : معجم البلدان : ج ١٦ ، ص ١٥٤ (طبعة بيروت ) .

الذى رأى أن الأمر قد يحرج فاستدعى أخاه ، وولى غيره من اتباعه من يستطيع أن يجرى فى سياسة هذا الاقليم على الوضع التقليدى (١) • وفى هذه الحملة برزت صفات أحمد بن بويه : فهو فارس معتد بقوته ، أحمق يتعجل فى الالتجاء الى القوة ، غير بصير بفضل السياسة لمن يملك فى خلس الوقت المقوة • وسنراه يسلك نفس هذا السلوك فى كل مكان يصل اليه •

بعد أن آمن على بن بويه ظهره من ناحية الشرق بالاستيلاء على كرمان ، كان عليه أن يؤمن جبهته من الناحية الشمالية ، من الحية الأهواز والأهواز اقليم هام جدا بالنسبة للعسراق وبالنسبة لفارس ، ولم تكن أهميته تخفى على بنى بويه ، فان الذى يملك الأهواز ويستكمل قوته يستطيع أن يسد كل طريق على القوات المقيمة بفارس ، فوجود مسلطة قوية بالأهواز كان معناه سد الطريق على بنى بويه وحصرهم فى مجال ضيق ، وقصر نشاطهم بالتالى على هذا المجال الاقليمي وحده ، فان كان لبنى بويه طموح فالأهواز هى باب هذا المجال الاقليمي وحده ، فان كان بالشمال ببلادهم الأولى ، وهى التي تصلهم الناحية الاستراتيجية دهليز العراق كما هى دهليز فارس ، ومن أجل الناحية الاستيلاء على هـذا الاقليم الهـام ،

وقد واتتهم الفرحة حين لجأ اليهم البريدى هارا من وجه قوات الخلافة بعد أن خان سيده ياقوت حكما أوضحنا ذلك في حديثنا في همسل امرة الأمراء عنافراهم بامداده ببعض الجند لاعادته الى الأهواز، وحينقرر البويهيون امداد البريدى بالجند كانوا يخفون نواياهم المقيقية، وكانوا يطمعون في الاستيلاء على الأهواز استيلاء تاما ولما لم يكونوا يثقون في البريدى فقد استرهنوه اثنين من أبنائه، وتقدم جيش بويهي يقوده أحمد بن بويه ذلك الفارس العنيف، واستطاع هذا الجيش متعاونا مع قوات البريدى فتح الأهواز دون عناء كبير،

۱۱۶ – ۱۱۳ – ۱۱۶ ، من ۱۱۳ – ۱۱۶ ،

لكن أحمد بن بويه والبريدى لم يتفقا ، وذلك لأن البريدى كان يتوهم أن بنى بويه يساعدونه ثم يرجعون مكتفين بأن يخطب البريدى باسمهم ، وبالتبعية الاسمية لهم ، لكنه رأى جنود أحمد مستقرة فى البلاد لا تريد الخروج عنها ، والسبب الثاني هو أن جنود أحمد كانوا من الديلم وجنود البريدى كانوا من الترك وكانوا أقلية ، والشعبان متباغضان ، فوقع التشاحن بين الطرفين ، وانتهزت الدولة فى بغداد فرصة هذا التشماحن فأرسلت قواتها بقيادة « بجكم » لاسترداد الأهواز ، ووقف هذا عند حدود الأهواز القريبة من العراق منتهزا الفرصة للتدخل ، وأحس أحمد ابن بويه بتحرج الموقف فأرسل الى أخيه ، فأمده بجيش تمكن به من حلىرد البريدى من الأهواز فتراجع الى البصرة ، كما اضطرت قوات النفلافة الى التراجع ، وأصبحت الأهواز بهذا فى يد بنى بويه (۱) ،

وقعت الأهواز في يد بني بويه وقوعا سهلا ، لأنهم انما دخلوها بارشاد رجل عاش فيها وعرف أهلها وأطمعهم في كثير من المعانم اذا عاد ، فكان دخولهم الأهواز أمرا سهلا ، وبهذا تم لبني بويه توسيع قاعدتهم توسيعا ملائما لما يضطرب في نفوسهم من آمال ، فهم قد ملكوا قطعة من الأرض كبيرة ، وملكوا مفتاح التوسع نحو الشمال ونحو العراق ، وأسبحت حدودهم ترتكز من ناحية على الجبال الواقعة شرق كرمان ، وعلى الصحراء التي تتوسط بلاد ايران ، وعلى الحدود الحصينة بطبيعتها التي تفصل بين اقليم الأهواز والحبل ، وأصبح نزولهم من الأهواز الى العراق أمرا ميسورا ، ولم يكن على بن بويه يتعجل النزول الى العراق ، وانها ظل البويهيون يرقبون أحداث العراق حتى استدعوا اليه فدخلوء ،

كانت الحالة في العراق مضطربة أشد الاضطراب في الوقت الذي أخذت فيه الهجرة البويهية تتجه الى الجنوب ، وكانت الخلافة واقعمة

<sup>(</sup>۱) نفيبر ، السطر ، ص ۱۲۹ - ۱۲۰ ،

<sup>(</sup> ر ۱۳۳ - الددر العباسر )

تحت نفوذ القواد الأتراك، وكانت الأمور المالية مختلة أشد الاختلال، وخزائن المخلافة خالية ، والخلفاء يقعون في ضائقات كبيرة نتيجة لتحكم الأتراك وجشعهم ، كما كان الجند يلتفون حول قوادهم الذين يحققون لهم المصالح المساح المسادية ، وليس للخلافة في واقع الأمر سلطة على هؤلاء الأجناد، ونتيجة لهذه الظروف الاقتصادية والعسكرية استدعى الخليفة الراخيى والي واسط محمد بن رائق وقلده منصبا جديدا هو منصب امير الأمراء، وكان الخليفة يرمى من وراء ذلك الى حل مشكلة الخلافة المستعصية في العراق ، والتخلص من ربقة التسلط على شخصيات الخلفاء لمباشرتهم السلطة بأنفسهم وتعرضهم لمطالبها مع عجزهم المالي لاستقلال معظم الأطراف ، وعجزهم العسكرى لعدم خضوع الجيش للخلافة ، هذا الجيش الذي أصبح ولاؤه لقواده ولمصالحه ،

لكل امرة الأمراء عجزت عن اقرار الأمور في العسراق ، وعجزت عن حل المشكلة التي كانت تواجه الخلافة نتيجة لوقوعها في نفس الموقف الذي كان قبلها ، وهو تنازع القواد ، وتحزبات الأجناد ، كما رأينا ذلك تفصيلا في فصل امرة الأمراء ،

وفى هذا الوقت كانت الهجرة البويهية قد استقرت فى فارس ، وأقامت الأسرة البويهية لها ملكا موحدا حدى وأينا حدواصبحت من موقعها تطل على العراق وترقب ظروغه ، وكان الناس فى العراق ، وقد أحسوا بفشك أمراء الأمراء ، يتطلعون الى هذه القوة الجيدة التى ظهرت قريبا منهم ، وأثبتت كفايتها وجدارتها ، فكاتب القواد فى بغداد آحمد بن بويه الذى كان يحكم اقليم الأهواز منذ فتحها سنة ٣٢٦ هـ ، وطلبوا اليه المسير اليهم والاستيلاء على هذه المدينة ، ونلاحظ أن حزب الديلم فى بغداد هو الذى كان بيده الأمر بعد أن تغلب توزون على امرة الأمراء ، فى بغداد هو الذى كان بيده الأمر بعد أن تغلب توزون على امرة الأمراء ، ثم خلفه ابن شير زاد ،

وتقدم أحمد بن بويه الى بغداد ، فخرج الأتراك عنها ، واسم لتقبله

الخليفة المستكفى واحتفى به ، وخلع عليه ، ولقبه « معز الدولة » ولقب أخاه عليا « عماد الدولة » وأخاه الحسن « ركن الدولة » وأمر أن تضرب القابهم وكناهم على الدنانير والدراهم (ا) • وبدخول أحمد بن بويه وتوليه امرة الأمراء فى بغداد سنة ٣٣٤ ه ابتدأ العصر البويهى الذي استمر حتى سنة ٤٤٧ ه •

#### المسلاقة بين بنى بويه والخسلافة:

خلفاء العصر البويهي هم: المستكفى وقد خلع في نفس السنة الانعدام الثقة. بينه وبين أحمد بن بويه (٢) • والمطيع وقد حكم ٢٩ سنة ( ٣٣٧ ـ ٣٨١ هـ) • والطائع وقد عكم ١٨ سنة ( ٣٦٣ ـ ٣٨١ هـ) • والقادر وحكم ١١ سنة ( ٣٨١ ـ ٣٨١ ) • ثم القادر وقد حضر نهاية العصر البويهي وابتداء العصر السلجوقي •

لم يتغير الخلفاء في هذا العصر بسرعة كما كانوا يغيرون ويخلعون بعد بضع سنين في العصور السابقة ، ومعنى هذا أن الخلافة تعرضت مرات آقل لمهزلة الانتخاب الذي كان شكليا ، والذي لم يكن يشرف أي خليفة يقع عليه الانتخاب و ونلاحظ في العصر البويهي شيئا من الاستقرار، فالخلفاء ، يحكمون عشرات السنين دون أن يتعرض لهم أحد من ذوى السلطان و ومرد ذلك الى أن امرة الأمراء في العصر البويهي كانت تتحمل كل المسئولية ، على حين بقي الخليفة رمزا لا يتولى من حقيقة السلطان شيئا قابلا لأن ينازعه أحد عليه ، فالخليفة لم يكن مسئولا قط عن الخزافة، ولا عن الادارة المالية ، ولا عن الجند ولا عن السياسة ، وانها هو الذي يستطيع أن يعطى كل تصرفات البويهيين المالية والعسكرية والسياسية صفعتها الشرعية ، فالاستقرار اذن كان ناشئا عن وقوف الخلافة موقف مليا مليا ، مع أن الناس تعودوا أن يجدوا شخصية الخليفة ايجابية فعالة، وهذا التحول الذي صارت اليه الخلافة هو الذي أحزن كثيرا من الناس

<sup>(</sup>۱) الاثين: ج ٨ ، ص ١٦١ . (٢) انظر نفس المصدر والصفحة في سبب خلع المستكفى .

مدغوعين الى ذلك بداغعين ؟ الأول دينى ، وهو النظر الى شخص المظيفة باعتباره من آل البيت الذين يحملون تراث النبوة ، والثانى قانونى فقهى ، وهو أن الخليفة رأس الدولة وصاحب الحق فى كل التصرف ، وفى الجماعات دائما طوائف من الناس تميل الى تأييد الوجهة الشرعية ، وهم الذين يرون أن تسير الأمور وفقا للتقاليد والقواعد المقررة القديمة ، ولكن مسئولية هذا الوضع الجديد لاتقع اطلاقا على ملوك بنى بويه ، فهم لم يستحدثوا شيئا من النظم ، وانما ساروا على سنة انشئت من فهم لم يستحدثوا شيئا من النظم ، وانما ساروا على سنة انشئت من وغيرهم ، وكل الذى استجد انصب على التلفيب ، فقد أصبح أمراء بنى بويه بنى بويه يلقبون بالملك ا() ،

والواقع أن تلقيب أمراء بنى بويه بلقب «الملك» أو «شاهتشاه» (٢) كان فى محله ، الأن أمراء الأمراء من البيت البويهى كانوا أقدر وأقوى من أمراء الأمراء السابقين الذين كانوا لا يعتمدون الا على أجناد متقلبين فى أهوائهم ، بعكس أجناد بنى بويه الذين كانوا يحسسون بقوميتهم الفارسية ، وبنوع من أحياء التراث الفارسي القديم ، فكان لهم شعور قوى يهديهم الى الصوالح العامة ، ويردهم عن الانطلاق وراء أهوائهم فى كل وقت ،

وأكثر المؤرخين يميل الى القول بأن بنى بويه أذلوا الخلفاء بسبب مذهبهم المختلف، وأنهم سلبوهم سلطانهم وجعلوا منهم العوبة فى أيديهم (") والحقيقة أن بنىبويه ورثوا وضعا قام من قبلهم، ولم يكن لهم يد فى هذا التطور الذى صارت اليه أمور الخلافة فى بغداد،

<sup>(</sup>۱) ابن العميد : ناريخ المسلمين ٤ ص ٢٣٦ ــ ٢٣٧ . ابن لخلكان : ج ١ ، ص ٢١٦ .

 <sup>(</sup>۲) ابن العميد : ص ۲٤١ . ابن خلكان : ج

ر ۳) ابسن الانسسير : ج ۷ ، ص ۱۹۲ . حسن ابراهيم : ج ۳ ، ۲۲ . Arnold : The Caliphate p. 68. . . . . ۲٤٩ . . ٬٤٨ ، ٤٢ مص

وقد بدأ هذا التطور من أيام الخليفة الراضي الذي ألجأته الضرورة إلى انشاء منصب أمير الأمراء ، ويقول ابن الأثير « لما رأى الراضي وقوف الحال عنده ألجأته الضرورة الى أن راسل أبا بكر محمد بن رائق وهـــو بواسط ، يعرض عليه اجابته الى ما كان بذله من القيام بالنفقات وأرزاق الجند ببغداد ، فلما أتاه الرسول بذلك فرح به وشرع يتجهز للمسير الي بغداد، فأنفذ له الراضي السياجية وقلده امارة الجيش وجعيله أمير الأمراء ، وولاه الخراج والمعادن في جميع البلاد ، والدواوين ، وأمر بأن يخطب له على جميع المنابرية ٠٠ وبطلت الدواوين، في ذلك الوقت، وبطلت الورارة غلم يكن الوزيد ينظر في شيء من الأمور ، وانما كان ابن رائست وكاتب ينظران في الأمور جميعها • وكذلك كل من تولي امرة الأمراء بعده • وصارت الأموال تَصْمَلُ الى خزائنهم فيتصرفون فيها كما يريدون ، ويطلقون للخِليفة ما يرون ، وبطلت بيوت الأموال » (١) ﴿ وهكذا نرى أن يني بويه لم يستنجدثوا هذا المنصب، وهم حين تولوا هذا المنصب لم يغيروا شيئا اطلاقا ، ولم يستحدثوا قليلا ولاكثيرا ، فقد كانوا يسمون أمراء الأمراء فزادوا على ذلك لقب «الملك» وليس اللقب بشيء • ثم أن معاملة بني بويه للخلفاء جرت على نسق السنن السابقة ، بل لعلهم كانوا أكثر مجاملة من غيرهم الأنهم كانوا أكثر قوة • ومع ذلك فهناك تغبير طفيف هو جعل امرة الأمراء وراثية في بيت معين ، فأصبحت المناصب تورث • ولكن مبدأ الوراثة لم يحرم الخلفاء شَيئًا ، لأن أمراء الأمراء كالوا ــ كما رأينا ــ يتولون برغم انف الخليفة لأنهم يتصرفون في جند قوى غالب ، فلم يكن الخليفة يختار أمراء الأمراء . فاذا جاء أمسير الأمراء القوى واستطاع أن يجعل هذا المنصب وراثيا كان ذلك مدعاة للاستقرار ، وكان في ذلك رفع للمنصب عن مستوى النزعات العصبية بين الترك والديلم وغيرهم ، ثم ان الأسرة التي تتولى هذا المنصب بصفة وراثية لابد أن تحس بما يلقى عليها من المسئولية ، ولابد أن تحس فى أغلب الأحيان بأن سلطانها مستقر متوطد ، على حين كان أمير الأمراء

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: ج ٨ ، ص ١١٢ .

قبل بني بويه لا يثق بغيره اطلاقا . ولا يثق بقواده الذين لا يخلون قط من الطمع ، بل رأينا الجند يتبعون هذا الفائد أو ذاك حسب تفديرهم لأمكانيات ذلك القائد ، أولاقبال حظه ، أو لتوقعهم أن يظفر بذلك المنصب الكبير ، بحيث كان من المستطاع أن نعرف شخصية القائد بعدد من يلتف حوله من الأتباع • فانتقال هـذا المنصب الى الأسرة البويهية كان في ذاته خيرا لا شرا ، ولم يكن في نفس الوقت تجــديدا بل كان استمرارا في نظام بدأ من قبل م ونحب أن ننظر في المسألة من وجهة أخرى فنتساءل: هل فقد الخلفاء شيئًا ؟ • لانظن أن الخلفاء فقدوا شيئًا ، فحق التعيين في المناصب كان حقا صوريا لا يمارسه الخليفة ، فالظروف هي التي كانت تملى عليه الوزراء ، والأزمة المالية هي التي كانت تضمطره أن يعزل الوزير ليصادر ماله ، وفي سنة ٣١٣ ه عزل الوزير، ابن الفرات وسجن وعين واحد غيره ، غلما علم ابن الفرات باسم من يخلفه قال « الخليفة هو الذي نكب لا أنا » (١) فالخليفة في الواقع لا يختار رجالا وانما هي الظروف تملى عليه الأشخاص • فالوزير حامد ابن العباس لم يكن من المؤهلين للوزارة ومع ذلك تولى هذا المنصب لأنه غني (٢) • أما بالنسبة للقضاء فكان العرف الجاري هو أن يدفع ` القاضى قبل أن يولى مبلغا من المال كنوع من الواجب ، فلما تولى معز الدولة امرة الأمراء فرض على قاضي القضاة مالا سنويا ، فكان لهذا الأمر صدى أدى الى ثورة على هذه المسألة ، وقالوا انه يبيع مناصب القضاء ويقرر على القاضى وعلى المتقاضين(") وظنوا أن العدل لايتحقق بهذه الطريقة • ومع ذلك غالفرق يسير جدا بين أن نأخذ المال مرة واحدة وبين أن نأخذ كل سنة ، لأنه من المستطاع آخذ المال مرة واحدة ثم عزل القاضى كل سنة أو كل ستة أشهر ، وقد كان العزل يحدث كثيرا بسبب حاجة الخزانة الى المال •

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ج ٨ ، ص ٥١ .

<sup>· (</sup>٢) حسن ابراهيم : ج ٣ ، ص ٢٥٧ . (٣) ابن الانسير : ج ٨ ، ص ١٩٣ . السيوطي : ناريخ الخلفاء : ص ٢٦٥ - ٢٦٦ . الصولي : ص ١٤٦ .

أما القواد الذين أصبحوا رجال الدولة ، فقد كانوا قبل العصر البويهي رجال الدولة أيضا ، فقد قال الراضى « ملكوا الأمر دونى » (١) ما أما حق التصرف في الأموال العامة ، فقد كان حقا مقررا للخليفة صوريا ، أما فعلا فان هذا الحق كان ملغيا لا يمارس لأن الأزمة المالية كانت شديدة ، بحيث لا يستطيع الخليفة ولا غيره أن يدبر الأمور تدبيرا اراديا تاما ، وقد كانت الأموال قبل العصر البويهي عندما أنشئت امرة الأمراء تحمل لا الى خزائن الخلفاء ، وانما الى خزائن أمير الأمراء ، فالبويهيون هنا لم يستحدثوا شيئا كذلك ،

أما فيما يختص بنفقات الخليفة ، فان أمراء الأمراء كانوا قد جعلوا لتلك النفقات ضياعا خاصة تسمى الضياع المستخلصة (٢) ، أما بنو بوية فجعلوا للخليفة راتبا يوميا بأخذه يسمى « مياومة » ولما وجدوا أن ذلك غير عملى الأن الأموال قد تتأخر ، أضافوا الى المياومة ضياعا كالضياع المستخلصة (٢) ، ومع ذلك فقد كان الخليفة في بعض الأحيابي يصادر فتسلب داره ويؤخذ ما فيها من نفائس (١) ، وقسد يحسدت هذا نحو ثلاث مرات طوال العصر البويهي ، لكنه قسد حدث كذلك من فبل، وقد يكون هذا شرا ، ولكنه شر لم يوجده البويهيون ، وانما وجد قبل عهدهم ، بل ان المصادرة في عهدهم كانت أقل ، فقد نهب الراضي ، واضطر الى أن يدفع لأمير الأمراء مبالغ من المال مع أنه غير مستول عن الانفاق ، بل انه دفع آنية الذهب والفضة ليصوغوها نقودا (١) ، وكذلك نهب الخليفة المتقى وسمل (١) ، وكان الخليفة اذا خرج الى تحملة بجيشه وانتهى ما يده من المال لا يستطيع الاستمرار في الحروب ،

<sup>(</sup>۱) الصسولي : ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) المولى: ص ١٣١ -- ١٤٥٠

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: ج ٨ ، ص ١٦١ ،

<sup>(())</sup> نفس المسدّر ،

<sup>(</sup>ه) الصولى : ص ١٠١ ، ١٣١ ، ١٤٥ .

<sup>(</sup>r) Illanch : ev 717 - 717 ·

أما تصرف الخليفة في الجيوش فكان حقا صوريا أيضا ، فاذا أصبحت الجيوش في يد بني بويه فلم يكن ذلك احداثا لسنة جديدة ، فقد كان الخليفة الراضي يقول « ليس لي جيش كجيش الأخشاد » • وقد قال مرة أخرى « لو كان مثله عندى وكان جيشه مكان هذا الجيش : فانه أشبه بجيش آبائي » (۱) • فلم يكن للخليفة جيش قبل العصر البويهي ، حتى نقول مع القائلين أن البويهيين اغتصبوا من الخليفة شيئا •

أما الخطبة والسكة ، فان الفاعدة كانت أن يخطب للخلفاء ولأمير الأمراء معهم على جميع منابرهم ، ونظن أن العبارة كما هي تدل على أن الخطية تكون لأمير الأمراء مع المخليفة على جميع المنابر حتى فى بغداد مفسها ، لأن اللفظ ورد هكذا « على جميع المنابر (٢) » ، ومع ذلك فاننا نلاحظ من سياق النصوص بعد ذلك أن بغداد كانت مستثناة ، حيث كان لايخطب الا للخليفة وحده ، فلما تولى بنو بويه خطب لهم فى بغداد مع المخليفة (١) ، والمسألة لا تعدو أن تكون حقوقا ، أما كتابة اسم أمير الأمراء البويهي على السكة فقد كان أمرا جرت به السنة من قبل ،

اذا صبح ما نذهب اليه من أن بنى بويه لم يغتصبوا الخلفاء الذين عاشوا فى عهدهم شيئا ، فلماذا نجد فى كثير من الأخبار التاريخية أقوالا تتردد بأن الخلافة قد ذهبت بهجتها واضمحل أمرها ؟ • ونجد كثيرا من المؤرخين يحملون بنى بويه مسئولية هذا الاضمحلال : • كل هدا فى نظرنا أقوال غير صحيحة ، وقع أصحابها فى تيار المبالغة من ناحية ، وفى تيار الأسى على مصير الخلافة من ناحية أخرى • على حين للاحظ أن بنى بويه انسا خدموا الخلافة ، وجعلوا منصب أمير الأمراء أكثر استقرارا ، وجعلوا اتحاه دفة السياسة اتجاها واحدا مستمرا فى يد

<sup>(</sup>١) نفس المسدر: ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) أبن الأثير : ج ٨ ، ص ١١٢ .

<sup>· (</sup>٣) ابن الأثير : ج A ، ص ٢٤٩ .

واحدة قوية آمنة على نفسها • ثم ان أسلوب المجاملة الذي كان يتبعه البويهيون اذا مثلوا في حضرة النخلفاء كان يدل على عظيم توقيرهم الهم ، وبقول بعض المؤرخين « أظهر عضد الدولة من تعظيم الخلافة ما كان دارسا ، وجدد دار الخلافة حتى صار كل محل منها آنسا » (١) فالخلافة في الجملة لم تفقد هيبتها في العصر البويهي بل كان بيو بويه خبر خدام الخليفة على النحو الذي صورناه •

وللعصر البويهى ميزة أخرى ، وهي أن الخلافة في العصر البويهى أفسحت صدرها للمذاهب ، فصار الخليفة خليفة للسنة وللشميعة على حد سواء • وهذا الوضع جديد لم يحدث مثله من قبله ، فلم يكن أهل السمنة أو العباسميون يجيزون للشميعة أن يجهروا بمذهبهم ، ولا أن يدعوا له ، ولم يكونوا يعترغون به اطلاقا ، وكان اذا ظهر من العلويين رئيس روقب ووضعت عليه الحراسيس ، فاذا ثار من جراء هذه المضايقات أو اذا ثار مطالبا بالخلافة حورب بجيوش الخلافة • أما في العصر البويهى فان الشيعة والسنة اصطلحوا على أن يتمتع كل فريق منهم بالحرية المذهبية • ونستطيع أن نطاق على العصر البويهى لذلك عصر الحرية المذهبية •

ومع أن البويهيين كانوا شيعة الا أنهم لم يعاملوا أهل السنة معاملة سيئة ، بل ان صدرهم اتسع للحرية المذهبية اتساعا كبيرا ، وقد أظهروا من سعة الأفق ما كان الصاحب بن عباد خير مثال عليه ، فهو يقول في رسائله « وقد كتبت في ذلك كتابا أرجوه يجمع على الألفية ، يقول في رسائله « وينظم على ترك المنازعة ، والجنوح الى الموادعة ، ويحرس من الفرقة ، وينظم على ترك المنازعة ، والجنوح الى الموادعة ، فان المهادنة تجمل بين الملتين ، فكيف بين النحلتين ، والله نسال توفيقا لأنفسنا ولمهم (٢) » وكانوا يرون في التدابر المذهبي ما يفرق بين الناس

<sup>(</sup>۱) ابن كثير،: البداية والنهاية ، ج ۱۱ ، ص ۲۷۹ ، ۲۸۹ . (۲) رسائل الصاحب بن عباد : الرسسالة الخامسة من البساب السادس ، ص ۹۱ (تصحيح عبد الوهاب عزام الطبعة الاولى ) ، وانظر كذلك الرسالة السادسة ، ص ۹۲ – ۹۲ .

بدون وجه حق ، فيتكدر الأمن العام ، وتذهب مصالح الناس ومعايشهم ، ويرون أن الاسلام وقد اتسم أفقه لمعايشة الأديان الأخرى، فان التباغض والعداوة بين أهله أنفسهم أمر منكر لا يصح أن يفره مسلم .

والبويهيون شبيعة على مذهب الزيدية ، وهو مذهب تطور وتعددت غرقه ومقالات أصحابه ، وأقرب غرق الزيدية الى بنى بويه هي غرقمة السليمانية ، وهم الذين ساروا بالمذهب الزيدى نحو التسامح ، ونحو اتساع المذهب لكل مقالة ولكل ميل : فإن سليمان بن جرير صاحب هذه المفرقة كان يقول « ان الامامة شورى هيما بين الخلق » ولا نميل الىجملا هذه المعبارة ذات معنى مطلق ، غالشورى هنا هي نوع من الاختيار في بيت معين ، وهو اختيار يحدث من تلقاء نفسه لخروج رجل من آل البيت والتفاف الناس حوله ، والالتفاف هو الذي يأخذ مظهر الشوري ، بدليل قول الشهرستاني . « ويصح أ ن تنبعقد ( الشوري ) بعقد رجلين مي خيار المسلمين » والسليمانية هم أول من قال بالمقالة التي طبقها البويهيون فور القرن الرابع : قالوا « الامامة من مصالح الدين ، ليس يحتاج اليها لمعرفة الله تعالى وتوحيده ، فإن ذلك حاصل بالعقل ، لكنها يحتاج اليهسا لاقامة الحدود، والقضاء بين المتحاكمين وولاية اليتامي والأيامي، وحفظ البيضة ، واعلاء الكلمة ، ونصب القتال مع أعداء الدين ، وحتى بكون للمسلمين جماعة ، ولا يكون الأمر فوضى بين العامة . فلا يشمسترط أن يكون الامام أفضل الأمة علما ، وأقدمهم عهدا ، وأسدهم رأيا وحكمة ، فان الحاجة تنسد بقيام المفضول مع وجود الفاضل والأفضل (١) » •

هذه المقالة السليمانية تلقى ضوءا كثيرا على موقف البويهيين من الخلفاء العباسين ، فالخليفة العباسى مفضول لكن ولايته جائزة ، وهو ليس أفضل الناس علما ، والسليمانية تقول لا يشترط آن يكون الامام أفضل الناس علما ، ومبدأ صحة امامة المفضول مع وجود الأفضل يجيز

<sup>(</sup>۱) الشهرستاني : الملل والنحل ، ج ۱ ، ص ۱۵۹ ــ ۱۲۰ « طبعة الحلبي » .

من غير شك أن تخرج الامامة عن البيت العلوى الى بيت آخر مفضول عنه ان الامامة مصلحة من مصالح الدين وليست ركنا ، فلا نعجب اذا قال الشهرستانى « ومالت جماعة من السنة الى ذلك » ، والسليمانية لم تقف عند هذا الحد بل قالت انه يجوز أن يكون الامام غير مجتهد ولا خبير بمواقع الاجتهاد ، ولكن يجب أن يكون معه من يكون من أهل الاجتهاد غيراجعه في الأحكام ، ويستفتى منه في الحلال والحرام ، ويجب أن يكون في الجملة ذا رأى منين وبصر في الحوادث ناهذ ،

واقحن اذا أردنا أن نستفيد عن طريق الفرق الزيدية في فهم المبادي الزيدية كما اعتنقها بنو بويه ، وجب علينا أن ننتهج نهجا خاصا ، فنحن لا نفهم مبدأ بني بويه على أساس ما كتبه الشهرستاني ، بل على أساس الواقع أولا ثم على أساس الاستنارة فقط بما كتبه الشهرستاني ، وهذا هو النهج الذي نريد أن نحدد به مبادىء البويهيين الزيدية ،

الملاحظ أن الممالك الزيدية كالمملكة الزيارية والمملكة البويهية قبل المنتخل في أمور بغداد ، وبعد ذلك ، انتهت كلها بأن اعترفت بالخلافة وكافت قبل ذلك قد استقلت بالملك ، ولم تتبع اماما معينا من أثمة الزيدية فهي في الحالتين لم تتبع اماما زيديا ، فهل كانت خارجة على مبادىء الزيدية ؟ • الواقع يدل على أنها لم تعتبر نفسها خارجة ، فلقل ظللت قبل وبعد اتصالها بالخلافة تعتبر نفسها دولا زيدية ، وتدين بتبجيل أهل البيت وباحترام البيت الفاطمي العلوى (١) • وقد حرصت تلك الدول على تنمية العلوم الشيعية ، فليس من العدل أن تتهمهم كما اتهمهم بعض المؤرخين أنهم خانوا مبدأهم ، واتبعوا الخليفة السنى جريا وراء مصالحهم الخاصة (٢) • وهؤلاء المؤرخون كانوا يتوقعون منهم أن يعزلوا الخليفة السنى ليولوا على أنفسهم اماما من آل البيت • الا أن بنى بويه حين المسنى ليولوا على أنفسهم اماما من آل البيت • الا أن بنى بويه حين

<sup>(</sup>۱) كانوا يزورون مشهد الحسين حفاة ، انظر ابن كثير : ج ۱۲ ، ص ۷ ، ص ۲۲ ، ص ۱۲۲ ، (۲) ابن الآثير : ج ۸ ، ص ۱۲۲ ،

انتصروا ، انتصروا وهم لا يدينون بالولاء لامام زيدى ، بل كانوا مستقلين عن آل البيت يدبرون ملكهم بأنفسهم ، مكتفين بوجود مجتهدين فيما بينهم تنسد بهم الحاجة الدينية ، ويكونون الوسيلة التي يفهم الناس الدين عن طريقها عنان الله يعرف بالعقل كما قالت بعص الفرق الزيدية • وكان في امكانهم أن يلغوا الخلافة السنية حقيقة • ليضعوا محلها خلافة شيعية • الا أن مثل هذا كان يعرض العالم الاسلامي لهزات عنيفة ، فان مثل هذا التغيير كان آمرا لا يقبله المشرق كله: لا يقبله السنامانيون، ولا الغزنويون ، ولا يقبله كثير من السنة الذين كانوا أغلبية في العراق وفى الله الجبل ، وفي شيراز • غلو أن الدولة البويهية ألعت الخلافة العباسية لعرضت العالم الاسلامي الشرقى لحروب أهلية ، ولعرضت نفسها لهجمات من جانب السامانيين والغرنويين • هكانت الحكمــة السياسية تقضى عليهم بأن يبقوا القديم على قدمه • وكانت الحكمـة السياسية تملى عليهم أن يتبعوا المبدأ الذى يقول بجواز امامة المفضول مع وجود الأفضل ، فأجازوا على هذا الأساس الذي أقره المبدأ الزيدي، وعلى أساس المصلحة السياسية أن يدينوا بالولاء لخليفة سنى ، واكتفوا بوجود المجتهدين من بينهم كالصاحب بن عباد باعتباره مجتهدا ، والقاضى عبد الجبار باعتباره قاضيا فقيها من قضاة الزيدية •

## ملوك بني بويه

ذكر ملوك بنى بويه فى هذا العصر أهم من ذكر الخلفاء ، فأنه لم يكن للخلفاء شأن كبير فى تصريف أمور الدولة البسو هية ، وأن كأن تفوذهم الروحى ظل محترما فى المشرق خاصة ، فقد كأن المغرب بيسد الفاطميين ، وكان بنو أمية فى الأندلس لا يدينون بالولاء للخليفة العباسى بل أنهم نادوا لهم بخلافة أموية ، ولم يكن لهم غير السامانيين والغزنويين وهؤلاء كانوا منصر غين لمهمتهم المثغرية فى المشرق .

وأول شيء نلاحظه عندما نذكر بني بويه ، هو آنهم كانوا أقل ثقافة من الفرس المستقرين في البلاد النني تغلبوا عليها ، ذلك لألهم كأنوا في طرف من الأطراف التى كانت خارجة عن العالم الاسلامى ، وعن نطاق الحضارة حتى منتصف القرن الثالث الهجرى ، فهم قوم قريبو عهد بالمدينة ، فاما تم لهم الغلب لم ينسسوا تقاليدهم القديمة ، فاعتبروا البلاد التى تغلبوا عليها ملكا خاصا لهم يرثه الأبناء ، وينقسم هذا الملك بمقدار عدد الأبناء ، وهذه الفكرة غير السلامية ، لم يطبقها العرب على بداوتهم ، ولم يعتنقها العالم الاسلامى الا تحت ضغط الغارات البويهية ، والسلجوقية فيما بعد ، ولهذا لم يلبث الملك البويهي أن تعرض لتقسيمات كثيرة بعد عهد البويهيين الأوائل ، وصار صاحب كل قسم يحاول أن يتغلب على القسم الآخرة ، ومن الانصاف أن نذكر للبويهيين وهم حين كانوا متأثرين بتقاليدهم الأعجمية غير الاسلامية ، أنهم حاولوا أن يتمسكوا بفكرة التوحيد السياسى غير الاسلامية ، وحاول ملوكهم لذلك أن يجمعوا أملاك البيت البويهي كلما قسمها الميراث ، ولذلك تعرضت الدولة البويهية لهزات عنيفة بسبب التناقض بين هذين التقليليين ،

ونلاحظ كذلك أن مركز الدولة البويهية تغير مرات كثيرة ، فقد كان مركزها في شيراز طوال حياة «عماد الدولة البويهي» مؤسس الأسرة الى أن مات سنة ٢٣٨ هـ ، ثم انتقلت رياسة البيت وانتقل معها مركز الدولة الى الرى ، حيث كان « ركن الدولة » الأخ الذى يلى «عماد الدولة » في النسن ، وظل مركزها بالرى الى أن توفى « ركن الدولة » عام ٣٦٦ هـ ، ثم انتقل مركز القوة مرة أخرى الى بغداد عندما الدولة » عام ٣٦٦ هـ ، ثم انتقل مركز القوة مرة أخرى الى بغداد مركزا للعالم البويهي من سنة ٧٦٧ هـ الى عهد ابنه الثالث « بهاء الدولة » الى المعالم البويهي من سنة ٧٦٧ هـ الى عهد ابنه الثالث « بهاء الدولة » الى أن نقل هذا مركز الدولة الى شيراز مرة أخرى في سنة ٣٨٩ هـ ، ومن هذه الأمثلة نستطيع أن نتصور أن الدولة كانت تتأرجح ، وأن هـذا العصر من الناحية السياسية على الأقل \*

أول أمراء بني بؤيه هو « عماد الدولة » الذي كان بالنسبة لأخويه كالأب ، وهو الذي قاد الهجرة الديلمية نحو الجنوب ، وكان اخوته كالقواد بالنسبة له • فلما استقر الديلم في شبراز كان عماد الدولة هـــو الذي ينشيء لاخوته الممالك ، فيرسلهم الى نواح يقتحمونها ويملكهم عليها ، وكان لذلك يتحمل مسئولية الاخفاق اذا حدث ، فهو الذي أصلح أخطاء أخيه معز الدولة في كرمان (١) ، وهـــو الذي انقذه من حبائل البريدي بالأهواز (٢) ووجهه آخر الأمر الى بغداد ، فكان هو المتصرف في أمور ملكه ، وكذلك كان أخوه الذي جاء بعده وهو ركن الدولة يطاع من بقية أفراد البيت البويهي الأنه كان من نفس الجيل ، وكانت تقاليده هي التقاليد الأولى .

فلما آل الأمر بعد ذلك الى طبقة عضم الدولة وهو الجيل الثاني تغيرت الحال بعض الشيء ، الا أنعضد الدولة استطاع بالقوة أن يفرض على كل أغراد البيت البويهي الولاء للدولة والحرص على الصالح العام. الا أن الالتجاء الى القوة صار سابقة يتبعها كل من راوده الطموج، ، وصار الحال بعد عضـــد الدولة مختلفاً • اذ أن عضـــد الدولة فتح باب الخلاف ، وقدر بعده على أفراد هذا البيت أن يفترقوا أبدا .

وجاء بعد جيل عضد الدولة جيل أبنائه الثلاثة : صمصام الدولة ، وشرف الدولة ، وبهاء الدولة ، وتولوا رئاسة الدولة واحدا بعد واحد ، وتنسازعوا على الملك نزاعا طويلا ، حتى آل الأمر الى الأخ الأصسغر بهاء الدولة ، فاستقرت الأمور في أيامه .

ثم كان بعد هذه الأجيال الثلاثة جيل رابع هو جيل أبناء بهاء الدولة فانه قد كان من تمكن بهاء الدولة وعلو أمره ما مهد الأمر لأولاده فكانت · الرياسة في أولاده دون غيره من الحوته · فتولى الملك من بعده أولاده ،

<sup>- (</sup>۱) ابن الأثير : ج ٨ ، ص ١١٣ - ١١١٤ . (٢) نفس المسدر ، ص ١٢٠ .

سلطان الدولة ، ومشرف الدولة ، وجلال الدولة ، فلما آل الأمر الى هذا الجيل الرابع غلب الانقسام فأصبح كل واحد منهم مستقلا بناهيته ، بحيث لا يدع للأكبر أو لمن يجب أن يتولى الرياسة رسميا مجالا المندخل، وهذا الانقسام كان سببا في ضعف الأسرة ، فان العراق بلد مضطرب يأكل كل حكامه ، فاذا كان صاحب العراق مستقلا كان الجند وكانكبار الولاة أقدر على التحكم فيه ، فكانوا يثورون وهم آمنون من أن يأتى مدد من شيراز أو من بلاد الجبل ،

وفى هذا الجو المضطرب القلق اتجهت النفوس الى شيراز ، وكان غيها أحد أبنائه سلطان الدولة وهو « أبو كاليجار » فانضوى الجميع تحت لوائه ، وقد دفعهم الى هذا التضامن احساسهم بالضعف وبقرب النهاية ، ثم ان أبا كاليجار لم يحكم وحده الاخمس سنين ثم آل الحكم من بعده الى ابنه الملك الرحيم ، وهو آخر ملوك بنى بويه ، وفي عهده دخل طغرلبك السلجوقى بغداد سنة ٤٤٧ه وأزال ملك البويهيين ،

بعد هذا الاجمال نعود الى شيء من التفصيل:

#### عمساد الدولة :.

كان عماد الدولة يتلقب بلقب الملك ، وليس هذا اللقب غريبا على العالم الاسلامى ، فقد اعترف به الخلفاء منذ أيام بنى أمية لرؤساء العجم فهم قد اعترفوا بملوك الترك فى بلاد ما وراء النهر ، وكانت منزلة الملك من غير شك أقل من منزلة الخلفاء ، وهناك لقب آخر من ألقاب الرياسة هو لقب سلطان ، وهو لقب لم يتلقب به البويهيون ، وانما تلقب به رؤساء الدولة الغزنوية ، فهم أول من تلقب بلقب السلاطين ، ثم نراه بعد ذلك لقبا لرؤساء السلاجقة ،

كان على بن بويه عماد الدولة رئيسا للدولة البويهية ، وكان أخوه معز الدولة ممثلا له فى بغداد وكان يتلقب هو وصاحب الجبل (ركن الدولة) المقيم بالرى بلقب الأمير • وظل الحال على هذا فى التلقيب الى

آخر أيام الدولة البويهية ، ونلمس هذا واضحا في رسائل الصاحب ابن عباد فانه في رسائله يذكر أميره مؤيد الدولة أو فخر الدولة مقرونا باسم الامارة ، فاذا ذكر لفظ الملك فانما كان يشير في الحقيقة دائما الى عضد الدولة ملك بني بويه ورئيس البيت البويهي (١) ٠

كانت الأمور مستقرة أيام عماد الدولة مؤسس الأسرة ، ولكن من سوء حظ هذه الأسرة أن عماد الدولة لم يعس أكثر من أربع سنوات بعد الاستيلاء على بغداد ، فلم يتح لبني بويه الوقت الكافي لتنظيم الوضع الجديد تنظيما تاما ، ونعرف من سيرة عماد الدولة قبل ذلك أنه لم يكن يتعجل التطورات التاريخية ، بل كان دائسًا يميل الى تثبيت كل خطوة يخطوها قبل أن يفكر في خطوة جِديدة ، وتلك الأناة هي التي أفاد ـــ الدولة في عصرها الأول وثبتت دعاً عمه م هلمسا توفى عماد الدولة عام ٨٣٣٨ (٢) جرت الأمور على طريقة غير متوقعة لرجل يعيش في العالم الاسلامي ، بل جرت على سنة قبلية بربية ، فلم يرث الأخ الأوسط ركن المدولة الا الرياسة '، وظل حيث هو:

### ركن الدولة:

لم ينتقل ركن الدولة الى شيرار عاصمة الدولة ، وانما أنتقلت الدولة اليه ، وتحولت العاصمة من شيراز الى الرى (٢) • ثم ان ركن الدولة لم يكن في قوة عماد الدولة ولا في سطوته ، بحبث يقطع على كل مشاغب ميله الى الشعب ، بل كان منبع الشعب ابنا له هو عضد الدولة ، اوهذا الابن كان قد ولى بعد عماد الدولة أمر شيراز ، لأن عمه لم يرزق ولدا ، فاختاره لهذا المنصب  $\binom{4}{2}$  • وكان من واجب عضد الدولة أن يستشير أباه ركن الدولة في كل شيء ، وأن تكون سياستهما

<sup>(</sup>۱) ربسائل الصاحب بن عباد : على سبيل المنسال : ص ٣ ، ٤ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۲۰ ، ۲۶ وغیرها .

<sup>(</sup>۲) ابن کثیر : ج ۱۱ ، ص ۲۲۱ .

 <sup>(</sup>۱) ابن الأنبر : ج ۸ ، ص ۱۷۲ .
 (۱) ابن الأنبر : ۸ ، حر ۱۷۲ .

واحمدة ، الا أن الذي حدث كان غير ذلك ، فان عضد الدولة اتجه بأطماعه الى بغداد وأراد أن يجمع لنفسم السلطة في اقليم فارس في العراق في وقت واحد ، فدس لابن عمه عز الدولة بختيار بهن معز الدولة الذي كان قائما بعدأبيه في بغداد ، ولم يكن هذا الدفن الا فرصة اختلفها عضد الدولة لكبي يبرر أطماعه ، ولكبي يسمير البي بغداد ويستولى على السالطان في حاضرة الخلافة (١) . وحامن كل هذا الاعتدا، من قبل عضد الدولة على ابن العم بختيار وراكن الدولة حي قائم ، فلما تفافم الأمر لجأ ركن الدولة الى التهديد بجمع الجيوش والسدير لحربه ، وعندئذ فقط رجع عضد الدولة وترك ابن عمه بختيار كما هو في بغداد وعاد الى شيراز (٢) . وهذه الحادثة تكشف أن السياسة البويهية لم تكن واحمدة ، وأن عز الدولة بختيار كان يسير في اتجاه وابن عمه عضد الدولة كان يسير في اتجاه ، وأن ركن الدولة بالري كان يسير في اتجاه آخر ، وكان هو الوحيد الذي يمثل تقاليد الأسرة ، الا أنه كان موض هذه التقاليد فرضا يحتاج منه الى شيء من العناء ، فلم يكن اذن من ألسهل على ركن الدولة أن يدبر هذا الملك الواحد الذي كان يدبره أخوه الأكبر عماد الدولة من قبل •

ونستطيع أن نقول بناء على هذا أن الدولة مالت منذ اللحظة الأولى الى استقلال أجزائها بعضها عن بعض ، فكان كل جزء ،من أجزاء الدولة البويهية الثلاثة يميل الى الاستقلال بأمر نفسه • فكان من المنتظر عند موت ركن الدولة أن تعرض الدولة لأزمة شديدة ، وفعلا وقعت الأزمة •

#### عضد الدولة:

مات ركن الدولة سنة ٣٦٦ هـ ، وآلت رياسـة البيت البويهي الى عضم الدولة • وفي السنة التالية لوفاة أبيه سار بجيوشه الى بغداد

<sup>(</sup>۱) مسكوب : تجارب الأمم ، ج ٢ ، ص ١٣٤ . (٢) اس الله : ح ٨ ، ص ١٣٢ ــ ٢٣٥ .

<sup>(</sup>م ٢٤ - العصر العباس ا

وحارب ابن عمه بختيار وقتله سينة ٣٦٧ هـ (١) ، فحقق عضد الدولة ما كان أبوه من قبل منعه من تحقيقه • وبقتله بختيار ضممن أن يكون البويهي لعضد الدولة واستقرت في بغداد ، وأسبحت عاصمه الخلافة عاصمة أيضا لبني بويه . فالعاصيمة تتبع الرئيس وتكون حيث كان ، ولا تكون في مركز مختار لصفاته الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية.

فلما دخل عضد الدولة بغداد كان ذلك وضعا جديدا ، فان بغداد من قبل كانت تناقى دائما نائبا عن البيت البويهي ، أما في هدده المرة فهي تتلقى ملك بني بويه ، ولهذا استحدثت بعض مراسبهم ملوكية لم تكن متبعة أيام معز الدولة ولا عز الدولة بختيار ، فألقيت الخطبة وذكر فيها عضد الدولة ، وضربت الطبول نوبا ثلاثا على بابه (٢) • وكان طبيعيا أن يحيط عضد الدولة نفسه بهذه المراسيم لأنها نفس المراسيم التي كان يتبعها في شيراز ، ولأن معز الدولة أو عز الدولة كانا اذا زارا ماك بني بويه فهي شيراز أو الري يقدمان له من مراسيم الاحترام ما يقدمه الرجل العادى أمام ملكه ، كانوا يقفون بحضرته ولا يجلسون برغم ﴿ الالحاح ، وكانوا يقب لمون الأرض بين يديه (٣) • وها هو الذي تقب ل الأرض بين يديه يحضر الى بغداد ، فكان من الطبيعي أن يقتضي الوضع لم يكن حين احتفظ بوضعه كملك يريد الاعتداء على الخلافة كما قد يفهم مين سرد خبر الخطبة والعلبل مجردا من كل شرح في النصوص التاريخية ، ونحن نعرف أن عضد الدولة كان شديد الاحترام للخلفاء (٤) ، فلم يكن اذن أمر الخطبة والطبل يتناقض قط مع احترام الخلفاء •

<sup>(</sup>۱) مسکویه: ج ۲ ، ص ۳۸۰ ـ ۳۸۱ .

<sup>(</sup>٢) ابن الآثير : ج ٨ ، ص ٢٤٩ . (٣) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة : ج ٣ ، ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر مسكويه : ج ٢ ، ص ١١٧ ( وصفة حفلة عقد المهد الي عضد الدولة سنة ٣٦٩ هـ) .

كانت الدولة قوية جدا في عهد عضد الدولة لأنه استطاع أن يجمع السلطة كلها في يده بحيث لم يشاركه أحد في السلطان ، ولهذا يمكن أن يقرن حكمه بحكم سابقيه ، أبيه وعمه من قبل ، وبهذه الطريقة سارت الدولة قدما لم تتأخر في شيء ، وأوتيت مدة طويلة من الثبات من سنة ٢٣٤ \_ ٢٧٢ هـ أي ثمانية و ثلاثين عاما الى أن مات عضد الدولة ، الا آن هذا الازدهار كان يحمل في طياته بذرة فاسدة هي التي ابتدعها عضد الدولة وهي سنة اعتداء بعض أفراد البيت البويهي على بعض ، وقد يعتذر له عن هـذا بأنه انما أراد الوحدة ، متأثرًا في ذلك بالنقاليد الاسلامية القديمة من ناحية • ومستجيبا الغريزة الأثرة من ناحية آخرى • وعلى أي حال فان جيل عضد الدولة وأبنائه من بعده لم يكن كجيل آبائه ، وانما كان جيلا يطمع أفراده جميعًا في الرياسة •

# ابناء عضد الدولة: صمصام الدولة ، شرف الدولة ، بهاء الدولة:

لم يعمر عضد الدولة بعد دخوله بعداد سوى خمس سنين ثم مات في سنة ٣٧٢ هـ (١) ، ثم آل الأمر من بعده الى أولاده الثلاثة : صمصام ، وشرف ، وبهاء ، تداولوا الرياسة واحدا بعد واحد ، وأقاموا في بغداد جميعا ما عدا الثالث وهو بهاء الدولة: فانه لم ينتقل عن بغداد الا بعد أن تغلب على كل المعارضات الناجمة ضده ، ثم تحول بعد عشر سنين من ولايته الى شبيراز (٢) ، وهو موقن أن لا حياة للدولة اذا استمر مركزها في بغداد ، وكان يدرك من غير شك أن قوة الدولة ومركزها يجب أن يعود الى شبيراز ، وهذا يذكرنا بأن اختيار مؤسس البويهية لشبيراز كان اختيارا موفقًا ، وأن العاصمة حين تنقلت في ارجاء الملك البويهي هــــذا التنقل كانت تستنفد جزءا من قوة الدولة •

كان أول من تولى بعد عضد الدولة من أبنائه ، أبنه صمصام الدولة ، وظل في بغداد زمنا ثم غلبه عليها آخوه شرف الدولة وأرسله

 <sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ۹ ، ص ۷ ...
 (۲) ابن الأثير : ج ۹ ، ص ۷ ...

الى شيراز حيث اعتقله وسمله(') • الا أنهذا المطرود المعمول أوتى ون طول العمر ما لم يؤته أحوه المتغلب علمه المستفر في بغداد ، الا أن أخاه شرف الدولة حين مات قام مقامه في بغداد أخ ثالث هو بهاء الدولة (') •

وعلى أى حال فمنذ أن غلب صمصام الدولة الى أن قتل فى آيام بهاء الدولة ، كانت الدولة منقسمة الى ثلاثة أقسام . حسم فيه صمصام الدولة وقاعدته شيراز ، وقسم فيه شرف الدولة ثم بهاء الدولة ومركزه فى بغداد ، وقسم ثالث هو القسم الشمالى . قسم الجبال ، وهو قسسم محايد يميل أحيانا الى هذا الفريق وأحيانا الى الفريق الأخر ، وظل هذا الاضطراب قائما منذ أن غلب صمصام الدولة فى بغداد عام ٣٧٧ ه الى عام ٣٨٨ ه حين انتصر بهاء الدولة على خصصه وأخيه صمصام ، فكانت الحروب تمزق جسم الدولة طوال هذه الفترة (٢) ، ثم ان النصر لم يأت لأن بهاء الدولة كان أقوى بكثير من أخه ، بل ان النصر جاء دون أن يسعى له بهاء الدولة ، وذلك بسبب ثورة قامت فى شيراز ضد صمصام الدولة بفاء الدولة ، وكانت ثورة قام بها الجنّد الديلم وقام بها آولاد عن الدولة بغتيار الذي قتله عضد الدولة ، فانهم اشتركوا فيها وقتلوا صمصام الدولة وقالوا وهم يقتلونه « هذه سنة سنها أبوك » (١) ، ولحسن حظ الدولة عاد السلام من سنة ١٨٥ هـ الى أن توفى بهاء الدولة عام ٣٠٤ هـ ،

استطاع بهاء الدولة أن ينفرد وحده بالسلطان وأن ينهض بالدولة وأن يعوض ما خربته الحرب ، وبخاصة في الأهواز التي كانت الميدان الذي تلتقي فيه الجيوش عندما تحشد اما في شيراز واما في بغداد وكانت الدولة منذ نشأت تسير الى الأمام دائما ماعدا الحوداث الثلاثة التي ذكرنا: الحادث الأول هو مسير عضد الدولة ضد ابن عمه بختيار آيام ركن

۱۱) آبن الأثير : ج ٩ ، ص ١٧ - ١٨ ، ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) نفس المسدر ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر ابن الأثير : ج ٩ ، ص ٩ ــ ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: ج ٩ ، ص ٥٣ .

الدولة ، والثانى هو مسيره بعد وفاة أبيه وقتله بختيار عام ٣٦٧ ه ، والثالث هو فترة الاضطرأب التى استمرت اثنتى عشرة سنة بين صمصام الدولة واخوته وعلى الأخص بهاء الدولة ، والى هنا نستطيع أن نقول ان سفينة الدولة سارت بسلام ، وان الحكام استطاعوا أن يبرئوا الدولة من الجروح القليلة التى كاب بصيبها ، اما بعد هذا التاريخ فان النزاع يزداد ، فكان كل جيل أشد من سابقه ميلا الى التنازع والى الانانية والاثرة ،

ولقد تبين الأمراء البيت البويهي في أثناء هذا النزاع الذي كان قائما بوجه خاص بين شيران وبغداد أن من يملك شيران الا يكاد يغلب ، وأن من يملكها ويملك إلى جانبها الأهواز يستطيع أن يتحكم في المنطقة العراقية وفلي منطقة الجبل على السواء ، ولهذا السبب حرص البويهيون على أن يكون مركز قوتهم في شيراز ، أو على الأقل أن تكون شيراز في متناول يدهم .

# ابناء بهاء الدولة: سلطان الدولة ـ مشرف الدولة ـ جلال الدولة:

اضطربت الأمور بعد بهاء الدولة لأن آبناءه الثلاثة استأثر كل واحد منهم بناحيته و فان أولهم وهو سلطان الدولة الذي ولي من ٢٠٠ - ٢٠٥ هـ وأقام في شيراز ، والي أهل بيته النواحي ، فولى أخاه مشرف الدولة امرة الأمراء ببغداد ، وولى أخاه حلال الدولة منطقة البصرة ، وأخاه أبا الفوارس كرمان (١) فمال كل واحد منهم الى الاستقلال و أمار أمير الأمراء فانه أراد أن يعتبر نفسه رئيس البيت البويهي ، فقطع الخطبة لأخيه سلطان الدولة في النصف الأخير من ملك أخيه عام ١١١ هـ (٢) و ثم ان جلال الدولة بالبصرة حاول من ناحيته أيضا أن يكون كما كان البريدي من قبل و واذا تتبعنا أخبار جلال الدولة وجده وجوه شبه البريدي من قبل و واذا تتبعنا أخبار جلال الدولة وجده أيضا أن يقف على وحديد كثيرة بينه وبين صاحب البصرة القديم الذي استطاع أن يقف على وحديد

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ٩ ، ص ٩٠٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص ١١٨٠

مدة طويلة (١) وآمام أزمة عدم التضامن هذه كان أمام أمراء البيت البويهي حلان: اما أن يلحاوا الى العنف فيستنفدوا قوات أنفسهم ، واما أن يلحاوا الى السياسة و تم غلبوا السياسة في آخر الأمر واتفقوا على أن يستقل كل واحد منهم بناحيته ، ثم حل موت سلطان الدولة الموقف حلا نهائيا سنة ١٥٥ هم قالت الرياسة الى مشرف الدولة صدحب امرة الأمراء ببعداد ، وانتقلت الرياسة معه اليها ، ولكنه لم يعمر بعد آخيه الاعام واحد: (٢) ، فتوحد الملك البويهي من جديد لجلال الدولة ، فحكم مدة طويلة تيلغ تسعة عشر عاما أتيح له فيها أن يستعيد حيوية البيت البويهي ، وبينما كان جلال الدولة يدبر آمر الملك البويهي من بغداد ، كان في شيراز ابن لسلطان الدولة هو أبو كاليجار واليه انتقلت الرياسة بعد جلال الدولة و وظل أبو كاليجار خمس سنين ، ثم خلفه آخر ملوك بعد جلال الدولة و وظل أبو كاليجار خمس سنين ، ثم خلفه آخر ملوك عهده دخل السلاجقة العراق سنة ٤٤٧ هـ •

#### \* \* \*

مما سبق نرى أن البيت البويهي لم يوجد قاعدة ثابتة لرئاسة الدولة ، فاختلف أفراده فيما بينهم اختلافات كثيرة أضاعوا فيها جزءا من حيويتهم ومن نشاطهم • وكانوا في أثناء هذا النزاع الأسرى انما يستجيبون لطبيعتهم البدوية المتبربرة ، تلك الطبيعة التي تعتبر الملك ملكا خاصا للملك ، له أن يقسمه كيف شاء لا كما تشاء ظروف استقرار الشعوب ، فالأرض هنا غير ثابتة ، وليست لها حدود معينة ، وانما يمتد الملك بقدر قوة المالك وسيوفه وجيشه •

فالسبب الأول في ضعف البيت البويهي كما نرى ، هو أن بني بويه لم يحتفظوا بتضامنهم فكان كل من يؤول اليه جزء من هذا الملك ينزع الى الاستقلال ، ويعتبر ما بيده ملكا خاصا موروثا ، وكان بذلك يهدد

<sup>(</sup>٢) نفس المصدرة: ص ١١٩ ، ١٢١ ، ١٢٩ .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر : ص ١٢٥ ، ١٢٩ .

الصالح العام ، ويهدد مبدأ التضامن وهو المبدأ الذي قام عليه كيان البيت البويهي في عهد على بن بويه وأخويه ، وظل هذا الانقسام يزداد الى أن أحسوا آخر الأمر بالخطر فلم يغن عنهم تضامنهم في اللحظة الأخيرة شيئا .

والسبب الثاني هو ان ملوك بني بويه ضيقوا على أنفسهم أفقهم ، فلم يلتفت ملوكهم الى الحوادث الكبيرة التي كانت تقع في العالم الأسلامي في البلاد المجاورة لهم : لم يلتفتوا غربا الى نهضة بيزنطة في . أيام الدولة المقدونية ، والي عاراتها على الشام وانتصارها انتصارا حاسما على الدولة المحمدانية • فلم يشاركوا الأمم الاسلامية المجاورة في الذود عن الحدود ، مع أن الملاحظ بالتجربة أن الدول انما تكبر وتندعم بمقدار ما تتحمل من أعباء عامة ، فلما قصرت هذه الدولة في تحمل الأعباء العامة انتحسرت عنها الأإنظار وضعف اسمها . ولم تزد مشاركة بني بويه للأمم الاسلامية العربية في دفع الخطر عن التفكير واكنهم لم ينفذوا شيئًا • ولعلهم شغلوا عن الجبهة الرومية وعن التعاون مع الممالك الغربية بما كان بينهم من خلافات • ثم ان بني بويه من ناحية أخــرى لم يشـــاركوا في الدفاع عن الجبهة الشرقية التي كان يحمل أعباءهاالسامانيونوالغزنويون، وهم حين قصروا في هاتين الجبهتين رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مماكــة اقليمية ، ولم يحرصوا على أن يكون لهم دور الصدارة في العالم الاسلامي . وبذلك لم ينالوا حب العالم الاسلامي وعطفه ، ولعل ذلك هو الذي حدا بالمؤرخين الى ذم بني بويه واتهامهم باذلال الخلافة ، ثم كان ذلك سببا في قصر عمر دولتهم فلم تعمر أكثر من ١١٣ سنة ٠

## الفضل للشائي العصر السلجوقي

السلاجقة مجموعة من القبائل التركية التي عرفت باسم « الغز » كانت تسكن الهضاب القريبة من بحيرة خوارزم ( بحر آرال ) فتنزل بالقرب من السواعل الشرقية لبحر قزوين وفي الهضاب المحيطة بنهرى سيحون وجيجون و وقد أطلق على هذه القبائل التركية اسم السلاجقة نسبة الى رجل منها تزعمها هو « سلجوق بن دقاق » ، ولم يكن لهذه القبائل اسم خاص تعرف به قبل تولى سلجوق هدذا رئاستها ، ويبدو أنه هو الذي جمع شملها ووحدها تحت زعامته ، ثم قادها ونزل بها أرض الاسلام ، فأسلمت معه فنسبت اليه وخضعت لحكم أبنائه وأحفاده من بعده (۱) ، وقد قاد أبناء سلجوق الهجرة التركية الى غرب العالم الاسلامي ،

والهجرة التركية من الهجرات العالمية الكيرة التي آثرت في التاريخ الأسلامي ، بل أثرت في التاريخ العام تأثيرا كبيرا ، ونقطة التحول في حياة هؤلاء الترك ، بل نقطة الانطلاق ، كانت حين اعتنقوا الاسلام حين وصل الى بلادهم ، وباعتناتهم الاسلام انهار الحاجز الذي كان يفصل بينهم وبين الأمة الاسلامية ، بل بينهم وبين التاريخ العالمي ، فأخذوا يتسربون الى ممالك المسلمين يدخلون في خدمة التاريخ العالمي ، فأخذوا يتسربون الى ممالك المسلمين يدخلون في خدمة ملوكها وأمرائها وقوادها ، ويمسدون العالم الاسلامي بقسوة جديدة ويعطونه حيوية كبيرة ، ثم واتتهم الظروف بعد أن دخلوا في المجال الاسلامي فكونوا لأنفسهم دولا وجلسوا على كراسي الملك ،

وهكذا رغع الاسلام من قدر الترك ، فأدخلهم فى نطاق التاريخ

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: ج ٩ ، ص ١٦٧ ، عبد المنعم حسنين: سلاجقة ايران والعسراق: ص ١٧٠ ،

العالمى . ثم مهدوا هم الأنفسهم غيه مكانا عليا ، حين جعلوا من الاسلام ، الرايه التى ياتفون حولها ، فأنعشوا قدوة الاسلام فى دار الاسلام ، ثم منسوا بها قدما يركزونها فى معالم الطريق الذى ساروا غيه فى البر والبحر ، حتى قدر لهم أن يزيلوا آخر الأمر أكبر دولة غربية كانت د ازل العالم الاسلامى وهى الدولة البيزنطية ، وأن يبلغوا مماك الاسلام حتى وسط أوربا (١) ،

والهجرة النركية التي تولى زعامتها بنو سلجوق تشبه الهجرة المديات الديات الني ترعمها بنو بويه في نواح وتخالفها في نواح آخرى و فأما مجه النيبه بين الهجرتين ، فهو أن كلتا الهجرتين نفذت على مسراحل ، ومدت مي ال مرحلة منها حتى تثبت أقدامها في المكان الذي وصلت اليه أم ان ذا من البويهيين والسلاجقة تطاعوا التي الوصول الي مركز الخلافة ما العباسية والسيطرة عليه وحكمه باسم الخلافة ، وكلاهما وصل الي غايته وكلاهما حاول حكم العالم الاسلامي الشرقي كله ، فأما البويهيون فلم بستطيعوا نحقيق هذه الغاية ، وأما السلاجقة فقد نجحوا ، بن امتدت مداهمهم الي أكر من ذاك ، وكلا الطرفين شل يد الخلافة وقام بالحكم المباشر دونها مع انسار الطاعة لها واظهار الاحترام لخلفائها و

وأما وجه الخلاف بين الهجرتين ، فإن الهجرة البويهية سارت فى مراغ بين قونين هما قوة الخلافة فى العراق وقوة السامانيين فى المسرق ، فكان مرورها فى الخط الضعيف هينا سهلا ، فلم تتعرض لحروب كبيرة وآما الهجرة السلحوقية فقد اقتحمت مجالا قويا كانت تسبيطر عليه قوتان، هما الدولة السامانية ، ثم الدولة الغزنوية من بعدها ، وقد استطاع السلاحقة أن بحظه المعطف الدولة الأولى ويتعاونوا معها ، آما الثافية فقد حمار عوها حمراعا شديدا حتى استطاعوا أن يحلوا محلها ، ويردوها الى الركن الفربي من المشرق الاسلامي الذي بدآت منه ، ثم ان الهجرة

<sup>(</sup>۱) عبد النعيم حسنين : انظر المقدمة بقلم الدكتسور احمد عزت عبد النكريم : من ح .

البويهية كانت في تقدمها تسبير الي غاية تسعى للأمن فيها ، فكان توقفها في أثناء سيرها توقفا بقصد الراحة فحسب ، فلم تكن تستولى على البلاد التي تمر بها ، لأنها كانت مطادرة من ورائها بقوة أكبر ولا ترغب هي في قتالها ، فكأنها من هذه الناحية تعتبر فارة من وجه أعدائها ، ولم تتوسع الا بعد أن أمنت ، ثم كان توسعها بعد ذلك في مجال ضعيف ٠ ولكن الهجرة السلجوقية كانت في تقدمها تملك ما تصسل اليه يدها من البلاد ملكا تامُّا ، وكان توقفها في مراحل تقدمها لكلي تثبت قدمها فيما ملكت يداها ، ولكي ترسم السياسة التي تنتهجها فى المرحلة التالية • غلم يكن تقدمها فرارا من وجه خصومها وانما كان غلبة على هؤلاء الخصوم. والهجرة البويهية امتدت الى مجال محدود وركزت جهودها فيه ، أما الهجرة السلحوقية فقد امتدت الى مجال واسع وتطلعت الى غاية كبيرة . وقد رضي البويهيون أن يُجعلوا مِن أنفسهم دولة اقليمية ، ولم يشاركوا ' في أحداث العالم الاشلامي العارجية ، ومن ثم لم يظفروا باحترام العالم الاسلامي ، وظل السملاجقة بعد ذلك يوالون نشاطهم في الثغر الشرقي أول أمرهم الني المجال الخارجي ، فشاركوا العالم الاسلامي في أهدافه العامة في المشرق والمغرب على السواء • وقد بدأت مشاركتهم للعمالم الاسلامي في المشرق منذ دخلوا في الاسلام ، فان «سلجوق» نفسه نشط بعد اسلامه الى قتال من وراءِه من الترك الكفار وأبعد شرهم عن العالم الاسلامي ، وظل السلاحقة بعد ذلك يوالون نشاطهم في الثغر الشرقي حين اجتمع المشرق كله في أيديهم ، أما في الغرب فقد تو عجموا منذ وصلوا بصبغة الجهاد الديني ، وحملوا عن العالم الاسلامي في هذا الثغر الهام عبء الجهاد ، فاقتطعوا من الروم الأناضول وحولوها الى آرض تركيــة اسلامية ، فمهدوا بذلك السبيل للترك العثمانيين للقضاء على دوله الروم والاندغاع في الأراضي والبحار الأوروبية ، غكانهم بذلك حملوا رسالة العرب وحققوا ما كان يصبو اليه خلفاء الأمويين منذ عهد معاوية بن أبي سفيان ﴿ وعلى الرغم من تسلط البويهيين والسلاجقة على الخلافة ، فانها

لم المتد بطموحها في العصر البويهي الى استعادة سلطانها على المفسرب الاسلامي ، بل انها كائت تحس بتهديد هذا المغرب لها تحب سلطان الفاطميين ، وقد بلغ هذا التهديد مداه حين وصل النفوذ الفاطمي الي بغداد نفسها وخطب فيها للخليفة الفاطمي المستنصر بالله،أما في العصر السلجوقي فان الخلافة طمحت الى استعادة سلطانها على المغرب ، فقد قلد الخليفة طغرلبك السلجوقي « جميع ما ولاه الله من بلاده » وخاطبه بلقب « ملك المشرق والمغرب » (ا) ويدل هذا على أن الخليفة اعترف لطغرلبك بما صاد تحت يده من بلاد المشرق وأذن له فيأن يستخلص المغرب من يد الفاطميين، وهكذا اتسعت آمال الخلافة بقدوم السلاجقة ، كما اتسعت آمال السلاجقة أنفسهم الي أن يمتد سلطانهم من بلاد ما وراء النهر الى مصر الغربية ، واذا كان هذا لم يتحقق على يد السلاجقة أنفسهم فانه تحقق على يد صلاح واذا كان هذا لم يتحقق على يد السلاجقة أنفسهم فانه تحقق على يد صلاح الدين الأيومي ، الذي يمكن أن نعتبر عصره وعصر مولاه نور الدين محمود الذي كان أتابكا من أتابكة المالجقة امتدادا للأثر السلجوقي ، المغرب للخلافة الفاطمية بمصر وخطب فيها للخليفة العباسية ولو بصورة اسمية ، وبذلك عاد المغرب للخلافة العباسية ولو بصورة اسمية ، العباسي ، وبذلك عاد المغرب للخلافة الفاطمية بمصر وخطب فيها للخليفة العباسية ولو بصورة اسمية ،

## الحطوط العامة للهجرة التركية

بدأت الهجرة التركية الغزية بانحدار هذه القبائل من مساكنها تحت زعامة سلجوق بن دقاق الى بلاد ما وراء النهر في عام ٢٧٥ هـ (٩٨٥ م) وأقاموا بها متعاونين مع الدولة السامانية ، يجاهدون من وراءهم من الترك الكفار ، ويساعدون السامانيين في حروبهم مع خانات الترك ، وفي نزاعهم مع الغزنويين ، حتى اذا ما انهارت الدولة السامانية عام ٣٨٩ مخلت حياة السلاجقة في طور جديد ، فقد خشسيهم الخانيون في بلاد ما وراء النهر ، فأغروا السلطان محمودا الغزنوى بهم ، فدبر مؤامرة قبض مله على زعيمهم اسرائيل بن سلجوق ووجوه قومه وزج بهم في أعماق السجون ، لكنه بعد ذلك أذن لهم في العبور الى خراسان ،

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: ج ٩ ، ص ٢٣٧ ،

وبعبور السلاجقة الى خراسان قبداً الخطوة الثانية من خطوات الهجرة السلجوقية ، وفى هذه المرحلة اصطدم السلاجقة بالدولة الغزنوية اصطداما مباشرا ، واستطاعوا التغلب على مسعود بن محمود الغزنوى فاستولوا على كل اقليم خراسان ، وأعلنوا قيام دولة السلاجقة ، وطلبوا من الخلافة الاعتراف بدولتهم وبطغرلبك سلطانا عليهم سنة ٢٣٤ هـ ، وفى هذه المرحلة امتدوا بنفوذهم على كل أقاليم ايران وأزالوا عنها الملك البويهي كما أزالوا عنها الغزنويين ، وبرزوا بقوتهم في ثغر الروم ، وأطلوا على العراق ،

وكانت المرحلة الثالثة من مراحل الهجرة هي وصول السلاجقة الى العراق ودخول طغرلبك بغداد وازالة ملك البويهيين سنة ٤١٧ هـ ، ومن العراق امتد السلاجقة بنفوذهم الى كثير من بلاد الشام ، وبذلك كملت الهجرة وامتد السلاجقة من بلاد ما وراء النهسر الى سواحسل البحر المتوسط فوجدوا العالم الاسلامي الشرقي تحت سلطانهم ، كما تطلعوا الى ضم المغرب اليه ،

كان السلاجقة عنصرا غريبا على البلاد التي دخلوها وغلبوا على الحكم فيها ، فهم شعب متبرير بالقياس الى الشحب الإيراني المتحضر الذي مارس حياة الاستقرار أزمانا طويلة ، وألف الصضارة وكان له تراثه الحضارى العظيم • أما السلاجقة \_ ونعنى بهم العنصر التركى الذي غلب اسمهم عليه \_ فانهم ليم يألفوا حياة المدن والاستقرار في مواطنهم الأولى ، بل عاشوا حياة قبلية مطبوعة بطابع البداوة من ميل الى التنقل والارتحال ، طلبا للرزق وانتجاعا الى مواطن الكلا • فلما هاجروا الى العالم الاسلامي المتحضر كانت جذور الحياة القبلية راسخة في عماق نفوسهم ، الأمر الذي صبغ دولتهم بهذه الصبغة ، وكان له أثر كبير في حاضرهم ومستقبلهم • فقد اعتمد سلاطين السلاجقة على القبائل التركية اعتمادا كبيرا ، وكونوا من رجالها جيوشهم ولذلك شجعوا هذه القبائل

على الوفود الى ايران وغيرها من الأقطار الاسلامية (١)

وكان المظهر القبلى يغلب على سلاطين السلاجقة وبخاصة الأولين منهم ، فالسلطنة عندهم كانت مقترنة دائما بقيادة الجيوش ، لأنها استمرار للأصل الذي نبعت عنه ، وهو رياسة القبيلة وقيادة قواتها المقاتلة ، شأنهم في ذلك شأن شيوخ القبائل عند العرب (٢) ، ولذا نجد كل سلطان من سلاطين السلاجقة يقود الجيوش بنفسه أو يعهد بذلك لأحد من أولاده أو أقربائه أو أحد الأشخاص المقترنة أسماؤهم بأحد أفراد البيت السلجوقي (٢) ،

ولغلبة الحياة البدوية على السلاجقة لم يكن سلاطينهم على درجة من الثقافة ، مما جعلهم في حاجة ماسة الى كثير من الموظفين لاستعمالهم في المهام المختلفة ، ولذلك برزت في عهدهم طبقة الموظفين ، وازداد نفوذ أفرادها تبعا لأهمية المناصب التي يتولونها ، أو لصلتهم بالسلطان السلجوقي، ومن أبرز أفراد همذه الطبقة الوزراء والحجاب، الذين استطاعوا أن يلعبوا دورا موجها في كثير من الأحداث السياسية وغير السياسية ، بل استطاعوا في كثير من الأحيان أن يسيطروا على السلاطين السلاجقة ، ويوجهوهم وفق ارادتهم (١) .

كما أن النظام القبلى كان واضح الأثر في حياة الدولة السلجوقية ، فقد غلبت على سلاطينهم الصّيعة العسكرية ، وساعد على ذلك وجود كثير من القبائل السلجوقية في المدن الرئيسية في ايران والعراق ، وقد أدت قوة النظام القبلى الى اثارة الفتن والقلاة ل في كثير من مراحل تاريخ السلاجقة ، وهذا يذكرنا باشتعال الفتن بين القبائل العربية في أمصار

<sup>(</sup>١) عبد المنعم حسنين : ص ١٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر احمد ابراهيم الشريف: مكة والدينة ، الفصل الضاص بالنظام القبلي .

<sup>(</sup>٣) حسين أمين : العسراق في العصر السلجوقي : ص ١٨٢٠

<sup>(</sup>٤) عبد المنعم حسنين : ص ١٩٠٠

الدولة الاسلامية في العهد الأموى • فقد كانت القبائل تشعل نيران الفتن في العصر السلجوقي اذا حرم السلاطين أفرادها من المرتبات التي يؤدونها لهم ، فتزيد الحالة سوءا واضطرابا •

كما أثرت بداوة السلاجقة في حالتهم الدينية ، فانهم حين دخلوا في الاسلام تعصبوا له تعصبا شديدا ، ومالوا ميلا مفرطا لأهل السلة والجماعة حين دخلوا الاسلام على المذهب السنى ، وقد انعكس ذلك في تصرفاتهم فجعلهم يظهرون الولاء للخليفة العباسي في بغداد ، ويسمون لازالة خصومه الفاطميين الشيعة ، كما كانوا يحترمون رجال الدين اختراما شديدا ، وقد حظى شيوخ الصوفية منهم بالاجلال والتعظيم ، الأمر ألذي أدى الى انتشار التصوف في عهدهم وظفرت طوائف الصوفية المناس والحكام ، فارتفع شأن رجالها ، وعظم تأثيرهم في حياة الناس (۱) ،

وثمة ظاهرة أخرى برزت عند سلاطين السلاجقة وهى اعتقادهم بأن حكمهم مستمد من الله ، فهم يقولون بنظرية الحق الالهى فى الحكم ، ويبدو هذا غريبا على قوم انطبعت حياتهم بالنظام القبلى ، ولعبل الفكرة جاءتهم عن طريق وزرائهم الفرس وبخاصة نظام الملك ، ويبدو هدذا واضحا من كلام نظام الملك نفسه فى كتابه «سياسة نامة » اد يقول « اختار الله السلطان وميزه على عباده ، وجعلهم جميعا خاضعين اله ، ومنه يستمدون نفوذهم ودرجاتهم ، أما هو فيستمد قوته من ربه الذى جعله أمينا على عباده ، وكفاه أن يتحلى بطيب الخلق وحميد الخصال (٢) .» وكما يتضح كذلك من المرسوم الذى أصدره السلطان ألب أرسسلان فى تفويض ولده الأعز ملكشاه الى ( الخواجا ) نظام الملك « وأن نعده ونهيئه لنعمة الملوكية المفوضة من الله تعالى ، والتي حصلها بواسطة تربيتنا

<sup>(</sup>۱) عبد المنعم حسنين : ص ۲۱ .

له (١) » ومعنى هذا أن السلاجةة صبغوا حكمهم بصبغة إلهية دينية ، ليكسبوا حكمهم صفة القداسة وليفرضوا على الناس احترامهم وطاعتهم ، وشاركوا النخليفة العباسى فى نفس الصفة التى يدعيها لنفسه ، والأمر فى كلتا الناحيتين غريب على طبيعة السلاجقة الأولى ، كما هو غريب على التفكير الاسلامى الأول ، فإن السلطان «طغرلبك » أول سلاطين على التفكير الاسلامى الأول ، فإن السلطان «طغرلبك » أول سلاطين الدولة السلجوقية انتخب على نحو ما ينتخب زعماء القبائل على أساس المخلال الكريمة التى من شأنها أن تخدم مصالح الجماعة والتى منها المخلال الكريمة التى من شأنها أن تخدم مصالح الجماعة والتى منها المقدرة وقوة الشخصية والشجاعة ، كما أن أبا بكر أول خليفة للمسلمين انتخب على أساس خلاله الكريمة وليس على أساس حق إلهى ، وقسد حرص هو على ابراز ذلك فى أول خطبة له فى مستجد المدينة فى توله شعوب ملى الناس : فإنى قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني ، • » وإنما جاءت فكرة الحق الالهى فنهي هنا الفرس •

ومع كل هذا فقد ظلت التقاليد القبلية بارزة في حكم السلاجقة ، ولم يخضعوا لزعيم واحد الا في عصورهم الأولى حيث كانت الظروف تفرض عليهم التوحد ، ثم لم يلبثوا أن استقل كل واحد منهم بما ملكت يعداه ، ودبت الشحناء والمنافسات بينهم حتى كان ذلك سببا في ضياع ملكهم آخر الأمر .

## السلاجقة في بلاد ما وراء النهر:

بدأت هجرة القبائل التركية الغزية من مساكنها في أقصى التركستان على خلال القرون الثاني والثالث والرابع الهجرية ، تحت ضغط ظروف

<sup>(</sup>۱) المسدر السابق .

قاهرة ، اما لضيق اقتصادى وعجز الموارد الطبيعية عن اقامة هذه القبائل التى تزايد عددها ، واما تحت ظروف ضفط قبائل أقوى منها اضطرتها الى التخلى عن مساكنها • وقد اتجهت هذه القبائل المهاجرة نحو الغرب، نحو اقليم ما وراء النهر وخراسان •

لكن التاريخ لم يذكر اسم السلاجقة الا منذ أواخر القرن الرابع الهجرى ، حيث بدأ اتصالهم بالعالم الاسلامي ، على يد زعيمهم. « سلجوق بن دقلق ،» الذي يبدو أنه نشب خلاف بينه وبين زعيم تركي آخر ، ففارقه والتجأ الي أرض الاسلام بجماعته ، حيث أملاك السامايين في بلاد ما وراء النهر • ولما لم يكن دخول القبائل التركية الوثنية الي بلاد الاسملام أمرا ميسورا فقد أعلن سلجوق وجماعته الاسلام • وكان دخولهم الاسلام على المذهب السنى الذي يرعاه الخليفة العباسي ٠ ونلاحظ هنا إلفرق بين دخول الديلم ودخول السلاجقة في الاسسلام ، وهو أن الديلم اعتنقوا الاسلام قبل أن تبدأ هجرتهم للعالم الاسلامي على يد دعاة الشبيعة الزيديين فدخلوا الاسلام على المذهب الشبيعلي الزيدي ، وخضعوا قبل هجرتهم الى داخل العالم الاسلامي للأئمة الزيديين • أما السلاجقة فانهم لم يسلموا الا بعد أن لجأوا الى أرض الاسلام فعلا ، ولما كان السامانيون والخانيون وهم من نزل النرك الغز في أملاكهم ، من المبيلمين السنيين ، فقد دخل سلجوق وجماعته الاسلام على المذهب السنى • ثم لم يلبثوا أن تحمسوا للاسلام تحمسا شديدا حتى أخذ سلجوق يغير على من وراءه من الترك الكفار الذين كانوا يهددون أرض الاسلام • واستطاع القضاء على شرهم •

استطاع سلجوق أن يرضى المسلمين في بلاد ما وراء النهر بما قام به من أعمال ضد الترك الكفار فيما وراء أرض الأسلام ، ثم أتست له فرصة لارضاء ملوك السامانيين حين استنجدوا به في قتالهم مم المتازي،

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : - ٩ ٥ ص ١٧٦ ..

الطامعين في أملاكهم ، فأرسل لهم النجدات تحت قيادة ولده آرسلان (١) • وكان لهذه المساعدة آثرها الطيب في نفوس السامانين : فأذنوا لستجوق وجماعته بالمرور في أراضيهم ، والاستقرار بطوائف السلاجقة بالقرب من شاطىء نهر جيحون ، حيث اتخذ مدينة «جند» قاعدة له • ثم أخذت القبائل التركية تتوالى على بلاد ما وراء النهسر ، حتى اكتبلت هجرتهم الى هذه الناحية في أواخر القرن الرابع الهجرى •

وبدأ القرن الخامس والسلاجقة يستقرون في بلاد ما وراء النهر بعد أن تمت هجرتهم من بلاد التركستان وكانت الدولة السامانية قد انهارت في عام ٣٨٩ هـ ، وتوزعت أملاكها بين المخانيين والغزنويين وأخذ السلاجقة وقد كثرت أعدادهم يتنقلون في اقليم ما وراء النهر في شبه رحلتين ، فيتجمعون في الشتاء حول « نور بخارى » وفي الصيف حول « سمرقند » (٢) ، واستقرت حياتهم وطاب لهم العيش في مقامهم المجديد ، ونمت ثروتهم وزاد عددهم ، فبدأوا يستعدون للقيام بدور جديد ، بعد أن جهزوا أنفسهم بالمال والعتاد ، وبعد أن أحسوا بضيق الخانيين بهم ، ومحاولاتهم المتكررة للقضاء عليهم واضعافهم (٢) ،

بلاً مركز السلاجقة يتوطد في بلاد ما وراء النهر ، وأحبهم الناس لما أظهروه من التمسك بأهداب الدين ، والغيرة على الاسلام والتقرب من علماء المسلمين ، حتى لقد أحس المفانيون بخطورتهم عليهم ، ولما كان هؤلاء يدركون أنهم لا يقوون على طرد السلاجقة من البلاد ، فقد راسلوا السلطان محمود الغزنوى الذي كان القوة الوحيدة البارزة في المشرق الاسلامي ، وكانت تجمعه بالخانيين في ذلك الوقت روابط المسداقة والمساهرة ، فأظهروه على قوة السلاجقة وصوروا له مقدار الخطورة الكبرة التي تكمين وراء وجود هذه القوة خلف ظهره ، في الوقت الذي

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: ج ٩ ، ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) الرّاوندي : راحة الصدور : من ١٤٥٠

<sup>(</sup>٣) ابن الأثي : ج ٩ ، ص ١٧٦ .

يتفرغ هو فيه الى غزواته فى الهند • ولما كان السلاجقة قد أخذوا فعلا يسعون لتوسيع ممتلكاتهم بالاغارة على المناطق المجاورة لهم ، فقد أحس السلطان محمود بخطورتهم ، وكان يدرك بتجاربه الخاصة كيف تتجمع القبائل ، ثم تكون الجيوش ، ثم تقيم الدول • لذلك استمع الى نصائح الخانين ، وأخذ يفكر في أنجع الوسائل للقضاء على قوة السلاجقة •

وبتدخل السلطان محمود بدأت صفحة جديدة في سير الهجرة السلجوقية ، فقد انتقلوا من بلاد ما وراء النهر الى الأقاليم الايرانية ، واستطاعوا أن يقيمو الهم دولة ، ما لبثت أن امتدت على كل أقاليم ايران ، ونالت اعتراف الخلافة العباسية بها .

#### السلاجقة في خراسان ،

مات سلجوق بمدينة « جند » وترك أولادا أربعة : اسرائيل ( بيغو أرسلان ) وموسى بيغو ، ويونس ، وميكائيل ( ) • والت قيادة السلاجقة الى اسرائيل • ولكن أمر السلاجقة علا من بعده على يد ابنى أخيه ميكائيل ، وهما : جغرى بك أبو سليمان داود ، وطغرلبك أبوطالب محمد وهو الذى الت اليه رياسة السلاجقة العامة وقاد نهضتهم الكبرى •

كان السلطان محمود بالقرب من نهر جيحون سنة ١٥ هـ حين اشتكلي اليه الخانيون من وجود السلاجقة وحذروه من خطرهم • وحين استطلع هو خبرهم وعلم بعظم قوتهم ، لم يشأ أن يلجأ الى الحرب في كسر شوكتهم ، وانما فضل أن يأخذ الأمر بالحيلة والدهاء • فأرسل الى السلاجقة رسالة يمتدحهم فيها ، ويعجب منهم له مع حسن تدبيرهم وقوة عقلهم له يتصلون به ولا يطلبون منه شيئا • ثم يعرض عليهم عقد ميثاق يؤكد الصداقة والود بينهم ، فهو شديد الرغبة في مصادفتهم ،

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ٩ ، ص ١٧٦ . حسين أمين : ص ٤٠ .

لا يستغنى عن معونتهم ، وهو لذلك يرغب في أن يقدم عليــه جميع الاخوة السلاجقة ، فان لم يستطيعوا الحضور جميعا ، فليختاروا واحدًا منهم يفد اليه • وحدد مكانا للقاء بالقرب من نهر جيحون (١) •

اختار السلاجقة لمقابلة السلطان زعيمهم اسرائيل ، وسار هذا الى لقاء محمود في جيش كبير ، لكن السلطان كان يدبر في نفسه أمرا ، هو القبض على زعيم السلاجقة ومن معه من الوجوه والقواد • لذلك أرسل الى اسرائيل رسولا يستقبله ، ويقول له : « لسنا الآن في حاجة الى الاستمداد بجيشك ، وانما جملة مقصودنا أننعمبرؤيتك والاستظهار بك ، غاترك الجيش في مكانه ، وتعال أنت مع خواصك وأعيان رجالك » (٢) • وغارق اسرائيك هذره وانخدع بملاطفة السلطان ، فترك الجيش وسار في خاصة قواده ، وأتاح بذلك للسلطان فرصة القبض عليه وعلى قواده والقائهم في غياهب السجون ، ثم أمر السلطان بحمل اسرائيل بعيدا حيث حبسه في احدى قبلاع الهند حتى مات سنة ۲۲۶ هـ / ۱۰۳۰ م (۲) ٠

كان لفعل محمود أثره الكبير علمي السلاجقة وعلمي الدولة الغزنوية نفسها • فأما أثره عالى السلاحقة ، فان هذا العمل الذي يتنافى مع تقاليد الشهامة ومع التقاليد الاسلامية ، أحفظهم وجعلهم يصمسون على الشأر لزعيمهم ورجاله ، ولكن في أناة ودهاء ، فقد علمهم هذا الحادث الحذر والحيطة ، وعدم الأمان لجيرانهم ، فرسموا خطتهم على مصانعة السلطان والمكر به حتى يسمح لهم بالانتقال الى خراسان ليبعدوا عن دسائس الخانيين ، ثم أذا وصلوا إلى هذا الاقليم وثبتوا أقدامهم ، وسعوا الى ذلك تكوين دولة قوية لهم تخلف الغزنويين في اقليمي خراسان وما وراء

<sup>(</sup>۱) الراوندى : ص ۱۱۷ ــ ۱۱۸ ٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ص ١٤٨ ٠

 <sup>(</sup>۳) ابن الأثير : ج ٩ ، ص ١٧٧ . الراوندي : ص ١٥٠ - ١٥١ .

النهر ، وتضم اليها ما تستطيع ضمه من كل أجزاء ايران ، وأما أثر هذا العمل على السلطان فانه اعتقد أنه كسر شوكة السلاجقة وفل حدهم ، ولذلك فارقته الحيطة والحذر ، فوقع في كيد السلاجقة الذين أوقعهم من قبل في كيده .

رأى السلاجقة أن الاشتباك في حروب مع السلطان قد يعصف البقية الباقية من قوة السلاجقة ، نظرا لقوة السلطان محمود ومكانته في العالم الاسلامي ، ولأنهم في مواقعهم ببلاد ما وراء النهر يتعرضون كذلك لقوة الخانيين ، وبذلك يضربون من ناحيتين ، فآثروا الحيلة حتى ينفذوا الى قلب الدولة الغزنوية نفسها ، فراسلوا السلطان محمود يستعطفونه ويلتمسون منه الاذن بالمرور بالأراضي التي تخضع لسلطانه ، والرحيل الى اقليم خراسان ، والاقامة في المنطقة الواقعة بين مدينتي وتبصيره بالخطورة التي تهدد دولته باقامة السلاجقة في خراسان ، فان السلطان لم يأبه بهذا التحذير ، اعتقادا منه بأنه أضعف قوة السلاجقة مين قبض على اسرائيل وقواده ، فسمح لهم بعبور جيحون ، وفرقهم في نواحي خراسان واعتبرهم من رعاياه ووضع عليهم الخراج (۱) ،

كان انتقال السلاجقة الى خراسان بداية لمرحلة جديدة من مراحل الهجرة السلجوقية ، وتعتبر فى الحقيقة أهم مراحل الكفاح السلجوقيى للقيام بدور بارز فى تاريخ العالم الاسلامى • كما كان لهذا الانتقال أثر موجه لمستقبل ايران وما جاورها • فقد أخذ السلاجقة يدعمون قوتهم ، وينتشرون فى الأرجاء المجاورة لهم ، وهمم بذلك يتحينون المفرص للانقضاض على الدولة الغزنوية واقتلاع جذورها من بلاه خراسان وما وراء النهر •

قاد السلاجقة في مرحلتهم الجديدة ابنا ميكائيل بن سلجوق : جعرى

<sup>(</sup>١) الله الأله الأله على ١٧٧ . الراوندي : حل ١٥٣ .

بك أبو سليمان داود ، وطغرلبك أبو طالب محمد ، وكانا يتمتعان بنفوذ كبير بين الجند ورجال القبائل ، لما كانا يتحليان به من صفات الفروسية والشبجاعة وسمعة الرأى وقوة التدبير ، وهما اللذان واجهما القوات الغزنوية ، وقادا صراع السلاجقة في خراسان ، وذلك أن أهل « نسا » و « باورد » اشتكوا الى السلطان محمود في أواخر عام ١٨٤ ه . ، فأمر والى طوس باجلائهم ، وكان الوالى نفسه ضيق الصدر من توسع السلاجقة ، فهاجم معسكراتهم ، ولكنهم هبوا لقتاله ، واستطاعوا أن يحققبوا عليه نصرا كبيرا الى أن تدخل محمؤد الغزنوى بنفسه وهو الذي استطاع بقواته الكبيرة أن يلحق الهزيمة بهم (١) ، لكن السلطان محمود لم يستظم طردهم من خراسان ، بل انهم استطاعوا أن يجمعوا شملهم مرة أخرى ويستعدوا لجولة جديدة ،

وواتنهم الفرصة في سنة ٤٦١ ه عندما مات السلطان محمود ، فأخذوا يوسعون أملاكهم وينشرون نفوذهم على الجهات المجاورة لهم ، حتى شمل نفوذهم أكثر جهات خراسان ، وأدى توسع السلاجقة الى الاصطدام بوالى نيسابور وهي قاعدة الغزنويين في خراسان ، فدخلوا معه في حروب طلحنة اضطر فيها الى الاستعانة بقوات السلطان مسعود الذي تولى بعد أبيه محمود ، غير أن السلاجقة حققوا نصرا كبيرا على قوات والى نيسابور ، ثم على مسعود نفسه بعد ذلك ، واضطروه الى عقد صلح معهم (٢) ،

أبدى السلاجقة بعد نظر وحكمة ، فبعد انتصارهم على السلطان مسعود ، لم يتعجلوا الأمور قبل أن تتمكن أقدامهم في الجهات التي حصلوا عليها ، وانما رأوا أن يهادنوا السلطان وأن يحصلوا على كل ما توصله اليهم المهادنة من كسب ، فأرسلوا اليه يعتذرون عاحدت منهم ، وبأنهم انما كانوا يدافعون عن أنفسهم وعن منازلهم وأبنائهم ،

<sup>· (</sup>۱) حسين أبين: ص (۹)

<sup>(</sup>٢) ابن الإثير: ج ٦ ، ص ١٧٨٠

ولولا ذلك ما قاتلوا ولا رفعوا حساما في وجه السلطان، ثم يحاولون تخفيف وقع الهزيمة بأن جيش السلطان « أصابته عين حاسدة » فهــزم على الرغم منهم ، وهم لذلك يطلبون عطف السلطان وعفوه (١) .

كان السلاجقة يبغون من وراء طلب الصلح أن ينالوا وقتا من الراحة والاستقرار ، وليكسبوا شيئا من البلاد يعترف السلطان بحقهم في ولايتها ، وفعلا تحقق لهم ما أرادوا ، فتم الصلح بينهم وبين السلطان على أن تعطى الى بيغو وطغرل وداود ولايات « نسسا » و « فراوة » و « دهستان » ويعطى لكل واحد منهم خلعة ومنشورا ولواء ، وأن يقوم القاضى بتسليمهم الخلع بنفسه ، ويأخذ عليهم الميثاق بالوفاء للسلطان ، على أن يقتصروا على ولإياتهم هذه ، وأن يأتى أحدهم بلاط السسلطان ليكون في الخدمة (٢) ،

وقد نظمت هذه الاتفاقية ، وكتبت « دهســـتان » باسبـــم داود ، . و « نسا » باسم طغرل و « فزاوة » باسم يبغو ، ثم وقعها الســـلطاب ، اووجهت اليهم رسائل منه ، فخوطبوا بلقب « الدهقان » (۲) •

استراح السلاجقة بعد هذا الصلح وأتيحت لهم الفرصة لتقوية مركزهم بعد أن اعترفت بهم الدولة ولاة من قبلها ، فأخذوا في توسيح رقعة أراضيهم التي ضاقت بهم نظرا لتوارد القبائل التركية عليهم ، وتواردت أخبار تقدمهم على عاصمة الدولة في غزنة ، فأحس رجال الدولة بخطورة تقدمهم في خراسان ، فاجتمعوا الى السلطان الذي كان قد ركن الى الصلح مع السلاجقة ، فأعرض عن خراسان والسلجوقية وتفرغ لأمور بلاد الهند ، وأخذوا يحذرونه مغبة اهمال أمر خراسان ، وقالوا له كما يروى ابن الأثير « ان قلة المبالاة بخراسان من اعظم سعادة وقالوا له كما يروى ابن الأثير « ان قلة المبالاة بخراسان من اعظم سعادة

<sup>(</sup>۱) انظر رسالة السلاجقة في تاريخ البيهتي ، ص ٢٥٥ ــ ٢٦٠ .

<sup>·</sup> ١٥ ـ ٥٠ مـ ١٥ . (٢) حسين امين : ص

<sup>(</sup>٣) البيهقى: ص ٢٨ه . حسين امين : ص ٥١ .

السلجوقية ، وبها يملكون البلاد ويستقيم لهم الملك ، ونحن نعلم وكل عاقل أنهم اذا تركوا على هذه الحالة استولوا على خراسان سريعا ثم ساروا منها الى غزنة ، وحينئذ لا ينفعنا حركاتنا » (١) .

عندئذ نقض السلطان الصلح وأمر والى خراسان بضرب السلاجقة وطردهم ، ولكن هذا أجاب بأن « امر السلاجقة قد علا بحيث لا أستطيع أنا ولا غيرى أن نقاومهم » (٢) • فسير مسعود قوات لحرب السلاجقة ، ولكن هؤلاء راوغوها ، وما زالوا يستدرجونها حتى اذا ما وجدوا فرصة هاجموها ، فألحقوا بها هزيمة فادحة على باب مدينة سرخس سنة ١٤٩٩ ، ثم تقدم طغرلبك الى مدينة نيسابور فدخلها وجلس على عرش الملك مسعود ، وأعلن قيام دولة السلاجقة ، ونادى بنفسه سلطانا باسم هر طغرلبك السلطان المعظم ، ركن الدنيا والدين أبو طالب » (٢) ثم فرق عماله في النواحي ، وسار أخوه داود الى مدينة هراة فاستولى عليها ،

تعتبر سنة ٤٢٩ هـ - ١٠٣٧ م بدء قيام دولة السلاجقة ، لأن طغرل باشر مهامه كسلطان فعلى لهم منذ ذلك التاريخ ، وبذلك أصبح للسلاجقة كيان سياسى ، ورقعة فسيحة من الأرض ، وحاكم له الزعامة التى منحها اياه رعاياه ، فقد اجتمع رجال البيت السلجوقى فوجدوا صفوفهم ، واتتخبوا طغرلبك رئيسا لهم وسلطانا عليهم ، وبذلك استكملت الدولة الشكل ولم يبق الا استكمال الصفة الشرعية بالحصول على موافقة الخليفة العباسى ، والواقع أن اعتراف الخليفة لم يكن فى ذلك الوقت الا أمرا شكليا لاعطاء الدولة صفة شرعية يرضى عنها الناس ، ولم يلبث الخليفة حين طلب منه السلاجقة الاعتراف أن أصدر لهم التنفيذ،

ولم يمر اعلان دولة السلاجقة في سهولة ، فان السلطان مسعودا ما كاد يسمع باعتلاء طغرلبك عرشه في نيسا بور وتلقبه بالسلطان « طغرل

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ٩ ، ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) الرواندي : ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: ج ٦٠ ، ص ١٧٩ . حسين أمين: ص ٥٢ .

الأول» حتى خرج بنفسه على رأسقواته لتأديب السلاجقة ، لكن هؤلاء الحقوا به هزيمة حاسمة عند « دندانقان » في عام ٤٣١ هـ • انقلب بعدها مدحورا الى غزنة ، وغنم السلاجقة من معسكره « ما لا يدخل تحت الاحصاء ، وقسمه داود على اصحابه وآثرهم على نفسه » ورجع طغرل الى نيسابور عزيزا منصورا (۱) • فلما دخل ظغرل البلد كف العيارون الذين كانوا يعيثون في البلاد فسادا ، فسكن الناس واطمأنوا ، واستولى السلجوقية حينت على جميع البلاد ، فسار بيغو الى هراة فدخلها ، وسار داود الى بلخ فملكها •

كانت موقعة « دندانقان » موقعة حاسمة في تاريخ السلاجقة والمغزنويين على السواء ، غانها أنهت الصراع بين هاتين القوتين ، غلم يعد الغزنويون بعد يفكرون في مهاجمة السلاجقة أو مناواتهم ، ولم يحاول أحد من حكام الأقاليم في ذلك الوقت التصدى لهم ، فقوى أمسرهم وتوافد الجند اليهم من جميع أطراف خراسان ، فقويت دولتهم ، وخافها جيرانها ، حتى لقد فكر المسلمون في ايران والعراق وغيرها من بلاد المشرق الاسلامي في الانضمام تحت لوائها ، وحرصوا على اظهار الولاء الما ، كما أنها ظفرت برضاء الخليفة العباسي عنها واعترافه بها ، وبذلك انحسرت الدولة الغزنوية عن ايران وبلاد ما وراء النهر ، وبدأ الخيال العسلامي ، واتجه طموحه الى العمل على أن يجعل من هذا الخيال حقيقة واقعة ، فبدأت بذلك مرحلة جديدة من مراحل كفاح السلاجقة (٢) ،

#### \* \* \*

### سيطرة السلاجقة على ايران:

رأى السلاجقة بعد نصرهم المؤزر في « دندانقان » أن عليهم أن يوحدوا صفوفهم ، ويرسموالأنفسهم خطّة المستقبل ، لذلك عقد طغرل

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ٩ ، ص ١٨٠ ، البيهتي : ص ١٩٥٠ ،

<sup>(</sup>٢) عبد المنعم حسنين : ص ٣٠ .

اجتماعا ضم أخاه جغرى ، وعمه موسى بيغو ، وأبناء عمه ، كما ضم غيرهم، من رجالات السلاجقة ، وتدارسوا الخطوات التي ينبغى أن تتلو قيدام دولتهم ، فتعاهدوا جميعا على أن يظلوا متحدين متماسكين ، وآلا يدعوا للتفرق والتنازع سبيلا الى قلوبهم حتى يظلوا أقوياء ظافرين (١) ، كما أكدوا اتفاقهم على تعيين «طغرل الأول »قائدا أعلى لجيوشهم وسلطانا على دولتهم ، وتعاهدوا على أن يدينوا له بالولاء دائما ، ومع أن طغرل كان أصدعر سنا من أخيه جغرى الا أنه كان قوى الشخصية ، متوف الذكاء ، فائق الشجاعة ، عظيم التدين ، وهي صفات حببت فيه الجند ورجال القبائل فالتفوا حوله وأسلموا قيادتهم له ،

ورأى طغرل أن تحقيق أهداف السلاجقة يقتضى جمع الكلمة ، وتكتنيل القوى و ولكى يبذل كل واحد من رجال البيت السلجوقى جهده في تحقيق الهدف الأكبر ، ولكى يبعد عنهم التنافس والخصومة ، عين كل واحد منهم على ولاية من الولايات ، وسيره البها ، وسسمح له أن يفتيح ما يستطبع فتحه من الجهات المجاورة لها ، على أن يضم ما يفتحه اللى منطقة نفوذه دون منازع ، فاختص جغرى بك بأكثر خراسان على أن يتخذ مدينة مو دارا لملكه ، وتنصب موسى على ولاية بست وهسرات يتخذ مدينة مو دارا لملكه ، وتنصب موسى على ولاية بست وهسرات قاورد وهو أكبر أولاد جفسرى على ولاية الطبسين ونواحى كرمان ، واختنص ابراهيم اينال ، وهو أخو السلطان طغرل من الأم ، بقهستان وبلاد وجرجان ، ولأبي الحسن بن موسى هراة وبوشنج وسجستان وبلاد وجرجان ، ولأبي الحسن بن موسى هراة وبوشنج وسجستان وبلاد مدينة الرى دارا لملكه وقرر أن يتجه بنفسه لفتح العراق والولايات القريبة منه (٢) ،

بعد أن حدد السلاجقة أهتانافهم ورسوا أمرهم ، وكان عليهم أن

<sup>(</sup>۱) الراوندى : ص ١٦٥

<sup>(</sup>٢) الراوندي : ص ١٦٧ - ١٧٧ . حسين امين : ص ٥٥ .

يستكسلوا الصفة الشرعية لدولتهم ، فيحصلوا على موافقة الخليفة العباسى فقيامها ، واعترافه بسيطرتها على الأقاليم التى تحت يدها والمناطق التى قد تسميطر عليها بعد ذلك ، فكتبوا للخليفة فى عام ٢٣٢ هـ ــ ١٠٣٠ م رسالة حرصوا فيها على اظهار ولائهم للخلافة وحبهم للجهاد فى سمبيل الله وابتغاء مرضاته ، ثم يروا فيها قتلهم للغزنويين بأن السلطان محمودا غدر بهم وقبض على عمهم اسرائيل بن سلجوق وسجنه فى قلعة «كالنجر» بالهند حتى مات ، كما سجن كثيرا من اقاربهم ورجالاتهم ، ثم شرحوا للخليفة كيف أن ابنه مسعودا أهمل مصالح الرعية واشمتغل باللهو والطرب ، حتى أن أهل خراسان طلبوا منهم أن يقوموا على حمايتهم ورعاية مصالحهم ، ولكن مسعودا وجه اليهم الجيوش فاضطروا لقتاله ورعاية مصالحهم ، ولكن مسعودا وجه اليهم الجيوش فاضطروا لقتاله في آخر رسالتهم أن يعترف الخليفة بقيام دولتهم وبطغرل سلطانا عليهم ، حتى تكون والايتهم على أساس من الدين ، وأمر أمير المؤمنين (۱) ،

حين وصلت رسالة السلاجقة الى الخليفة القائم بأمر الله ، كان الملك البويهي يتداعى في العراق ، فقد التشرت الفتن بين الجند ، وبخاصة الجنود الأتراك الدين كانوا في ثورات دائمة ، من أن الأمن أصبح مفقودا لضعف الدولة وقيام البدو والعيارين بمهاجمة المدن والأسواق ، والفرق المذهبية يضرب بعضها بعضا (٢) ، وكان الخليفة يحس بهذا التفكك والانحلال ، ويرى الدولة البويهية عاجزة عن اقرار يحس بهذا التفكك والانحلال ، ويرى الدولة البويهية عاجزة عن اقرار الأمور في العراق ، كما يراها عاجزة عن العسمود في الإقاليم الأخرى أمام القوة الجديدة النامية التي اندفعت من خراسان تسميطر على كل أقاليم ايران ، لذلك فانه حين وصلته رسالة السلاجقة ، بادر بارسمال رسول الى طغرلبك في الرى ، وأمره بأن يتقرب منه ويدعوه للحضور الى بغداد لتتشرف دار الخلافة بحضوره (٢) ،

<sup>(</sup>۱) الراوندى: ص ١٦٦ - ١٦٧ ، عبد المنعم حسين : ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر ابن الأثير: ج ٩ ، ص ١٨٢ وما بعدها .

٣) الراوندى : ص ١٦٧٠

لم يتوقف السلاجقة حتى يصل رد الخلافة ، وانما أخذوا فى تنفيذ خطتهم فى السيطرة على ايران كلها ، فاتجه كل واحد الى ولايته ليستولى على ما يقدر عليه من أقاليم ايران ، وحين وصل رسول الخليفة لم يكن طعر لبك موجودا بمدينة الرى ، فاضطر للبقاء بها ثلاث سنين ، فى أثنائها خاض طغرل حروبا كثيرة لاتمام سيطرة السلاجقة على ايران والعراق ، اذ كان عليه أن يقضى على البقية الباقية من نفوذ الديالمة فى كل من ايران والعراق ، وقد ساعدته الحالة السيئة فى المشرق الاسلامى فانتصر فى حروبه جميعها ،

وقد بدأ طغرلبك تنفيذ خطته في عام ١٩٣٣ هـ ، فولى وجهه شطر جرجان وطبرستان فاستولى عليها من يد « آنوشيروان » الزيارى الذى قبل أن يكون واليا عليها من قبل طغرلبك ، فكان هذا ايذانا بستوط الدولة الزيارية من ايران (١) •

ثم توجه فى عام ٤٣٤ه الى خوارزم ، فتمكن من ضمها الى أملاك السلاجقة هى وما جاورها ، ثم رحل بعد ذلك الى مدينة الرى التى كانت قد وصلتها قوات السلاجقة بقيادة ابراهيم إينال ، فتسلمها وأصلح عمارتها واتخذها مقرا لحكومته (٢) ، وفى الرى قابله رسول الخليفة ، فأكد له طغرل عزمه على زيارة بغداد فى الوقت المناسب (٢) ،

وفي المدة من سنة ٤٣٤ هـ الى سنة ٤٤٦ هـ استطاع طغرلبك أن يضع يده على كل أجزاء ايران الغربية ، فاستولى على قزوين وأبهر وزنجان وهمذان ، واقليم آذربيجان ، فخضع له بذلك آمراء الدينم ، كما أرسل طائفة من الجند لفتح كرمان التي قاومت كثيرا حتى توجه اليها بنفسه ، وفي سنة ٤٤٢ هـ توجه لفتح اصفهان والأجزاء الجنوبية من ايران ، فاستولى عليها وعلى اقليم فارس ، وبذلك أسقط الدولة من ايران ، فاستولى عليها وعلى اقليم فارس ، وبذلك أسقط الدولة

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: ج ٩ ، ص ١٨٥ ٠

<sup>(</sup>٢) نفس المسدر ، ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٣) عبد المنعم حسنين : ص ٣٥٠

البويهية فى هسده المنطقة ، وفى عام ٤٤٦ ه توجه بنفسه الى القليم آذربيجان ليؤكد سيطرة السلاجقة عليه ، فدخل تبريز ، ومد بحدوده الى بلاد الروم ، حتى حاصر « ملاذ كرد » وضيق عليها ونهب ماجاورها من البلاد وأخربها ، وما زال فى غزوته حتى بلغ أرزن الروم (') •

وبلاحظ أن السلاجقة منذ أول أمرهم اتجهوا الى الثغر الرومى ، وبدأوا يصبغون حركتهم بصبغة الجهاد الدينى ، فوجهوا القبائل الغزية التى وفدت عليهم فى الجهاب الغربية من ايران الى قتال الروم والتوسع فى بلادهم منذ سنة ٥٠٠ هم، على ابراهيم اينال(٢) ، ومنذ ذلك التاريخ اصلحم السلاجقة بالروم ، وتولوا عن العالم الاسلامى آمر الثغر الرومى ، ولم تكن حروبهم حروب تخريب وتدمير ثم عودة الى خط الثغور كما كانت الحال من قبل على طول العصر العباسى ، وانما كان اتجاه فتح وامتلاك ، فقد اقتطعوا جزءا من آسيا الصغرى وأقام به فرع السلاجقة عرف باسم سلاجقة الروم ، وبدخول السلاجقة آسيا الصغرى على هذا النحو مهدوا لقيام الاهارة العثمانية التى قامت على يد قبيلة غزية تركية ، فامتدت وكونت دولة كتب لها آن تقضى بعد ذلك على بيزنطة وتنوغل فى أوروبا ،

فى سنة ٢٤٦ هـ كان طغرلبك قد فرغ من فتح ايران وبسط نفوذ السلاجقة عليها وعلى بعض البلاد المجاورة لها • وبذلك اطل على العراق، فأخذ يستعد لدخول بغداد واتمام بسط سيطرة السلاجقة على المشرق الاسلامي كله •

#### السلاجقة في العسراق:

فى الوقت الذى كانت فيه الدولة السلجوقية تتبوآ مقعدها فى خراسان ، وتقهر الغرزنويين وتردهم الى الركن الجنوبي الشرقي من

<sup>(</sup>۱) انظر ابن الأثير: ج ٩ في حوادث هدده السنوات حتى ص ٢٢٣

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: ج ٩ ، ص ٢٠٣ .

العالم الاسكامي ، ثم تتجه غرباً لتضم كل أقاليم ايران ، كانت الدولة البويهية تتهاوى أمام ضربات معاول الهدم التي تتوالى على بنيانه المتداعي ، والخلافات بين رجال البيت البويهي تمزق الدولة وتبدد قوتها في صراعات أسرية ، وفروع البويهيين في أقاليمهم يعمل كل وأحد منهم. منفصلًا عن الآخر ، بل يسعى بعضهم لقهر بعض والاستيلاء على ما بيده ، وحتى في الوقت الذي دهمتهم فيه القــوات الســلجوقية الزاحفــة ، لم يتكتلوا أمام الخطر الذي يهددهم جميعا بل تراهم سادرين في خلافاتهم يقلم بعضهم أظفار بعض ، ويتبحون بذلك للسلاجقة فرصـة أخذ ما بأيديهم غنيمة هنية (١) ، فلم تلبث أقاليم الجبال وما وراءها غربا أن سقطت أمام زحف طغرلبك ، كما سقطت الأقاليم الجنوبية والوسطى منه ايران فلي يد قواته . ولم يبق في يد بني بويه غيراقليم العراق ، وهـــو بذاته يموج بالفتن بين الطوائف المختلفة من الجند ، كان يعمه الاضطراب بسبب النزاع المذهبي بين الشبيعة والسنة (٢) •

وكانت آفـة البويهيين الأخرى الى جانب خلافاتهم الأسرية ، هي استنكثارهم من الأتراك في جيوشهم ، وهؤلاء جماعة قد تخدم الدولة في حالة قوتها وحزم ملوكها ، ولكنها تكون من أشد الأخطار على كيانهـــا اذا ما دب الض ف فيها ، أو اذا ما تنازع رجال البيت الحاكم فيما بينهم • وقد رأينا مثلا لذلك في حالة الخلافة العباسية قبل عصر بني بويه ، فقد خدم الأتراك الدولة في عصر قوتها أيام الخليفة المعتصم وابنه الواثق ، ثم في عهد انتعاش الخلافة على يد الموفق وابنه المعتضد ، لكنهم حين سيطروا على الشئون العامة في دار الخلافة وأهانوا الخلفاء واستنبدوا بهم ، وأربكُوا الدولة بجشعهم وتسلطهم • ولولا ما كان للخلافة من قدسية واحترام في نظر الناس لزالت الخلافة العباسية من الوجود • ولفد

<sup>(</sup>۱) انظر ابن الأثير: ج ٩ ، ص ٢٠٣ وما بعدها . (٢) نفس المصدر: ص ٢٢١ وغيرها .

تكرُّ رِنَّ المَــأَسَاةُ فِي أُواخِرُ العَصرِ البَّويْهِي ، وَلَمْ يُؤْتُ الْمُسَــأُخُرُونُ مِنْ ملوك بني بويه من نفاذ البصيرة وبعد النظر ما يتحاشون به ما وفعت فيه الخلافة من قبلهم ، فاستكثروا من الأتراك في جيوشــهم ، وكان أخطر ما في الأمر أن الجسد البويهيين كانوا من الديلم ، وبين الديلم وانترك عداء تقليدي ، لذلك دب الشقاق بين الفريقين ، ولم يتخذ البويهيون سياسة حكيمة لازالة الجفوة بين الطرفين ، وانما لجأوا الى السياســة الهـــدامة ، وهي محاولة ضرب كل فريق منهما بالآخر ، والوقوف فيي موقف التوازن بينهما فيقربون هــذا الفريق حتى اذا أحسوا منه تغلباً ، قربوا الفــريق الآخر • وقد كان البويهيون يتوخون من تطبيق هـــذه السياسة عدم افساح المجال للطرفين ليتفقا ضدهم ، الا أن النتيجة كانت خطرا جسيما على الدولة ، وعلى الأمراء البويهيين أنفسهم • فقد أدى التنازع بين طوائف الجند الى اضعاف الجيش البويهي بوجه عام والي احداث انشقاق خطير بين صفوفه ، كما أدى الأمر الى أن الجند من الديالمة ومن الأنتراك فقدوا الثقة بالأمير ، ولم يعد الأمراء بني بويه المتأخرين تلك الثقة وذلك الاحترام الذي كان في نفوس الجند الأمرائهم السابقين • وتبعا لذلك لم يصبح أزالة النزاع القائم بين الديلم والأنراك أمرا ممكناً • وحين أحس الأتراك من ملوك بني بويه ضعفا ورأوا ماوقع فيه رجال البيت البويهي من خلاف ، وكانوا قد أصبحوا هم الجسد الغالب في الجيش ، سيطروا على الدولة ووضعوها تحت نفوذهم ، حتى لقد أخذوا يوجهون سير الأمور ، ويتدخلون في تولية ملوك بني بويه وعزلهم ، ويحملونهم على أن يحلفوا لهم على الطاعة والوفاء . ولما كانت الخلافة مجردة من كل قوة فعلية فانه لم يكن أمام النخليفة الا أن يجيبهم الى ما يرغبون (١) •

وحين أطل السلاجقة بقوتهم على العسراق ، كان أبو الحارث البساسيرى قائد الأتراك يسيطر على بغداد وما جاورها سيطرة تامة ،

<sup>(</sup>۱) على سبيل المثال: انظر ابن الأثير: ج ٩ ، ص ١٣٥ ــ ١٣٧٠ وما بعـــدها .

ولم يكن الخليفة ، أو الملك البويهي « الملك الرحيم » يملكان شيئا أمام قوةٌ هذا القائد وجنوده (١) • وكانت الأحوال تنذر بالخطر على الدولة البويهية وعلى الخلافة العباسية نفسها . فأما الدولة البويهية ، فكانت كل أملاكها في ايران قد ضاعت منها وستقطت في يد السلاجقة ، وأصبحت مهددة في العراق نفسه ، ولم يكن الرحيم على وفاق مع قائد جنده وهو البساسيري ولذلك كان التعاون بينهما منعدما ، وأما الخلافة العباسية فقد كانت مهددة بالنفوذ الفاطمي الذي وصل الى أعالى الشام وأطل على مشمارف العراق حين استقوات القوات الفاطمية على حلب سنة ٤٤١ هـ (١) ، كما وصيات دعوتهم الى العراق نفسه • ولم يكن الوضع في العراق مطمئنا للخليفة العباسي ، اذ أن القوة المسيطرة فيه قوة شيعية ، فبنو بويه شيعة وان كانوا يحكمون باسم الخلافة العباسية ، والقائد البساسيري متشديع وقد يجد مصلحته في جانب الفاطسيين ، وسنراه بعد ذلك يتخذ جانبهم صراحة .

في مثل هـــذا الجو المضطرب تختل الأمور ويسعى كل لمصاحته · فأما الخليفة فلم تعد له ثقة فيمن حوله . وكانت مصلحته تحتم عليه الاتصال بالقوة الغالبة وبخاصة اذا كانت هذه القوة سنية تحترم الخلافة العباسية وتدين لها بالولاء . والملك البويهي مرتبك لا يجد له مخرجا من الأزمة التي هو واقع فيها ، والوزير « ابن المسلمة » الذي كان في ذلك الوقت يلقب « رئيس الرؤساء » يرى أن يتصيد لنفســـه في هذا المجال ، فهو يسعى الى اكتساب رضاء من يرى فيه صاحب القوة الغالبة. والقوة الغالبة تظهرواضحة في يد السلاجقة. والقائد البساسيري وهو صاحب القوة العسكرية في البلاد كان يرى أن قدوم السلاجقة الى العراق معناء زوال نفوذه وذهاب سيطرته ، ولذلك كان يناوىء كل اتصال بهم ، ومن أجل ذلك كان الصراع بينه وبين الوزير شديدا ، كل يوجه التهم البي صاحبه ، فالبساسيري يقول « ما أشكلو الا من رئيس الرؤساء الذي خرب البلاد

 <sup>(</sup>۱) ابن الأثير: ج ٩ ، ص ٢٠٧ وما بعدها .
 (۲) ابن الأثير: ج ٩ ، ص ٢٠٩ .

وأطمع الغز وكاتبهم (١) • والوزير يطلق لسانه فى البساسيرى ويذمه ويتهمه بمكاتبة المستنصر بالله صاحب مصر (٢) ، وقد نجح الوزير بدعايته هذه فى المساد العلاقات بين الخليفة والقائد ، الأمر الذى جعل الخليفة يطلب من الملك ابعاد البساسيرى ومنابذته .

وواضح الأمر فى الخلاف الذى نشب بين الوزير وقائد الجند أن الأزمة فى العراق كانت مستحكمة • وكان فى تقدير الرجلين أن المخرج من هذه الأزمة معلق اما بالسلاجقة واما بالفاطميين ، فتشيع كل منهما لجهة من هاتين الجهتين ، غير أن الوضع الاستراتيجي للعراق يجعله دائما تحت رحمة من يملك اقليم الجبال الشمالية ، وكان هذا الوضع فى يد السلاجقة (٢) •

وفى المحرم من سنة ١٤٤٧م كانت جيوش السلاجقة على أتم استعداد لدخول العراق ، فقد فرغ طغرلبك من أعماله في ضمم كل أقاليم ايران ، واطمأن الى أحرال دولته بها ، ورأى أن يزيل كل وجود البويهيين ، فأن أحمد قواد الديلم هاجم شيراز واستولى عليهما وقطع الخطبة فيها للسلطان طغرلبك وخطب باسم الملك الرحيم (١) ، فخفز هذا العمل طغرلبك على أزالة كل خطر يأتى من قبل البويهيين ، وذلك بازالتهم العمل طغرلبك على أزالة كل خطر يأتى من قبل البويهيين ، وذلك بازالتهم السلاجقة كان لابد لهم من الاسمتيلاء على العراق ليستطيعوا أكمال خطتهم في توحيد المشرق الاسمامي كله تحت حكمهم ، بل السمعي لتوحيد العالم الاسلامي كله وحكمه باسم الخلافة العباسية ، لذلك أمر طغرلبك قواده بالاستعداد ، وأظهر أنه يريد التوجه الى مكة بقصد الحج ، واصلاح طريق مكة ، والمسير الى الشام ومصر وازالة المستنصر

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ج ٩ ، من ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) نفس المُصدر ، ض ٢٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) حسين امين : ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: ج ٩ ، ص ٢٢٦ .

العلوى صاحبها(') ، ثم تقدم بقواته عنطريق حلوان ، وهوالطريق السهل الذي يوصل بشكل سريع الى قلب العراق .

لم يجد الملك الرحيم سبيلا الى المقاومة بعد أن فارقه قائد جنده ، وكان هو قبي واسط فعاد سريعا الى بغداد محتسيا بدار الخلافة وبنفوذها الأدبى ، فأمر الخليفة بأن يذكر اسم طغرلبك في الخطبة ، وأن يكون لقبه « السلطان ركن الدولة أبو طالب طغرلبك محمد بن ميكائيل يمين أمير المؤمنين » على أن يذكر بعد اسم الملك الرحيم أبي نصر بن أبي كاليجار سلطان الدولة البويهي • ثم دخل طغرل بعداد فاستقبل إسا أروع استقبال ، واعترف به الخليفة سلطانا على جميع المناطق التي تسحت يده (٢) ٠

ومع أن الملك البويهي قبل أن يكون تابعا للسملطان السلجوقي ، فان هذا لم يشأ أن يبقى الى جانبه أحدا ينافسه أو تخشى مغبة وجوده ، فقبض علني الملك الرحيم وسيره الى الرى حيث سجن في احدى قلاعها حتى مات سنة ٤٥٠ هـ ٠

ويدخول طغرلبك بغداد وقبضه على الملك الرحيم ، أسدل الستار على الدولة البويهية التي سيطرت على الخلافة العباسية وحكمت باسمها ١١٣ سنة ، وحلت محلها في السيطرة وفهي الحكم باسم الخلافة الدولةُ ا السلجوقية ، ولكن هذه كانت أوسع رقعة وأعظم قوة وأبعد من أن تكون دولة اقليمية •

وأقام طغرل ببغداد ثلاثة عشر شهرا عمل في أثنائها على تدعيم مركز السلاجقة في العراق وتوثيق صلاتهم باللخليفة العباسي ، كما عملت الخلافة من جانبها على تقوية الروابط بينها وبين هذه القوة الجديدة •

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: ج ٩ ، ص ٢٢٧ ٠

<sup>(</sup>۲) الراوندي: ص ۱۶۹ . ابن الأثير: ج ۷ ، ص ۲۲۸ . (م ٣٦ \_ العصر العباسي )

فتزوج الخليفة القائم بأمر الله من « أرسلان خاتون خديجة » ابنة جغرى مك أخى طغرل فى سنة ٤٤٨ هـ • فتم بذلك التقرب بين البيتين العباسى والسلجوقى (١) • واستقر لذلك نفوذ السلاجقة فى بغداد •

وفى غمرة همذه الانتصارات التى حققها طغرلبك ، وبخاصة فى توطيد العلاقة بين البيت السلجوقى وبيت الخلافة ، جاءت الأنباء الترى عن حركات عسكرية كبيرة يقوم بها القائد التركى البساسيرى ، الذى جاهر بالعصيان وأعلن انضمامه الى الفاطميين ، وأخذ يعد العدة للاستيلاء على الموصل ، فالتحم مع قوات السلاجقة بالقرب من سنجار ، وأوقع بها هزيمة ساحقة في شوال سنة ٤٤٨ هـ ، وواصل سيره حتى دخل الموصل وأعلن فيها الخطبة للخليفة الفاطمى الذى أرسل اليه والى القواد الذيان انضموا له الخلع (٢) ،

وفي الوقت الذي كانت فيه قوات السلاجقة تنهزم آمام البساسيرى ، كان العامة في بغداد يضجون بالشكوى من الجند السلجوقي الذي عسف بهم • والواقع أن أهل بغداد لم يستقبلوا السلاجقة بنفس الروح التي استقبلتهم بها دار الحلافة ، بل كان موقفهم منها موقف العداء ، وذلك لما كانوا يلقونه دائما عند دخول جيوش جديدة الى مدينتهم ، فوقع الاشتباك بينهم وبين الجند ، ولما اقتصر هؤلاء فعلوا ما يفعله الجند المتبر برون حين يدخلون مدينة زاخرة الحضارة • حتى اضطر الخليف المبتبيه طغرلبك الى ما يقع من جنوده ، والى اظهار استيائه • وكان طغرل يفكر في اخراج جنده عن بغداد في الوقت الذي بلغته فيه أخبار انتصار البساسيرى • كما أن الخليفة اضطرب من هذه الأنباء ، واحتمى بطغرل وعينه واليا على الموصل وبلاد الجزيرة ، فاضطر طغرل الى المسير عن بغداد قاصدا الموصل • محيث تمكن من اخماد حركة البساسيرى في

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ۹ ، ص ۲۳۱ . البندارى : تاريخ دولة السلجوق، ص ۱۰ - ۱۱ ب

<sup>(</sup>٢) أبن الأثير : ج ٩ ، ص ٢٣٤ .

عام ٤٤٩ هـ ، وبسط تفوذه على ديار بكر ، وعين أخاه ابراهيم اينال واليا على الموصل والجزيرة ، وقفل راجعا الى بغداد بعد أن وطد نفوذ للسلاجقة في هذه البلاد ، فأحسن الخليفة استقباله ، وجلس له مجلسا عاما قصد به اعلاء شأن السلاجقة واضعاف شأن البساسيرى والدعاية الفاطمية ، فلقب طغرلبك بلقب « ملك المشرق والمغرب (١) » ويدل هذا التلقيب على أن الخليفة اعترف لطغرلبك بما صار تحت يده من البلاد في المشرق ، وأذن له باستخلاص المغرب من يد الفاطميين ، وبذلك انفسيح الأمل أمام الدولة الجديدة لتمد سلطانها على المشرق من بلاد ما وراء النهر الى المغرب حتى حدود مصر الغربية ،

لكن مشكلة جديدة ما لبثت أن أطلت برأسها هددت وحدة البيت السلجوقى كما هددت الخلافة العباسية ، وقد جاءت هذه المشكلة من قبل رجل من رجال السلاجقة أنفسهم ذلك هو ابراهيم اينال أخو طغرلك لأمه ، فافه لم يلبث بعد أن عاد طغرل الى بغداد حتى ترك ابراهيم الموصل ورحل الى بلاد الجبل ، فخلت الموصل من قوة كافية للدفاع عنها فدخلها البساسيرى مرة أخرى ، وكان رحيل ابراهيم على هذه الصورة أمرا مريبا ، فإنه ترك ولايته في الموصل دون اذن من السلطان وبدون حماية ، في الوقت الذي كانت هيه قوات البساسيرى تؤيدها الخلافة الفاطبية لا تزال سليمة متربصة ، وهذا أمر يوحى بالاتفاق بين الطرفين ، وقد أشارت المصادر الى مراسلة بين ابراهيم وبين الفاطميين والبساسيرى الذين استمالوه وأطمعوه في السلطنة والبلاد (٢) ،

وكتب السلطان الى ابراهيم يستدعيه من بلاد الجبل وأرسل اليه خلعة الخليفة التي خلعها على طغرل ، ليبين له مقدار تقدير الخلافة

<sup>(</sup>۱) ابن الأنسير : ج ٩ ، ص ٢٣٥ ــ ٢٣٧ . تاريخ ابو الفسداء :

ج ٢ ، ص ١٨٤ - ١٨٥ . (٢) ابن الأسير: ج ٩ ، ص ٢٣٩ . ابن الجسورى: المنتظم: ج ٨ ، ص ص ١٩٠ .

السلاجقة ومقدار تفوق النفوذ السلجوقى ، كما كتب له الخليفة بنفس هذا المعنى ، فعاد ابراهيم الى بغداد ، ولكن عودته الى جانب السلطان كانت الى حين ، فان السلطان خرج الى الموصل فى جيش كبير واصطحب معه أخاه ابراهيم فما لبث هذا أن انتهز فرصة غادر فيها السلطان واتجه الى همذان ، حيث افضم اليه عدد كبير من الترك ، وهنا آدرك السلطان حقيقة الموقف ، وقدر الخطورة التى تنجم عن استقرار آخيه فى منطقة الجبال ، فصمم على جسم الداء قبل استفحاله ، فان وجود أى تفكك فى البيت السلجوقى على هذه الصورة يهدد وضعهم فى العراق تهديدا غير ابما مكن للقوة الفاطمية من احتلال العراق فى الوقت الذى يقع فيه السلاجقة فى حروب أسرية ، وتضيع الخلافة العياسية فى وقت انشغال السلاجقة أى حروب أسرية ، وتضيع الخلافة العياسية من غير من خلافة قائمة ،

لذلك توجه طغرل الى سحق حركة أخيه ابراهيم قبل استفحالها ، تاركا أمر الموصل والعراق الى حين ، واستطاع أن يوقع الهزيمة به فى مغركة حاسمة بقرب مدينة الرى وأن يأسره ويقتله (١) ٠

لكن السلطان وقد أهمه خروج أخيه ابراهيم على هذا النحرو ، وفى غمرة خوفه من انقسام البيت السلجوقى ، لم ينظم الأمور بشكل يوفر للعراق الأمن ، وكان عليه أن يقدر خطر مفارقة دار الخلافة بدون قوة كافية للدفاع عنها ، ولكن يبدو أن السلطان لم يكن يقدر خروج ابراهيم من ناحية ، ولم تكن لديه القوات الكافية من ناحية أخرى ، فإن ابراهيم خين خرج الى همذان انضمت اليه معظم القوات التركية التى كانت متبرمة من طغرل لطول مقامه بالعراق ، ولقلة ما يصل الى أيديهم من الغنائم بسبب هذا المقام ، وبسبب ضرب طغرلبك على أيديهم بعد أن عسفوا بالعامة وأغضبوا الخليفة في بغداد ، وعلى أى حال فإن السلطان

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ٩ ، ص ٢٤١ ــ ٢٤٢ ، الراوندى : ص ١٧١ ،

فضل أن يتفرغ للقضاء على حركة ابراهيم التي كانت تهدد البيت السلجوقي في المقام الأول .

وانتهز البساسيري فرصة انشغال طغرل وخلو العراق من قوة كافية للدفاع عنه ، فهاجم بغداد واستولى عليها ، وأسر الخليفة ، وأعلن الخطبة للخليفة الفاطمي المستنصر بالله ، وبذلك حقق حلم الفاطميين الذي راود العلويين أزمانا طويلة (١) • ثم مالبث أن استُولي على البصرة وواسط ، وحاول الاستيلاء على الأهواز ولكنه اضطر لمصالحة حاكمها اذكان السلطان طغرل يمدها بالجنود .

ويبدو أن الخلافة الفاطمية في مصر لم تكن تملك القوة الكافيــة لامداد البساسيري حتى تحتفظ بما وصلت اليه ، كما يبدو أن تقتها في البساسيري لم تكن كبيرة ، ولذلك لم تتحرك للقيام بعمل جدى ، وتركته يواجه الموقف منفردا أمام قوة السلطان ، الذي مالبث أن عاد الى العراق بعد أن فرغ من اخماد حركة أخيه ، واضطر البساسيرى الى الخروج عن بغداد متجها الى الشام، ولكن القوات السلجوقية التحمت به قرب الكوفة وأوقعت به هزيمة حاسمة حيث قتل ، وحملت رأسه الى الخليفة العباسي الذي كان قد عاد من أسره الى بغداد . وبذلك عادت الخلافة العباسية وقضى على الحكم الفاطسي نهائيا بعد أن ظل يخطب لهم في بغداد أكثر من عام (٢) . وعاد مركز السلاجقة فتدعم وعلت مكانتهم في دار الخلافة حتى أضاف الخايفة الى ألقاب طغرل لقب « ركن الدين » (<sup>۲</sup>)

أصبح طغرل سيد الموقف بعد هذه الانتصارات المتلاحقة ، فاستتب له كل شيء ، وبسط نفوذ السلاجقة في العراق كما بسطه في ايران ، وبلغ من القوة حدا جعله يفكر في مصاهرة الخليفة العباسي بالزواج من ابنته.

ص ۱۹۳ . (۲) ابن الآثیر : ج ۹ ، ص ۲۶۳ . المنتظم : ج ۸ ، ص ۲۱۲ .

۳) الراوندى : من ۱۷٥ .

وبذلك سيا السلاجقة الى حد لم يبلغه احد من قبلهم ، وبلغت الخلافة حدا من الضعف لم تبلغ مثله من قبل • ويمكن تقدير هذا من المقدرة بين موقف ابى جعفر المنصور الذى جعل من اسباب غضبه على أبى مسلم الخراسانى أنه أراد أن ينخذ لنفسه جارية كانت لعبدالله بن على العباسى، وبين طلب طغرل الزواج من ابنة الخليفة العباسى نفسه • وفزع الخليفة من فكرة مصاهرة السلاجقة ، ولكنه هدد وخوف ، فارغمته ظروف الضعف والخوف على القبول مضطرا • وزفت ابنة الخليفة الى السلطان العجوز الذى يلغ السبعين من عمره ، والذى أظهر أنه لم يمكن يبغى من الزواج غير اظهار سسو الهمة الى الاتصال بهذه الجهة النبوية والشرف بمصاهرتها • ولم ينعم بهذا طويلا فانه ما لبث أن مرض ومات فى رمضان من عمام ٥٥٥ هـ (١) •

مات طغرلبك بعد آن وضع أساسا متينا لدولة السلاجقة ، يسط نفوذها على ايران والعسراق ، وعلى هذا الأساس استطاع خلفاؤها أن يرفعوا من البناء ، وان يقيموا مجدا شامخا ، وانتهى بموته دور التأسيس للدولة ، وبدأت بعد ذلك تبرز في التاريخ بروزا مرموقا ، فوقفت على سواحل البحر المتوسط وأشرفت بذلك على بلاد الروم ، وحملت في هذه الناحية عب، الدفاع عن هذا الثغر الاسلامي من ناحية الغرب ، كما وقفت على حدود الصين والهند وحملت عب، الدفاع عن الثغر الشرقي ، وبذلك ارتبطت بالتاريخ العالمي ارتباطا قويا ، وحققت للعالم الاسلامي خدمة كيرة ، كان يقوم بها من قبلها مجموعة من الدول الاسلامية التي ظهرت في كلا المجالين ،

کما برز مرکز الوزارة بروزا واضحا فی عهد طغرلبك ، فقد أسهم الوزیر أبو نصر منصور بن محمد السكندری (۲) ، الذی كان یلقب بعمید

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: ج ۱۰ ، ص ۷ - ٩ . الراوندى: ۱۷۷ - ۱۷۸ . (۲) راجع عن سييته ابن الأثير: ج ۱۰ ، ص ۱۱ - ۱۲ وغيرها من الأخبار المنثورة من قبل في ج ٩ .

الملك بنصيب وافر فى اقامة دولة السلاجقة وتدعيم أركانها ، وكان لكفاءته أثر كبير فى ازدهارها ، فضلا عن أنه كان من الكتاب المجيدين بالفارسية والعربية ، فاكتسب منصب الوزارة بفضله أهمية كبيرة جعلته هدفا تتطلع اليه النفوس وتقوم بسببه المنازعات والمنافسات التى حفل بها العصر السلجوقي ولعبت دورا مهما فى توجيه سير الأحداث فى دولة السلجوقي ولعبت دورا مهما فى توجيه سير الأحداث فى دولة السلجقة (١) ،

<sup>(</sup>۱) عبد النعيم حسنين : ص ٥٥ – ٢٦ ٠

# المظاهر العامة للحكم السلجوقى

أستطاع السلاجقة في مدى عشرين سنة من ٢٦٩ \_ ١٠٣٧ هـ/١٠٣٠ ـ ١٠٥٧ م، أن ينقلوا دولتهم من دولة اقليسية الى قوة اسلامية كبيرة تسيطر على مشرق العالم الاسلامي ، وتحاول أن تستهد بنفوذها إلى المغرب الاسلامي ، وتحظى باعتراف الخلافة العباسية وبتاييدها على ما تملك وعلى ما يمكن أن يقع تحت يدها . ففي سنة ٢٩ هـ دخل طغرلبك مدينة ` فيسما يور وجلس على عرش الغزيلؤيين بها ونادى بنفسه سلطانا ، وبدأ بذلك قيام الدولة السلجوقية التي مالبثت أن نالت اعتراف الخلافة ، نم أخذت في التوسع حتى ضمت الى حوزتها كل أقاليم ايران ، بل امتدت حتى تاخمت حدود الدولة البيزنطية ، بل اخترقت هذه الحدود وافتطعت من أملاك الروم أجزاء أقرت سلطانها فيها • وفي سنة ١٤٧ هـ دخيل ملغرلبك بغداد وأنهى الحكم الهويهي ، ولقبه الخليفة « يمين أمسين المؤمنين .» (١) ، ثم استنب له الأمر في العراق في سنة ٤٤٩ هـ بعد أن قضى على خصوم السلاجقة وخصوم الخلافة بالقضاء على حركة البساسيرى ، ولقبه الخليفة « ملك المشرق والمغرب » (٢٠)، ومنذ ذلك التاريخ بدأ العصر السلجوةي في حياة الدولة العباسية • والدارس لتاريخ السلاجقة تبدو له مظاهر وجهت الحكم السلجوقي وأثرت في مستقبل الدولة السلجوقية ، بل أنرت في مستقبل العالم الاسلامي •

وأول هذه المظاهر أن السلاحقة كانت تغلب عليهم حياة البداوة التى المهوها في موطنهم الأول ، وقد أثر ذلك في سلوكهم وفي توجيههم لسياسة الدولة التي شادوها • فالدولة السلجوقية منذ أول آمرها كان طابعها واتجاهها عسكريا محضا ، وذلك بسبب أصالتها البدوية وتربيتها الخشينة ، وجوارها لجماعات قوية كثيرا ما تحاول القضاء على السلاجقة واستتصال شآفتهم • وقد اعتمدوا في أول تكوينهم على القبائل التركية

۱۲۹ الراوندى : من ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : ج ٩ ، من ٢١٧ .

فى الجيش وفى الغزو ، وهى قبائل رعوية كثيرة العسدد ، فكانت كثرة عددهم وضيق مراعيهم وقلة مواردهم مع طبيعتهم الخشنة ، تجعل منهم قوة خطيرة اذا الحدوا وظهر فيهم زميم قوى قادر على توجيههم •

وقد أثرت طبيعتهم البدوية في فكرتهم عن معنى الوطن ، ففكرة الموطن عند السلاجقة تبدو فكرة عامة ، فهم وقد اعتنقوا الاسلام على المذهب السنى يرون أن العالم الاسلامي هو الوطن ، ولكونهم جماعات بدوية في الأصل تنتقل من مكان الي آخر ، فانهم يفضلون الاستقرار في الأماكن الأكثر خصوبة والأوفر ماء والأعظم خيرات ، ولذلك نراهم يستهدفون تكوين دولة تشمل العالم الاسلامي كله معترفا بها من قبل الخليفة العباسي ، ويسعون لاضعاف جميع القوى المناهضة لدولتهم (۱) .

وتحقيقا لذلك فان سياستهم تجاه الأقاليم المجاورة لهم اتست بسمة الفتح والغلب واعتبروا استيلاءهم على المناطق التي استولوا عليها من البلاد الاسلامية فتحا ، ويتضح هذا من رسالتهم الى الخليفة العباسي بعد استيلائهم على كثير من المدن الايرانية جاء فيها « وشكرا لله على ما أفاء علينا من فتح ونصر » (٢) • كما يتضح كذلك من معاملتهم للملك الرحيم آخر ملوك بني بويه ، فقد أعطى طغرلبك العهود بعد التعرض له وتعهدت الخلافة له بالأمان ، ولكن طغرل قبض عليه وأرسله الى الري حيث سجنه حتى مات • وهذه المعاملة تكشف عن سياسة السلاجةة العسكرية التي ترمى الى تحطيم مراكز العدو والقضاء عليه ، وعدم افساح المجال لأية قوة يحتمل أن تكون مصدرا لعرقلة التداير العسكرية •

واذا كانت هذه سياسة السلاجقة تجاه الأطراف الاسلامية ، فانها من باب أولى تكون تجاه الأطراف المعادية للعالم الاسلامي ، وقد أقام السلاجقة علاقاتهم مع جبران العالم الاسلامي على العداء الصريح ،

<sup>(</sup>۱) حسين امين : ص ۱۲۷ ٠

<sup>(</sup>٢) الراوندى : من ١٦٧ ·

واتجهوا بقوتهم الى فتح البلاد التى تجاور العالم الاسلامى فى الغرب والشرق على السواء و وهد وسموا اعمالهم فى الجهه الرومية بسمة والشيق الجهاد الديني ، وفى عصر قوتهم استطاعوا أن يحققوا على البيز نطبين انتصارات رائعة وأن يقتطعوا أجزاء هامه من أملاك الدولة البيز نطية فى آسيا الصفرى و وكان من الممكن أن يزحزحوا البيز نطيين عن كثير من أراضيهم لو أنهم استمروا فى حالة اتحاد وقوة ، لكنهم ما لبثوا أن اختلفوا وشغلوا بمنازعاتهم الخاصة ، وأداروا ظهرهم الى الجبهة الرومية سى استنجدت بأوروبا ، فعرضوا العالم الاسلامى الى هجوم غربى كسير لم يتصدوا هم لصده فيما عرف بالحروب الصليبية ، كما أن جهادهم لمصلحة الاسلام فى الجبهة الشرقية كان واضحا فى دخسولهم فى خطيرة الاسلام ،

والظاهرة الثانية \_ وقد تكون مرتبطة بالظاهرة الأولى \_ هي ميلهم الى الانفصال واعتبار الملك ميراثا يقسم بين الأبناء وعلى الرغم من توحدهم في أول الأمر والتفافهم حول زعيم واحد ، فأن ميلهم الى الانفصال منذ أول الأمر واضح ، وانما كان يجمع كلمتهم في أول أمرهم هدف واحد يسعون لتحقيقه ، ووجود زعماء أقوياء يوجهونهم نحو هذا الهدف ، أو يستطيعون فرض الوحدة عليهم ، ويبدو ذلك واضحا من أول قيام دولتهم ، فقد أخذ السلاجقة يتكتلون في بداية تكوينهم ويلتفون حول زعيم واحد ، وذلك لأن القوى التي كانت تناهضهم كانت قوية ، وكانت تسعى لقهرهم ، فتعاهد الزعماء الكبار ، بعد انتصارهم على مسعود الغزنوى واعلان قيام دولتهم ، على أن يحفظوا هذه الدولة، وأن يدينوا بالطاعة لزعيمهم «طغرلبك » الذي ارتضوه سلطانا ، وأن يخضع له الحكام الذين يعينهم خضوعا تاما ، لكنا نلمس نزعة الاستقلال فيهم ٤ في استقلال كل واحد بولايته ، واتخاذه لقب الملك ، وفي حرية تصرفه فقد أصبح « جغرى بك » كبير اخوة طغرل حاكما على مدينة تصرفه فقد أصبح « جغرى بك » كبير اخوة طغرل حاكما على مدينة تصرفه فقد أصبح « وخرى بك » كبير اخوة طغرل حاكما على مدينة تصرفه فقد أصبح « وخرى بك » كبير اخوة طغرل حاكما على مدينة تصرفه فقد أصبح « وخرى بك » كبير اخوة طغرل حاكما على مدينة تصرفه فقد أصبح « وخرى بك » كبير اخوة طغرل حاكما على مدينة تصرفه فقد أسبح « وخرى بك » كبير اخوة طغرل حاكما على مدينة تصرفه فقد أسبح « وخرى بك » كبير اخوة طغرك حاكما على مدينة تصرفه فقد أله أسبح « وخرى بك » كبير اخوة طغرك حاكما على مدينة تصرفه فقد أله أله به وأسبح « وخرى بك » كبير اخوة طغرك حاكما على مدينة بينة المورد » واختص بأكثر خراسيان وكان يحميل تقب ملك ، وأصبح « وحروك والمسبح « وحروك به والمد بولاية و ولاية و والمد بولاية و ولاية و والمد بولاية و والمد بولاية و ولمد

«موسى» حاكما على ولاية « بست وهراة وسجستان» وله لقب ملك أيضا ه كما أصبح « قاورد ،» وهمو أكبر أولاد جغرى بك حاكما على ولاية « الطبسين وكرمان » وله لقب ملك كذلك ، وكان « ابراهيم اينال ،» حاكما على « قهستان وجرجان » (۱) ، وكان كل ملك من هؤلاء الذين أقرهم السلطان « طغرلبك » يتمتع باستقلال ذاتي في تصريف شهروريا ولايته الداخلية ، كما كان له الحق في النوسع ان وجد ذلك ضروريا لملكته ،

وقد كان ملوك السلاجقة يجدون متنفسا لميلهم الى التوسع فى الرقت الذى كانت توجد فيه أجزاء من البلاد تحت يد غيرهم ، فلما اكتملت سيطرتهم على كل المناطق الايرانية ، لم يكن هذا المتنفس موجودا الا في محاولة الاستيلاء على ما في يد بعضهم • ثم لم يلبث الخلاف أن نشب بينهم فزالت وحدتهم تماما بعد انتهاء عصر سلاطينهم العظام ، وأدى هذا الى ضعفهم جميعا والى زوال الملك السلجوقى كله آخر الأمر •

والظاهرة الثالثة ، أن السلاجقة لم يتخذوا لهم عاصمة ثابتة تكون مركزا لدولتهم ، ومقرا للسلطان السلجوقى ، شأهم شأن البويهيين من قبلهم ، الا أن البويهيين جعلوا من بعداد أحد مراكزهم ، بينما السلاجقة لم يتخذوا مركزا لهم ، واختلفت العواصم السلجوقية ، فطغرلبك اتخذ مدينة « نيسابور » عاصمة له ، بينما حكم « الب أرسلان » في مدينة « مرو » وحكم « ملكشاه » ومحمود بركيارق في « أصفهان » كما اتخذ السلطان محمد بن محمود مدينة « همذان » عاصمة له (٢) ، فالسلطان لا ينتقل الى العاصمة الثابتة التي اختيرت لموقعها الاستراتيجي أو لسهولة مواصلاتها أو لتوسطها ، وانما تنتقل الدولة الى السلطان حيث يكون ، وهذا التأرجح يكلف الدولة ويقلل من قوتها ويضعف حيويتها ،

<sup>(</sup>۱) نلمس غارها بين اخوة طغرل وبين ابراهيم اينال وهو اخوه لأمه ، غانه لم يلقب بملك . الراوندى : ص ١٦٧ . المحسينى : أخيار الدولة السلجوقية ١٧٠ .

<sup>(</sup>۲) حسین امین : ص ۱۸۲ – ۱۸۳

وظاهرة أخرى وضحت في العصر السلجوقي ولم تكن موجودة في العصر البويهي وهي ظهور شأن الوزارة وعلو مركز الوزراء وفعاليتهم في ادارة الدولة • وقد كانت الوزارة اقل شأنا في العهود التي سبقت السلاجقة • ففي العصر العباسي الأول كان الخليفة هو الشخصية القوية، والوزير الى جانبه منف ذ لارادته ، وكأن اقوى الوزراء يخشسون باس الخليفة ويتحاشون غضبه • وفي العصر الثاني ، تضاءل شأن الوزراء أمام قوة نفوذ القواد من الأتراك ، حتى اذا ما ظهر منصب أمير الأمراء ازداد مركز الوزير ضعفه حتى لم يصبح الإ مجرد كاتب للخليفة ، ولم نشهد في العصر البويهي بروزا لشخصية الوزراء ، أما في العصر السلجوقي فقد برزت شخصية الوزير بروزا كبيرا حتى لنرى نظام الملك يكاد يكون هو صاحب الفاعلية في حكم السلاجقة في عهد اثنين من أعظم سلاطين السلاجقة وهما آلب آرسلان وملكشاه • وظهر في العصر السلجوقي أسر بعينها تلي الوزارة وتنتحكم في هذا المنصب الخطير • وتبعا لعلو مركز الوزارة أصبحت مثارا للتنساغس والتصارع عليها ، وفي البوقت الذي كان يشهد فيه العصر السلجوقي تنازع رجال النسلاجقة على تولى السلطة ، كان يشهد تنازع الرجال الأفذاذ على تولى الوزارة • وضياع ملكهم ه

ومرد ظهور الوزارة هذا الظهور الكبير الى أن السلاجقة ، وقد كانوا قليلى حظ من الثقافة ، وقد حكموا عالما متحضرا عربقا ، رأوا أنه من الضرورى أن يعتمدوا على العناصر المثقفة وبخاصة تلك التى كانت في ايران ، من أمثال أبى نصر الكندى ونظام الملك وأبنائه من بعده وغيرهم من الشخصيات الفارسية المثقفة والتى تولت المناصب الرفيعة : الوزارة والحجابة والكتابة ، وسيطرت بثقافتها على الادارة السلجوقية ،

وفى الوقت الذى كان للسلطان السلجوقى فيه وزير كان للخليفة العباسى وزير ، لكن الوزير السلجوقى كان أكثر نفوذا وسطوة ، وذلك

لأنه كان يستمد قوته ونفوذه من قوة الدولة السلجوقية التى كانت ساحة النهوذ الحقيقى ، وكان كثيرا ما يتدخل في امور وزير الخليفة ، بل كان يسستطيع أن يعزله ، كما يستطيع أن يوسى بتعبين وزير بعينه للخليفة فيجاب الى طلبه(١) ، وبدأت في العصر الساجوقى تظهر للوزراء القاب لم تكن معروفة من قبل تقرن بأسمائهم ، فقد تلقب وزراء السلاجقة بألقاب « عميد الملك ، نظام الملك ، مؤيد الملك ، معين الدين ، شسهاب الدين وغيرها من ألقاب » وقد قلد الخلفاء سلاطين السلاجقة فأضافوا الدين وغيرها من ألقاب » وقد قلد الخلفاء سلاطين السلاجقة فأضافوا اللهي وزرائهم ألقابا مثل « فخر الدولة ، أبو المعالى ، جلال الدين ، سيد الوزراء ، صدر الشرق والغرب ، عون الدين » (١) ، وفلي العهد السلجوقي زاد راتب الوزير زيادة كبيرة ، فقد كان راتب ابن هبيرة وزير الملجوقي ذاد راتب الوزير زيادة كبيرة ، فقد كان راتب ابن هبيرة وزير الخليفة المقتفى مائة ألف دينار سنويا (١) ، أما الوزير السلجوقي فكان يخصص له راتب مقداره عشر ما تحصل عليه الدولة من واردات يخصص له راتب مقداره عشر ما تحصل عليه الدولة من واردات بخصاص له راتب مقداره عشر ما تحصل عليه الدولة من واردات الاقطاعات (٤) ،

وقد كان النظام الاقطاعي هو الأساس الذي قامت، عليه الملكية في عهد السلاحقة ، فزعماء السلاحقة – بحسب طبيعتهم البدوية – كانوا يعتبرون أنفسهم زعماء أقوامهم ، ويرون أن حكمهم يمتد حيث ينتشر قومهم ، فهو لا يرقبط أو يحدد بسساحة معينة من الأرض ، وكان لكل قبيلة نصيبها من المراعي ، وزعيم القبيلة هو الذي يتولى توزيع هذا النصيب على بطون القبيلة بحسب ما تجرى عليه تقاليد العادة والعرف ولحلا أصبحت ايران قاعدة للسلاجقة تأثر هؤلاء بما عرف عند الفرس الساسانيين من نظام الحكم الاستبدادي ، فاعتبر السلاجقة الممكة ضيعة السلطان يمتلكها نيابة عن قومه ، وتبعا لذلك أخذ يقطع أراضي تلك الماكة على أقربائه ومؤيديه ، والى جانب هذا النوع من الاقطاع وجد

<sup>(</sup>۱) المنتظم: ج ۹ ، ص ٥٦ ، الفخرى: ص ٢١٨ ،

<sup>(</sup>٢) انظر الفضرى: ص ٢١٨ - ٢٣٠ . حسين امين: ص ١٩٢٠ .

د من ۱۲۷۸ من نصری: من ۲۷۸ الفخری (۳) Lambton, Landlord and Peasant in, p. 44.

اقطاع آخر حربي ، وهو اقطاع الجنود اقطاعات تكون بديلا عن الرواتب التي كان يتسلمها الجند في العصور السابقة ، وقد قصد السلاجقة بذلك الى الاحتفاظ بجند ثابت قوى ، لأنهم كانوا يعتمدون على القبائل التركية التي كان من طبيعتها التنقيل ، كما أنهم رأوا أن الأموال قد لا تتوفر للخزانة لسبب من الأسباب ، ففرقوا الاقطاعات على الجند ، لتتوافر لهم دواعي عمارتها واصلاحها ، وان كانوا قد تحوطوا فقسموا الاقطاع الواحد على بلاد متباعدة ، فربما قررلواحد من الجند ألف دينار في السنة ، فوجه نصيفه على وجه في أقصى خراسان ، وصاحب القرار راض (۱) ،

وقد أدى هذا النظام الاقطاعي الى الغرض المطلوب منه حينما كانت الدولة قوية ، الا أنه لم يابث أن أدى الى تتيجة عكسية ، فان الذين تملكوا الأراضي صاروا يميلون الى الاستغلال واعتبار الاقطاع ماكا وراثيا ، وأخذوا في الاساءة الى الفلاحين ومعاملتهم بالشدة ، كما أن البعض طمع في الاستيلاء على أملاك الآخرين مما أدى الى انتشار الفتن واستشراء الظلم والفساد ، والوزير الذي كان هو الشخص المستول عن مراقبة الاقطاعات وتنظيمها أخذ يغض النظر في بعض الحالات التي يظهر فيها الجشع الاقطاعي ، وهو ، وقد كان له عشر واردات الاقطاعات ، كان يهمه أن تزداد ايرادات الاقطاعات ليزداد راتبة ، وقد أدى هذا بالطبع الى يهمه أن تزداد ايرادات الاقطاعات ليزداد راتبة ، وقد أدى الى اضعاف الفوضي والى ظهور الاستياء والنقور بين الفلاحين ، كما أدى الى اضعاف الروح المعنوية الأمر الذي أدى الى ضعف المجتمع السلجوقي بوجه عام (٢) ،

و تتيجة لهذا النظام الاقطاعي ظهر نظام الأتابكة • والأتأبكة هي امارة يقطعها السلطان السلجوقي لأحد المقربين • وقد كان للسلاجقة مماليك قربوهم وأقطعوهم اقطاعات كبيرة أقاموا بها أتابيكيات لهم •

<sup>(</sup>١) العماد الاصفهاني : آل سلجوق ، جي ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر حسين أمين : ص ٢٠٥ ــ ٢٠٩ .

ومن أشمر هذه الأتابكيات أتابكية الموصل ، ومؤسس هذه الأتابكية هو « عماد الدين زنكي بن آقسنقر » وهو من الماليك الأتراك ، تربي برعاية السلطان ملكشاه ، وقد أقطعه حلب واللاذقية وحماة ومنبج ، ثم أضاف اليها عماد الدين مدينة تكريت بعد وفاة السلطان ملكشاه (١) . وقد كان لهذه الأتابكية أثر كبير في مناهضة الصليبين ، كما أنه آنقذ الكثير من المدن الاسلامية من أيديهم ، واستطاع أن يستولى على حلب وينقذها من. الوقوع تحت الحكم الصليبي سنة ٢٢٥ هـ/١١٢٩ م (٢) ٥٠٠ كما أن لابنه نور الدين محمود الفضل في حركة التجميع الاسلامي ضد القوى الصليبية ، هذا التجميع الذي مقق غايته من بعد على يد صلاح الدين الأيوبي • ومن الأتابكيات المهمة أتابكية دمشق التي أسسها « طغتكين » مملوك السلطان « تتش بن ألب أرسلان » وكذلك أتابكية « سنجار » التي أسسها « عمـاد الدين زنكني بن قطب الدين مودود » والمعــروف بعماد الدين زنكي الثاني • وكذلك أتابكية آذربيجان التي أسسها « أيلدكز» مملوك السلطان مسعود السلجوقي، وغير ذلك من الأتابكيات الكثيرة ( أتابكية لورستان ٤ أتابكية اربل ، أتابكية ديار بكر ، أتابكية أرمينية ، أتابكلية الجزيرة ، أتابكية فارس ، أتابكية كرمان ) •

وكان الغرض من انشاء هذه الأتابكيات هواشراك الاقاليم في حكم الدولة السلجوقية: أي أن الولايات تحكم نفسها بنفسها مع ارتباطها بالمركز في الشئون المهمة والخطيرة ، على أن تسير تلك الاتابكيات وفق مصلحة السلجوقية وفي خدمة السلطان الكبير و والذي عمم النظام الاقطاعي بشكل كامل هو « نظام الملك » وزير السلطان ألب آرسلان ، وكان يستهدف بذلك أن يخفف الأعباء الادارية والحربية عن الحكومة المركزية ، اذ أن الاتابكيات أصبحت مستقلة بتنظيم أحوالها وصد أي اعتداء يقع عليها ، كما تستطيع التوسع اذا اقتضت مصلحة الدولة ذلك واعتداء يقع عليها ، كما تستطيع التوسع اذا اقتضت مصلحة الدولة ذلك و

<sup>(</sup>۱) ابن الاثیر : تاریخ الدولة الاتابکیة ، ص ۱۱ – ۱۸ . حسسین امین ، ص ۲۱۰ . (۲) ابن الاثیر : ج ۱۰ ، ص ۲٤۷ – ۲۲۸ .

كما أنه وقد رأى معظم الجيش السلجوقى يتكون من القبائل المختلفسة العناصر ، أراد أن يجعل تلك الجماعات تعيش فى أراض تقطع لها لتربط بالأرض وتشعر بشعور المواطنة ، وباستقرارها فى أراض محددة يمكن السيطرة عليها ، ومن ثم تخف حدة حركاتها فى الغزو والمنازعات فيما بينها ، ثم انها بسكناها فى تلك الأراضى الزراعية تجد نفسها مدفوعة الى اصلاح الأرض التى تستفيد من خيراتها ، وبذلك تزدهر الحياة الزراعية التى كانت فى ذلك العصر قوام الحالة الاقتصادية ،

ولقد كان لهذه السياسة أثرها الطيب في بداية نشوء الدولة ، حيث كان السلاجقة متحدين ، وكان السلاطين أقوياء وفي مكنتهم مراقبة أصحاب الاقطاعات مراقبة مستمرة ، وطالما كانت السياسة التي رسمها نظام الملك قائمة ، وهي بعثرة اقطاعات الأمراء حتى لا يقوى الاقطاع فيكون خطرا في المستقبل ، لكن هــذه السياسة بمرور الزمن ادت الي عكس ماكان يرجوه نظام الملك والسلاجقة المخلصون منها ، فان السلاجقة ما لبثوا بعد عهد السلاطين العظام أن انتحلت وحدتهم ودخلوا في صر اعات على تولى السلطنة ، كما سعى بعضهم الى التوسع على حساب البعض الآخر حين توزعت الدولة بين فروعهم • فقد أصبحت الأتابكيات تنقوى وتتوسع بسبب المساركة فى المنازعات والخصومات بين السلاطين السلاجقة ، وصار الأتابكة يتخذون الألقاب لأنفسهم ، وبمرور الــزمن وبسبب ضعف السلاطين قوى نفوذ الأتابكة • وابتعدوا عن الادارة السلجوقية المركزية ، بل ان نفوذ بعضهم قوى حتى تحكموا في السلاطين · أنفسهم ، كما تشجع بعضهم واستقل نهائيا عن الدولة السلجوقية · وما زال التنافس بين الاقطاعات يزداد والمطامع تقوى حتى أدى ذلك الى خنق الدولة المركزية وأعان على انهيارها آخر الأمر (١) ٠

<sup>(</sup>۱) عن الاقطاع في العصر السلجوقي : انظـــر هســين أمين : ص ٢٠٥ ــ ٢١٣ .

ابراهيم طرخان : الاقطاع الاسلامي ( بحث من المجلد السادس من مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ) ، ص ٧٧ ـــ ٧٦ .

أما الظاهر في علاقة السلاجقة بالخلافة ، فانها بدأت طيبة في أول الأمر ، وكانت الظروف المحيطة بالخلافة وبالسلاجقة على هد سواء تحتم أن تبدأ هذه العلاقة طيبة ، فأما الخلافة فقد كانت الظروف المحيطة بها سيئة ومعقدة ، فالدولة البويهية التي تسيطر على شئون الدولة في العراق أخذت في الانهيار ، وفقدت قدرتها على ضبط الأمور ، ووقع آخر، ملوكها « الملك الرحيم » تحت نفوذ القائد التركي البساسيري ، الذي وضح اتصاله بأعداء الخلافة « الفاطميين » والذي استولى على الموصل وخطب فيها للفاطميين وانضم اليه ولاة هذه المنطقة وقوادها ، ثم ما لبث بعد ذلك أن استطاع أن يدخل مغداد ويخطب فيها للفاطميين • الأمر الذي جعل الخليفة يلجأ الى طغرليك ويطلب منه القضاء على حركة المساسيري وحماية الخلافة العباسية • والخلافة العباسية تخشى القوة الفاطمية في مصر، وفي الوقت الذي كانت فيه الخلافة العباسية في حالة شديدة من النسعف ، كانت الخلافة الفادلمية في مصر في أوج قوتها وعظمتها وقد اتسعت رقعتها من المحيط الأطلنطي غربا الى نهر الفرات شرقا واعترف الصليحي الشبيعي بسلطان المستنصر بالله الفاطمي باليمن سهنة ٥٥٥ هـ ، وما زال النفوذ الفاطمي يمتد حتى وصل الى بغداد نفسها • وفي بغسداد كانت الأمور مضطربة أشد الاضطراب بين الطوائف المختلفة من سنة وشمعة ، وبين الحنايلة والشافعية ، والخليفة العباسي يتلفت حوله فلايجد الا هذه القوة السلجوقية التي برزت على مسرح العالم الاسلامي والتي تدين بالمذهب السنى ، وهي تتلاقى بمذهبها مع آمال الخلافة العباسسية في مقاومة النفوذ الشيعي الذي أخذ يهدد الخلافة تهديدا خطيرا: اذلك رحبت الخلافة العباسية بالسلاجقة ورأت فيهم القوة الفتية التي تستطيع أن تدعم الخلافة وتدافع عنها ، لذلك نجد الخليفة القائم العباسي يتغاضى عن أعمال طغرلبك وجنوده في بغداد ، فانه حين عسف الجند السلجوقي بالإهالي لم يطلب من السلطان أكثر من منع جنوده وعتابه على أعمالهم ، كما يكبح غضبه حين نكث طغرل بوعده بتأمين الملك الرحيم وقبض عليه، (م ۳۷ \_ العصر العباسي)

فاستسلم للأمر الواقع ، بل أخذ يتقرب من البيت السلجوقي وتزوج من « أرسلان خاتون » ابنة داود أخى طغرلبك (١) •

أما السلاجقة فقد كانوا من السنة الحنفية ، وقد صـاروا يفتحون المدن والبلدان ويتوسعون على حساب الدويلات الضعيفة ، وسميطروا على أملاك البويهيين في ايران حتى أصبحوا على أبواب المعراق ، وكان لابد لهم لكي يصبغوا عملهم بالصبغة الشرعية أن ينالوا اعتراف الخلافة وتأييدها ، وقد انتهزوا الظروف السيئة المحيطة بالخلافة لكي يلبوا دعوه الخليفة الذي أرسل يستنجد بطغرلبك ويدعوه للقدوم الى دار الخلافة ، فأظهر السلطان حين قدم الى بغداد غاية الاحترام للخليفة العباسي الذي استقبل السلطان بدوره أروع استقبال ولقبه ملك المشرق والمغرب ه والأمر واضح في حسن استقبال الخلافة للسلاجقة ، أما السسلاجقة ، هانهم كانوا يعلمون أن مهمتهم لم تنته بعد ، وأنهم سيصطدمون حتما بدول أجنبية من أجل توسيع دولتهم ، كما أن السلاجقة وهم سينيون متحمسون كانوا من أشد المناغسين والمعارضين للمذهب الشيعي ، وكانت مصلحتهم في هذا الصراع المرتقب أن تبقى الخلافة العباسية بأية صورة من الصور ، ليستفيد السلطان السلجوقي من الاعتراف الذي يمنحه له الخليفة ، اذ بذلك الاعتراف يحصل على التأييد الشعبي من العالم الاسلامي السِنبي كله • ولكنهم لُكي يسِيبطروا على شئون البخلافة نفسها رأوا أن يرتبطوا بها برباط وثيق من شأنه أن يرفع من مقامهم ، بل امتد بهم الطموح الى خلط البيت العباسي بألبيت السلجوقي خلطا غير مباشر ، وذلك بأن يتزوجوا هم من بيت الخلافة ، وهذا مطمح لم يسم اليه أحد من قبلهم ، وقد تم لهم ذلك حين خطب طعرابك ابنة الخليفة العباسي لنفسه واضطر الخليفة الى قبول طلبه وتزويجه ، وفي هذا رفع لكانة السلطان السلجوقي الذي أصبح صهر الخليفة ، ومن المحتمل أن تلد ابنة الخليفة تهن السلطان ولدا يرث العرش العباسي اذ فيه يجرى دم الخلفاء ، كما أنهم

<sup>(</sup>١) المنتظم : ج ٨ ، ص ١٩٦ -- ١٧٠ .

من ناحية اخرى أصهروا الى البيت الخلافى بتزويج بناتهم من الخلفاء ، وحين ولدت ابنة السلطان من الخليفة ولدا ، أجبر السلطان ملكشاه الخليفة على أن يجعل هذا الولد وليا لعهده ، ولما رفض الخليفة هدده السلطان باخراجه من بعداد (١) .

لكتنا نلاحظ أن العلاقات الودية بين الخلافة والدولة السلجوقية لم تستمر طيبة على طول المدى ، فان البيت السلجوقى لم يستمر فى قوته واتحاده اذ ما لبث الخلاف أن نشب بين أفراده ، واتخذت الخلافة موقف المتفرج ، وكانت تتأرجح باعترافها بين مراكز القوة فهى تمنح الاعتراف للغالب ، ولا يمنع لديها من أن تمنح الاعتراف بالسلطة لأكثر من واحد فى وقت واحد (۱) ، ثم وجدت الخلافة فرصتها حين أصبح الصراع يهدد البيت السلجوقى كله ، فنشطت لاستعادة سلطانها وفعاليتها ، ووجدت فى قيام الدولة الخوارزمية فى المشرق وانتصارها على سلاجقة ايران خير معين لها على اكمال القضاء على القوة السلجوقية ،

ونلاحظ أن السلاجقة لم يتخذوا من بعداد مركزا من مراكزهم ، ولم يبقوا فيها أميرا سلجوقيا يتولى امرة الأمراء كما كان الحال فى العصر البويهى ، وانما استحدثوا منصبين للاشراف على الأمور العسكرية والمدنية ، هما : وظيفة «الشحنة» وهى أشبه ما تكون بوظيفة المتصرف أو محافظ المدينة ، ويتمتع شاغلها بسلطات بوليسية وادارية وهو مسئول عن ادارة المدينة والمحافظة على أمنها واستقرارها ، وملاحقة الخارجين على النظام ، ومعاقبة المسيئين ، ثم وظيفة «العميد» وشاطته آهم من وظيفة الشحنة ، اذ هو يشرف على العراق بأجمعه ، ويتعاون الشحنة والعميد فى ادارة المولاية والوقوف جنبا الى جنب على رأس قوات حربية والعميد فى ادارة المولاية والوقوف جنبا الى جنب على رأس قوات حربية اذا ما حدث ما يعكو الأمن (٣) ، ولم يكن قدوم السلاطين أو المسئولين

<sup>(</sup>۱) النخرى: ص ۲۱۷ ٠

<sup>(</sup>٢) انظر ابن الأثير في حوادث سنة ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ ه .

<sup>(</sup>٣) حسين آمين : ص ٢٠١ - ٢٠٢٠

السلاجقة الى بعداد الا بقصد التعرف على الأحوال أو التمتع بترف المدينة واتخذوا دائما من ايران مقرا لهم الأنهم لم يرغبوا غيما يبدو فى وجود زعامة منافسة لهم فى مقر الحكم و ولما كان الخليفة فى بعداد غانهم لم يرغبوا فى جواره ، واكتفوا بنيابة أحد موظفيهم فى العراق يدير شئوته ويرتب أموره وقد أدى هذا فيما بعد الى أن تنشط الخلافة فى جو بعيد عن الوجود المباشر للسلطان السلجوقى وحتى تمكنت آخر الأمر من استرداد سلطانها وفعاليتها و

هذه هى المظاهر العامة للعصر السلجوقى آحطنا بها فى ايجاز ، أما العصر السلجوقى فيمكن تقسيمه الى قسمين: عصر وحدة السلاجقة ، ثم عصر انقسام السلاجقة ، والعصر الأول يشمل حكم السلاطين العظام: طغرلبك ، وألب آرسلان ، وملكشاه ، وينتهى بموت السلطان بركيارق سنة ٨٩٨ م أما العصر الثانى فيبدأ من سنة ٨٩٨ ه الى آخر العصر السلجوقى سنة ٩٥٠ ه ، وسئلم بأهم الأحداث فى كل من هذين العصرين ،

## عصر وحدة السلاجقة

يشمل هدا العصر حكم السلاطين العظام من آل سلجوق ، وهم : طغرلبك ، وألب آرسلان ، وملكشاه ، وبركيارق ، وقد استطاع هؤلاء السلاطين أن يحتفظوا بوحدة السلاجقة برغم ما قام حول العرش من خلافات وحروب ، وبرغم ما أثير حول منصب الوزارة من منافسات ، فانهم بقوة شخصياتهم استطاعوا أن يقروا الوحدة ، كما استطاعوا أن يتجهوا الى المجال الثغرى فى المشرق والمغرب ، وأن يظهروا بأس العالم الاسلامى فى المجبهة الترومية بصفة خاصة ،

لكن الخلافات التي ثارت حول تولى عرش السلطنة ، والمنازعات التي نشبت حول تولى الوزارة ، كانت عميقة متأصلة بحيث استطاعت أن تفرض نفسها على الوحدة السلجوقية وأن تؤدى آخر الأمر الى تفكك وحدة السلاجقة ، ثم تقضى على ملكهم •

كما أن أعمال السلاجقة فى الجبهة الرومية ، وانتصاراتهم على الدولة البيزنطية وتهديدهم لمتلكاتها تهديدا خطيرا ، أدى الى أن تستنجد بيزنجة بالقوى الأوروبية ، وحين استجابت هذه القوى لى استنجاد الامبراطور البيزنطى فى حركة صليبية متحمسة ، غاتجهت الحملات الأوربية الى العالم الاسلامى كانت عوامل الفرقة قد سيطرت على الحياة السلجوقية وانشغل بها السلاجقة ، فحقق الصليبيون انتصارات على المسلمين ، وانتزعوا منهم معظم بلاد الشام وهددوا مصر تهديدا خطيرا ، ولولا حيوية العالم الاسلامى وقيام قوى فى الموصل وفى مصر لتغير مجرى التاريخ الى حدد كبير ،

أما علاقة السلاجقة بالخلافة العباسية ، فقد بدأت طيبة فى هذا العصر ، وزادها قوة ودعما المصاهرات التى تمت بين السلاجقة وبيت المخلافة ، لكن هذه العلاقات ما لبثت أن شابتها الأكدار فى الفترة الأخبرة ، حين بدا للسلاجقة طموح خرج عن مستوى مجرد التعاون مع الخلافة ووصل الى حد فرض القوة على الخليفة وتهديده باخراجه

من بغداد ، الأمر الذى أرخى عقدة الرباط بين البيتين ، مما جعلى الخليفة فيما بعد يقف موقف المتفرج من الصراع السلجوقى ويتحين ، الفسرص لاعادة قدوة الخلافة وفعاليتها ، حتى اذا ما سنحت للخلافة هذه الفرصة فى عهد تمزق الوحدة السلجوقية وانهيار قوتها فى المشرق والمعرب ، ضربت الخلافة ضربتها فأكملت اسقاط السلاجقة وأعادت نفوذها متعاونة مع قوى جديدة ظهرت فى مشرق العالم الاسلامى ،

#### طفرابك :

يعتبر طغرلبك رأس السلاجقة من الوجهة العملية ، فهو الذي تولى السلطنة بعد انتصار السلاجقة على مسعود الغزنوى فى سنة ٢٩ هـ ، وتحت زعامته أقام السلاجقة دولتهم التي شملت المشرق الاسلامي والعراق وأطلت على المغرب الاسلامي وعلى حدود الدولة البيزنطية ، وهدو الذي وضع الأساس المتين لهذه الدولة ، فأقام خلفاؤه البناء شامخا من بعده ، فدوره فى الحقيقة يعتبر دور التأسيس للدولة السلجوقية \_ وقد عرضنا لأعمال طغرلبك فيما سبق \_ حتى اذا ما مات فىسنة ٥٥٤ه ، تولى عرش السلاجقة ابن أخيه ألب آرسلان الذا ما مات فىسنة ٥٥٤ه ، تولى عرش السلاجقة ابن أخيه ألب آرسلان الدولة السلاجة المناه المناه

## الب آرسالان:

حين مات طغرلبك ، لم يكن له ابن يرث العرش ، غبرزت مشكلة ولاية السلطنة بعد وغاته ، وأصبحت مثار التنافس بين أفراد البيت السلجوقى •

وكان أخوه جغرى قسد توفى من قبله فى عام ١٥١ هـ ، تاركا عددا من الأبناء كان أكبرهم ألب آرسلان الذى خلف أباه فى حكم خراسان وما وراء النهر (۱) ، وكان على حكمها حين مات عمه سنة ٥٥١ هـ ، وكان طبيعيا أن يعتبر ألب آرسلان نفسه أحق أغراد البيت السلجوقى بعرش السلطنة ، كما كان له وزير قوى النفوذ عظيم الكفاية هـو أبو على

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ج ١٠ ٤ ص ٣٠

حسن بن على بن اسحاق الطوسى الملقب بنظام الملك ، وكان هذا الوزير واسع الطموح ؛ يرغب فى أن يكون وزيرا لسلطان السلاجقة ، شجع ألب آرسلان على طموحه وزكى رغبته فى عرش السلطنة • وكان من ا، قد تزوج بأرملة أخيه جغرى بعد موته ، ولها ابن منه يسمى سليمان ، فاستطاعت أن تؤثر على السلطان حتى اختار ابنها وليا للعهد برغم صغر سنه ، ونفذ وزير طغرلبك أبو نصر الكندرى وصية مولاه فأجلس سليمان على عرش السلطنة بمدينة الرى وأمر أن تقرأ الخطبة باسمه •

لم يقبل ألب آرسلان سلطنة أخيه الأصغر ، غصمم على السير الى الرى ، ولقى تصميمه هغذا هوى فى نفوس كثير من أفراد البيت السلجوقى فاختاروا جانبه ، بل ان بعضهم نادى به سلطانا وخطبوا له فى قزوين باسم عضد الدولة ألب آرسلان محمد بن داود جغرى بك ، وخشى الكندرى معبة الأمر ، غانضم الى ألب آرسلان وأمر بأن تقرأ الخطبة باسمه فى الرى وبأن يكون سليمان وليا لعهده (١) ، وبذلك استتب الأمر للسلطان ألب آرسلان فى ذى الحجة سنة ٥٥٥ هواعترف به رئيسا للبيت السلجوقى وسلطانا على السلاجقة ،

لكن أميرا سلجوقيا آخر رأى أنه أحق بالسلطنة هو « قتلمش ابن اسرائيل » بن عم جغرى بك وسار الى الرى بقواته واستولى عليها وأعلن نفسه سلطانا على السلاجقة ، فأسرع ألب آرسلان ومعه وزيره نظام الملك الى الرى على رأس جيش كبير ، والتحم مع قتلمش في معركة طاحنة بالقرب من مدينة الرى انتهت بانتصار ألب آرسلان وقتل قتلمش ، ودخل ألب آرسلان الرى في عام ٢٥٦ ه ، وبذلك انتهت مشكلة السلطنة واستتب الأمر لألب آرسلان دون منازع (٢) ،

وفى الوقت الذى كان الصراع يجرى فيه بين أغراد البيت

<sup>(</sup>۱) ابن الآثير : ج ۱۰ ، ص ۱۱ ، الراوندي : ص ۱۸۰ ،

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : ج ١٠ ، ص ١٣ - ١٤ .

السلجوقى على تولى عرش السلطنة ، كان صراع آخر يحتدم على الوزارة ، بين نظام الملك الذي لم يشأ أن يبقى الى جانبه من ينافسه ، وبين الكندرى وزير طغرلبك الذي أراد أن يحتفظ بمركزه ، وعلى الرغم من أن الكندرى تقرب الى نظام الملك وأكد ولاءه للسلطان الجديد ، فان نظام الملك خوف السلطان من الكندرى حتى حمله على القبض عليه وسجنه في مدينة نسلاً (١) ، ثم ما زال يعرى السلطان به حتى أمر بقتله ،

وقد نجح نظام الملك في التخلص من منافسه ، ولكنه استن بذلك سنة سيئة في عصر السلاجقة ، أدى العمل بها الى قتل عدد من وزراء السلاجقة ، وقد اكتوى بها نظام الملك نفسه ، وتحقق ما قاله الكندري لقاتله منبها لخطر هذه السابقة «قل لنظام الملك: بنسما عودت الأتراك قتل الوزراء وأصحاب الديوان ، ومن حفر قليبا وقع غيه » (٢) •

وعلى أى حال غان مشكلتى العرش والوزارة حلتا بعد أن استنفدتا أكثر من عام من عصر ألب آرسلان ، ثم أخذت أوضاع السلاجئسة تستقر فى بداية عام ٧٥٧ ه ، وبدأ ألب آرسلان يسير فى بناء الدولة قدما على الأساس ألذى أرساه طغرلبك فى ايران والعراق ، ويرسم الأهداف التى يسعى الى تحقيقها •

كان ألب آرسلان قائدا ماهرا ، كما كان وزيره نظام الملك سياسيا محنكا بعيد النظر ، غرسما خطة العمل على الأسلسر العسكرى والسياسي معا ، وذلك بأن يدعما سيطرة السلاجقة على العالم الاسلامي بالاتجاه الى التوسع في البلاد المعادية للاسلام ، وهي الأقاليم المسيحية المجاورة لايران كبلاد الأرمن وبلاد الروم ، ولأن

<sup>(</sup>۱) عبد المنعم حسنين : ص ٥٠ ، يقسول ابن الأثير انه سيجنه في مدينية مرو الرود ، ج ١٠ ، ص ١١ ، (۲) ابن الأثير ; ج ١٠ ، ص ١٢ ،

هدذا سوف يطبع أعمالهم بطابع الجهاد الدينى مما يكسبهم عطف العالم الاسلامى ورضاءه ، وبهذا يستقر حكم السلاجقة فى البلاد الاسلامية وتتسع فى نفس الوقت أرجاء دولتهم .

وبينما كان ألب آرسلان يستعد لتحويل نشاطه نحو هذا الاتجاه ، فوجىء بما جعله يعدل خطته ويؤجل أعماله الخارجية الى حين ، بوذلك أن فتنة جديدة أطلت برأسها يقودها عمه « بيعو » الذى كان حاكما على هراة ، والذى عز عليه أن يكون تابعا لابن أخيه ، فأعلن العصيان وحاول الاستقلال بالمناطق الخاضعة لحكمه ، فأدرك ألب آرسلان أن عليه أولا أن يثبت أركان حكمه في جميع أجهزاء دولته ، بتأديب المنمردين ، واقرار هيية السلطان في كل أنحاء الدولة ، حتى يتجه الى أهدافه الخارجية وهو مطمئن الى جبهته الداخلية ، وعلى هذا الأساس أحسبح له أههداف قريبة وأهداف بعيدة ، فأما أهدافه القريبة فهي تثبيت أركان حكمه في كل البلاد الخاضعة لنفوذ السلاجقة ، وأما أهدافه البعيدة ، فهي فتح البلاد المسيحية المجاورة لدولته ، ثم العمل على المناط الخلافة الفاطمية في مصر ، وتوحيد العالم الاسلامي تحت راية الخلافة العباسية السنية ، وحكمه بواسطة السلاجقة ،

ولتحقيق أهداغه الأولى ، ولى وجهه شطر هراة غقاتل عمه «بيغو » وألحق به هزيهة فى سنة ٧٥٧ ه ، جعلته يتعهد بعدها باطاعة السلطان ، وانتهز ألب آرسلان غرصة وجوده فى هذه البلاد ، فقام بتأديب كل من تخشى ثورتهم من أمراء هذه النواحى ، وأعاد الأمن الى نصابه فى جميع أنحاء خراسان وما وراء النهر ، ثم رجع الى مدينة نيسابور(۱) ، ثم أخذ بعد ذلك يتفقد أجزاء دولته المترامية الأطراف ، وقد استغرقت هذه الجولة نحو خمس سنوات ، أقر فيها الأمن فى كل البلاد السلجوقية ، وحتى لا يتوك ظهره معرضا لطعنة تأتى من

<sup>(</sup>۱) ابن الأشــــي : ج ۱۰، عبد النعيم حسـنين : ص ٥٣ .

الخلف فى أثناء تحركه غربا نحو البلاد المسيحية ، رأى أن يؤمن جانبه من ناهية الدولتين الشرقيتين اللتين لا تزال فيهما بقية من القوة على حدوده الشرقية ، وهما الدولة الغزنوية فى غزنة والهند ، والدولة الخانية فى ما وراء النهر ، ورأى نظام الملك أن السياسة أنفع فى معاملة هاتين الدولتين ، وخير وسيلة لذلك هى ربطهما برباط المصاهرة مع البيت السلجوقى ، فزوج السلطان ابنه ملكشاه بابنة خاقان ملك ما وراء النهر ، وزوج ابنه آرسلان شاه بابنة صاحب غزنة ، وبذلك ارتبطت الدول الثلاث برباط المساهرة ، واتفقت الكلمة (۱) ، وهدأ بال السلاجقة فانصرف السلطان الى تحقيق أهدافه الكبرى ، وقرر أن يبدأ بفتح الأقاليم المسيحية المجاورة لدولته وهى بلاد الأرمن وجورجيا والأجزاء المجاورة لها من بلاد الروم ، لأنها كانت المنافذ التى تطل على ممتلكات الدولة البيزنطية ،

وفى مدة قصيرة تمكن ألب آرسلان ــ بعد أن تجاوز آذربيجان ــ من الاستيلاء على الجــزء الأكبر من البلاد الواقعة بين بحيرتى وان وأورومية ، كمـا فتح جورجيا وبلاد الأرمن ، وبسقوط مدينــة « آن Ani » عاصمة أرمينية القديمة وهى الحصن الذى وقى الامبراطورية البيزنطية شر الغزوات الشرقية ، انفتح المجال أمام القوات السلجوقية لتكيل الضربات السريعة للروم فى الولايات الأرمينية والأناضـولية والكبادوكية ، وتتوسع فى حركاتها فى آسيا الصغرى حتى وصلت الى عمورية فى مقاطعة فريجيا . بعد أن ضربت كبادوكيا كلها (٢) .

وأغضبت فتوحات ألب آرسلان امبراطور الروم « رومانوس ديوجينس Romanos Diogénes » الذي قاد في حماس بالغ الى ميدان القتال كل رجل استطاع أن يجنده من الولايات الأوروبية والآسيوية ، وظل ثلاث سنوات متوالية يروح ويجيء في أرمينيا

<sup>(</sup>١) أبن الأثير : ج ١٠ ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) أومان : الامبراطورية البيزنطية : ص ١٩٦ ــ ١٩٧ .

وكبادوكيا محاولا ضرب القوات السلجوقية بدون جدوى ، ثم قصد سورية لضرب القوات الاسلامية ، وفعل ألحق الهزيمة بقوات أمير حلب الذي كان يدين بالولاء للفاطميين ، ولكنه لم يستطع تحقيق نصر دأئم واضطر الى التراجع (١) ٠

وأتاحت أعمال امبراطور الروم فى الشام للسلطان ألب آرسلان المفرصة لتحقيق هدف آخر من أهداف السلاجقة وهـو القضاء على الخلافة الفاطمية في الشام تمهيدا للقضاء عليها في مصر ، فأرسل جيشا بقيادة ابنه ملكشاه لفتح بلاد الشام ، وحين أحس أمير حلب بقدوم الجيش السلجوقي خلع طاعة الفاطميين وانضم للسلاجقة وخطب للخليفة العباسى ، وبذلك اتقى خطر الغزو السلجوبي لبلاده • كما تمكن ملكشاه من الاستيلاء على جزء كبير من بلاد الشام ، ووضع یده علی بیت المقدس عام ۲۹۳ ه / ۱۰۷۰ م ثم هاصر دمشق ، غیر أنه لم يتمكن من فتحها في ذلك الوقت (٢) • وبهذه الأعمالي في بلاد الشام نجح السلاجقة في تأمين الجيش السلجوقي الرئيسي الزاحف الى بلاد الروم وتمهيد سبيله ٠

وأدرك الامبراطور ما يرمى إليه السلاجقة غقام بحركة مضادة ، فقد جمع جيشا جرارا يضم أخلاطا من الشعوب السيحية ، تمثل الروم والفرنسيين والبلغار واليونانيين والجورجيين ، وذرع به آسيا الصغرى ، وتوغل شرقا حتى عسكر عند « ملاذكرد Mansikert الواقعة على المد الأرمني بالقرب من مدينة « خلاط » • وبعد مناوشات مع مقدمة الجبيش الرومي أدرك السلطان أن من الصعب عليه أن يقاتل مثل هـذا الجيش ، وبخاصـة أنه لم يستطع أن يجمع قواته المتى كانت مبعثرة ، ففضل أن يطلب الصلح ، وأن يؤجل ما عزم عليه من غيزو بلاد الروم حتى يكمل استعداده ، ولكن امبراطور الروم

 <sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ۱۰ ، ص ، اومان : ص ۱۹۷ ،
 (۲) ابن الأثير : ج ۱۰ ، ص ۲۳ - ۲۰ .

وكان معتدا بقوته ومتلهفا على ضرب السلاجقة ، رد على رسكول السلطان بأن الصلح لا يتم الا فى الرى عاصمة السلاجقة •

أزعج السلطان هذا الرد المتكبر من الامبراطور ، وألهب فى الوقت نفسه حماسه الدينى ، فأعلن لجنوده أن الاسلام فى خطر ، واستثار عواطفهم الدينية بما أبداه من تضرع لله حتى لقد نزل عن جواده ومرغ وجهه فى التراب خضوغا لله واستمطارا لنصره ، وبذلك صبغ عمله بصبغة الجهاد الدينى ،

وفى حماسة بالعة من كلا الطرفين التحم الجيشان فى معركة عاصفة انتهت بسحق الجيش الرومى سحقا تاما ، حتى فرشت ساحة القتال بجثث رجاله ، ووقع رومانوس نفسه أسيرا فى أيدى السلاجقة ، وحمل الى السلطان فى ذلة ، ولكن هذا عامل عدوه المهزوم بكرم ، وقبل أن يفتدى نفسه بعد أن عقد معه معاهدة مدتها خمسون عاما ، تعهد فيها امبراطور الروم بدغع الجزية للسلاجقة ، وبأن يرسل للى السلطان عساكر الروم حين يطلبها ، وبأن يطلق له كل أسير من المسلمين فى بلاد الروم .

وحين عاد الامبراطور الى بلاده لقى مصيرا مؤلما ، فقد وثب «جون دوكاس » على السلطة ، وقبض على الامبراطور المهزوم وعذبه وسمله فمات بعد أيام قليلة ، ولكن خلفه لم يستطع الا أن يقر المعاهدة التى وقعها مع ألب آرسلان ، وبذلك صرف الروم نظرهم نهائيا عن آسيا الصغرى () ،

كانت موقعة ملاذكرد سنة ٤٦٣ ه / ١٠٧١ م نقطة تحول في التاريخ الاسلامي بصفة عامة ، وتاريخ منطقة غربي آسيا بصفة خاصة ، فأما في التاريخ الاسلامي ، فأن السلاجقة قد وأصلوا

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ۱۰ ، ص ۲۲ ــ ۲۰ ، الراوندى : ص ۱۸۹ . أومان : ص ۱۹۷ ــ ۱۹۹ .

كفاح العرب ضد الروم ، واستطاعوا بهذا النصر أن يزيلوا الروم كعدو ظل يصارعهم منذ خروج العرب من الجزيرة العربية الى المجال الخارجي في الفتوح الكبرى ، وقد كان الروم يحرصون على وضع أيديهم على بلاد الأرمن وما جاورها ويعتبرونها القنطرة بين العسرب والشرق مما جعل هدفه البلاد ميدان صراع بين الفرس والروم قبل الاسلام ، ثم حاول المسلمون وضع أيديهم عليها وبسط نفوذهم فيها بكل السبل ، لكن النفوذ الرومي بقي قويا طاغيا ، حتى كانت موقعة ملاذكرد هذه فأخد النفوذ الرومي ينحسر شيئا فشيئا حتى زال ملاذكرد هده من ان انحسار الروم عن هده المنطقة أدى الى تدخل قوى أخرى فيما بعد هي القوة الأوروبية ، فاشتبك المسلمون في صراع مع قوى أوروبا المسيحية فيما عرف بالحروب الصليبية التي استمرت نحو قرنين ، ثم ان انحسار الروم عن هذه المنطقة أدى من الناحية نحو قرنين ، ثم ان انحسار الروم عن هذه المنطقة أدى من الناحية الحضارية الى انتشار الحضارة الاسلامية في هذه المبلاد بعقائدها ونظمها و آدابها وجميع مظاهرها ،

وأما من ناحية تاريخ منطقة غربى آسيا ، غان موقعة ملاذكرد يسرت القضاء على النفوذ الرومى فى أكثر أجزاء آسيا الصغرى مما ساعد على القضاء على الدولة البيزنطية نفسها بعد ذلك على أيدى الأتراك العثمانيين • وبذلك شمل الاسلام كل منطقة غربى آسيا بل قفز منها مع التقدم العثمانى الى شرق أوربا •

أما السلطان ألب آرسالان غانه لم يعش طويلا بعد انتصاره في ملاذكرد ، فقد قتل بعد عام وبضعة أشهر من هذا الفوز العظيم ، على يد أحد الثائرين في المشرق ، وذلك أنه بعد أن غرغ من قتال الروم توجه الى المشرق القمع فتنة قام بها الخانيون ، وعبر نهر جيحون في أوائل عام ٢٠٤ ه / ٢٠٧٢ م وهاجم احدى القالاع الثائرة واستولى عليها ، ولما قبض على قائدها وكان يسمى يوسف الخوارزمي أراد السلطان أن يقتله بنفسسه لشدة عناده وشتمه الخوارزمي أراد السلطان أن يقتله بنفسسه لشدة عناده وشتمه

للسلطان ، ولكن هدذا هاحمه بسكين كان يخفيها وطعنه طعنة ناغذة مات منها بعد أيام ، ودفن بمدينة مرو بعد حكم دام تسعة أعدوام ونصف تقريبا (١) ٠

#### ملكشاه:

كان ملكشاه مع والده في حملته على المشرق • فلما قتل والده جلس على العرش بوصية منه ، وكتب السلطان ملكشاه الى الخليفة فى بغداد ليصدر له التفويض بالسلطنة وليأمر بذكر اسمه فى الخطبة فأجيب الحي ما طلب (٢) • غير أن عمه « قاورد » الذي أوصى له ألب آرسلان بكرمان وغارس ، لم يطب نفسا بتولى ابن أخيه السلطنة ، فخرج بقواته من كرمان قاصدا الرى معلنا أنه أحق بالسلطنة • ولكن ملكشاه ووزيره نظام الملك سبقاه اليها ، ثم سار اليه غالتتيا به بالقرب من همذان ، وتمكنا بمساعدة أمراء العسرب والأكراد من الأنتصار عليه ، حيث أمر ملكشاه بقتله تخلصا من شرَّه ، ولكنه أقر كرمان بيد أولاده ، فتوارثوا حكمها زمنا طويلا الى عام ممه ه / ١١٨٧ م وسميت دولتهم في التاريخ باسم « سلاجقةً كرمان » • وكذلك كافأ السلطان العسرب والأكراد باقطاعات كثيرة لما أبدوا في الحرب من بسالة وبلاء • أما نظام الملك فقد علا شأنه ، غرد السلطان الأمور كلها اليه وأقطعه اقطاعا واغرا وخلع عليه ولقبه ألقابا من جملتها لقب « أتابك » ومعناه الأمير الوالد ، وذلك لما أظهر من كفاية وشجاعة وحسن سيرة (٣) ٠

### فتوهات ملكشاه:

ما كاد الأمر يستقر لملكشاه حتى انصرف الى اكمال « البرنامج » الذي رسمه أبوء ، وهو بسط نفوذ دولة السلاجقة حتى تشمل جميع

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ۱۰ ، ص ۲۷ ۰ . (۱) نفس المصدر : ص ۲۸ ۰

<sup>(</sup>٣) نفس المسدر: ص ٢١ سـ ٣٠٠

أنحاء العالم الاسلامي • وبدأ غولى وجهه شطر الشام وكان هو قد حخلها من قبل في حياة أبيه حتى وصل الى بيت المقدس عام ٢٦٣ ه هلما ولبي العرش اتجه الى اتمام ما بدأه في عهد أبيه ، فتوغلت جيوشه حتى استولت على معظم بلاد الشام ، ثم أرسل جيشا دخل الأراضي المصرية وتوغل حتى وصل القاهرة وحاصرها ، ولكنه لم يستطع فتحها لاستماتة الفاطميين في الدفاع عنها (١) • فاضطر جيش السلاجقة المي الارتداد الى الشام ، ولم يفكر بعد ذلك في غزو مصر مرة أخرى ، غير أن السلاجقة حرصوا على تأمين بلاد الشام وانتزاعها نهائيا من الفاطميين ، والذلك أسند السلطان ملكشاه أمر بلاد الشام الى أخيه متاج الدبين تتش في عام ٤٧٠ ه ، وسمح له بفتح ما يستطيع فتحه من الأقاليم المجاورة وضمه الى حوزة السلاجقة •

وفى سنة ٧٠١٤ ه اتجه « تتش » الى حلب ليعيدها الى حوزته ، ولكنه علم بحصار جيش الفاطميين لدينة دمشق ، فخف بقُواته النجدتها ، غانسحب الجيش الفاطمى دون قتال ودخل تتش مدينة دمشق واتخدها قاعدة لحكمه ، وأسس فيها دولة « سلاجقة الشام » (۲) •

وفى نفس الوقت الذي عين فيه ملكشاه أخاه تتش على الشام عين سليمان بن قتلمش واليا على البلاد التي فتحها السلاجقة في آسيا الصغرى ، غوضع سليمان يده على ولايتى قونية وآق سرا ، ويعد مليمان هذا هو المؤسس الحقيقي لدولة « سلاجقة الروم » التي كتب لها أن تتكون أطول دول السلاجقة عمرا ، فقد ظلت تحكم هذه البلاد الى عام ٧٠٠ ه / ١٣٠٠ م ٠ وقد تمكن سليمان من توطيد نفوذ السلاجقة في آسيا الصغرى • ثم حاول التوسع بفتح أقاليم جديدة • هفتح أنطاكية عام ٧٧٧ ه / ١٠٨٤ م ، وكانت أنطاكية من بلاد الشام

 <sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ۱۰ ، ص ۳۷ -- ۳۹ .
 (۲) نفس المسدر : ص ۱۱ .

غير أنها كانت تحت حكم الروم منذ عام ٣٥٨ (١) • ولذلك فان. ختحها كان بالغ الأهمية لأنه أوحل نفوذ السلاجقة الى سواحل البحر المتوسط .

لكن هتج سليمان لمدينة أناكية أوقسع الفرقة بين أهراد البيت السلجوقي ، اذ بدأ التنازع بين سليمان وتتش ، فقد حاول كل منهما أن يوسم منطقة نفوذه ، ففكر ف الاستيلاء على جسز، من الأهاليم الخاصعة للآخر ، وقد بدأ سليمان بالعدوان ، اذ أنه بعد أن فتح أنطاكية اتجه الى حلب ليضمها لحكمه ، وحاصرها حصارا شديدا حتى استنجد حاكمها بتتش ، وصادف هدذا هوى فى نفس تتش فتقدم بقواته لصد سليمان عنها • ودارت بين الطرفين معركة حامية قتل فيها سليمان عام ٤٧٩ ه / ١٠٨٦ م ودخل تتش حلب ٠

غير أن السلطان ملكشاه أحس بخطمورة الخمالاف بين فروع السلاجقة ، فتقدم بنفسه الى بلاد الجزيرة والشام ، وأخضع فى طريقه ما صادفه من قلاع كانت لا تزال تحت حكم الروم مثل الرها • فلما اقترب من حلب رحل عنها تتش الى دمشق ، فدخلها السلطان وطمأن أهلها (٢) ، وفصل بين الطرفين المتنازعين ، فأقر تتش على بلاد الشَّام ، كما أقر أبناء سليمان على بلاد الروم .

وحين غرغ ملكشاه من اقرار الأمور في الجزء الغربي من دولته رحل الى بغداد حيث توطدت بينه وبين الخلطفة أواصر الصلة ، اذ زوج ابنته الى الخليفة العباسي المقتدى بأمر الله أوائل عام ٠٨٠ ه / ١٠٨٧ م (٣) ، فازداد نفوذ السلاجقة بذلك استقرارا في جميع المناطق التي تحت أيديهم وأصبحت قوتهم أكبر قوة في المشرق الاسلامي • وآن للكشاه وقد وطد دولته في المغرب أن يتجه الى

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ١٠ ، ص ١١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المُصدّد : ص ٥٥ . (٣) مر الرب د : مرر

المشرق لبخضع القليم ما وراء النهر ، حتى يثأر لمقتل والده في هــذه الديار ، وقد واتته الفرصة حين شكا اليه علماء ما وراء النهر من ظلم أميرها أحمد خان وكان صبيا قبيح السيرة في الناس ، حتى استغاثوا بالسلطان وسألوه القدوم عليهم ليملك بلادهم • ولهذا دلالته فان المسلمين في تلك البقاع كانوا ينظرون الى السلاجقة على انهم حميلة الاسيلام والمسلمين ، ولم يفوت السلطان هذه الفرصة بل تقدم بقواته الى بلاد ما ورا، النهر ، فهزم احمد خان واستولى على بلاد ما وراء النهر كلها ، ثم تجاوزها الى اقليم كاشعر حيث خضع له واليها (١) ، وبذلك بلغ ملك السلاجقة أقصى اتساعه شرقا وغربا ، هقد شــمل المناطق الواقعة بين كاشغر في الشرق وأنطاكية في الغرب، أى من حدود الهند شرقا الى البصر المتوسط غربا ، وضم تحت لوائه أقاليم ما وراء النهر وايران وآسيا الصغرى والعسراق والشمام ٠ وليؤكد نظام اللك مدى قوة السلاجقة أمام خصومهم ، أمر رسول ملك الروم الذي جاء بالجزية المفروضة على بلاده ، منه موقعه ملا ذكرد ، أن يحملها الى السلطان وهو في كاشغر ، كما أمر الملاحين الذين يعملون في نهر جيجون بأن يحملوا الرسوم المقررة عليهم الي عامل السلطان في أنطاكيسة •

بعد أن نجح ملكشاه في اقرار هيبته في جميع أجزاء دولته المترامية الأطراف عاد الى أصفهان ، غير أن الأحداث لم تلبث أن تطورت تطورا آخر ، فقد أطلت برأسها على مسرح الأحداث في ايران قوة رهيبة ، أخذت تمثل دورا موجها في تاريخ الدولة السلجوقيلة كان له آثار واضحة فيما بعد ، ونعنى بهده القوة طائفة الاسماعيلية ،

## الاسماعيلية:

الاسماعيلية احدى فرق الشيعة ، ويقدولون باثبات الامامة الى

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ۱۰ ، ص ٦٣ – ٦٤ .

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر : ص ٦٣ . عيد النعيم حسنين : ص ٦٩ . ز (م ٣٨ ــ العصر العبسي )

اسماعيل بن جعفر الصادق ، ويرون أنه أحق بالامامة من أخيسه موسى الكاظم ، ومن أهم مبادئهم ايمانهم بالامامة ، لأن العقل وحده يقصر عن الوصول الى معرفة الله معرفة حقة ، ولذلك يرون أنه لابد أن يعرف الناس امامهم وأن يبايعوه ، ومن أجل ذلك قالوا « أن من مات ولم يحن أمام زمانه مات ميتة جاهلية ، وكذلك من مات ولم يكن في عنقه بيعة امام مات ميتة جاهلية » (١) ،

ومن أهم الأسس التي يقوم عليها مذهبهم ايمانهم بأن للعقيدة ظاهرا وبالطنا • والتنزيل معان ظاهرة يعرفها الناس وأخرى باطنة • يعرفها الامام ولذلك سموا بالباطنية •

وقد انتشر دعاة الاسماعيلية في جميع الأقطار الاسلامية سترويج لدعونهم ، وقد تمكنوا من اقناع بعض الأمراء والقبائل والافراد باتباع مذهبهم ، وأتيح لهم أن يقيموا لهم دولا : منها دولة القرامطة في عام ۲۸۰ ه / ۸۹۱ م ، وقد تمكن القرامطة من بهيط سلطانهم على كثير من مدن الشام والعراق وعمان والبحرين ، كما استولوا على مكة ، وظلوا يبعثون الرعب في تلك النواحي ، كما استطاعت طائفة من الاسماعيلية أن تصل الى شمال أفريقية وأن تنجح في عام ۲۲۹ ه / ۹۰۸ م في اقامة الدولة الفاطمية التي امتدت على الشمال الأفريقي وأخذت مصر والشام وبلغ نفوذها بغداد نفسها ،

اما في ايران فقد انتشر النفوذ الاسماعيلي في بعض أجزائها ، وازداد هذا النفوذ في العصر الساماني في عهد نصر بن أحمد ، وكذلك في أثناء حكم الزياريين •

ولكن هدذا النفوذ ضعف بعد غلبة الغزنويين ، وتلاشى تقريبا م بداية العهد السلجوقى لشدة تحمس السلجقة للمذهب السنى وتعقبهم للاسماعيلية .

<sup>(</sup>١) الشيهرستاني: الملل والنحل: ج ١٠٠ ص ١٩١ ــ ١٩٢ .

غير أن النفسوذ الاسماعيلى عاد الى الظهور فى عصر ملكشاه ، وأصبح قويا مرعبا على يد الحسن بن محمد بن الصباح ، الذى طوف فى البلاد حتى وصل الى مصر وأقام فيها عاما ونصف عام ، انضم فى خلال هذه المدة الى أنصار نزار بن المستنصر .

وذلك أنه حدث نزاع حول ولاية العهد بين ابنى المستنصر: نزار ، والمستعلى ، غانقسم الاسماعيلية بينهما ، ولم يتمكن نزار من الوصول الى العرش ، فقد هزم وأسر ومات فى الأسر ، ولكن أتباعه انتشروا يروجون للمذهب النزارى ،

وقد استطاع الحسن الصباح أن يكون قوة كبيرة من الأتباع في ايران وبهذه القوة استولى على قلعة (ألموت) في عام ٤٨٣ ه/ ١٠٩٧ م وكدون له دولة وكثر مريدوه • وقد ربى أتباعه على المفدائية ، واستطاعوا تكوين معاقل قوية حصينة لهم فى أقاليم المجبال • اتخذ الاسماعيلية طريق اغتيال أعدائهم من القواد والأمراء والخلفاء والسلاملين ، وسيلة لازالة كل معترضيهم ، الأمر الذى أثار قلقا شديدا فى جميع أنحاء الدولة السلجوقية فعاش الناس فى خوف واضطراب يتوجسون خيفة من هؤلاء الفدائيين •

وكان أبرز عمل ينسب الى الاسماعيلية فى عهد السلطان ملكشاه هو قتلهم لوزيره نظام الملك فى شهر رمضان من عام ١٠٩٥ ه / ١٠٩٢ م ويقال ان السلطان كان قدد ضاق بقوة نفوذ نظام الملك ، غدبر مؤامرة للقضاء عليه ، غتم قتله على يد غتى من غتيان الاسماعيلية الفدائيين(١)٠

والواقع أن مكانة نظام الملك كانت قسد تزعزعت فى أيامه الأخيرة ، وذلك لأن أهله وأتباعه استغلوا مركزه ونفوذه فسيطروا على مراكز الدولة ، ولم يحسنوا السيرة معتمدين على قوة شخصية نظام

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: ج ١٠، ، ص ٧٦ .

الملك وسوابق خدمته ، ولما كان نظام الملك قد تقدمت به السن وأصبح شيخا كبيرا محطما غانه كان في حاجة الى الاستعانة بأهله وأتباعه ، ولم يكن في مكنته السيطرة عليهم وتقويم معوجهم ، الأمرا الذي جعل السلطان ملكشاه ينفر من نظام الملك ويحاول التخلص منه ، وقد أتاح هذا الشعور من السلطان لمنافسي نظام الملك وحساده غرصة الدس بينه وبين السلطان حتى يزيدوا من حدة الخلاف بينهما مكما أن نظام الملك قد وقع في خلاف مع « تركان خاتون » زوجة السلطان التي كانت ترغب في أن يكون ابنها محمود وليا للعهد ، بينمه كان نظام الملك يريد تولية « بركيارق » الابن الأكبر اذ أن محمود كان طفلا لا يتجاوز الرابعة ، ولذلك انضمت تركان خاتون الى أعداء كان طفلا لا يتجاوز الرابعة ، ولذلك انضمت تركان خاتون الى أعداء نظام الملك ، ولما كانت ذات نفوذ قوى على السلطان وكانت تتدخله في السياسية وفي تصريف شئون الدولة ، غانها تمكنت من التأثير على السلطان حتى ساء ظنه بنظام الملك وفكر في عزله ،

وجاء حادث أتم صوراة الخلاف بين الرجلين ، وأعلن الوحشــة بينهما ذلك أن حفيدا لنظام الملك كان جــده قــد ولاه رئاسة مدينة مرو فثار نزاع بينــه وبين متولى الشــحنة من قبل السلطان ، فحملت « عثمان » حفيد نظــام الملك حداثة سنه وتمكنه وطمعه بجده على أن يقبض على متولى الشحنة ويهينــه ، ثم أطلقــه فقصــد السلطان مستغيثا شاكيــا .

ولما كان السلطان قد أبغض نظام الملك وأحب القضاء على نفوذه ونفوذ أبنائه وأتباعه ، غانه هم بخلع وزيره ، غير أنه خشى إن فعل أن تنتشر الفوضى والاضطرابات فى أنحاء الدولة ، نظرا لكثرة أتباع نظام الملك ، ولأن كثيرا من رجال الجيش كانوا يحبونه ويؤيدونه ويحمونه هو وأتباعه وأبناؤه ، فآثر السلطان أن يلجأ الى التهديد بالعزل لعله يرهب نظام الملك فيخفف من سيطرة أتباعه ، فأرسل له رسالة شديدة اللهجة ، وأمعن فى اغاظة الوزير واغضابه ، فأرسل

الرسالة مع جماعة من أرباب دولته منهم شخصان من ألد أعداء نظام الملك ، هما تاج الملك الشيرازي ومجد الملك القمى • وقد وجه السلطان الكلام الى الوزير قائلا « ان كنت شريكي في الملك ، ويدك مع يدى فى السلطنة فلذلك حكم • وان كنت نائبي وبحكمي فيجب أن تلزم حدد التبعية والنيابة • وهؤلاء أولادك قسد استولى كل واحد منهم على كورة عظيمة . وولى ولاية كبيرة . ولم يقنعهم ذلك حتى تجاوزوا أمرا السياسة ، وطمعوا الى أن فعلوا كذا وكذا ، وأطال القول » (١) .

ولما وصلت رسالة السلطان الى نظام الملك كان رده منبئا عن اعتدائه واستمساكه بمركزه • وكان يحمل من التهديد للسلطان أكثر-مما كانت تحمل رسالة السلطان له ، فقسد قال لبلغي رشالة السلطان « قسولوا للسلطان : اذا كنت ما علمت أنى شريكك في الملك فاعلم ، هانك ما نلت هـذا الأمر الا بتدبيري ورأيي ، أما يذكر حينما قتل أبوه ، فقمت بتدبير أمره ، وقمعت الخوارج عليه من أهله وغيرهم منهم فلان وغلان ــ وذكر جماعة من خــرج عليه ــ وهو ذلك الوقت يتمسك بي ويلزمني ولا يخالفني ، فلما قدت الأمور اليه ، وجمعت الكلمة عليه ، وهتمت الأمصار القريبسة والبعيدة ، وأطاعه القساصي والداني ، أقبل يتجنى لي الذنوب · ويسمع في السعايات » · قولوا له عنى « ان ثبات هـذه القلنسوة معذوق بهـذه الدواة ، وان اتفاقهما رباط كل رغيبة وسبب كل غنيمة ، ومتى أطبقت هدده زالت تلك ٠ هان عزم على تغيير فليترود للاحتياط قبل وقوعه ، وليأخذ الحدر، من الحادث أمام طروقه » • ثم وجه الكلام اليهم قاصدا اشعارهم بقوته فقال لهم « قولوا للسلطان عنى مهما أردتم ، فقد أهمنى ما لحقنى من توبيخه ، وفت فى عضدى » (٢) •

وحين أحيط السلطان علما بقول نظام الملك لم يجرؤ على عزله

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ۱۰ ، ص ۷۲ . (۲) ابن الأثير : ج ۱۰ ، ص ۷۱ .

مع شدة حفيظته عليه ، وانما سلك طريق المؤامرة للايقاع به دون أن تثور من وراء ذلك فتن وقلاقل ، حتى تم قتل نظام الملك على يد فتى. من فتيان الاسماعيلية •

ولم يعمر السلطان طويلا بعد نظام الملك ، فقد توفى بعد ذلك بخمسة وثلاثين يوما • وبموت نظام الملك والسلطان انفرط عقد السلاجقة وتمزةت وحدتهم وحكم السيف بينهم ، وقد صدقت نظرة نظام الملك وتقديره كما أرسل الى السلطان •

والواقع أن الدارس لتاريخ الدولة السلجوقية لا يجد مقرا من الوقوف وقفة طويلة عند الدور الذى قام به نظام الملك على مسرح الدولة السلجوقية ، فقد قام نظام الملك بدور كبير الأثر من جميع النواحى السياسية والاجتماعية والثقافية .

فأما من الناحية السياسية: فان نظام الملك بقى وزيرا السلطان السلجوقى ثلاثين سنة شملت عهد ألب آرسلان وملكشاه سوى ما وزئ لألب آرسلان أيام أن كان على خراسان فى عهد عمه طغرلبك، وهى مددة طويلة شهدت معظم بناء الدولة السلجوقية و وكان نظام الملك فى خدال هدده المدة الطويلة يعد الأستاذ الأعظم وسيد الوزراء، فكان فى يده زمام الأمور فى دولة السلاجقة المترامية الأطراف، وكان واسع الثقافة عظيم الخبرة، توفر فى شبابه على تحصيل العلوم، ثم تمرس بالأعمال السلطانية المختلفة حتى وصل الى الوزارة من وقدد استخدم علمه وخبرته، فأشرف بنفسه على رسم سياسة الدولة فى الداخل والخارج، وحدد أهدافها ورسم الطرق التى توصل الى هذه الأهداف، واستطاع بحسن سياسته ودقة تدبيره أن يجعث الأمور، منتظمة فى جميع أنصاء الدولة، كما استطاع أن يجعث من السلاجقة أكبر قوة فى العالم الاسلامى، وكان لتوجيهه سياسة

السلاجةة نحو الثغور الاسلامية أكبر الأثر فى اكتساب السلاجة المترام السلمين وتقديرهم ، وبث رهبتهم وخشية بأسهم فى نفوس غير السلمين ، حتى تجمع العالم المسيحى للقضاء عليهم ، فتوالت الحملات الصليبية على العالم الاسلامى ونشب ذلك الصراع المرير بين أوربا المسيحية وبين المسلمين نحو قرنين خرج منه المسلمون ظافرين آخر، الأمر على يد صلاح الدين •

وكان توجيه نظام الملك لقوى السلاجقة نحو الدولة البيزنطيسة أول معاول الهدم الحقيقى لهذه الدولة التى صمدت للمسلمين نحو خمسة قرون تحافظ رغم هزائمها على خط الحدود بينها وبين العسالم الاسلامى ، حتى نفذ السلاجقة الى أرضها فمهدوا لسقوطها بعد ذلك على يد العثمانيين ، ولم يكتف نظام الملك بتوجيه السياسة توجيها عمليا في حياته ، وانما وضع سفرا جليلا ضمنه آراءه في السياسة ونظم الحكم ، وهو كتابه المشهور «سياستنامة » ويعتبر من أشهرا الكتب التي تبحث في نظم الحكم ، وكيفية ادارة البلاد وكسب رضاء الحكومين ، والواقع أن ما تضمنه كتاب «سياستنامه » من آراء المحكومين ، والواقع أن ما تضمنه كتاب «سياستنامه » من آراء المحكومين به والواقع أن ما تضمنه كتاب «سياستنامه » من آراء المحكومين بشهرة واسعة ويترجم من الفارسية الى عدة لغات مختلفة ،

وأما من الناحية الاجتماعية ، فقد شجع نظام الملك على تعمين المدن واصلاح البلاد ، وشيد كشيرا من الساجد والمدارس ، وخلف كثيرا من الأبنية والآثار العظيمة فى مختلف البلاد وبخاصة فى بعداد وأصفهان ، كما كان نظام الملك خيرا عادلا أقير الأمن والنظام فى جميع أرجاء ملك السلاجقة غانتهش المجتمع ، واتحد أغراده وتماسكوا واتجهوا الى تحقيق أهداف الدولة التى اصبغت بصبغة الجهاد فى سبيك الله لنشر الاسلام واعلاء كلمته ، وبذلك نشطت قوى المجتمع واحتفظ البيت السلجوةى بوحدته ،

أما من الناحية الثقافية ، فان نظام الملك بنفسه كان عالما أديباء فشجع على نشر العلم والثقافة ، وأنشأ كثيرا من المدارس التى أخذت طابعا خاصا فى الدراسة وحملت اسمه فعسرفت بالمدارس النظامية ، وكانت نشأة هدده المدارس فى الحقيقة مرتبطة بالدعوة المضادة المدعوة الشيعية ، وقد انتشرت هدده المدارس فى بعداد ونيسابور وطوس وهراة وأصفهان وغيرها من البلاد ، وكان أشهرها المدرسة النظامية في بغداد ، وقد شهم العلماء والكتاب والشعراء برعايته وتشجيعه ، فاجتمع حوله الكثيرون منهم ، وألفوا الكتب وقدموها له ، ونظموا الأشعار فى مدحه والاشادة بذكره ، فراجت سوق العهم وازدهرت الثقافة فى دولة السلاجقة (١) ،

وقد وضحت مكانة نظام الملك بعد مقتله ، فقد زلزلت الدولة السلجوقية بعد مدة زلزالا شديدا ، وانتكست انتكاسا عنيفا ، فانتهى بموته عصر التماسك والقوة ، وبدأ عهد التفكك والضعف ثم الانهيار ، كما أن مكانة أسرته وهفوذها لم يزل بزواله ، بل ظل الشعب يحبها ويلتف حولها ، وقد تمتع كثير من أبنائه وأحفاده بكثير من النفوذ ، وولوا الوزارة فى أحيان كثيرة فى أثناء حكم أبناء ملكشاه وغيرهم من سلاطين السلاجقة ، وكان لأسرة نظام الملك وزن كبير فى التنافس الذى قام بين فروع البيت السلجوقى ، فكثيرا ما كان يكفى تأييد أسرة نظام الملك لفرد من أفراد البيت السلجوقى ليتفوق على منافسيه ، كما كان يكفى تأييد أسرة كان يكفى تأييد أسرة كان يكفى تأييد أسرة نظام الملك الشعب عنه ويلقى كان يكفى تخليها عن حاكم من السلاحقة ليتخلى الشعب عنه ويلقى الهزيمة ، وما ذلك الالحب الشعب لهذه الأسرة وثقته بها •

### بركيسارق:

يعتبر عهد بركيارق بن ملكشاه وسطا بين عصرين : عصر وحدة السلاجقة وعصر انقسامهم ، وعلى الرغم من أن بركيارق استطاع

<sup>(</sup>۱) ابن الأشير : ج ۱۰ ، ص ۷۷ ــ ۷۸ ، عبد النعيم حسنين : ص ۱۷ ـ ۷۸ ، عبد النعيم حسنين : ص ۱۷ ـ ۸۱ ، عبد النعيم حسنين :

عَلَى بِكُونَ اسْلَطَانَا عَلَى السَّلَاجَقَةَ ٤ اللَّا أَنْ عَهَـدَهُ كَانَ عَهَـدُ أَصْطَرَابٍ وحروب بين أغراد البيت السلجوقي ، انتهى بانقسام الدولة السلجوقية المي أقسام تكاد تكون منفصلة بعضها عن بعض ، ومنذ نهاية عهدا جركيارق لم تتوحد الدولة الا غترة قليلة تحت حكم أخيه سنجر • فلقد كان قتل نظام الملك وموت ملكشاه بعده بقليل من أهم الأحداث التي وقعت في تاريخ السلاجقة ، أذ انتهى باختفاء السلطان ووزيره من المسرح السياسي عهد القوة والاتصاد ، وبدأ عهد جديد من الضعف والانقسام ، وكان أهم مظهر من مظاهر هذا العهد الجديد هو أن الظفر بمنصب السلطنة أصبح غاية في ذاته • فكثر النزاع بين آفراد البيت السلجوقي ، ولم تعد الدولة في هـذا العهد تخضع لسلطان واحد ، بل كان يتنازعها أكثر من سلطان في وقت واحد ، ولم يعد هم أمراء السلاجقة نصرة الاسلام وتوسيع أملاك الدولة السلجوقية كما كان الحال في عهد طغرل وألب آرسلان وملكشاه ، وانما كان همهم القضاء على بعضهم البعض حتى يخلو الجو للمنتصر منهم ، ومن ثم وقعوا في حروب أسرية أدت الى اضعاغهم جميعا والى اسقاط دولة السلاجقة آخر الأمر •

وكانت أولى المشاكل التى واجهت الدولة السلجوقية بعد موت ملكشاه هى مشكلة اختيار السلطان الذى يخلفه ، ولقد برزت هذه المشكلة قبل موت السلطان وكانت سببا من اسباب الجفوة بين السلطان ووزيره ، وقد مات الرجلان قبل الوصول الى رأى حاسم فى هدذه السئالة ،

كان التنافس على العرش محصورا بين بركيارق الابن الأكبر، الكشاه يؤيده أتباع نظام الملك ، وبين أخيه الطفل محمود الذي تعمل أمه تركان خاتون باسمه ويناصرها تاج الملك الشيرازي الوزير الذي احتل مكان نظام الملك ، وبذلك انقسم السلاحقة الى معسكرين متنازعين يجاهر. كل منهما بعدائه للآخر، ، وكانت الظروف في أول الأمر تبدو في

صالح تركان خاتون ، فقد مات ملكشاه فى بغداد مقر الخليفة العباسى الذى يرجع الى رأيه فى تعيين السلطان ، بينما كان بركيارق فى أصفهان الذك استطاعت تركان خاتون أن تجعل الخليفة يعترف بابنها محمود سلطانا ، وخطب له فى ٢٢ شوال من عام ٤٨٥ه/١٩٩٨م ، ثم أمرت بالقبض على بركيارق ، فقبض أتباعها عليه وسجنوه فى أصفهان ،

لكن أتباع نظام الملك هبوا لنصرة بركيارق ، واستطاعوا اخراجه من السجن ونادوا به سلطانا ، وبذلك أصبح للسلاجقة سلطانان فى وقت واحد : محمود فى بغداد وبركيارق فى أصفهان ، وأصبح لا معر من الاجتكاك بين الطرفين • وقد بدأت تركان بالهجوم ، ولكن قوات بركيارق تؤيدها النظامية ألحقت الهزيمة بها ، كما قبض النظامية على الوزير تاج الملك وقتلوه انتقاما لمصرع نغلما الملك ، فقد كان الوزير متهما بالتآمر على نظام الملك وولى النظامية « عز الملك » بن نظام الملك الوزارة ، وقد كان مقيما بأصفهان عند حصار بركيارق لها (۱) •

وفى الوقت الذى كان الصراع قائما فيه بين بركيارق وتركان خاتون، ولم يوصل فيه الى نتيجة حاسمة ، ظهر فى الأفق منافس آخر لبركيارق هو عمه تاج الدولة تتش الذى كان واليا على دمشق وما جاورها من بلاد الشام من قبل أخيه ملكشاه ، فلما رأى الخلاف بين أولاد ملكشاه، فلن الفرصة سانحة الوصول الى عرش السلطنة ، واستعدادا لذلك سان الى حلب وبسط سلطانه عليها ، ثم دانت له أنطاكية والرها وحسران والرحبة ونصيبين بالولاء ، ثم ما لبث أن ضم الموصل وديار بكن وآذربيجان ، وأحس بركيارق بالخطر يتهدده من ناحية عمه تتش ، فتقدم بقواته الى آذربيجان ، فلما أحس تتش بقوته وبميل أمراء الأقاليم اليه ، عاد الى الشام تاركا البلاد التى فتحها لبركيارق الذى استقامت له البلاد في عام ٤٨٦ ه (٢) ، وكذلك استطاع بركيارق حسم

<sup>(</sup>۱) انظر تفصیل هذه الأحداث فی ابن الأثیر: ج ۱۰، مس ۱۸-۸۱ م

<sup>(</sup>۲) ابن الآثیر : ج ۱۰، ، ص ۸۱ ـ ۸۳ م، ً

هتنة أخرى قام بها خاله اسماعيل بن ياقوت بتحريض من تركان خاتون التي منته بالزواج منها ، وقد كان أميرا على آذربيجان فجمع جيشا قويا واتجه لقتال بركيارق ولكن هذا أوقع به الهزيمة قرب الكرج حيث فسر الى أصفهان للقاء تركان خاتون التى أكرمت وفادته، ولكن لم تستقم له الأحوال لمعارضة الأمراء له • فلجأ الى أخته أم بركيارق وهناك أحس أتباع بركيارق منه العدر فقتلوه ، وبذلك انتهت فتنته • وصفا الجو لبركيارق فتوجه الى بعداد حيث اعترف به الخليفة المقتدر بالله سلطانا على السلاجقة وخطب له في ١٤ من المحرم سنة ١٠٤٨ / ١٠٤٩م ، غير أن الخليفة مات غجأة في اليوم التالي وبويع لابنه المستنصر بالله ، فأقر هذا « بركيارق » على السلطنة وأرسل اليه الخلع والتقليد (١) •

ولكن تتش لم يقبل الأمر الواقع بل أخذ منذ تراجعه يجمع القوات ويستعد لانتزاع السلطنة من ابن أخيه ، واستطاع أن يعود ويستولى على حلب وذيار بكر وأذربيجان وهمذان وأن يقتل الأمراء الموالين لبركيارق • وقد الحظ أن الناس يميلون الى أسرة نظام اللك ، غلما وجد أحد أبناء نظام الملك في همذان وهو « غضر الملك » اتخذه وزيرا استجلابا ليل الناس اليه ، ثم طلب من الخليفة الاعتراف به مسلطانا ، ولما كان بركيارق قد هزم أمام عمه ورجع الى أصفهان حيث قبض عليه رجال محمود ، فإن الخليفة اعترف بتتش سلطانا (٢) ٠ .

غير أن الظـروف تحولت الى صـالح بركيارق ، وذلك أن تركان خاتون كانت قد ماتت ، ثم ما لبث محمود أن مات ، غانحاز أنصاره اليه وبايعوا بركيارق ، ثم انضم اليه « مؤيد الملك » أكف أبناء نظام الملك ، فأسند اليه الوزارة ، فاستطاع أن يعيد الاستقرار الى

<sup>(</sup>۱) ابن الآثیر : ج ۱۰ ، ص ۸۰ . (۲) ابن الآثیر : ج ۱۰ ، ص ۸۸ – ۸۷ .

دولة بركيارق المختسلة وأن يضم الى سلطانه الأمراء العراقيسين والخراسانيين ، فعظم شأن بركيارق وكثر جنده حتى استطاع الانتصار على عممه تتش فى معركة بالقرب من مدينة الرى عام ١٠٩٥/ممرع تتش (') •

لم تكد الأمور تهدأ وتستقيم السلطة لبركيارق حتى اشتعلت المنازعات بين الوزراء ، هتناهس ابنا نظام الملك على الوزارة ، هلما عزل السلطان « مؤيد الملك » ،ن نظام الملك وولى أخاه « فخر الملك » لم يستطع هـذا أن ينهض بالأمر لتفـوق « مجد الملك القمي » الذي كان وزيراً لزبيدة خاتون أم السلطان ، ونلاحظ فى أيام دولة السلاجقة أن النساء من زوجات السلاطين كن يتدخلن فى شئون الحكم والسياسة وكان لهن نفسوذ كبير على أزواجهن ، كما كن يتخذن الأنفسهن وزراء يعملون لهن ويتمتعون بما لهؤلاء النسوة من نفوذ على السلطين ، واستطاع مجد الملك القمى بنفوذ سيدته ومهارته أن يسيطر على كل مرافق الدولة ويتصرف فى كل مهامها حتى استحالت وزارة فخر الملك الى مجرد جسم لا حياة فيه • ووقع الصراع بين هذين الرجلين فعزل السلطان بركيارق هخر الملك وعين مجد الملك القمى وزيرا بصفة رسمية، غانزوى هخر الملك فى نيسابور ، ولكن انزواءه لم يدم طويلا هقد عينه سنجر أخو بركيارق وحاكم خراسان وزيرا له وظل وزيرا لهالى عام •••ه / ١١٠٦م حين قتله الاسماعيلية • وأما مؤيد الملك غانه أخــذ يتصل بأعداء السلطان ومنافسيه حتى استقر به الأمر عند محمد ابن ملكشاه أخى بركيارق وحاكم اقليم آذربيجان •

كان تخلى بركيارق عن أسرة نظام الملك خطأ كبيرا ، اذ كانت هذه الأسرة تتمتع بحب السواد الأعظم من الناس ومن أمراء الجيش وكبار رجال الدولة ، فبدأ هؤلاء يتخلون عن بوكيارق ، وبذلك اشتعلت الفتن والثورات فى كل أجزاء الدولة المترامية الأطراف .

<sup>(</sup>۱) البغدادي : ص ۸۵ ، ابن الأثير : ج ۱۰ ، ص ۹۱

وكان أخطر ما واجه بركيارق هو الصراع الذى احتدم بينه وبين أخويه محمد وسنجر ، وقد استمرت المعارك بينهم نحو خمس سنوات من عام ١٩٥٣هـ تداولوا فيها النصر والهزيمة ، وذهبت فى غمره الصراع زبيدة خاتون أم بركيارق ، فقد وقعت فى يد مؤيد الملك فأمر بقتلها وكذلك قتل وزير السلطان وصنيعة أمه « مجد الملك القمى » والخلافة فى كل ذلك لا تتحرك لشىء الا أن تستجيب للغالب ؛ فتعترف بهذا سلطانا وبذاك سلطانا وتخطب لهذا أو لذاك ، فهى لا ترد طلب من بدا غالبا (۱) •

وقد أدت هده الصراعات الى انتشار الفساد والاضطراب فى الدولة ، وقد أصبحت وحدة السلاجقة وقد كتب عليها التفرق أبدا وفى عام ١٧٩ه سئم بركيارق كثرة الحروب ورأى ضعف السلاجقة وتفككهم ، فكاتب أخاه محمدا فى طلب الصلح ، فاتفق الطرفان على أن يحمل كل منهما لقب سلطان ، وأن تكون الأقاليم الشمالية لمحمد ، وأن تكون الأقاليم الشمالية لمحمد ، وأن تكون الأقاليم الجنوبية لبركيارق ، وأن تبقى خراسان وما جاورها تحت حكم سنجر ، واستمر هذا الاتفاق قائما حتى توفى بركيارق عام ١٩٤٨ / ١٠١٤م ، وقد جعل ولده الطفل ملكشاه وليا لعهده على أن يكون الأمير اياز أتابكا عليه (١) ،

امتاز عهد بركيارق بالشقاقات العنيفة بين أفراد البيت السلجوقى، ولم يستطع خلالها أن يقر الوحدة السلجوقية كما كانت فى عهود من سبقه على الرغم من الجهود الشاقة التى بذلها، وحين مات كان كل جزء من أجزاء الدولة يتبع واليا يكاد يكون مستقلا، فالأجزاء الشرقية تخضع لحكم سنجر، بينما تخضع الأجزاء الشمالية لحكم محمد، وبلاد الشام فى قبضة أبناء تتش وآسيا الصغرى تحت حكم أبناء سليمان بن قتلمش، وكان كل يسيطر على ما تحت يده سيطرة تامة،

<sup>(</sup>١) انظر ابن الأثير عن هـذه الأحداث ، ج ١٠٠ ، ص ١٠٤ - ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : ج ١٠ ، ص ١٤٢ ٠

فتقسمت بذلك الدولة السلجوقية العظيمة ، ولم تعد تلك الوحدة الرائعة التى رأيناها فى عهد طغرل وألب آرسلان وملكشاه ، ولم يكتب لها أن تتوحد بعد ذلك الا فترة قليلة من عهد سنجر •

وكان لهدذا النزاع السلجوقى آثاره الخطيرة كذلك على العدالم الاسلامى ، فان الاسماعيلية نشطوا فى تلك الفترة فوسعوا منطقة نفوذهم ووصلت دعوتهم وأعمالهم الى أصفهان احدى عواصم الدولة السلجوقية ، وبثوا الرعب فى قلوب النداس بما كانوا يقومون به من الخطف والقتل ، وأمعنوا فى قتل كل مخالفيهم ، وعلى الرغم مما قام به السلطان محمد د الذى ضم اليد ابن أخيه واسترضى ايار حتى مالأه فأصبح سلطانا دون منازع د من جهود للحد من قوة الاسماعيلية، فانه عجز عن القضاء عليهم ، ولم يستطع الجيش السلجوقى الاستيلاء على قلعتهم الكبرى « ألموت » وظلوا هم يهددون المناطق المجاورة كلها بل امتد نشاطهم الى جهات بعيدة من العالم الاسلامى ،

وكذلك أدى انقسام السلاجقة وانشعالهم بصراعهم الداخلى الى الشعالهم عن الخطر الخارجي ، الذى أخذت تتجمع نذره فى الجبهة الغربية ، غان السلاجقة فى وقت توحدهم وقوتهم ألحقوا هزائم كبيرة بالدولة البيزنطية واقتطعوا جزءا كبيرا من أملاكها فى آسسيا الصعرى ، وما زالوا يكتسحون هدده البيلاد حتى بحر مرمره حتى هددوا القسطنطينية نفسها ، الأمر الذى جعل الامبراطور ألكسيوس كومنين يستنفر البابا أوريان الثانى فى عام ١٨٥٧هم / ١٠٩٤م ، غوجد هدذا الفرصة سانحة لارجاع الكنيسة اليونانية (كنيسة القسطنطينية) الى حظيرة روما ، ثم ازجاع بيت القسدس ، واعادة مجد البابوية ، فألقى خطبة فى كليرمنت من أعمال فرنسا الجنوبية حث فيها «المؤمنين» على سلوك الطريق الى كنيسة القيامة وانتزاعها من أيدى المسلمين ، وقسد وجد نداء البابا أذنا صاغية لدى فرسان الاقطاع فى أوربا الذين وشاقت أوربا بطموحهم ، كما وجد فيه الناس فرصة للخروج من البؤس

الاقتصادى الذى يعانونه ، وكذلك وجد فيه الملوك فرصة لتحقيق مغانم كبيرة من كنوز الشرق ، وليستطيع الأمراء تحقيق مطامعهم بتكوين امارات وممالك لهم • وهكذا كان يجرى كل منهم وراء غرض خاص ، ولكن الجميع حملوا شعار الصليب فكان هذا الشعار هو العسلامة الوحيدة على وحدتهم التى لم تكن موجودة فى حقيقة الأمر •

وبدأت الحملات الصليبية على العالم الاسلامي في الوقت الذي كان هيه السلاحقة يزاولون هذا النشاط الخطير في القضاء بعضهم عنى بعض والقضاء بذلك على قوتهم : وهم بعملهم الأحميق هذا يديرون ظهورهم للجبهة التي وجهوا نشاطهم اليها من قبل والتي اكتسبوا بعملهم فيها رضاء العالم الاسلامي واحترامه •

واذا كان المشرق الاسلامي يموج بحراع السلاجةة الداخلي ، هان المغرب الاسلامي كان يحكمه الفاطميون ، ولما كان هؤلاء في عداء مذهبي مع السلاجقة غان الطرغين كانا في صراع دائم في الشام ، وهو الهدف الرئيسي للحملات الصليبية ، فكانت المنطقة في المقيقة منطقة ضعف ، وكان الفاطميون أنفسهم يسيرون نحو الضعف غلم يستطيعوا الصمود على الرغم من قوة أسطولهم الذي حاول التصدي للغسزو الصليبي بالاستيلاء على جميع مدن الساحل الشامي ، ولكن العسزو الصليبي نجح في الاستيلاء على بلاد الشام وكون الصليبيون بهسا المارات لاتينية لهم هي امارة الرها سنة ٢٩٤ه/١٩٠٨م وامارة أنطاكية الهرات لاتينية لهم هي امارة الرها سنة ٢٩٤ه/١٩٠٨م وامارة أنطاكية الولايات اللاتينية مرتبة ، ثم استطاع الصليبيون الاستيلاء على مدن الساحل بمساعدة السفن الايطالية ، وهي سفن البندقية وجنوه وبيزا الساحل بمساعدة السفن الايطالية ، وهي سفن البندقية وجنوه وبيزا التي أدرك أحسابها أن امتلاك المدن الساحلية يفتح أسواقا جديدة ومواني حسرة لبضائعهم ، وهدذا سيطر الصليبيون على سسواحل ومواني كثير من بلاد الشرق الاسسلامي وأصبحوا أعظم خطرا

يتهدد العالم الاسلامي في ذلك الوقت (۱) • وما زالت المسلامة الصليبية تتوالى على الشرق الاسلامي والمسلمون يصارعونها مدة قرنين انتهى الأمر فيها بفوز المسلمين على يد صلاح الدين الأيوبي تم التناء عليهم على يد الماليك بمصر •

وفى تل هذا الصراع المحتدم فى الشام كان السلاجقة مشغولين بحروبهم الداخلية ، وبالتطاحن للظفر بالعرش ، عن التنبيه للخطير العظيم ، أو كانوا غير مقدرين خطورته تقديرا صحيحا ، كما كانت المخدفة العباسية من الضعف بحيث لم يكن فى مكنتها المساهمة الفعلية لحد هذا الخطر ، ولذلك ترك الصليبيون يغزون سوريا وغلسطين ، دون أن يقوم السلاحقة أو انبيت الخلاف بدور ايجابى ذى بال ،

وبه ذا التحول من التماسك الى الفرقة ، ومن الجهاد فى سبيل حماية العالم الاسلامى ومد نفروده ، الى الانصراف الى الصراع الداخلى • خرجت الدولة السلجوقية من دور القوة الى دور الضعف ودخلت فى عصر الانقسام •

<sup>(</sup>۱) انظر ابن الأثير : ج ۱۰ ، ص ۱۰۱ ــ ۱۰۳ ، ۱۰۰ ـ ۱۰۰ ٢ ، ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱۲۱ ، ۱۲۹ ، ۱۳۱ ، ۱۲۹ ، ۱۲۱ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۱ ، ۱۲۹ ، ۱۳۹ . ۲ ۲ . حس ۲۰۷ ـ ۷۵۷ ـ اس القلانسي : ذيل تاريخ دمشق (طبع بيروت ۱۱۰۸ ) ۱۳۸ ـ ۱۳۸ ـ ۱۳۸ . ۱۳۸ . ۱۳۸ . ۱۳۸ . ۱۳۸ . ۱۳۸ .

# عصر انقسام السلاجقة

انتهى عهد بركيارق بانقسام دولة السلاجقة وتفكك وحدتهم، نتيجة للنزاع الذى قام حول العرش السلجوقى و ونتيجة للخصومات التى وقعت بين الوزراء والأمراء ، يضاف الى ذلك الأخطار التى هددت كيان الدولة من خارجها وأهمها ، قدوم الصليبين وسيطرتهم على معظم بلاد الشام وتهديدهم للدولة السلجوقية من هسذه الناحية ، شم الاسماعيلية الذين كانوا يكمنون فى داخل الدولة ويسيطرون على القلاع المصينة ، وعجز الجيوش السلجوقية عن القضاء على قوتهم أو الحد من نشاطهم ، ولقد ظلت هذه العوامل كلها تنخر فى جسم الدولة حتى أتت عليها آخر الأمر ،

وقد حاول السلطان محمد الذي اعتلى العرش بعد موت بركيارق أن يقضى على الفتن المختلفة التي تهدد دولة السلاجقة ، فلم يستطع على الرغم مما قام به من جهود صادقة ، فان النزعة الانفصالية لدى أمراء السلاجقة كانت أقوى من أن تتعلب عليها جهود السلاطين ، لأنهم هم بذاتهم كانوا يشعلون نارها ليصلوا الى العرش ، ولم يكن للوصول الى العرش قاعدة ثابتة يمكن السير عليها ، فكان كل من يأنس فى منسه القدرة يسعى لفرض سلطانه ، ومن ثم كانت تظهر المطامع بعد موت كل سلطان وتشتعل الحروب ، حتى يتحقق النصر الأقوى ، فأذا ما مات هذا الأقوى اشتعلت الحروب للوصول الى العرش مرة أخرى ، ومن ثم ضعفت قوة السلاجقة نتيجة لخلافاتهم الداخلية وانقسام الجيوش بين الأمراء المتصارعين ، فعجزت عن التصدى للأخطار التي تواجهها ، ولذلك استفحل أمر الباطنية ، كما انتصر الصليبيون ، كما برزت على الحدود الشرقية دول فتية استطاعت أن تقهر السلاجقة في المشرق ، كما أن الخسلافة أخذت تسترد قوتها وفعاليتها في العراق، فعملت على القضاء على السلاجقة في العراق ،

(م ٣٩ ـ العصر التعباسي)

وفى هـذا العصر الذى تلا موت بركيارق لا نستطيع أن نتحدث عن السلاجقة كوحدة ، وانما نتحدث عن أقسام الدولة السلجوقية ، وأهم هـذه الأقسام سلاجقة خراسان ، وسلاجقة العراق •

\* \* \*

#### سلاحقة خراسان:

أهم حكام سلاجقة خراسان هو السلطان سنجر • ويعد سينجر من السلاطين العظام ، فقد اعترف به السلاجقة سلطانا وزعيما عليهم ، كما اعترف له الخليفة العباسي بهذه المنزلة ، فعد لذلك آخر سلاطبن السلاجقة العظام الذين اعترف لهم جميع حكام السلاجقة بالزعامة والسلطنية •

وکان سنجر والیا علی خراسان وما وراء النهر فی عهد کل من أخویه برکیارق ومحمد ، وکان یسمی ملك المشرق ، وقسد ظل سنجر فی المشرق بعد تولیه عرش السلطنة فأطلق علی السلاجقة الذین یمثلهم اسم «سلاجقة خراسان» تمییزا لهم عن «سلاجقة العراق» وقسد استطاع سنجر بقبل تولیه عرش السلطنة بأن یوطد نفسوذه ، وأن یقوم بفتوحات بسطت هذا النفوذ علی جهات آخری ، فقد تمکن من فقسح « ترمذ » و «طخارستان» فی عام ۱۹۶۸ وضمهما الی ملکه (۱) ، کما استطاع آن بیسط نفوذه علی اقلیم ما وراء النهر فی عام ۱۹۶۸ و بلغت قوته حدا جعله یتقدم نحو مدینة « غزنة » عام ۱۹۶۸ علیها بعد هزیمة ملکها آرسلانشاه الغزنوی سنة ۱۹۸۸ (۱) ، وبلغت قوته حدا جعله یتقدم نحو مدینة « غزنة » ویستولی علیها بعد هزیمة ملکها آرسلانشاه الغزنوی سنة ۱۹۸۸ (۱) ،

وقد ازدادت ُقوة سنجر بعد توليه عرش السلطنية ، وتجلت هدفه القدوة في انتصاره على ابن أخيه محمود الذي تولى السلطنة بعد أبيه محمد ، فبسط سنجر نفوذه على أكثر أجزاء ايران والعراق،

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ١٠ ، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : ج ١٠ ، ص ١٣٠ – ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) نفس المسدر : ج ١٠ ، ص ١٩٠ ــ ١٩١ ،

وصارت له الكلمة العليا فى أقاليم ما وراء النهر وخراسان وطبرستان وكرمان وسجستان وأصفهان وهمذان والرى وآذربيجان وأرمينية وبغداد والعراقين والموصل وديار بكر وديار ربيعة والشام والحرمين، وصارت تضرب له السكة فى كل هذه الأقاليم ويطأ بساطه كل ملوك هسذه الجهسات (١) ،

أصبح سنجر سلطان السلاجقة وزعيمهم ، ولكنه أناب عنه محمود ابن أخيه في العراق وسمح له بالتلقب بلقب سلطان فأصبح سلطان العراق من الناحية الرسمية تابعا لسلطنة سنجر ، كما أصبحت سلطنة العراق في عهد سنجر ، الذي امتد حكمه أربعين سنة ، لا يرتقى عرشها الا من ارتضاه هذا السلطان ، وقد كان سلاطين العسراق يدفعون الجزية لسنجر ويذكرون اسمه في الخطبة قبل أسمائهم (١) »

غير أن الحروب لم تنقطع في عهد سينجر ، وكان مثار المسروب التي واجهها سنجر وأخطرها هي المسروب بينه وبين دولتين جديدتين ظهرتا على مسرح الأحداث في المشرق ، وكان لهما دور موجه في تاريخ السلاجقة بصفة خاصة وفي توجيه سير الأحداث بصفة عامة ، وهما الدولة « القسرة خطائية » والدولة « الخوارزمية » ، وهذه الأخيرة هي التي أنهت حكم السلاجقة في المشرق كما أعانت على القضاء عليهم في المراق ،

### الدولة القره خطائية:

تنسب هده الدولة الى مجموعة من القبائل التركية تعرف بقبائل المضطا كانت تسكن شمال شرقى ايران في عهد السلاجقة ، وقد استطاعت هده القبائل أن تثبت أقدامها في هده المنطقة وأن تؤسس لها دولة, في حوالي عام ١٩٥٨ / ١١٢٤م ، عرفت بالدولة « القر مخطائية » وكان

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير-: ج ۱۰ م ص ۲۰۷ ـ ۲۰۹ ، الراوندى : مس ۲۵۹ . وما بعدها ، عبد النعيم حسنين : ص ۱۱۵ . (۲) حسين أمين : ص ۹۰ . (۲) حسين أمين : ص ۹۰ .

يطلق على ملوكها لقب «كرخان » وقد اتخذت لها عاصمة هي مدينة «بلاغستون » •

وقد عظم نفوذ هـذه الدولة حتى أخضعت القبائل التركية التى كانت تعرف باسم « فرغيز » ثم هاجمت « كاشـغر » ر « خنن » • ثم آخذت فى الاغارة على البلاد الاسلامية فى عام ٥٢١ه / ١١٢٦م • وقامت بأعمال مدمرة حتى أصيب الناس بذعر تسديد ، واستنجدوا بالسلطان سنجر •

ولم يجد سنجر بدا من قتال هـذه القبائل فتوجه بقواته الى ما وراء النهر فى عام ٥٢٥ ه ، ولما أحس هؤلاء بقوة سنجر أرسلوا اليه يعتذرون ويتعهدون بالطاعة والخضوع له ، ولكنه صــمم على استئصالهم ، فنازلوه مستميتين واستطاعوا أن يلحقوا به هزيمة منكرة فى مننة ٣٥٥ه / ١١٤١م فى موقعة عند « قطوان » بالقرب منسمرقند، حيث فر تاركا زوجته أسيرة فى يــد « القرمخطائيين » (١) ،

وقد كانت معركة « قطوان » حدا فاصلا بين عهدين من سلطنة سنجر : \_ عهد القدوة وسعة النفوذ » وعهد الضعف والانهيار • كما كانت ذات آثار خطيرة فى تاريخ السلاجقة » ففد قوى أمر الخطائيين ، وأخذوا يمدون نفوذهم على اقليم ما وراء النهر وكاشفره ووقعت فى أيديهم سمرقند وبخارى » وتعهد الخانيون بدفع الخراج لهم ، وبذلك صاروا خطرا جسيما يهدد سلاجقة المشرق • وقد استمرت دولتهم حتى عام ١٩٠٩ه/١٢٠٢م ، حينما قضى عليها السلطان علاء الدين محمد الخوارزمى •

ولقد كان من نتيجة انهزام سنجر فى موقعة قطوان أن تجرأ عليه حكام الدولة الخوارزمية ، فتمردوا عليه ، ومنذ ذلك الوقت أخصد

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: ج ١١ ، ص ٣٢ .

خجـم السـلاجقـة يأفل تدريجيا حتى تم سـقوطهم على يــد الخـوارزمية •

#### الدولة الخوارزمية:

يرجع نسب ملوك هذه الدولة الى عبد تركى كان يسمى « أنوشتكين » اشتراه أحد أمراء السلاجقة فى « غرجستان » ، وقد أظهر هذا العبد من اللياقة والكفاءة ما فتح أمامه باب الترقى فى عهد السلطان ملكشاه ، فعينه واليا على خوارزم ، وقد ظل فى منصبه هذا حتى سنة ٩٠٤ه حيث توفى ، وخلفه ابنه قطب الدين محمد الذى أطلق على نفسه لقب « خوارزمشاه » أى « ملك خوارزم » وأسس دولة عرفت فى التاريخ باسم « الدولة الخوارزمية » (١) ، وقد أخذت هذه الدولة تظهر على مسرح التاريخ تدريجيا ولو أن ملوكها تظاهروا بالخضوع والطاعة للسلاجقة ، فاعتبروا أنفسهم معينين من قبلهم ،

وقد أسند سنجر ولاية خوارزم الى « علاء الدين أتسز » بعد وغاة أبيه قطب الدين محمد • وظل أتسز على وغاق مع السلطان سنجر ، الذى وثق به وصحبه معله فى أسفاره وحروبه فعلا أمره وظهرت كفايته • فلما اطمأن الى قوته حاول أن يجعل دولته مستقلة استقلالا تاما عن السلاجقة ، فثار على السلطان سنجر فى سنة ٥٣٠ ه واستطاع أن يضم الهضاب الواقعة فى أسفل نهر جيحون الى ملكه • وبذلك بدأت مرحلة جديدة من مراحل النزاع بين السلاجقة والخوارزمين •

وفى هذه المرحلة التحم السلطان سنجر بقوات أتسز عدة مرات منذ سنة ٣٣٥ ه الى سنة ٣٤٥ ه ، وكانت كفة شنجر هى الراجحة في الغالب ، ولكن أتسز أظهر كثيرا من الدهاء والبراعة كما أظهر سنجر،

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ۱۰ ، ص ۲۹ — ۱۰۰ . ۰

كثيرا من السذاجة ، غفى كل مرة كان يتعلب غيها سنجر على خصمه ، كان هـذا يعتذر له ويلتمس عفوه ، غيجاب الى ذلك ، وبهذه الطريقة الماكرة ، طريقة الضرب ثم الاعتذار عند الشعور بالعلب ، مع السعى للتوسع ، استطأع أتسز آخر الأمر أن يحظى بالاستقرار، في خوارزم ، غرسخت أقدام الدولة الخوارزمية ، وأخذت تظهر بقوة على مسرح التاريخ ، بينما أخدت قوة سنجر تنهار وتسير نحو النهاية بخطى سريعة ،

ان كثرة الحروب التى خاضها سنجر للدفاع عن حدود دولته ، ولصون نفوذه واقرار هيبة السلاجقة هدت قوته وغلت من شوكته ٠ حقيقة انه انتصر فى أكثر هذه الحروب التى تعددت ميادينها ، ولكن انكساره أمام الخطائيين وضياع اقليم ما وراء النهر من يده كان ضربة قوية وجهت الى الدولة السلجوقية وحربة ناغذة فى ظهرها ٠

ونتيجة لهذا كله فقدت دولة السلاجقة السيطرة على أطرافها ، فكثرت الدول والامارات المستقلة حولها ، وأخذت تتوسع على حسابها • وأهم هذه الدول التي أحاطت بدولة السلاجقة بالمشرق واشتبكت معها في حروب هي الدولة القره خطائية والدولة الغوارزمية وقدد عرضنا للنزاع بينهما وبين السلاجقة د ثم الدولة الغورية •

وكانت الدولة الغرية تسيطر على جبال الغرو ومدينة « فيروزكوه » بالقرب من غزنة ، ثم امتد نفوذها الى هراة وحاصر ملكها علاء الدين حسين الغروى مدينة بلخ ، واضطر سنجر الى الاشتباك معه في معركة انتهت بانتصار سنجر وأسر علاء الدين ، ولكن سنجر عفا عنه وأطلقه ، فازدادت قوته وزحف نحو غزنة واستولى عليها ، وعين عليها أخاه سيف الدين ، وحين ثار أهل غزنة بسيف الدين وقتلوه عاد علاء الدين اليها ونكل بأهلها سنة ،٥٥ ه / ١١٥٥ م ، وبذلك أخذت الدولة الغورية تظهر على المسرح السياسي وتشترك وبذلك أخذت الدولة الغورية تظهر على المسرح السياسي وتشترك

فى توجيه الأحداث فى ايران والهند منذ ذلك الحين (١) ٠

كل هذه الأحداث سارت بالسلاجقة في المشرق الى الانهيار لكن الحادث الذي عجل بالخاتمة هو تلك الفتنة التي قامت بها قبائل الغز . وقد أشعل الغز هذه الفتنة في مستهل عام ٤٥٨ هـ / ١١٥٣ م ٠ وكان الغيز من القبائل التركية المسلمة التي تسكن في التليم ما وراء النهر ، فلما استولى الخطائيون على هذا الاقليم هاجرت طوائف الغز وسكنت بالقسرب من بلخ ، وحين أراد حاكم بلخ ابعادهم استرضوه بالمال والهدايا ، فسمح لهم بالبقاء ، وأقاموا في هذه النواحي فى حالة حسنة ، لكن هـذا الحاكم عاود مطالبتهم بالانتقال عن بلده ، فاستعطفوه فأصر على طردهم ، فلما فشلوا في ارجاعه عن عزمه ، جمعوا شملهم وقاتلوه فألحقوا به هزيمة كبيرة اضطرته الى الفرار الى مرو حيث كان السلطان سنجر • وحسين أعلمه حاكم بلخ بواقع الحال ، كتب الى الغز يأمرهم بمعادرة بلاده ، وهددهم فاعتذروا اليه وحاولوا استرضااه ، ولكنه جمع جيوشه وسار اليهم غقاتله الغر ببسالة عظيمة واستطاعوا أن ينزلوا بجيشه هزيمة ساحقة ، ووقع هو بنفسه أسيرا فى أيديهم (٢) • وقد ظل سنجر أسيرا فى أيدى الغرز ثلاث سنوات استطاع بعدها الهرب والوصول الى عرشه في مرو (١) .

وحين وصل سنجر الى عرشه كان قد صار شيخا مهدما نالت منه السنون وحطم نفسه ما رأى من خراب بلاده على يد هؤلاء الغز الذين عاثوا فى الأرض فسادا فخربوا البلاد ونهبوها وقتلوا الناس رجالا ونساء شيوخا وأطفالا ، فلم يحتمل سنجر الصدمة فمات كمدا فى ٢٥٥ م / ١١٥٧ م (٤) ٠

<sup>(</sup>۱) ابن الآثير : ج ۱۱ ، ص ۱۰۹ ، عبد النعيم حسنين : ص ۱۳۳ ،

<sup>(</sup>۲) الرواندي : ص ۲۷۱ .

۲۷۷ : ص ۲۷۷ .

<sup>(</sup>٤) انظر ابن الاثير: ج ١١ ، ص ٧١ ــ ١٠ . الرواندي ، ص٧٧٨ .

وبموت سنجر انتهى عهد السلاطين العظمام ، وأخذت دولة السلاجقة فى الانهيار ، هلم يلبث حكام خوارزم أن استولوا على ممتلكات السلاجقة فى خراسان ، هسقطت بذلك دولة خراسان أو دولة سلاحقة المشرق العظام ، ولم تقم لهم بعد ذلك قائمة .

أما سلاجقة العراق غانهم أخذوا يسيرون نحو الضعف والانهيار حتى سقطت دولتهم فى عام ٥٩٠ ه على أيدى حكام الدولة الخوارزمية أيضـــا ٠

### سلإجقة العراق

فى الوقت الذى كانت الاضطرابات غيه تعم الأجزاء الشرقية من دولة السلاجقة ، كانت أجزاؤها الغربية تموج باضطرابات أشد • وكان مرد هــذه الاضطرابات الى عـدة أمور أهمها: النزاع الذى كان يحتدم دائما حول تولى عرش السلطنة • ثم الخلاف الذى نشب بين الخلافة العباسية وبين السلاجقة واستفحل حتى أخــذ مظهر الحرب بين الطرفين • ثم بروز نفوذ الأتابكة •

### النزاع حول العسرش:

لم يكد السلطان محمد بن ملكشاه يتوفى عام ٥١١ ه / ١١١٧ م حتى قام نزاع حسول العسرش ، وانقسم السلاجقسة على أنفسهم في الوقت الذي كان فيه أعداؤهم يحدقون بهم من كل جانب ، ذلك أن السلطان محمدقبيل و فاته أمر باسناد السلطنة الى ابنه محمود ، وحين وليها هسذا وكان صغيرا لم يجاوز الرابعة عشرة من عمره ، أنف عمه سنجر سوالى خراسان وما وراء النهر سأن يكون تابعا لابن أخيه ، فأعلن نفسه سلطانا على السلاجقة ، وبذلك أصبح للسلاجقة سلطانان انقسمت بينهما الدولة الى قسميز القسم الشرقى وعليه سنجر ، والقسم الغربى وعليه محمود ، واستعلت الحرب بين الطرفير . فانتصر سنجر واعترف له الخليفة العباسى بالسلطنة على السلاجقة (۱) ،

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : ج ۱۰ ، ص ۲۰۷ ـــ ۲۰۹ ،

ولكن سنجر بعد انتصاره عطف على ابن أخيه « محمود » فصالحه وعينه وليا لعهده ، وكتب بذلك الى الولايات ، كما أحاط به المخليفة العباسى علما ، وأعاد اليه جميع البلاد التى كانت تحت حوزته ما عدا مدينة الرى التى اتخذها سنجر قاعدة يراقب منها أعمال محمود خشية أن تحدثه نفسه بالخروج مرة أخرى (١) ،

انتهى بانتصار سنجر التنازع على العرش ، ولكنه لم يحل المشكلة ، فإن الدولة انقسمت الى قسمين رئيسيين ، وأذا كإن سنجر قد استطاع أن يفرض شخصه في القسم الشرقي ، فإن القسم الغربي ظل مجالا التنافس عند خلو عرشيه دائمًا ، كما أن أجزاءه المفتلفة في ايران والعراق وآسيا الصغرى والشام يكاد كل جزء منها يكون مستقلا بيصرف شئونه حكامه دون اتصال أو تعاون بين هؤلاء الحكام ، وكانت خلافاتهم الداخلية تشعلهم عن أي هدف آخر ، وكان سنجر برغم انشغاله بقتال الخطائيين والخوارزميين يضطر أحيانا للتدخل لقمع المفتن واقرار الأوضاع • لكن كل فرد من أفراد البيت السلجوقي كان يعد نفسه في الجرزء الذي يحكم فيه ، ويحاول أن يوسع منطقة نفوذه ، ويسعى للوصول الى السلطنة ما استطاع الى ذلك سبيلا ، الأمر الذي أدى الى كثرة المسروب وتعدد ميادينها . وشملت الخالاغات الأسرية معظم هذا العهد من حكم سلاجقة العراق: فقد خرج مسعود حاكم الموصل وآذربيجان على أخيه محمود وقاتله (٢) ، وبعد وفاة محمود سنة ٥٢٥ ه تنازع ابنه داود مع عمه مسعود وبدأت الحرب بين الطرفين ، كما تقاتل مسعود بعد استقرار السلطنة له مع أخسيه سلجوقشاه (") ثم تدخل سنجر فدارت الحرب بينه وبين مسعود ، وكذلك بين مسعود وبين أخيه طغرل ، ولم يستقرا . الأمر السعود الا بعد صراع طويل (٤) ٠

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: ج ۱۰ ، ص ۲۰۹ .

<sup>(</sup>۲) ابن الآثير : ج ١٠ ، ص ٢٣١ ٠

<sup>(</sup>٣) نفس المدر ص ٢٥٧٠

<sup>(</sup>۶) ابن الآثیر : ج ۱۰ ، ص ۲۵۷ – ۲۲۲ .

ولقد كان لهذا الصراع الأسرى الذى حفل به هـذا العصر أثره البالغ على البلاد الاسلامية وعلى السلاجة انفسهم م فقهد أدى اضطراب الحالة الى تجرؤ أعـداء الذولة على الهجوم على البلاد الاسلامية ، فقد أغار حكام جورجيا على بلاد المسلمين فى آذربيجان فى عام ١٥٥ ه، وتصدى لهم دلعرل أخو السلطان محمود ولكنه هم ، وأخد الكرج يغيرون على البلاد الاسلامية حتى حاصروا تفليس وأضطروا أهلها الى التسليم ، واضطر السلطان محمود الى الخروج لقتالهم ، ولم ينتصر على الكرج الا بعد أن وقع الخلاف بين صفوفهم فجلوا عن بلاد المسلمين فى عام ١٥٥ ه (١) م

أما الحالة في سورية وغلسطين غانها بلغت حدا كبيرا من الضعفه والفوضي ، وقد كان جزء منها تحت الحكم الفاطمي و والفاطميون في مصر كانوا في حالة من الضعف جعلت خلفاءهم دمية في يد الوزراء وقواد الجيش ، وهؤلاء كانوا مشغولين بتدبير المؤامرات غيما بينهم بغرض الظفر بالنفوذ والسلطان و غاذا انضاف هذا الى انشال السلاجقة والى ضعف الخليفة العباسي الواقع تحت نفوذهم ، تسبب كل ذلك في ضعف العالم الاسلامي في الغرب أمام الهجوم الصليبي الموجه اليه ، وقد تمكن الصليبيون نتيجة لذلك من شق طريقهم الى بيت المقدس و وتثبيت أقدامهم في كثير من أجزاء الشام وآسيا الصغرى ، وأخذوا في توسيع رقعة الأراضي التي تحت أيديهم غاحتلوا مدينة صور سنة ١٥٨ ه وكانت أمنع حصون المسلمين ، وبذلك ازدادوا قوة وأصبحوا شوكة في جنب المسلمين (٢) و

كما أن ضعف السلاجقة وتفرقهم أدى الى أن عظم أمرا الاسماعيلية حتى لقد ملكوا قلعة « بانياس » بالشام في سنة ٢٠٥ هو وقتلوا « قسيم الدولة آقسنقر البرسقى » صاحب الموصل (٢) •

<sup>(</sup>۱) انظر ابن الاثير في حوادث بين سنتي ١١٥ ــ ١١٥ .

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير : ج ۱۰ ، ص ۲۳۷ ــ ۲۳۷ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر : ص ٢٤١ .

### النزاع بين الخلافة العباسية والسلاجقة :

بدأت العلاقات بين السلاجقة والخلافة طبية كما رأينا من قبل ، وكان كل من الطرفين يرى مصلحته في مصانعة الآخر والاحتفاظ بوده ٠ ولتدعيم هـــذه العـ لاقة قامت المحاهرات بين البيتين : العباسي والسلَّجوقى • ولكن هـذه العلاقات كانت تفرضها الملحة المستركة ولم تكن طبيعية • فالخلافة كانت تحيط بها ظروف قاسية تهدد كيانها ، وقد وجدت في الدولة السلجوقية السنية قوة تستند اليها لتدعيم مركزها أندى تهدد أمام الزحف الفاطمي • والسلاجقة وقد كانوا يقيمون دولتهم كانوا في حاجة الى سند شرعى من اعتراف الخلافة بهم وتأييدها لسلطانهم • لكن قسوة السلاجقة ما لبثت أن طعت على الخلافة ، وأصبح الخليفة العباسي تحت بنفس النفوذ الذي كان للبويهيين من قبل • حقيقة أن السلاجقة جاملوا الخلافة العباسية فى أول الأمرُ وأظهروا الاحترام والطاعة للخليفة العباسي ، لكن الطموح دغمهم الى التسامي لما لم يسم اليه أحد من قبلهم وهو الاصهار للخلافة بأن يتزوج سلطانهم من ابنة الخليفة بفسه ، ثم سموا الى القرار الخلافة لابن بنتهم من الخليفة المقتدر العباسي ، وتدخل ملكشاه تدخلا سافرا وهدد الخليفة بترك بغداد والانصراف عنها الى أى البلاد شاء ، الأمر الذى أزعج الخليفة أيما ازعاج وجعله يتوسل الى السلطان أن يمهله شهرا حتى يعد نفسه ، ولكن السلطان رهض أن يؤخره ساعة ، وبلغ الاذلال حد التوسط بوزير السلطان غأمهل الخليفة عشرة أيام ، ولم ينج الخليفة من هـذه المحنة الا موت السلطان قبل نهاية المدة (١)

ومنذ ذلك التاريخ بدأت النفوس تتغير بين الخلافة والسلاجقة ، والتخدد الخلافة موقف المتفرج من الصراعات السلجوقية ، وكانت تستجيب لكل غالب منهم فتصدر له الاعتراف بالسلطنة وتخطب له ،

<sup>(</sup>۱) الفخرى: ص ۲۱۷ ، المنتظم: ص ۲۲ ، الراوندى: ص ۲۱۰ ،

وقد تعترف بأكثر من واحد فى وقت واحد و وهى بذلك ترقب الفرصة لاستعادة سلطانهم وقد بدأت الخلافة كفاحها منذ عهد المسترشد بالله بن المستظهر الذى بويع سنة ١١٥ ه / ١١١٨ م وقد رأى انقسام السلاجقة ، ووجد الفرصة سانحة لاسترداد قدوة الخلافة ونفوذها ، غبدأ بأعمال اصلاحية فى المجتمع حببته الى الفقهاء ورجال الدين ، وذلك بتتبعه لبيوت الفسق وحوانيت الخمور يعلقها ويهريق خمورها ، ثم أخذ فى تتبع المفسدين وعمل على نشر العدل ، وهدو بذلك يريد تقوية المجتمع وصيانته استعدادا لما يسعى اليه من اظهار عوة الخلافة وضرب قوة السلاجقة ،

كما أن الخليفة المسترشد أراد أن يبرز فعالية الخلافة وقوتها ، فضرب على يد رجل كان دائما مصدر القلق والخطر فى الدولة وهو « دبيس بن صدقة » الأزدى صاحب الحلة ، وكان كثيرا ما يثير القلاقل الدولة العباسية كما كان مصدرا الفتنة ، وفى سنة ١٥٥ ه أطلق « عفيفا » خادم الخليفة وكان مأسورا عنده ، وحمله رسالة فيها تهديد الخليفة بارسال الجند لقتاله وتخريب بغداد ، فانتهزها الخليفة فرصة لاظهار بأس الخلافة ، فجهز الجيوش وسار على رأسها احرب دبيس ، واستطاع انزال الهزيمة به والجاءه الى الفرار حتى استقر به الأمر عند الملك طغرل بن السلطان محمد (٢) ،

وليجعل الخليفة بغداد مستعدة للحرب قادرة على الصمود أمرا ببناء سور بغداد ، ويعد هدذا من الأعمال الجليلة للمسترشد • وسيحمى هذا السور بغداد من الغارات والاعتداءات •

ثم ما لبثت الجفوة أن وقعت بين الخليفة وبين السلطان مسعود ، وقامت الحروب بينهما ، حتى أجبر الخليفة السلطان على طلب الصلح

<sup>(</sup>۱) ابن الآثیر : ج ۱۰ ، ص ۲۳۱ -- ۲۳۲ ، المنتظــم : ج ۹ ، حس ۲۶۱ -- ۲۶۳ ،

سنة ٥٢٠ ه (١) ، ثم خرج الخليفة لحربه مرة أخرى ، ولكن الخيانة وقعت في جيشه الذي كان يضم عددا من أمراء السلاجقة ورجالهم ، غوقع الخليفة في الأسر ، ثم اغتاله الباطنية وهو في خيمة وضعه بها السلطان (٢) وبويع لولده الراشد بالخلافة •

وهكذا سقط المسترشد شهيدا كأول خليفة عباسي خرج مجاهدا منذ العهد البويهي من أجل استقلال الخـلافة واعادة هيبتها ، فكان خير مثال يحتذيه الخلفاء من بعده • وقد سار الخلفاء على نهجه فى مقاومة السلاجقة واضعاف نفوذهم ٠

وقد كانت خلافة الراشد امتدادا للصراع الذي بدأه أبوه ، وقد لقى نفس المصير ، بعد أن ألحق الهزيمة بقوات السلطان مسعود (") •

وقد أثارت صور هذا الاستشهاد نفوس الناس في العراق وألهبت صدورهم لنصرة الخلافة والوقوف في جانبها ، الأمر الذي أدى الى تدعيم قوة الخلافة واضعاف السلاجقة وانهيارهم •

وبويع للخليفة المقتفى الذئ أخذ بدوره يرقب الحوادث ويتحين الفرص لضرب السلاجقة • وكانت الأمور بعامة تسير في غير مصلحة السلاجقة ، غالسلطان سنجر ينهزم أمام الخطائيين في سنة ٣٦٥ ه ، والخلافات تنشب بين أفراد البيت السلجوقي في ايران والعراق ، والحالة الاقتصادية تزداد سوءا مما أدى الى تبرم الناس • والخليفة المقتفى يحكم أستعداده بتقوية الجيش وتدريبه ، ويأمر العامة بجمع السلاح ، ويبحفر الخنادق حول بغداد ، ويصلح السور • والعامة تاتف حول المخلافة وتتعاون معها • والسلطان مسعود تنهكه الحروب المنازعات وتتقدم به السن • وحين توفى في سنة ٧٤٥ ه فقدت الدولة

۱۱) ابن الأثير : ح ۱۰ ، ص ۲۲۲ — ۲۲۳ .

 <sup>(</sup>۲) أبن الأثير : ج ۱۱ ، ص ۱۰ – ۱۱ .
 (۳) المنتظم : ج ۱۰ ، ص ۷۲

ركنا كبيرا واخدت تتداعى وتموج بالفتن والمنازعات و بيه قوى جانب الخليفة وأصبح هدو السيد المطاع وصاحب الكلمة العليدا في دولته ، وأخد يسترد امتيدازاته ، بل ويسيطر على الاقطاعات السلجوقية ويضعف قوة الأمراء وقد برز الى جانب الخليفة وزير قوى هو «عون الدين ابن هبيرة » وكان شخصية غدة عاونت الخلافة معاونة صادقة و وأخدت الخلافة بسياسة مزدوجة ، فهى تضرب السلاجقة بعضهم ببعض وتشجع بذلك قيام الخلافات بينهم و ثم تحارب ان وجدت غرصة المحرب وتنتصر غيعلو قدرها ويضعف شأن خصومها (ا) وحين ضعف سلاطين السلاجقة برز على حسابهم قوة أتباعهم غيمن عرغوا بالأتابكة و

### نفسوذ الاتابكة:

كان أمراء الجيش والأتابكة ذوى نفوذ كبير فى دولة السلاجة المعامة وسلاجةة العراق بخاصة و وكان هذا النفوذ يظهر بين الحين والحين فيما كان منهم من تحريض أفراد البيت السلجوةي بعضهم على بعض وفى بث روح المعدر وعدم الثقة بينهم و غير أن هذا النفوذ كان يتستر وراء السلاطين في وقت قوتهم و غلما ضعف السلاجقة بعد موت السلطان مسعود ظهر هؤلاء الأتابكة على المسرح وبرزت شخصياتهم وأسماؤهم وأخذوا يقومون بالدور الرئيسي وصار السلاطين أدوات في أيديهم يأتمرون بأمرهم وينفذون رغباتهم دون أن يكون لهم نفوذ أو شخصية واضحة و

وقد تميز العصر الأخير من حكم السلاجقة بأسماء عدد من الأتابكة أشهرهم « أيلدكز » أتابك آذربيجان الذى سيطر على أمور السلطنة السلجوقية فى العراق وصار هو الحاكم الفعلى حتى توفى سنة ٨٦٥ ه ، غاحتل ابنه « جهان بهلوان » مكانه وظل يسر أمن السلطنة حاجبا السلطان « آرسلان » ثم ابنه السلطان « طمرل »

<sup>(</sup>١) انظر: حسين امين: ص ١٥٠ وما بعدها ٠

الذى تولى السلطنة وهو طفل ، وما زال الأتابكة يسيطرون على الدولة حتى كانت نهايتها ،

وقد جاءت هذه النهاية على يد حكام خوارزم \* الذين أخذوا يتدخلون في المنازعات بين أمراء البيت السلجوقي ، وقد وجدوا ف ذلك فرصة لمد ملكهم على بلاد السلاء عة ، كما وجدت الخلافة فرصتها للاستعانة بهم على انهاء الحكم السلجوقى · ففي سنة ٨٨٥ ه استعان « قتلوغ اينانج بن جهان بهلوان » بعلاء الدين تكش حاكم خوارزم على السلطان طغرل ، فأمده بحيش استولى على مدينة الرى ، ولكن طُعرل هزمه . وفي سنَّة .٥٩ ه أعاد قتلوغ استنجاده بعــاكم خوارزم ، كما كتب الخليفه الناصر لدين الله اليه يشكو من طغرل ويطلب منه قصد بلاده ومع الرسول منشور من الخليفة باقطاعه البلاد ، فسار « خوارزمشاه » من نيسابور الى الرى حيث انضم اليه قتلوغ بقواته ، وأسرع طغرل للقائه ، ولكنه هزم وقتل وحملت رأسة الى الخليفة العباسي الذي كان قد سير نجدات الى خوارزمشاه ، وبقتل طغرل الثالث زالت دولة السلاجقة في ايران والعراق على يحد الخوارزميين وأقرت الخلافة العباسية هــذا الوضع • وخلفت الدولة الخوارزمية دولة السلاجقة لكنها لم تسيطر على الخلافة العباسية كما سيطر عليها السلاجقة ومن قبلهم البويهيون •

<sup>(</sup>۱) الراوندي : ٥٠٥ ـــ ٥٠٦ .

# تطور الأحداث خارج الدرلة السلجوقية

فى الوقت الذى كانت غيه الدولة السلجوقية تسير نحونهايتها كانب الأحداث خارج الدوله تتطور تطورا فى صالح المسلمين بعامة وأهل السنة بخاصة ، غان أتابك عماد الدين زنكى ، حكم الموصل ، ثم خلفه من بعده ابنه نور الدين محمود الذى وهب نفسه لحركة تجميع اسلامية لمواجهة الغزو الصليبي والجهاد ضد الصليبيين الذين رسخت أقدامهم فى الشام ، ولم يكن غضل نور الدين فى جهاده فى الشام وحده ، وانما غضله الأكبر فى ارساله حملة شيركوه وابن أخيه صلاح الدين الى مصر ، غقد ردت هذه الحملة الامتداد الصليبي عنها ، كما خلصتها من الفوضى التى أحدثها الوزراء الفاطميون عنها ، كما خلصتها من الفوضى التى أحدثها الوزراء الفاطميون بتنافسهم ، ثم استطاع صلح الدين الأيوبي أن يسقط الدولة الفاطمية بمصر فى عام ٧٥ ه ، وبذلك أعاد الوحدة الذهبية للعالم الاسلامي ،

ثم تولى مهمة التجميع الاسلامى بعد وغاة نور الدين ، واستطاع أن يجعل من مصر والشام وحدة فى وجه الصليبين ، ولم يلبث الخليفة العباسى فى عام ٧١٥ ه أن أقره على حكم مصر والمغرب والنوبة وغربى الجزيرة العربية وغلسطين وسوريا الوسطى ، وبذلك تفرد بالسلطنة (١) ، وفى سنة ٨١٥ تمكن من اخضاع الموصل وادخال أمراء العسراق تحت نفوذه ، وبذلك أحاط بالصليبين وحصرهم مين شقى رحى : أحدهما العراق وسورية ، والآخر مصر (٢) ،

وبهذه الوحدة الاسلامية واجه صلاح الدين القوة الصليبية ، فاستولى على طبرية في عام ٥٨٣ ه / ١١٨٨ م ، ثم تلتها موقعة

<sup>(</sup>۱) أبو الفردا : ج ٣ ، ص ٦٠ .

<sup>(</sup>۲) انظــر عن اعمال صــلاح الدين : ابن الاثير : ج ١١ ، ص ١٦٨ ــ ٢١٥ .

حطين التى انتصر غيها انتصارا حاسما تلاه سقوط بيت المقدس وكثين غيرها من المدن الساحلية: عكا وياغا وصيدا وجبيل وبيروت وعسقلان وما يجاورها (١) ٠

ولم تأت سنة ٥٨٥ ه الا وقد سقطت أخطر معاقل الصليبين و وكادت هزيمة الصليبين تؤدى الى طردهم من الشام نهائيا ، لولا أن تحمس ملوك أوروبا غجاءت الحملة الصليبية الثالثة بقيادة ملك انجلترا ريتشارد قلب الأسد ، وامبراطور ألمانيا غريدريك بربروسا ، وملك غرنسا غليب أغسطس و

وتمكن الصليبيون من الاستيلاء على عكا سنة ٥٨٩ه / ١١٩٢م • ولم يؤت صلاح الدين فسحة من العمر غمات بعد قليل • ولكن انتصاراته غلت حد الصليبين غاخذت كفة المسلمين ترجح منذ ذلك المحين • حتى تم طردهم بعد ذلك على يد الماليك في مصر •

هـذا فى المغرب الاسهلامى ، أما فى المشرق غان الخوارزمينين ورثوا ملك السلاجقة ، واستطاعوا القضاء على دولة الخطائيين الوثنية واستردوا ثغور ما وراء النهر ، وواجهوا المعاصفة المعاتية التى هبت من شرق آسيا على عالم الحضارة بظهور المغول .

وأما الخلافة العباسية فقد استردت استقلالها ، وانصرف الخلفاء الى الأعمال الحضارية والعمرانية • وعادت الخطبة للخليفة العباسى نتلى على منابر المسلمين من حدود الصين حتى الأندلس مرة أخرى (٣) •

وفى هـذا الوقت الذى كان العالم الاسلامى يموج هيه بهده الأحداث كانت هناك فى الشرق البعيد من وراء العالم الاسلامى سيول

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير: ج ۱۱ ص ۲۱۲ -- ۲۲۷ ٠

<sup>(</sup>٢) السيوطى: تاريخ الخلفاء ٥٠٠ .

<sup>(</sup>م . ؟ \_ العصر العباسي )

من قوى بشرية تتجمع في الهضبة المعروفة باسم هضبة منعوليا شمال صحراء جوبى وهى ممتدة فى أواسط آسيا جنوبى سيبريا وشمال التبت وغربى منشوريا وشرقى التركستان ، بين جبال ألتاى غربا وجبال خنجان شرقا • حتى اذا ما تجمع فيضها والتحم خضمها اندفعت في موجة عاتية كسرت الخط الفاصل بينها وبين عالم الحضارة ، وما زال يهدر هديرها ، تدغعها قوة باطشة نشيطة لرجل قوى الأسر ، حديد العقبل والقلب ، عرفه التاريخ باسم « جنكيز خان » حتى المتحمت كل سد وتخطت كل عقبة ، وما زالت في تدفقها ، والقوى الاسلامية بقيادة ملوك خوارزم: محمد خوارزمشاه ثم ابنه من بعده جلال الدين منكبرتي تصدها حينا ، وتتراجع أمامها أحيانا ، وهي في كل مرة تحاول أن تكسر من حدثها ، حتى عجزت تماما عن الصمود لتيارها الدافق ، فانسابت في منطقة ايران كلها ، ثم ابتلعت العراق وأغرقت بغداد في سينة ٢٥٦ ه ، وتدفقت سيولها على المغرب الاسلامي ، ولكن بعد أن فقدت كثيرا من حدتها ، وهين وصلت الى فلسطين في عين جالوت استطاعت مصر أن تقيم سدا أمامها كسرها وجطم موجتها الأول مرة من يوم أن تدفقت من وسط آسيا • فحمى مغرب العالم الاسلامي وحمى الحضارة .

ومنذ ذلك التاريخ تغير وجه العالم الاسلامي الذي شهدناه في عصر الدولة العباسية • ودخل في طور جديد من التاريخ •

#### \* \* \*

تلك هي أحداث العالم الاسلامي أحطنا بها على قدر ما سمح الجهد في كتاب ، وان كانت لجديرة بأن تدرس في أسفار ، ومهما يكن رأى المؤرخين في تكييف هذه الأحداث ، ومهما يكن اختلاف وجهات النظر بينهم بالنسبة للعالم الاسلامي في هذا العصر من ناحية القوة

أو الضعف ، فانه لا خلاف على أن الوطن الاسلامي على الرغم من تعدد القوى السياسية فيه واختلافها وتصارعها ، ظل وطنا اسلاميا لجميع المسلمين ، وفي الوقت الذي تشعبت فيه الأحداث السياسية ، وبدأ الخط السياسي متكسرا أو مستقيما فان الخط الحضاري فيه مضي صاعدا مستقيما لا عوج فيه ، وأن الأمة الاسلامية في هذا الوطن العربي الاسلامي المترامي الأطراف ظلت تنفعل بحضارة واحدة تصعد في معارج الرقى والتقدم ، تسهم في انمائها كل العقول والملكات في المشرق والمغرب وتضم في طياتها كل تراث الأمم من قبلها وفي وقتها في حركة وعطاء متساوق مع تفكيرها الانساني العالى ،

والجانب الحضارى من حياة الأمة الاسلامية جدير بدراسة مستفيضة عميقة أثامل أن نجعلها موضوع الجزء التالى من هذا الكتاب ان شاء الله •

( تــم بحمــد الله )



## ثبت المصادر والمراجع

ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١٣ جزءا ــ بولاق ١٢٤٧ .

الحمد ابراهيم الشريف: مكة والمدينة في الجاهليةوعهد الرسول . دار الفكرا العربي ١٩٦٦ .

الحسد امين : ضحى الاسلام سالقاهرة ١٩٣٦ وطبعة دار المعارفة . علم الاسسلام : طبعة دار المعارف .

الحمد زكى صفوت: جمهرة رسائل العرب ـ ٣ اجزاء ـ القاهرة ١٩٣٧، ٠ احمد زكى صفوت: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع (نقله للعربية أبو ريده) ٥٠ القساهرة ١٩٥٧، ٠

الخبار مجموعة في فتح الاندلس وذكر أمرائها ــ مدريد ١٨٦٧ م ٠

الادريسي: نزهة المستاق في اختراق الآماق ــ ليدن ١٨٦٦ .

ارشيبلد لويس : القوى البحسرية والتجسارية في حوض البحر التوسط ــ التساهرة ١٩٦٠ .

ارنولد: سير . ت . و: الدعوة الى الاسلام . (ترجهة حسن ابراهيم). الاصطفرى: المسالك والمالك . ليدن ١٩٢٧ .

الأصفهاني : كتاب الأغاني . القاهرة ١٢٨٥ هـ

مقاتل الطالبيين \_ القاهرة ١٩٤٩ م .

ابن أبى اصيبعة: عيون الانباء في طبقات الأطباء ، القاهرة ١٢٩٩ -

أومان : الامبراطورية البيزنطية . دار الفكر العربي بالقاهرة .

الباز المريني : الدولة البيزنطية ، القاهرة ١٩٦٠ ،

بارتولد : تاريخ الترك في آسياً الوسطى ( ترجمــة احمـد السعيد ) . القــاهرة ١٩٥٨ .

Barthold h Hist. of Central Asia. Leiden 1956.

براون : Brawne : Literary Hist. of Persia. 3. vols. : 1909. المنافرة ما 1918. ما الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ما القاهرة ١٩٤٥ ما المنافرة القاهرة ١٩٤٥ ما المنافرة ا

برنارد لويس: العرب في التاريخ ، بيروت ١٩٥٤ ،

المغدادي ( محمد بن حديد ) : المحبر . حيدر أباد ، ١٩٤٢ ،

البلاذري: فتوح البلدان ، القاهرة ١٩٠١ ، ١٩٥٩ ،

البلخي : كتاب البدء والتاريخ ، باريس ١٩٠٧ .

البلوى: سيرة احمد بن طولون . المكتبة العربية بدمشق ،

Buckler: Harunul-Rashid and Charles the greet.

Foul - Roux : L'Islam en Asie Paris. 1958. : بول رو

البندارى : تاريخ دولة آل سلجوق . مطبعة المرسوعات ١٩٠٠ .

البيهقي : تاريخ البيهقي ( ترجمة يحيى الخشاب ) مطبعة الانجلو ١٩٥٦ -

ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة في ملوك مدمر والقساهرة سدار الكتبه المصرية .

التنوخي : نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة ، القاهرة ١٩١٨-١٩٢١ ،

تيمور ( أحمد باشما ) : التصوير عند المرب ـ القاهرة ١٩٤٢ .

: نظرة تاريخية في حسدوث المذاهب الأربعة وانتشارها .. القسساهرة ١٣٥١ه .

الشعالبي : يتيمة الدهر ـ ٤ اجزاء ـ القاهرة ١٣٥٣ه / ١٩٣٤م ٠

الجاحظ: رسائل الجاحظ ـ القاهرة ١٣٤٤م .

: التاج في أخبار الملوك ـ القاهرة ١٩١٤م .

: كتاب الحيوان \_ القاهرة ١٩٠٧م .

: البيان والتبيين ـ } أجزاء ـ القاهرة ١٩٢٨م ·

Gabineau : Histoire des Perses. Paris, 1869.

جورجي زيدان : التمــدن الاسلامي ــ القاهرة ١٩٠٢ ــ ١٩٠٦ .

جورج فضلو حورانى: العرب والملاحة فى المحيط الهندى ــ القاهرة ١٩٥٨ .

ابن الجوزى : المنتظم في تاريخ الملوك والامم ــ طبع الهند ١٣٥٨ه .

: مناقب عمر بن عبد العزيز ــ ليبزج ١٨٩٩ م ٠

الجهشيارى : كتاب الوزراء والكتاب ــ القاهرة ١٩٣٨م .

حسستى : تاريخ العرب ـ الجزء الثانى ـ بيروت ١٩٥٠ م .

حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ــ القاهرة ١٩٥٥١٩٥٣م . : النظم الاسلامية ــ القـاهرة ١٩٣٨م .

حسن احمد محمود : حضارة مصر في العصر الطولوني ــ القاهرة ١٩٦٠م٠ : الكندى المؤرخ ــ القاهرة ١٩٦٦م ،

حسن الباشيا محمود: الألقاب الأسلامية .

ابن حوقك : المسالك والممالك ـ ليدن ١٨٩٩م .

الحسيني: اخبار الدولة السلجوقية - لاهاور ١٩٣٣م .

ابن خرداذبة : المسالك والممالك ـ ليدن ١٨٩١م .

الخضرى : محاضرات في تاريخ الأمم الاسلامية ( الدولة العباسية ) ـــ القاهرة ١٩٣٠م .

الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد أو مدينة السلام ــ ١٤ جزءا ــ القاهرة الخطيب البغدادى : ١٩٣١ .

ابن خلدون : المقدمة - بولاق ١٣٢٠

: العبر وديوان المبتدأ والخبر ــ القاهرة ١٢٨٤ه .

ابن خلكان : وفيات الأعيان \_ المطبعة اليمنية \_ مصر ١٣١٠

ابن الخياط: كتاب الانتصار الرد على ابن الراوندى الملحد ــ القاهر ١٩٢٥ الدباغ: معالم الايمان في معرفة أهل القيروان ــ تونس ١٩٣٠هـ

ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار ــ القاهرة ١٨٩٣ ،

Dozy: Essoir sur L'Histoire de L'Islamisme 1819. : دوزى : تاريخ مسلمي أسبانيا (ترجمة حسن حبشي) نشر وزارة الثقافة

الديار بكرى : تاريخ الخميس ــ القاهرة ١٩٦٦ .

الدينورى: الأخبار الطوال ـ ليدن ١٨٨٨ .

الراوندى : راحسة الصدور وآية السرور ( ترجمة ابراهيم الشواربي وزملاؤه ) .

ابن رستة : الأعلاق النفسية ـ ليدن ١٨٩١ .

رانسيمان:

Runciman: Charleimagne and Palestine, English Historical review. vol. 1. 1935.

زامباور: معجم الانساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي - القاهرة ١٩٥١ .

زكى محمد حسن : اطلس الفنون الزخرفية .

: فنون الاسلام \_ القاهرة ١٩٤٨ م .

: الرحالة المسلمون في العصور الوسطى ـ القاهرة ١٩٤٥ .

Sykes : History of Persia, London 1921. : نسایکس

سبط ابن الجوزى: مرآة الزمان ــ شيكاغو ١٩٠٧ .

لى سترينج:

Le Strange: Baghded During the Abbasid Caliphate.
Oxford, 1924.

مسعد زغلول عبد الحبيد: تاريخ المغرب العربى سالقاهرة ١٩٦٠ . مسعيد عبد الفتاح عاشور: أوروبا العصور الوسطى ساجزءان .

السلامى: الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى ــ القــاهرة ١٣١٢ ' الدار البيضاء ١٩٥٤ .

السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ــ القاهرة ١٩٦٦ .

السيوطى : تاريخ الخلفاء امراء المؤمنين ـ القاهرة ١٣٥١ .

اللشهرستاني: الملل والنحل ــ القاهرة ١٩٤٨ ، ١٩٦١ .

ابو شامة: الروضتين ــ مطبعة وادى النيل ١٢٨٧ه .

ابو شجاع: ذيل تاريخ مسكويه ـ اكسفورد ١٩٢١ ـ مطبعة التمدن١٩١٦ المسابى: رسسوم دار الخسلافة ـ بفسداد ١٩٦٤ ،

المساهب بن عباد : رسائل الساهب بن عباد . تصحیح عبد الوهاب عزام وشوقی ضیف .

الصولى: اخبار الراضى والمتقى من كتاب الأوراق مطبعة الصاوى . الصياد ( مؤاد عبد المعطى ): المغول فى التاريخ ــ نشر دار القلم بالقاهرة. ضياء الدين الريس: الخسراج .

ابن طباطبا: الفخرى في الآداب السلطانيسة با القاهرة ١٩٢٣ وبيروت

الطبرى : تاريخ الامم والملوك ــ القاهرة ١٩٢٦ .

الطرطوشي : سراج الملوك .

ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ـ القاهرة ١٩٦١ ،

: سيرة سيدنا عمر بن عبد العزيز ــ القاهرة ١٩٢٧ .

عبد العزيز الدورى : علم التاريخ عند العرب .

: دراسات في العصور العباسية المتاخرة ـ بغداد ١٩٤٥ .

ابن عبد ربه ــ العقد الفسريد ــ القاهرة ١٩٤٨ .

العتبى : تاريخ اليهن ــ القاهرة ١٢٨٦ه. .

ابن عذارى : البيان المغرب في اخبار المفسرب سليدن ١٩٤٨ ، ١٨٥١ هـ عزيب بن سعد : صلة تاريخ الطبرى سليسدن ١٨٩٧ سالقاهرة ١٣٢٠هـ.

العمسرى: مسالك الأبصار في الممالك والأمصار ــ القاهرة ١٩٢٤ . الفسزالي: فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة . القاهرة ١٩٠١ .

فازيلييف : العرب والروم ( ترجمة محمد عبد الهادى شمعرة ) .

ابو النسدا: المختصر في اخبسار البشر ـ القسطنطينية ١٢٨٦ه. التساهرة ١٢٨٦ه.

ابن العميد: تاريخ المسلمين ـ ليدن ١٦٢٥ م .

غلهـــوزن : الدولة العربية ( ترجمة أبو ريده ) القاهرة ١٩٥٨ .

قامبری: تاریخ بخاری ـ القساهرة ۱۹۹۰ .

Finaly: Hist. of the Byzantine Empire. London 1856.

عبد النعيم حسنين: سلاجقة العراق ـ القاهرة ١٩٥٩ .

أبن متيبة : كتاب المعارف - القاهرة ١٩٣٤ .

: عيون الأخبار ـ القاهرة ١٣٤٨ه .

: الامامة والسياسة \_ القاهرة ١٣٢٥ه .

عدامة بن جعفر : الخسراج ـ ليدن ١٨٨٩ .

القرماني : اخبار الأول وآثار الدول \_ بغداد ١٢٨٢ه .

القزويني : آثار البسلاد وأخبار العباد ـ جوتنجن ١٨٤٨ .

ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ــ بيروت ١٩٠٨ .

الكتبي: فوات الوفيات \_ القاهرة ١٢٩٩ .

ابن كثير ، البداية والنهاية ـ القاهرة ١٣٤٨ه .

الكرملى : النقود العربية وعلم النميات ـ القاهرة ١٩٣٩ .

الكندى : الولا أ والقضاة \_ طبعة رأن جست ١٩١٢ \_ بيروت ١٩٠٨ .

Levy: The Social structure of Islame : Combridge. 1965.

لویس ، برنارد :

Lewis; Bernard: The Origins of Ismailism. Combridge. 1940.

لينبول ، ســتانلى :

Lane - Poole; Stanley: The Muhammaden Dynsties. Paris, 1925.

المسالكي : رياض النفوس ـ القاهرة ١٩٥١ .

الماوردى: الأحكام السلطانية ـ القاهرة ١٢٩٧هـ و ١٩٦٠م .

محمد توفيق احمد محمل خفاجى : اثر الاتراك السياسى والاجتماعى فى العزاق فى القرنين الثالث والرابع الهجرى ( رسالة ماجسستير ينجامعة للقاهرة لم تنشر ) .

محمد جمسال الدين سرور : تاريخ الحضسارة الاسلامية في الشرق سنشر دار الفكر العربي .

: انقسام الدولة الاسلامية الى دول مستقلة بالشرق ـ القاهرة، محمد حلمى محمد أحمـد ; الخـلافة والدولة فى العصر العباسى ـ مكتبـة نهضة مصر بالقـاهرة ١٩٦١ .

محمد عبد الهسادى شمعيرة : المرابطون فى الثغور البرية العربية الروميسة ( بحث ضمن كتاب « طه حسين » بمناسبة بلوغه السبعين ) .

المماليك الحليفة ، او : ممالك ما وراء النهر والدولة الاسلمية الى ايام المعتصم (بحث بمجلة كلية الآداب \_ جامعة ماروق الأول \_ المجلد الرابع سنة ١٩٤٨) .

: منحاضرات بجامعة عين شبهس عن العصر البويهي .

المسراكشي : اللعجب في تلخيص أخبار المغرب سه ليسدن ١٨٨١ ٠

المسعودى : مروج الذهب ـ القاهرة ١٢٧٠ه و ١٩٤٨م .

: التنبيه والاشراف ـ ليدن ١٩١٤ .

: تجارب الأمسم وتعاقب الهمم ساليدن ١٩٠٦ سالقسساهرة ، ١٩١٥ ، ١٩١٥ ، ١٩١٥ ،

لامبتـــون

Lambton: Landlord and Peasant in Persia (Oxford, 1953).

مصطفى الشكعة : فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين - القاهرة ١٩٥٨ .

المقسريزى : المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار ــ القاهرة ١٢٧٠ .

**،ويـــ**ر

Muir, Sir William: The Caliphate. Edinburge. 1925

ابن النديم : الفهرست ــ القاهرة ١٣٤٨ .

النوبختى : كتاب فرق الشيعة \_ استامبول ١٩٣١ .

ھيـــد :

Heyd: Histoire du Commerce de Levant au Moyenage. 2. vol. Leipzig 1885 - 1886.

اليعقسوبي: تاريخ اليعقوبي ــ النجف ١٣٥٨ه .

ابويوسف : كتاب الخراج ـ القاهرة ١٣٠٢ه .

# فهرس

|      | • ,                                                        |  |  |  |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| سلحا |                                                            |  |  |  |  |  |  |
| ٣    | تصـــدیر ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰                           |  |  |  |  |  |  |
|      | # S/# "##                                                  |  |  |  |  |  |  |
|      | المقسسم والأول                                             |  |  |  |  |  |  |
|      | المعصر العبساسي الأول                                      |  |  |  |  |  |  |
|      | البساب الأول                                               |  |  |  |  |  |  |
|      | قيسام الدولة العباسية                                      |  |  |  |  |  |  |
| 11   | الشورة العباسية                                            |  |  |  |  |  |  |
| 1 1  | الثورة والتنظيم العقائدي                                   |  |  |  |  |  |  |
|      | ١٢ ــ زعامة الثورة ١٥ ــ الدعاة والنقياء ١٦ شــ دعاة       |  |  |  |  |  |  |
|      | العراق ١٧ ــ دعاة خراسان ٢٠ ــ النقباء ٢١ ــ شمعارات       |  |  |  |  |  |  |
|      | الدعاية للثورة _ المساواة ٢٤ _ الامامة للرضا من آل محمد    |  |  |  |  |  |  |
|      | ٢٦ ــ الدعوة الى الاصلاح .                                 |  |  |  |  |  |  |
| ۸۲   | انتشار الاسللم في ايران ٠٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠               |  |  |  |  |  |  |
| ۲3   | مساویء الحسکم الأموی                                       |  |  |  |  |  |  |
|      | ه ٤ ــ التطورات الاجتماعية .                               |  |  |  |  |  |  |
| ٤٧   | احداث الثورة العباسية ( ۱۲۹ ـ ۲۲هم)                        |  |  |  |  |  |  |
| ٤٧   | ابو مسلم يتزعم الدعوة العباسية في الشرق                    |  |  |  |  |  |  |
| •    | ١٤ ــ عمليات ابي مسلم في خراسان وظفارستان وما وراء         |  |  |  |  |  |  |
|      | النهر ٥٩ ــ مرحلة قحطبة بن شبيب ٦٠ ــ عملية قحطبة          |  |  |  |  |  |  |
|      | ابن شبيب ٦٤ ــ مرحلة الخليفة أبى العباس السفاح .           |  |  |  |  |  |  |
| ٦٨   | اهمية نجاح التبورة العباسية في تاريخ الاسلام               |  |  |  |  |  |  |
| ** , |                                                            |  |  |  |  |  |  |
|      | الباب الثاني                                               |  |  |  |  |  |  |
|      | المعصر العبساسي الثاني                                     |  |  |  |  |  |  |
| ۸۳   | الفصل الأول: تقدم العناصر الايرانية في العصر العباسي الأول |  |  |  |  |  |  |
|      | ٨٦ ــ التيار المنافر ٩٤ ــ التيار الموافق ١٠٥ ـــ البرامكة |  |  |  |  |  |  |
|      | ١٠١ ــ الصراع بين الأمين والمسامون ١١٦ ــ بنو مسهل .       |  |  |  |  |  |  |

| خحة            |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111            | الفصل الثانى: الخـــلانة ونظم الدولة الفصل الثانى: الخــلانة ١٤٦ ـــ وزارة الخلافة ١٤٦ ـــ وزارة التنويض .                                                                                                                                  |
| 171            | الفصل الثالث: العباسيون والعسلاقات الدولية ١٦٢<br>١٦٢ ــ قطاع الشام وآسيا الصغرى والبحر الأبيض المتوسط ١٧٦ ــ قطاع التركستان ووسط آسيا ١٨٠ ــ العباسيون وانتشار الاسسلام في وطن الاتراك ١٨٤ ــ قطاع الهند ١٨٥ ــ العباسيون وجنوب شرق آسيا . |
| 111            | الفصل الرابع: الحياة الاقتصادية والاجتماعية ··· ··· ··· ··· ··· ·· ·· ·· ·· ·· ··                                                                                                                                                           |
| 787            | الفصل الخامس: اهمم الاتجاهات الثقافيمة والفكرية في العصر المعباسي الأول المعباسي الأول                                                                                                                                                      |
|                | القسسم الثاني                                                                                                                                                                                                                               |
|                | المصــر العباسي الثاني                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Y</b> : A 0 | نظرة عامة على العالم الاسلامي في العصر العباسي الثاني ٢٨٦ من العسسالم الاسسسلامي بين المركسزية واللامركزية 7٨٦ مركسز الخلافة .                                                                                                              |
|                | الباب الأول                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | ظهـور الاتراك في الدولة الاسلامية                                                                                                                                                                                                           |
| ٣١١            | الفصل الأول: حالة الخـــلانة العباسية في بغـــداد في العصر: العباسي الثاني                                                                                                                                                                  |
| 414            | الفصل الثاني: ظهور المنصر التركي في العالم الاسلامي                                                                                                                                                                                         |
| ٣٢٦            | الغصل الثالث: عصر نفسوذ الاتراك في العسراق الغصل الثالث : عهد تفوق الاتراك ٢٤٧ ــ انتعاش الحلامة .                                                                                                                                          |
| ٣٦٨            | الفصل الرابع: عصر امرة الأمراء                                                                                                                                                                                                              |

صفحة

### الباب الثاني

### الحركات الاستقلالية في العالم الاسلامي

| 417            | • • •   | • • •  | للامى    | الإس   | المغرب  | العصل الأول: الحركات الاستقلالية في           |
|----------------|---------|--------|----------|--------|---------|-----------------------------------------------|
| 717            | • • •   |        | • • •    | • • •  | • • •   | ــ الانــدلس ٠٠٠ ٠٠٠                          |
| 1.3            | • • •   | •••    | • • •    | •••    | • • •   | س بلاد المفسرب الافریقی                       |
| 1.3            | •••     | • • •  | • • •    | •••    | سة )    | ــ المغرب الاقصى ( دولة الادار،               |
| 213            | •••     | • • •  | • • •    | •••    |         | ــ تونس ( دولة الأغالبة ) · · ·               |
| . 73           | •••     | • • •  |          |        |         | <ul> <li>مصر والشــام ( الطولونيون</li> </ul> |
| 277            | • •     | • • •  |          |        |         | ـ الدولة الاخشيدية                            |
| 111            | • • •   | •••    | •••      | •••    |         | الدولة الحمدانية ··· ···                      |
| ţa.            | •••     | •••    | •••      | سرق    | في المد | الغصل الثاني: الحركات الاستقلاليـة            |
| 808            | •••     | •••    | • • •    | •••    |         | م الدوك المستقلة في ايسران :                  |
| 800            | •••     | •••    | • • •    | •••    | •••     | ١ ــ الدولة الطـماهرية                        |
| 104            | •••     | • • •  |          | •••    | •••     | ٢ ــ الدولة المسلمارية                        |
| 673            | • • •   |        | • • •    |        | • • •   | ٣ ـ الدولة السامانيـة                         |
| 173            | •••     | • • •  | •••      | •••    | •••     | ـ الهنسد: الدولة الفسزنوية                    |
| 143            | •••     | • • •  | • • •    | • • •  | • • •   | <ul> <li>طبرستان : الدولة الطبرية</li> </ul>  |
| <b>7</b> \( \} | •••     | •••    | •••      | •••    |         | الدولة الزيارية                               |
|                |         |        |          |        | نالث    | الباب الا                                     |
|                |         |        | وقى      | لسلج   | صر ا    | العصر البويهي والع                            |
| 213            | • • •   | • • •  | • • •    | يهية   | ـة البو | <b>الفصل الاول:</b> العصر البويهي ــ الدوا    |
|                | روف     | الظــر | _ 0      | -1     | ديلهية  | ٩٨} ـ الخطوط العامة للهجرة اا                 |
|                | يهى     | ك البو | يم الملا | ــ تدء | - 0 . 0 | السى ابتدات فيها الهجرة البويهية              |
|                | بويه    | ے بنی  | ــ ملوا  | . 078  | لانمة   | ١٥٥ ــ العلاقة بين بنيبويه والخ               |
|                | <u></u> | ـ عض   | - 279    | ولة    | ن الد   | ۲۷ مے عماد الدولة ۲۸ مے رکا                   |
|                | لة ،    | الدو   | مصماه    | : : م  | الدولة  | الدولة ٥٣١ ـ انباء عضد                        |
|                | لة:     | ء الدو | ، بهستا  | أبنساء | _ 0     | شرف الدولة ، بهاء الدولة ٣٣                   |
|                |         |        | ولة.     | إل الد | ــ جلا  | سلطان الدولة ـ مشرف الدولة                    |
| ٥٣٦            | • • •   | •••    | •••      |        | •••     | الفصل الثاني : العصر السلجوتي                 |
| 041            | •••     | • • •  | • • •    | • • •  | يــة    | _ الخطوط العامة للهجرة الترك                  |
|                |         |        |          |        |         | ٣٤٥ _ السلاحقة في بلاد ما ورا                 |

| صنحة |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
|      | في خراسان ٥٥٢ ـ ســيطرة السسلاجةة على ايسران                      |
| i    | ٥٥٦ ــ السلاجقة في العراق .                                       |
| Aro  | <ul> <li>المظاهر العامة للحكم السلجوقي ··· ··· ··· ···</li> </ul> |
| ٥٨١  | س عصر وحدة السلاجقة ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                           |
|      | ۸۲ - طغرلبك ۸۲ - الب ارسالان ۹۹ - ملكشاه                          |
|      | ٠٩٠ - فت-وحات ملكشاه ٥٩٠ - الاس-ماعيلية                           |
|      | ٠٠٠ ــ برنگيسارق ٠٠                                               |
| 7.9  | ــ عصر انقسـام السـلاجقة ن                                        |
|      | ٦١٠ ــ ســـ المجقة خراسان ٦١١ ــ الدولة القره خطائيــة            |
| ,    | ٦١٣ ــ الدولة الخوارزمية .                                        |
| 412  | ــ سلاجقة العراق سلاجقة العراق                                    |
|      | ٦١٦ ــ النزاع حول الفرس ٦١٩ ــ النزاع بين الخالفة                 |
|      | العباسية والسلاجقة ٢٢٢ ــ نفوذ الاتابكة .                         |
| 377  | ــ تطورات الأحداث خارج الدولة السلجوةيــة                         |
| 777  | ثبت المصادر والمراجع ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠                  |

- عد دراسات في الحضارة الاسلامية .
- \* دور الحجاز في الحياة السياسية .
- \* العسالم الاسلامي في العصر العباسي .
- على مكة والمدينة في عصر الجاهلية وعصر الرسول ( صلى الله عليسه وسلم )

تطلب جميعها من ملتزم طبعها ونشرها وتوزيعها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها دار الفكر العربي العربي الشرواد حسنى حالقاهرة

ص.ب ١٣٠ ـ ت : ٧٥٠١٦٧





